## بين لسنت السيعت

المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية أهل السنة والجماعة (مسائل العبادات، والنكاح والطلاق والرضاع)

و بحمَسْ يف عَرناي الصوَّل ف



جميع الحقوق محفوظة للناشر يمنع طبع هذا الكتاب أو الاقتباس منه إلا بإذن خطي من بيت الحكمة



دمشق هاتف : ٦٦١٨٣٥٦ – ٩٣٧٩٣٢١٤

بيرن المنتهدة التي خالف فيها الشيعة الإمامية أهل السنة والجماعة

(مسائل العبادات، والتكاح والطلاق والرضاع)

## الطبعة الأولى ٢٠٠٦م - ١٤٢٦هـ

# مين بروع فان

دِفْ كَيَدُنا وَلِنِيَ وَلِمُعْطَىٰ مَحْمَتَ يُرْصِي وَلِلَّ يَعْلِدُ وَلَا وَكَتْمَ كَثَرُ وَلِعْنَاية وَلِهِ لِحْيتَة ، وَسُور وَلِمُدُوبَة وَلِمُ بَانِيتَة وَلِذَّي نِعْبَرَثُ مِن مِسَ مِن مِسَاحِدُ وَهِ وَلِيهِ ، وَنَعْرَبُ لِوَلِحَالِكَ بِمَحْبَسَتِه وَلِهِ شَيْحَ لِهُ الْمُعَمَلُ وَلِمُعْسَلِ مَرْفِقُ شَيْحَ لِهُ لِلْمُعْرَالُ حِمْسَدُ لِلْمُعْسَلِ وَلِمُعْسَلِ مسكيدي سَمَاحة لِوسَيْحَ لِلْهُ كَوْرَ لُرْحِمَتَ كُفَتْسَارُو

سمت تيري سماحة لرمسيح لايرمور لايمت دهست رو ولذّي لانفعَتْ بكلمَا ته ونظرل تِد وليُحسرُّ بانمَا بِي لِالحِث مَدرِسَته لِلفَاكريّة رَحِم لِالرَّ وَلُحِلَى فِي عِلْمِين مَقَامَهُ

وَلِهِ لِنَهَا عُنِى حَلَى مِمَتِع لِلْشِيْحَ لُرُحَدُكُمَّتَ أَرِو وَلِكُرُرَكِ بِنَ فِي هَبِآتِه لِلْعَلِمِيتَ وَلُالِرَبُولِتِهَ وَلُامُص مِعْ فَصَيدَة لِللَّاكِمَا وَمُحَمِّيْكَانَ ولِذَي لِمِعْفاهُ لِلْاَرُ لِحَدْمَة ومِنْدَ وَمُدِمَة لِلْرَحَاة لِنَّى لِلْاَرَ فَلَانَ خَيِمِثَالِ وَلُصِدَق جَامِل.

وَلَوْ فَا وَلَدِي لِهُ لَا كُلَرَ عِينَ لَا لِكُنُورِ رَيَّا وَ بِهِ مُحَدِّ وَمِسْيِدُ لِلْصَوَافِ فَا وَلِي ول فينس هَا في به مصطفى لا مل المصنوات

وللذين كان هُمَا ولِكُرُّ ولِهُ كَرَّ فِي وَلِدَّحُ لِولاً هِي الْإِمَّا) هَذه ِ لِأَرْجَلت ولارَوسية فزوهَا والانترخير والجزَّو .

ىشرىغى



## الغهرس العام التفصيلي

| الصفحة                                    | العنــوان                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٥                                         | شكر وعرفان                                     |
| ٧                                         |                                                |
| ۲۰                                        |                                                |
| . الأول                                   | الباب                                          |
| اراسة التاريخية                           | التمهيرة والح                                  |
| خية وعقيدية ومستقبلية                     | الفصل الأول: التقارب بين المسلمين ضرورة تاريْـ |
| قارب بين المسلمين، وخاصة السنة والشيعة ٣٥ | المبحث الأول: أسس ووسائل، وأهداف التا          |
| من خلالها في توحيد الصف                   | المبحث الثاني: الأسس التي يجب أن ننطلق .       |
| إلى فرق كثيرة كلها في النار إلا واحدة ٢٥  | المبحث الثالث: مناقشة حديث افتراق الأمة        |
| الفرق الإسلامية والمذاهب٧٥                | الفصل الثاني: لمحة تاريخية عن عصر الأئمة ونشأة |
| الله عنهم                                 | المبحث الأول: عصر الخلفاء الراشدين رضي         |
| بكر بعد وفاة النبي ﷺ                      | المطلب الأول: بيعة الصحابة لأبي                |
| ي الله عنهما                              | بيعة علي وبني هاشم لأبي بكر رض                 |
| لله عنهمالله عنهما                        | الجفوة بين أبي بكر وفاطمة رضي ا                |
| عنهما                                     | استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله                  |
| ٦٤                                        | ربعة على العمرين الله عنهما                    |

| بيعة علي لعثمان رضي الله عنهما                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| حصار عثمان ومقتله ﷺ شهيداً                                                                |
| مناظرة علي للخارجين على عثمان                                                             |
| عودة الأحزاب إلى المدينة للمرة الثانية                                                    |
| مناظرة عثمان للمحاصرين                                                                    |
| استخلاف علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه                                                   |
| خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وما جرى في معركة الجمل                                |
| معركة صفين                                                                                |
| التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما                                                    |
| خروج الخوارج على علي ﷺ                                                                    |
| محاربة الخوارج لعلي كرّم الله وجهه                                                        |
| مقتل علي ﷺ                                                                                |
| <b>بحث الثاني:</b> الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما وبدء الدولة الأموية             |
| مشاورة الحسن لشيعته وآل بيته في التنازل عن الخلافة                                        |
| وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما                                                          |
| وفاة معاوية، والبيعة ليزيد، ومقتل الحسين عليه السلام                                      |
| وقعة الحرة بالمدينة، وخروج عبد الله بن الزبير                                             |
| <b>بحث الثالث:</b> تغلُّب مروان بن الحكم على أمر المسلمين وبدء الدولة الأموية الثانية ١١١ |
| اشتداد وطأة الحجاج على خصوم بني أمية                                                      |
| وفاة محمد بن علي ابن الحنفية                                                              |
| حبر مقتل الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام                                  |
| خروج الإمام يحيى بن الإمام زيد بن علي                                                     |
| بحث الرابع: بداية الحركة العباسية ونهاية الدولة الأموية                                   |
| مقتل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، وغيره من الهاشميين في سحن أبي جعفر ١٢٠            |
| ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى، الملقب بالنفس الزكية                               |
| حروج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى في البصرة                                        |

| تولية المنصور ولاية العهد لابنه المهدي                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثورة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي،                                    |
| وظهور الأدارسة في المغرب                                                                 |
| ثورة ابن طباطبا العلوي                                                                   |
| حروج عدد من الهاشميين زمن المتوكل                                                        |
| مقتل المتوكل واضطراب الدولة العباسية بعده                                                |
| خلاصة الدراسة التاريخية لعصر الأئمة رضي الله عنهم                                        |
| المبحث الخامس: أصل الشيعة وبدء ظهور التشيع وتطوره                                        |
| المبحث السادس: نظرية الإمام المعصوم عند الشيعة الإمامية، وصفات الإمام عندهم ١٣٧          |
| المطلب الأول: تعريف الإمامة عند الشيعة الإمامية، وعقيدتهم في الأئمة                      |
| سرد الأئمة الاثني عشر                                                                    |
| المطلب الثاني: الصفات التي يوجبها الشيعة الإمامية لأثمتهم                                |
| المطلب الثالث: الغلو في الأئمة                                                           |
| المطلب الرابع: وظائف الإمام                                                              |
| المطلب الخامس: أدلة ثبوت إمامة الأثمة الاثني عشر عند الشيعة الإمامية                     |
| اً - الأدلة على الإمامة من القرآن الكريم                                                 |
| ٣ً - الأدلة على الإمامة من السنة النبوية                                                 |
| المطلب السادس: مناقشة الأدلة التي أوردها الشيعة الإمامية إثباتًا لإمامة وعصمة الأئمة ١٥١ |
| المطلب السابع: حقيقة التقية عند الشيعة الإمامية                                          |
| الفصل الثالث: إكرام الصحابة وأئمة الفقهاء لآل بيت المصطفى ومحبة آل البيت لهم             |
| •                                                                                        |
| ونماذج من الاحترام المتبادل بين الأئمة رضوان الله عليهم                                  |
| المبحث الأول: إكرام الصحابة لآل البيت                                                    |
| المطلب الأول: محبة أبي بكر ﷺ لآل النبي                                                   |
| المطلب الثاني: محبة عمر ﷺ لآل النبي                                                      |
| توسل عمر ﷺ في الاستسقاء بالعباس ﷺ                                                        |
| صور من اکام عمد لعلم و بنه                                                               |

| محبة عمر لفاطمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المطلب الثالث: محبة عثمان ﴿ لا النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| المطلب الرابع: محبة أبي هريرة ﷺ لآل النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| المطلب الخامس: محبة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لآل المصطفى ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| المطلب السادس: محبة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| المطلب السابع: إنكار الصحابة على من سب علياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| أً- إنكار أم سلمة رضي الله عنها على من سبٌّ علياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ٢ً– إنكار سعد بن أبي وقاص على من سبٌّ علياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| استحابة دعاء سعد بن أبي وقاص على من سبَّ علياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ۳ً– غضب سعید بن زید علمی من سبٌّ علیاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| المبحث الثاني: محبة علي وآل البيت لأصحاب رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| المطلب الأول: خطبة عظيمة لعلي في بيان فضل الشيخين، وبعض ما جاءعنه في ذلك ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| المطلب الثاني: بعض ما ورد عن أئمة آل البيت في الثناء على الصحابة، وردع من ذمهم ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| المبحث الثالث: مواقف فقهاء السنة وأقوالهم في الثناء على الأئمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| المطلب الأول: تأييد الإمام الأعظم أبي حنيفة لزيد بن علي رضي الله عنهم ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| المطلب الثاني: تأييد الإمام مالك للإمام محمد (النفس الزكية)، واحترامه لآل البيت ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| المطلب الثالث: محبة الإمام الشافعي لآل البيت وأشعاره في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| المطلب الرابع: محبة الإمام أحمد لآل بيت النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| المطلب الخامس: بعض علماء السنة الذين اتهموا بالتشيع لمحبتهم لآل البيت ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·     |
| المبحث الرابع: تأكيد فقهاء السنة أن علياً ﷺ أولى بالحق من كل من قاتله ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| and the second of the second o | 4     |
| الرابع: تراجم أئمة المذاهب الخمسة، وأشهر فقهائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل |
| المبحث الأول: ترجمة الإمام جعفر الصادق ﷺ وأشهر فقهاء المذهب الجعفري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| المطلب الأول: ترجمة الإمام جعفر الصادق ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| اسمه ونسبه، وولادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | `     |
| نشأته في طلب العلم، و نبوغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

| شهادة الإمام مالك في الإمام جعفر الصادق                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| إعراضه عن السياسة                                                                |
| محنته في زمن أبي جعفر المنصور                                                    |
| ثناء الأئمة والعلماء على الإمام جعفر الصادق ﷺ                                    |
| المطلب الثاني: تراجم أشهر فقهاء الشيعة الإمامية الجعفرية                         |
| ۱ – الكُلِيني، (–۳۲۹هـ)                                                          |
| ٢- الصدوق القُمي، (-٣٨١هـ)                                                       |
| ٣- الغضائري، (-٤١١هـ)                                                            |
| ٤ – الشيخ المفيد، (-١٣ هـ)                                                       |
| ٥- الشريف المرتضى، (-٤٣٦هـ)                                                      |
| ٦ - شيخ الطائفة الطوسي، (-٢١٥هـ)                                                 |
| ٧- المحقق الحلِّي، (-٦٧٦هـ)                                                      |
| ٨- الشهيد الأول العاملي، (-٧٨٦هـ)                                                |
| ٩ – حسن بن الشيخ جعفر (صاحب كشف الغطاء)، (-١٢٦٢هـ) ٢١٣                           |
| ١٠ - محمد حسن النجفي، (-١٢٦٦هـ)                                                  |
| ١١- أبو الحسن الأصفهاني، (-١٣٦٥هـ)                                               |
| ١٢ – محسن الأمين العاملي، (١٣٧٠هـ)                                               |
| ١٣- محسن الحكيم، (-١٣٩٠هـ)                                                       |
| ۱۵ – محمد جواد مغنیة، (-۲۱۰ هـ)                                                  |
| ١٥ – محمد باقر الصدر، استشهد سنة (-١٤٠٠هـ)                                       |
| ١٦ – عبد الرحمن الحيّر (-١٤٠٦هـ)                                                 |
| ١٧- الإمام الخميني، (-٩٠٤١هـ)                                                    |
| ۱۸ – السيد الخوئي، (۱۳ هـ)                                                       |
| ۱۹ – محمد مهدي شمس الدين، (۱۲۱ هـ)                                               |
| ٢٠- محمد حسين فضل الله، ولد سنة (١٣٥٤هـ)                                         |
| لمبحث الثاني: ترجمة الإمام أبي حنيفة، وأشهر فقهاء مذهبه، وأشهر كتبه المعتمدة ٢١٩ |
| المطلب الأول: ترجمة الإمام أبي حنيفة                                             |

| نسبه ومولده                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|
| نشأته وطلبه للعلم                                                       |
| أبو حنيفة وأصحاب الفرق                                                  |
| أشهر تلامذة الإمام أبي حنيفة                                            |
| مؤلفاته                                                                 |
| أخلاقه ورفضه للمناصب                                                    |
| المطلب الثاني: أشهر فقاء المذهب الحنفي                                  |
| ١ – الإمام أبو يوسف، (-١٨٣هـ)                                           |
| ٢- الإمام محمد بن الحسن الشيباني، (-١٩٨٨هـ)                             |
| ٣- الإمام زُفر بن الهذيل، (١٥٨-هـ)                                      |
| ٤ – الإمام الخصاف، (-٢٦١هـ)                                             |
| ٥- الطحاوي، (١٦٣هـ)                                                     |
| ٦- أبو الحسن الكرخي، (-٣٤٠)                                             |
| ٧- شمس الأئمة الحَلُواني، (-٥٦هـ)                                       |
| ٨- شمس الأئمة السرخسي، (مات قريباً من سنة خمسمائة)                      |
| ٩ – ملك العلماء، علاء الدين الكاساني                                    |
| ١٠ - أبو البركات حافظ الدين النسفي، (توفي في القرن الثامن الهجري) . ٢٢٨ |
| ١١- فخر الدين الزيلعي، (٣٤٣هـ)                                          |
| ١٢- الكمال بن الهمام، (-١٦٨هـ)                                          |
| ١٣ - بدر الدين العيني، (-٥٨٥هـ)                                         |
| ٤ ١ - ابن نجيم، (-٩٦٩هـ)                                                |
| ٥١ – عبد الغني النابلسي، (-٣٠ ١١هـ)                                     |
| ١٦ - محمد أمين عابدين، (-١٢٥٢هـ)                                        |
| ١٧ - ظفر أحمد العثماني التهانوي، (-١٣٩٤هـ)                              |
| ۱۸ – مصطفی الزرقا، (۲۰۰هـ)                                              |
| لمبحث الثالث: ترجمة الإمام مالك، وأشهر فقهاء المذهب المالكي             |

| المطلب الأول: ترجمة الإمام مالك بن أنس ﷺ                         |
|------------------------------------------------------------------|
| نسبه ومولده                                                      |
| وطلبه للعلم                                                      |
| هديه وحلقه                                                       |
| إنصافه لغيره من العلماء وسعة أفقه                                |
| محنته وتعذيبه                                                    |
| كتبه ومصنفاته                                                    |
| المطلب الثاني: تراجم أشهر فقهاء المالكية وأعظمهم أثراً في المذهب |
| ١ – عبد الرحمن القاسم، (-١٩١هـ)                                  |
| ۲ – أبو محمد بن عبد الله بن وهب، (۱۹۷۰هـ)                        |
| ٣- أبو محمد، عبد الله بن الحكم، (-٢١٤هـ)                         |
| ٤ – أصبغ بن الفرج، (-٢٢٥هـ)                                      |
| ٥- ابن حبيب الأندلسي، (-٢٣٨هـ)                                   |
| ٦- سُحنون، (توفي سنة-٢٤٠هـ)                                      |
| ٧- ابن المواز، (-٢٦٩هـ)                                          |
| ۸– ابن أبي زيد القيرواني، (–۳۸۲هـ)                               |
| ۹ – ابن بشکوال، (۱۹۰هـ)                                          |
| ١٠- القاضي عبد الوهاب البغدادي، (-٢٢٦هـ)                         |
| ١١– عبد الله بن ياسين الجزولي، (-١٥١هـ)                          |
| ١٢ - اللخمي، (-٤٧٨هـ)، وقيل سنة (-٤٩٨هـ)                         |
| ۱۳ – الباجي، (-۹۶ هـ)                                            |
| ٤١ – المازري                                                     |
| ١٥ - ابن رشد القرطبي، (-٢٠٠هـ)                                   |
| ۱٦ – سيدي خليل، (-٧٧٦هـ)                                         |
| ١٧ - الشيخ عليش المصري، (-٩٩٦١هـ)                                |
| ۱۸ - الشيخ سليم البشري                                           |

| ١٩ – إبراهيم اليعقوبي، (٦٠٠٤هـ)                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>لبحث الرابع</b> : ترجمة الإمام الشافعي، وأشهر فقهاء مذهبه، وأشهر كتبه المعتمدة ٢٤٦ |
| المطلب الأول: ترجمة الإمام الشافعي                                                    |
| نسبه ومولده ونبوغه                                                                    |
| فضله والثناء عليه                                                                     |
| مؤلفاته                                                                               |
| المطلب الثاني: أشهر فقهاء الشافعية                                                    |
| ۱ – الْمُزني، (-۲۲۶هـ)                                                                |
| ٧- البويطي، (-٣٣١هـ)                                                                  |
| ٣- حرملة، (-٤٤٣هـ)                                                                    |
| ٤ - الربيع المُرادي، (-٢٧٠هـ)                                                         |
| ٥ – ابن سُريج، (٣٠٦هـ)                                                                |
| ٣- الماوردي، (توفي سنة-٥٠٨هـ)                                                         |
| ٧- البيهقي، (-٨٥٤هـ)                                                                  |
| ٨- الرُّوياني، (-٢٠٥هـ)                                                               |
| ٩- حجة الإسلام الغزالي، (-٥٠٥هـ)                                                      |
| ١٠ – محيي السنة البغوي، (-١٦هـ)                                                       |
| ١١– محيي الدين النووي (-٦٧٦هـ)                                                        |
| ۲۰۲ - ابن الرفعة، (۱۰۰ هـ)                                                            |
| ١٣ - تقي الدين السبكي، (٥٠٠هـ)                                                        |
| ١٤ - البلقيني، (-٥٠٨هـ)                                                               |
| ٥١ - شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، (-٩٢٦هـ)                                             |
| ١٦- ابن حجر الهيتمي، (-٩٩٥هـ)                                                         |
| ١٧ - شمس الدين الرملي، (-١٠٠٤-)                                                       |
| ۱۸ - حسن حبنكة الميداني (۱۳۹۸هـ/۱۹۷۸)                                                 |
| ١٩ - أحمد كفتارو، (-٢٠١هـ/ ٢٠٠٤م)                                                     |

| المبحث الخامس: ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، وأشهر فقهاء الحنابلة |
|----------------------------------------------------------------|
| المطلب الأول: ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ﷺ                      |
| نسبه ومولده وطلبه للعلم                                        |
| ثناء الشافعي عليه                                              |
| محنته وصبره                                                    |
| مؤلفاته                                                        |
| المطلب الثاني: تراجم أشهر فقهاء المذهب الحنبلي                 |
| ۱ – الخلاَّل، (–۱۳۱هـ)                                         |
| ٢٦١                                                            |
| ۳- ابن قدامة، (-۲۰۰هـ)                                         |
| ٤ - شيخ الإسلام ابن تيمية، (-٧٢٨هـ)                            |
| ٥- ابن القيم، (١٠٥٠هـ)                                         |
| ۲- ابن مفلح، (–۷۶۳هـ)                                          |
| ٧- البهوتي، (-١٠٥١هـ)                                          |
| ۸- ابن عبد الوهاب، (٦٠٦٠هـ)                                    |
| ۹ – ابن باز، (۱۳۳۰ – ۱٤۲۰ هـ)                                  |
| ١٠ - محمد بن صالح العثيمين، (-١٤٢١هـ)                          |

#### الباب الثاني الدراسة الأصولية

| ۲٦٩ | الفصل الأول: أهم أسباب اختلاف الفقهاء     |
|-----|-------------------------------------------|
| ۲۷۲ | ١ – اختلاف القراءات                       |
| ۲۷۳ | ٢- الاختلاف في الأخذ عن الصحابة والتابعين |
| ۲٧٤ | ٣– عدم بلوغ بعض الأحاديث                  |
| ۲٧٤ | ٤ - ورود أكثر من حديث في المسألة الواحدة  |

| ٥- الاختلاف في اعتماد المصادر التشريعية                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٦- الاختلاف الناشئ عن اللغة                                                      |
| ٧- الاختلاف في قواعد وأدوات فهم النصوص                                           |
| ٨- الاختلاف في قبول بعض الأحاديث أو ردها                                         |
| ٩- الاختلاف في فهم النص وتفسيره                                                  |
| ١٠ – الاختلاف في تعريف السنة                                                     |
|                                                                                  |
| فصل الثاني: أهم مصادر الفقهاء الأصولية، ومناهجهم في الاستفادة منها               |
| المبحث الأول: القرآن الكريم وما يتعلق به من مطالب                                |
| المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم                                                |
| المطلب الثاني: موقف الشيعة من دعوى تحريف القرآن                                  |
| مذهب المحققين من علماء الشيعة عصمة القرآن من التحريف                             |
| حقيقة مصحف فاطمة                                                                 |
| موقف الشيعة والسنة من دعوى خلق القرآن                                            |
| المبحث الثاني: السنة النبوية، وما يتعلق بها من مطالب                             |
| المطلب الأول: تعريف السنة                                                        |
| المطلب الثاني: حجية السنة، ومنزلتها                                              |
| المطلب الثالث: أقسام أفعاله ﷺ                                                    |
| المطلب الرابع: دلالة النزك، والإقرار منه ﷺ                                       |
| المطلب الخامس: تقسيم العلماء للسنة، وموقفهم من أحاديث الآحاد ٢٩٥                 |
| المطلب السادس: حكم الحديث المرسل عند الأصوليين                                   |
| موقف الشيعة الإمامية من الحديث المرسل                                            |
| انجبار الخبر الضعيف بموافقته للفتوى المشهورة عند الشيعة الإمامية                 |
| المطلب السابع: علم الجرح والتعديل، وتصحيح النصوص، وتضعيفها بين السنة والشيعة ٣٠٢ |
| رواية الإمامية عن غير الإمامي                                                    |
| در جات الحديث عند السنة والشبعة                                                  |

| عدالة الصحابة وموقف الشيعة منها                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| تشدد الصحابة في الرواية عن رسول الله ﷺ ومناهجهم                            |
| موقف الشيعة من الصحابة                                                     |
| المبحث الثالث: الإجماع، وما يتعلق به من مطالب                              |
| المطلب الأول: تعريف الإجماع والأدلة على حجيته                              |
| المطلب الثاني: موقف الشيعة من الإجماع                                      |
| إجماع الصحابة                                                              |
| إجماع العلماء في غير عصر الصحابة                                           |
| التساهل في نقل الإجماع                                                     |
| دليل الإجماع                                                               |
| إجماع العلماء في جميع الأمصار والأعصار                                     |
| العاملون بخلاف الإجماع                                                     |
| المطلب الثالث: الإجماع السكوتي وموقف العلماء من الاحتجاج به                |
| المطلب الرابع: إجماع أهل المدينة                                           |
| المطلب الخامس: الأخذ بالأقل وموقف الفقهاء منه                              |
| المبحث الوابع: القياس، وأنواعه وحجيته                                      |
| المطلب الأول: تعريف القياس وأهميته                                         |
| المطلب الثاني: حجية القياس، وموقف الشيعة منه                               |
| التراشق بالقياس بين فقهاء الشيعة وغموض في الموقف                           |
| المطلب الثالث: الأدلة التي استدل بها الجميزون للقياس، ورد المانعين له ٣٤٥  |
| المطلب الرابع: القائلون بالقياس بين الإسراف، والاقتصار على الضرورة ٣٤٩     |
| المطلب الخامس: أنواع القياس وأركانه                                        |
| لمبحث الخامس: العقل، وموقف الفقهاء منه                                     |
| المطلب الأول: تعريف العقل                                                  |
| أنواع الحكم العقلي واختلاف الإمامية في اعتمادها                            |
| المطلب الثاني: القواعد الأصولية التي استنبطها الإمامية من الحكم العقلي ٣٦٣ |
| المطلب الثالث: موقف الشيعة من الحسن والقبح العقليين                        |

| المطلب الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من الحسن والقبح العقلين، وتحكيم العقل ٣٦٧ |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| المطلب الخامس: البراءة الأصلية والاستصحاب وموقف الفقهاء منها                     |  |  |  |  |
| المطلب السادس: الاستقراء وموقف الفقهاء منه                                       |  |  |  |  |
| المطلب السابع: المصالح المرسلة، وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها                    |  |  |  |  |
| المطلب الثامن: الاستحسان، وموقف الفقهاء منه                                      |  |  |  |  |
| المبحث السادس: العرف، ومذهب الفقهاء من الاحتجاج به                               |  |  |  |  |
| المطلب الأول: تعريفه، وأقسامه                                                    |  |  |  |  |
| المطلب الثاني: الأدلة على حجية العرف، وموقف الفقهاء منه                          |  |  |  |  |
| المبحث السابع: مذهب الصحابي، وموقف الفقهاء من الاحتجاج به                        |  |  |  |  |
| المطلب الأول: بيان المقصود من مذهب الصحابي                                       |  |  |  |  |
| المطلب الثاني: أدلة القائلين بحجية مذهب الصحابي                                  |  |  |  |  |
| المبحث الثامن: شرع من قبلنا، ومذهب الفقهاء من الاحتجاج به                        |  |  |  |  |
| المبحث التاسع: دلالة المفهوم وموقف الفقهاء منها                                  |  |  |  |  |
| مفهوم الموافقة                                                                   |  |  |  |  |
| مفهوم المخالفة                                                                   |  |  |  |  |
| مفهوم العدد                                                                      |  |  |  |  |
| مفهوم الوصف                                                                      |  |  |  |  |
| مفهوم الشرط                                                                      |  |  |  |  |
| خلاصة الخلاف بين الفقهاء في اعتماد الأدلة                                        |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |
| الياب الثالث                                                                     |  |  |  |  |
| الدراسة الفقهية                                                                  |  |  |  |  |
| المسائل الفقهية التي خالف فيها الإمامية المناهب الأربعة السنية ٣٩٣               |  |  |  |  |
| الفصل الأول: أحكام الطهارة، وفيه ست وعشرون مسألة                                 |  |  |  |  |
| المبحث الأول: أحكام الماء والنجاسات                                              |  |  |  |  |
| المسألة رقم (١)- حد الماء الكثير                                                 |  |  |  |  |

| المسألة رقم (٢)- تطهير مخرج البول بالأحجار                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| المسألة رقم (٣)– نجاسة الكلب والخنزير، وكيفية التطهر منها                    |
| المسألة رقم (٤)– نجاسة المشرك والذمي وسؤرهما                                 |
| اختلاف الإمامية في نجاسة أهل الكتاب                                          |
| نجاسة المخالف والناصب                                                        |
| المسألة رقم (٥)– نجاسة عرق الجنابة من معصية                                  |
| المسألة رقم (٦)- حكم فضلات الطيور                                            |
| المسألة رقم (٧)– حكم القبح، والودي، والمذي                                   |
| المبحث الثاني: أحكام الحيض، والجنابة، والنفاس، والاستحاضة                    |
| المسألة رقم (١)- حكم وطء الحائض قبل غسلها                                    |
| المسألة رقم (٢)- حكم مكث الحائض والجنب في المسجد.                            |
| المسألة رقم (٣)– ما تفعله الحائض في أوقات الصلاة                             |
| المسألة رقم (٤)- حكم قراءة الجنب والحائض للقرآن، وحكم مسهما                  |
| للقرآن والكتابة العربية، ولفظ الجلالة، وأسماء الأنبياء، الأئمة والملائكة ٤٣٤ |
| المسألة رقم (٥)- أنواع الاستحاضة وأحكامها                                    |
| المسألة رقم (٦)- أكثر مدة النفاس                                             |
| المبحث الثالث: أحكام الغسل                                                   |
| المسألة رقم (١)- حكم من مسَّ أو غسَّل ميتاً                                  |
| المسألة رقم (٢)– ترتيب الأعضاء في الغسل                                      |
| لمبحث الرابع: أحكام الوضوء                                                   |
| المطلب الأول: موجبات الوضوء                                                  |
| المسألة رقم (١)- حكم الوضوء لسجود الشكر                                      |
| المسألة رقم (٢)- اشتراط الطهارة لصلاة الجنارة                                |
| المطلب الثاني: فرائض الوضوء وسننه                                            |
| المسألة رقم (١)- صفة غسل اليدين إلى المرفقين                                 |
| المسألة , قم (٢)- حكم مسح الرأس بماء جديد                                    |

| ٤٦٧.                                                                      | المسألة رقم (٣)- حكم مسح الأذنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | المسألة رقم (٤)- هل الواجب في الرجلين الغسل أم المسح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٤                                                                       | حجة الإمامية في رد أخبار الغسل وأدلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٨                                                                       | نظرة في أحبار الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           | المسألة رقم (٥)- حكم الغسلة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>٤</b>                                                                  | المطلب الثالث: نواقض الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                           | المسألة رقم (١)- حكم حروج المذي والودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٦                                                                       | المسألة رقم (٢)- حكم المستحاضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨٧                                                                       | المبحث الخامس: أحكام التيمم، والمسح على الخفين، وفاقد الطهورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                           | المسألة رقم (١)- حدُّ الوجه في التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩.                                                                       | المسألة رقم (٢)- حكم المسح على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٩٩                                                                       | لفصل الثاني: أحكام الصلاة، وفيه تسع عشرة مسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                           | المبحث الأول: شروط الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥.١                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.1                                                                       | المبحث الأول: شروط الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| o.\<br>o.\<br>o.£                                                         | المبحث الأول: شروط الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.1<br>0.1<br>0.2                                                         | المبحث الأول: شروط الصلاة المبحث الأول: شروط الصلاة المبعث عليه القبلة المسألة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة المسألة رقم (٢) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.1<br>0.1<br>0.2<br>017                                                  | المبحث الأول: شروط الصلاة المسألة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة المسألة رقم (٢) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر المسألة رقم (٢) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر المسألة رقم (٣) - حكم السجود على الأرض أو ما كان من جنسها                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.\ 0.\ 0.\ 0.\ 0.\ 0.\ 0.\ 0.\ 0.\ 0.\                                   | المبحث الأول: شروط الصلاة المسئلة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة المسئلة رقم (١) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر المسئلة رقم (٣) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر المسئلة رقم (٣) - حكم السجود على الأرض أو ما كان من جنسها المبحث الثاني: واحبات الصلاة وسننها                                                                                                                                                                                     |
| 0.1<br>0.2<br>0.7<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1                             | المبحث الأول: شروط الصلاة  المسألة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة  المسألة رقم (٢) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر  المسألة رقم (٣) - حكم السجود على الأرض أو ما كان من جنسها  المبحث الثاني: واحبات الصلاة وسننها  المسألة رقم (١) - حكم قراءة الفاتحة وسورة كاملة بعدها                                                                                                                                                                              |
| 0.1<br>0.1<br>0.2<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1        | المبحث الأول: شروط الصلاة المسئلة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة المسئلة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة المسئلة رقم (٢) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر المسئلة رقم (٣) - حكم السجود على الأرض أو ما كان من جنسها المبحث الثاني: واحبات الصلاة وسننها المسئلة رقم (١) - حكم قراءة الفاتحة وسورة كاملة بعدها المسئلة رقم (١) - حكم دعاء القنوت وموضعه في الصلاة                                                                                    |
| 0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1        | المبحث الأول: شروط الصلاة المسائة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة المسأئة رقم (١) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر المسأئة رقم (٣) - حكم السجود على الأرض أو ما كان من جنسها المبحث الثاني: واجبات الصلاة وسننها المسأئة رقم (١) - حكم قراءة الفاتحة وسورة كاملة بعدها المسأئة رقم (١) - حكم دعاء القنوت وموضعه في الصلاة المسأئة رقم (٣) - ما يجزئ من ألفاظ التشهد المبحث الثالث: مبطلات الصلاة، وما يحرم فيها المسأئة رقم (١) - حكم قول آمين في الصلاة |
| 0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1        | المبحث الأول: شروط الصلاة  المسألة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة  المسألة رقم (٢) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر  المسألة رقم (٣) - حكم السجود على الأرض أو ما كان من جنسها  المبحث الثاني: واحبات الصلاة وسننها  المسألة رقم (١) - حكم قراءة الفاتحة وسورة كاملة بعدها  المسألة رقم (٢) - حكم دعاء القنوت وموضعه في الصلاة  المسألة رقم (٣) - ما يجزئ من ألفاظ التشهد  المبحث الثالث: مبطلات الصلاة، وما يحرم فيها                                  |
| 0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7 | المبحث الأول: شروط الصلاة المسائة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة المسأئة رقم (١) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر المسأئة رقم (٣) - حكم السجود على الأرض أو ما كان من جنسها المبحث الثاني: واجبات الصلاة وسننها المسأئة رقم (١) - حكم قراءة الفاتحة وسورة كاملة بعدها المسأئة رقم (١) - حكم دعاء القنوت وموضعه في الصلاة المسأئة رقم (٣) - ما يجزئ من ألفاظ التشهد المبحث الثالث: مبطلات الصلاة، وما يحرم فيها المسأئة رقم (١) - حكم قول آمين في الصلاة |

| المبحث الوابع: صلاة المسافر                            |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| المسألة رقم (١)- مسافة القصر                           |       |
| المسألة رقم (٢)- حكم اقتداء المسافر بالمقيم            |       |
| المبحث الخامس: صلاة الجمعة، والكسوف                    |       |
| المسألة رقم (١)– حكم صلاة الجمعة                       |       |
| المسألة رقم (٢)- صورة صلاة الكسوف والخسوف              |       |
| المبحث السادس: صلاة الجنازة                            |       |
| المسألة رقم (١)- عدد التكبيرات في صلاة الجنازة         |       |
| هيئة صلاة الجنازة على المخالف كما جاءت في كتب الإمامية |       |
| المسألة رقم (٢)- حكم الصلاة على الأطفال                |       |
| المبحث السابع: مسائل متفرقة                            |       |
| المسألة رقم (١)- السنن الرواتب في اليوم والليلة        |       |
| المسألة رقم (٢)– ألفاظ الأذان                          |       |
| المسألة رقم (٣)– تعدد سجود السهو بتعدد موجبه           |       |
| محل سجود السهو                                         |       |
| ما يقوله المصلي في سجود السهو                          |       |
| المسألة رقم (٤)- قضاء الصلاة عن الأموات                |       |
|                                                        |       |
|                                                        | القصا |
| الثالث: أحكام الصيام، وفيه ثمان مسائل                  |       |
| الثالث: الحكام الصيام، وفيه ممان مسائل                 |       |
|                                                        |       |
| لمبحث الأول: شروط صحة الصيام                           | ١     |
| لمبحث الأول: شروط صحة الصيام                           | ١     |
| لمبحث الأول: شروط صحة الصيام                           | ١     |
| لمبحث الأول: شروط صحة الصيام                           | ١     |

| ٠٠١      | المبحث الثالث: كفارة الفطر في رمضان                     |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ٦٠١      | المسألة رقم (١)- تغليظ الكفّارة على من أفطر على محرّم   |
|          | المسألة رقم (٢)- صورة تحقيق التابع في صيام الكفارة      |
| ٦٠٥      | المسألة رقم (٣)- حكم من عجز عن الصيام، والإطعام، والعتق |
|          |                                                         |
|          | الفصل الرابع: أحكام الزكاة، وفيه سبع مسائل              |
|          | المبحث الأول: الأول التي تجب فيها الزكاة                |
| ٦٠٩      | المسألة رقم (١)- حكم سبائك الذهب والفضة                 |
| ٦١٣      | المسألة رقم (٢)– حكم أموال التجارة                      |
| ٦١٩      | المبحث الثاني: شروط وجوب الزكاة                         |
| ٦١٩      | المسألة رقم (١)– نصاب الماشية                           |
| ۱۲۲      | نصاب الإبل وما يجيب فيه                                 |
| ٠٠٠٠ ٢٢٢ | نصاب الغنم وما يجب فيه                                  |
| ٦٢٣      | المبحث الثالث: مصارف الزكاة                             |
| ٦٢٣      | المسألة رقم (١)– وفي سبيل الله                          |
| ٦٣٠      | المبحث الوابع: زكاة الفطر                               |
| ٦٣٠      | المسألة رقم (١)– على من تجب زكاة الفطر                  |
| ٦٣٣      | المبحث الخامس: أحكام الخُمس                             |
| ٦٣٣      | المسألة رقم (١)- فيما يجب فيه الخُمس                    |
| ٦٤١      | المسألة رقم (٢)- كيف يُقسَّم الخُمس                     |
|          |                                                         |
| ٦٤٥      | الفصل الخامس: أحكام الحج                                |
| ٦٤٧      | المبحث الأول: شروط وجوب الحج، وصوره                     |
| ٦٤٧      | المسألة رقم (١)– حكم حج غير المستطيع                    |
| ٦٥٠      | المسألة رقم (٢)- حكم التداخل بين الحج والعمرة (القران)  |
| ٦٥٤      | ال ألة بقر ١٧٠ - حكر الترب القرن والمراب عن الحرو       |

| ٦٥٩                  | المبحث الثاني: أركان الحج وواحباته                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| ٦٥٩                  | المسألة رقم (١)– حكم الإحرام قبل الميقات              |
| יייי דדר             | المسألة رقم (٢)– حكم الوقوف بعرفة والمزدلفة           |
| ٠٠٠٠ ٢٧٣             | المسألة رقم (٣)– حكم طواف النساء                      |
| ت؟                   | المسألة رقم (٤)– هل يشترط الختان لصحة الطواف          |
| ٠٠٠٠ ٨٧٨             | المسألة رقم (٥)- حكم ركعتي الطواف                     |
| و اللحية عند التحلل؟ | المسألة رقم (٦)– هل يجزئ القص من الشارب، أ            |
| شريق؟                | المسألة رقم (٧)– متى يبدأ رمي الجمار في أيام الت      |
| ٦٨٧                  | المسألة رقم (٨)- تقسيم الفقهاء لمناسك الحج            |
|                      |                                                       |
|                      | الفصل السادس: أحكام النكاح، والطلاق، والعدة، والرضاع. |
|                      | المبحث الأول: أحكام النكاح                            |
| 791                  | المسألة رقم (١)- حكم الإشهاد على العقد                |
| والمرأة وخالتها      | المسألة رقم (٢)- حكم الجمع بين المرأة وعمتها،         |
|                      | المسألة رقم (٣)- حكم النكاح المؤقت (المتعة)           |
| ٧٠٣                  | تعريف نكاح المتعة                                     |
| إلى يوم القيامة      | أدلة الإمامية على إثبات بقاء مشروعية نكاح المتعة      |
| ٧٠٦                  | أدلة السنة على تحريم نكاح المتعة                      |
| V17                  | الأمور المشتركة بين الزواج الدائم والمتعة             |
| ٧١٤                  | التباين بين الزواج الدائم والمتعة                     |
| ٧١٨                  | المسألة رقم (٤)– حكم زواج المسلم بالكتابية            |
| ٧٢٣                  | المبحث الثاني: أحكام الطلاق، والخلع، والعدة           |
| ٧٢٣                  | المطلب الأول: شروط صحة الطلاق                         |
| الطلاق               | المسألة رقم (١): حكم الإشهاد على                      |
| الطلاق الطلاق        | المسألة رقم (٢)– حكم الكنايات في                      |
| الحيضا               | المسألة رقم (٣)- حكم الطلاق في                        |
| ٧٣٧                  | المطلب الثاني: حكم من طلق زوجته تسع مرات.             |

| <b>علب الثالث</b> : أحكام الخلع، والظهار، والإيلاء، والعدة     | 142              |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| المسألة رقم (١): هل يشترط الكره لصحة الخلع؟                    |                  |
| المسألة رقم (٢)– شروط صحة الظهار                               |                  |
| المسألة رقم (٣)- حكم المواقعة بعد الظهار، وقبل الكفارة         |                  |
| للب الرابع: أحكام العدة                                        | المط             |
| المسألة رقم (١): عدة الحامل                                    |                  |
| ث: أحكام الرضاع                                                | المبحث الثال     |
| الله رقم (١): عدد الرضعات المحرمة                              |                  |
| ألة رقم (٢)- هل يشترط اتحاد الزوج في الرضعات المشترطة التحريم؟ | المس             |
| العلمية                                                        | التراجم والفهارس |
| م الواردة في نص البحث                                          | تراجم الأعلا     |
| م المواقع والوقائع الواردة في النص                             | التعريف بأهـ     |
| ، القرآنية                                                     | فهرس الآيات      |
| يث النبوية                                                     | فهرس الأحاد      |
| المروية عن الأئمة                                              | فهرس الآثار      |
| المروية عن الصحابة                                             | فهرس الآثار      |

فهرس المصادر والمراجع .....



#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله المكرمين المطهرين، وصحابته الغرّ الميامين، وبعد:

فقد من الله علي بإنهاء مرحلة الماجستير في كلية الشريعة والقانون، شعبة الفقه المقارن، في جامعة أم درمان، وكان موضوع البحث تحقيق قسم (النكاح، والطلاق، والعدّة، والرضاع) من كتاب (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) للشيخ سراج الدين ابن الملقن الشافعي المتوفى سنة (٩٠٣هـ). وبعدها بدأت بالتفكير في اختيار موضوع مناسب لرسالة الدكتوراه، وبعد البحث والاستخارة والاستشارة وقع الاختيار على هذا الموضوع المهم، فبدأت بالبحث والتنقيب والجمع والترتيب والترجيح حتى خرجت الرسالة على هذا الشكل الذي أرجو أن يكون موفقاً، ومسدداً.

#### أهمية البحث:

لقد بعث الله تعالى خاتم أنبيائه محمداً والمنته رسالاته، هادياً للحق والرشاد، وكانت شريعته خاتمة للشرائع، فتكفل الله بحفظها وبقائها نقية سليمة إلى يوم القيامة، وتعبّد بها عباده أجمعين، حتى إن عيسى الكينة ينزل قبل يوم القيامة فيعمل بها، ويدعو إليها.

وكانت مصادر هذه الشريعة السمحة متعددة، وأهمها كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكان فيه المحكم والمتشابه، والخاص والعام، قطعي الدلالة وظنيُّها، وكذلك الأمر في المصدر الثاني – السُنَّة الشريفة – ويضاف إلى ذلك أن منها ما هو قطعي الثبوت أو ظني الثبوت.

وهكذا فقد كان لدى الفقهاء والأصوليين سعة في الاجتهاد من حيث اعتماد النصوص، وفهمها، واستنباط الأحكام سنها، فاختلف اجتهادهم، واختلفت أحكامهم، وكان في ذلك رحمة للأمة، ورفع للحرج عن المكلّفين.

ولقد عرف تاريخ التشريع الإسلامي مجتهدين ومذاهب كُثُراً، منها ما لم يبق إلا ببقاء مجتهده ثم زال بزواله، ولم يبق له أثرٌ إلا في كتب الفقه المقارن، (كمذهب الإمام الليث ابن سعد، وابن راهويه)، ومنها ما استمر مدّة طويلة يُخدم، ويُنشر، ويُعمل به، ثم ما لبث أن ضعُفَ وانحسر حتى لم يبق من يعمل به (كمذهب الإمام الأوزاعي والظاهرية).

واستقر أمر الفقه والتشريع على الساحة الإسلامية اليوم على مذاهب معروفة، وصار أكثر المسلمين يرجعون في أحكامهم إلى المذاهب الأربعة السُنِّية: (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) وطائفة كبيرة من المسلمين ينتمون إلى المذهب الجعفري الإمامي، إضافة على فئة قليلة يرجعون إلى المذهب الزيدي أو الإباضى.

هذا ويُلاحظ أنه ليس بين أتباع المذاهب السُنِّية اليوم بعدٌ أو جفاء، في حين لا تزال الجفوة قائمة بين السنة والشيعة، تلك الجفوة التي كانت وليدة أمور سياسية وتاريخية قديمة.... ولأمر ما بقيت آثارها السلبية – بل تعمَّقت – في أيامنا هذه، حتى أدَّت تلك الآثار السلبية في بعض الأوقات إلى تجديد الحروب والمنازعات.

وتأتي أهمية البحث في هذا الموضوع من أسباب عدَّة:

أولها: وجوب التقريب بين مذاهب المسلمين، والتقارب بين أتباع هذه المذاهب، والعمل على نسيان النعرات الطائفية، والتعصب المقيت الذي عانى المسلمون من نتائجه قروناً طويلة.

ولا يمكن أن يتم هذا التقارب فيما بين المذاهب الإسلامية إلا عندما يتعرف المسلمون بعضهم على بعض تعارفاً حقيقياً مبنياً على العلم والتوثيق بعيداً عن الظن والتكذيب والاتهام.

والنتيجة الهامة التي توصلت إليها بعد هذا البحث وهذه الدراسة هي أن المسلمين – بكل مذاهبهم وفرقهم – ينطلقون من مصدر واحدٍ ويسعون إلى هدف واحد وإن اختلفوا في بعض التفاصيل والطرق والوسائل، وهذا الاختلاف أمرٌ فطريٌ خلق الله الناس عليه وهذه الظاهرة دليل غنى وثراء في هذه الشريعة السمحاء، التي أعطت للمجتهدين فضاءً واسعاً من الاختيار.

ثانياً: قلّة البحوث العلمية المقدمة في هذا الميدان، فعلى الرغم من وجود مجامع للتقريب، وعلى الرغم من الدعوات الصادقة من كبار العلماء من جميع المذاهب الإسلامية إلى وحدة الصف الإسلامي، وتجاوز الأخطاء والخلافات، والالتقاء على الأمور المشتركة والانطلاق من خلالها، واحترام الآخر ومناقشته مناقشة علمية موضوعية – على الرغم من ذلك كله – ما زالت المكتبة الإسلامية تفتقر إلى دراسة مقارنة تجمع ما اختلف فيه المذهب الجعفري الإمامي مع المذاهب السنية الأربعة، دون الخوض في المسائل المتفق عليها – وهي كثيرة جداً – مع ذكر أدلة الطرفين ومناقشتها.

وقد لاحظت أن أكثر الأبحاث التي تعرضت لمفهوم التقريب أو الحوار بين السنة والشيعة كانت إما من نتاج علماء الشيعة.

ولذلك أحببت أن أُسهم - بقدر طاقتي - في عمل علمي يخدم هذا التوجُّه المنشود في التقارب بين أتباع المذاهب الإسلامية، راجياً من الله تعالى أن يبعدني عن التعصب المذموم، كما أرجوه التوفيق والمعونة إنه سميع مجيب.

وهنا أحبُّ أن أذكر بإكبار وإجلال أسماء عدد من العلماء الذين كانوا رواد هذه الدعوات الإصلاحية التقريبية بين المذاهب جزاهم الله عن الأمة خير الجزاء ومن أشهرهم السادة أصحاب الفضيلة العلماء:

أحمد كفتارو، محمد أبو زهرة، محمود شلتوت، حسن البنا، عبد السلام ياسين، روح الله الموسوي الخميني، عبد الحسين شرف الدين الموسوي، عبد الرحمن الخيِّر، محمد مهدي شمس الدين، محمد حسين فضل الله، محمد علي التسخيري، محسن الأمين، عبد المحسن الأسطواني، محمد الغزالي، د. يوسف القرضاوي، عبد الرحمن الخير، د. وهبة الزحيلي، محمد جواد مغنية، محمد عبده، محمد رشيد رضا، محمد هاشم الموسوي، محمد إبراهيم الجنَّاتي.

وحبذا لو اقتدى كل العلماء والعاملين في مجال الدعوة إلى الله من جميع المذاهب بهؤلاء الأعلام الكبار، وكنت أحبُّ أن أذكر أسماء بعض العلماء من مختلف المذاهب الذين تفوح في كلماتهم وكتبهم ومواقفهم رائحة التعصب المقيت والدعوة إلى تفريق صف المسلمين، وترسيخ الطائقية فيما بينهم، ولكني أعرضت عن ذلك استصغاراً لشأنهم، وبياناً لضعف كيدهم أمام قوة إرادة الأمة في الوحدة إن شاء الله تعالى.

#### منهجي في البحث:

١ - مهّدت للأبحاث الفقهية بدراسة تاريخية، وأصولية حول أسباب نشأة الخلاف بين السنة والشيعة، ومسيرته التاريخية، ومصادر كل من المذاهب الخمسة، وتراجم أشهر فقهائها.

٢- قد مت للمسائل الفقهية بذكر أشهر الأدلة التي اعتمدها فقهاء المذاهب
 لتقوية ما ذهبوا إليه من أحكام ثم أتبعت ذلك بمناقشة مذاهبهم وأقوالهم.

٣- أخرت التعريف بالأعلام والأماكن الواردة في البحث إلى قسم خاص في آخر
 الرسالة ورتبتها ترتيباً أبجدياً يسهِّل على الباحث والقارئ الرجوع إليها.

إذا كان لذلك تعلقاً مباشراً بالموضوع.

أسأله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على ما فيه خير أمتهم، وأن يلهم أمراءهم وعلماءهم العمل على توحيد صفوفهم إنه تعالى سميع مجيب.





### व्यंतांगित्रा व्याप्यानि व्यक्ष्म्या विवैधि क्षिमित्र

- ♦ الفصل الأول: التقارب بين المسلمين ضرورة تاريخية وعقيدية ومستقبلية.
- ♦ الفصل الثاني: لمحة تاريخية عن عصر الأئمة ونشأة الفرق وأصل التشيع، ومناقشة بعض أصوله.
- ♦ الفصل الثالث: إكرام الصحابة وأئمة الفقهاء لآل بيت المصطفى ومحبة آل
   البيت لهم ونماذج من الاحترام المتبادل بين الأئمة رضوان الله عليهم.
  - ◊ الفصل الرابع: تراجم أئمة المذاهب الخمسة وأشهر فقهائها.



#### الفصل الأول

التقارب بين المسلمين ضرورة تاريخية وعقيدية ومستقبلية.

- المبحث الأول أسس ووسائل، وأهداف التقارب بين فرق المسلمين.
- المبحث الثاني الأسس التي يجب أن ننطلق من خلالها في توحيد الصف.
- المبحث الثالث مناقشة حديث افتراق الأمة إلى فرق كثيرة كلها في النار إلا واحدة.



## الفصل الأول النقارب بين المسلمين ضرورة ناريخية وعقيدية ومسنقبلية

## المبحث الأول: أسس ووسائل، وأهداف التقارب بين فِرَق المسلمين، وخاصة السنة والشيعة.

لا بد قبل الدخول في هذا البحث الفقهي من الحديث عن موضوع مهم يشغل بال المخلصين من أبناء هذه الأمة، وهو مشكلة تفرُّق المسلمين إلى فرق ومذاهب دبت بينها أسباب البغضاء والنزاع، وحاك لها أعداؤها خططاً خبيثة مدروسة بدقة لإبقاء حالة التنافر والتباغض فيما بينها ليسهُل عليهم اختراق صفوف هذه الأمة وتفتيت قوتها حتى إنه ليستطيع أن يستعين في حربه لبعض أفراد الأمة بأفراد منها كما جرى عندما استخدم أعداؤنا القوات والسلاح العراقيين لحرب الثورة الإسلامية في إيران، واستخدم القوات والقرارات العربية لحرب العراق وتحطيم قوته العسكرية، وحصاره تمهيداً لاحتلاله، وضرب الفتن ما بين الشيعة والسنة والسلفية وغيرهم في بلاد الأفغان فاشتعلت نيران للفتنة لم تطفأ حتى يومنا هذا، وما زال نهر الدماء الإسلامية يتدفق على أيدي المسلمين أنفسهم، وأعداؤنا في فلسطين يدنسون المقدسات، ويهتكون على أيدي المسلمين أنفسهم، وأعداؤنا في فلسطين يدنسون المقدسات، ويهتكون

والله تعالى يخاطبنا في القرآن الكريم فيقول: ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَ حِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمۡ فَآعَبُدُورِ ﴾ [سورة الأنبياء: ٩٢/٢١].

ويقول: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَيِّهُم مِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ١٥٩/٦]. وخاطب الله تعالى المسلمين في آية جامعة فاذَّة فقال: ﴿ وَٱعْتَصِمُوا نِحَبْلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ وَلَعَلَكُمْ جَتَدُونَ ﴿ وَٱلْتَكُن مِنكُمْ مَن ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ وَلَعَلَكُمْ جَتَدُونَ ﴿ وَٱلْتَكُن مِنكُمْ أَلُمُ فَلِحُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنتَهُونَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ ۚ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ فَي وَلَا تَكُونُوا كَٱلّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَٱلّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ عَلَى اللهُ لَكُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [سورة آل عمران: ١٠٣/١٥-١٠].

لقد منَّ الله تعالى على المسلمين بأن جمعهم بعد فرقة، وألَّف بينهم بعد تباغض، وجعلهم أمة واحدة بعد أن كانوا أمماً أشتاتاً متفرقين، وجعلهم دعاة خير بعد أن كانوا دعاة شقاء، ودعاة تآلف بعد أن كانوا دعاة شقاق. ولكنهم نبذوا كل ذلك وراء ظهورهم فعادوا أمماً متفرقين، متباغضين، دعاة شقاق، وشقاء.

ووصف النبي ﷺ المسلمين ووحدتهم فقال: «مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّهر والحُمَّى»('').

وقال أيضاً: « من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي لـه ذِمَّةُ الله، وذِمَّةُ رسولـه، فلا تُخْفِروا الله في ذمَّتِه»<sup>(٢)</sup>.

٢- صحيح البخاري في [كتاب الصلاة]، باب: فضل استقبال القبلة، الحديث رقم (٣٧٨)، والترمذي في [كتاب تحريم الدم]،
في [كتاب الإيمان عن رسول الله ﷺ]، الحديث رقم (٢٦٠٨)، والنسائي في [كتاب تحريم الدم]،
الحديث رقم (٣٩٦٧)، عن أنس رضي الله عنه واللفظ للبخاري.

وقال أيضاً: « لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا – ثلاث مرات وأشار إلى صدره – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه »(١).

فهل المسلمون اليوم على هذا المستوى من التوحد، والتآلف، والتناصر فيما بينهم؟! إنَّ الأمة الإسلامية أمة فريدة، توفر لها من أسباب الوحدة ما لم يتوفَّر لأمة أخرى.

فالمسلمون كلهم على اختلاف فرقهم ومذاهبهم يشهدون أنه لا إله إلا الله دون خلاف فيما بينهم على التنزيه المطلق لله تعالى عن كل نقص، وعيب، ومماثلة للمخلوقات وإن اختلفت اصطلاحاتهم، وتعبيراتهم

وكلهم متفقون على أن محمداً رسول الله والله الله ألين وخاتم أنبيائه، وهو عبدٌ من عباده، يقرُون له بالفضل، وبأنه بلّغ الرسالة، وأدّاها كاملة، ونصح الأمة، ويقرُون له بكل صفات الكمال البشرية.

وكلهم متفقون على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى لا تبديل ولا تغيير فيه، وهو قانون الله، وحكمه الملزم الذي تعبَّد به بني البشر، وقد تكفَّل تعالى بحفظ القرآن الكريم حين قال: ﴿ إِنَّا خَنْ نَزِّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ خَنفِظُونَ ﴾ [سورة الحجر: ٩/١٥].

وكلهم متفقون على أنَّ طاعة الرسول واجبة فيما جاء به من تشريع لقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِر ٱلْاَحْرِ فَاللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِر ٱلْاَحْرِ فَاللهَ خَيْرً وَأُحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [سورة النساء: ٩/٤].

١- صحيح مسلم في [كتاب البر والصلة والأدب]، باب: تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره، الحديث رقم (٧٦٧).

وكلهم متفقون على أنَّ الله تعالى أنزل الإسلام لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وشرع في سبيل ذلك أحكاماً تحقق هذه المقاصد قال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ السَّحَتَ وَشَرَ وَشَرَعَ فَي سبيل ذلك أحكاماً تحقق هذه المقاصد قال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ السَّحَتَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ السَّحَتِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ يُورُ وَكِتَ اللّهُ عَبِيلًا مَّم اللّهُ يَورُ وَكِتَ اللّهُ اللّهُ وَلُورٌ وَكِتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وهكذا كان ينبغي على المسلمين أن يبنوا صرح وحدتهم العملية على هذه الأسس النظرية، فيجمعوا همهم وهمتهم لتحقيق الأهداف الكبرى، ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة، وتهدف إلى إفنائها، وطمس معالمها، والقضاء على رسالتها.

وإن من الخيانة لأمتنا اليوم أن نُغرقها في بحر من الجدل، حول مسائل في فروع الفقه، أو على هامش العقيدة في حين ننسى مشكلات الأمة ومآسيها ومصائبها التي تزداد وتتجدد يوماً بعد يوم، وكان الأحرى بنا أن نبحث لها عن شاطئ أمان، ومنهاج متكامل للإصلاح والنهضة.

ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم أكثر إدراكاً لأولويات الأمور، وترتيبها في الأهمية، وأكثر بعداً عن الخوض فيما لا جدوى منه، وهذا ما جرى مع الصحابي الجليل عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما حينما جاءه ناس من أهل العراق يسألونه عن حكم دم البعوض إذا أصاب الثوب، أو قَتَله المسلم في حالة الإحرام، فقال هؤلاء يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله ؟! وقد قال المنيا »(١).

١- الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في [كتاب المناقب]، الحديث رقم (٣٤٧٠). قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على قول ابن عمر: أورد ابن عمر هذا القول متعجباً من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير والتفريط في الشيء الجليل. انظر: (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني ٩٩/٧.

(وهكذا فإن من الخيانة أن يحمى الوطيس، وتُنصب المجانيق، ويتقاذف الناس بكلمات أشد من الحجارة، وأنكى من السهام، من أجل مسائل تحتمل أكثر من وجه، وتقبل أكثر من تفسير، فهي من مسائل الاجتهاد التي دلَّت على سعة هذا الدين ومرونته، المُصيب فيها مأجور والمخطئ فيها معذور، وخطؤه فيها مغفور، بل هو بنص الحديث مأجور.

إن العالم يتقارب بعضه من بعض على كل صعيد، رغم الاختلاف الديني والإيديولوجي، والاختلاف القومي واللغوي والوطني والسياسي.

رأينا المذاهب المسيحية - وهي أشبه بأديان متباينة - يقترب بعضها من بعض، ويتعاون بعضها مع بعض.

بل رأينا اليهودية والنصرانية – رغم ما كان بينهما من عداء تاريخي – يتقاربان ويتعاونان في مجالات شتى، حتى لقد أصدر الفاتيكان منذ سنوات وثيقته الشهيرة بتبرئة اليهود من دم المسيح.

ورأينا تقارب العملاقين أمريكا والاتحاد السوفيتي – عندما كان قائماً – وكذلك التقارب بين دول أوربا التي مزقتها الحروب والصراعات والنزاعات القومية، ولقد تناست كل ذلك حتى أوشكت أن تكون دولة واحدة.

رغم ذلك كله ما يـزال المسلمون يتباعدون، ويتنكر بعضهم لبعض بل يقاتل بعضهم بعضاً)(١).

<sup>1-</sup> انظر: محاضرة الدكتور يوسف القرضاوي بعنوان (مبادئ أساسية فكرية وعملية في التقريب بين المذاهب) في ندوة التقريب بين المذاهب المنعقدة في مدينة حلب (سورية) بتاريخ ٢٥-٢٦ شوال ٢١٤١هـ / ٢٠٠ شباط ٢٠٠٠م. وقد جمعت المحاضرات والأبحاث المقدمة لهذه الندوة في كتيب صدر عن المستشارية الثقافية للحمه ورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، ضمن سلسلة كتاب الثقافة الإسلامية العدد (٧) بعنوان (بحوث ودراسات في التقريب بين المذاهب الإسلامية) عام ٢٢١١هـ/٢٠٠م.

ولذلك يجب التأكيد على الأسس التي تجمع المسلمين أكثر من التي تفرِّق وتشير العصبيات والطائفية والمذهبية، وعلينا أن نسعى مجتمعين متعاونين لمواجهة الأخطار التى تتحدانا ومنها:

- ١- التخلف العلمي التقني الذي يعانيه المسلمون.
  - ٧- التخلف الحضاري الثقافي.
- ٣- جهل المسلمين بدينهم وعقيدتهم، وربما عداؤهم لـه.
- ٤- حرب العولمة والتغريب التي تواجه العالم الإسلامي.
- ٥- حالات الاستعمار والاغتصاب التي يعاني منها العالم الإسلامي، وخاصة سرطان الاحتلال الصهيوني.
  - ٦- واقع التجزئة، والتمزق، والعداء والحروب بين الدول الإسلامية.
    - ٧- همُّ التسيب والانحلال الأخلاقي.
      - $\Lambda$  الاستبداد والتسلط السياسي.
  - ٩- محاربة الحركات الإسلامية، وجماعات الدعوة في معظم الدول الإسلامية.
- •١٠ ظهور الجماعات المتشددة التي لا تفقه حقيقة الإسلام، وتعرضه للعالم بأسلوبها العدواني الخاطئ المشوَّه.
  - ١١ ظهور الفرق الضَّالة التي تدعو إلى نفسها على أنها تمثل الإسلام الصحيح.
    - ١٢ حروب التنصير والتكفير التي يقودها أعداء الإسلام.

17 – انتشار المجاعات والفقر في كثير من البلاد الإسلامية، ووجود الترف، والإسراف، والتبذير في الدول الأخرى.

١٤ وجـود الـذين يدّعـون أنهـم مفكرون إسلاميون يطرحون أفكاراً علمانية تخريبية ويلبسونها ثوباً إسلامياً لتضليل الناس وتشويشهم.

١٥ - عدم وجود صياغة حضارية معاصرة لمنهاج الدولة الإسلامية المنشود.

كل هذا وغيره يستدعي منا توحيد الجهود، ولمَّ الشمل، والسعي الحثيث لمواجهة هذه المشكلات بحزم وعزم، انطلاقاً من قوة الوحدة الإسلامية، وقوة توحيد الجهود بين مختلف التيارات الإسلامية.



# المبحث الثاني: الأسس التي يجب أن ننطلق من خلالها في توحيد الصف.

أمام كل ما سبق من تحدياتٍ كبرى، وأمام نداء الله تعالى لنا في القرآن بقوله: ﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [سورة آل عمران: ١٠٣/٣] كان لابد من جمع الصفوف، وتقارب المسلمين، والتقائهم على أسس واحدة ثابتة وهي:

١- التعاون في المتفق عليه: ولدينا - والحمد لله - ساحة واسعة من الأمور المستركة التي تجمع فيما بيننا، وتهيئ إطاراً مشتركاً للعمل، وقد تحدثنا عن ذلك سابقاً.

٧- التسامح في المختلف فيه: وهو قليل جداً بالنسبة للمتفق عليه، وأكثره يندرج تحت عناوين هامشية، ومساحات من الأمور التي يمكن التغاضي عنها، وإهمال الخلاف فيها، ولا بد من ذكر القاعدة الأصلية التي دعا إليها المرحوم العلامة محمد رشيد رضا منهاجاً للتعاون بين المسلمين وهي:

(نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه).

وهذا التسامح المنشود لا يمكن أن يتحقق عملياً إلا إذا أدركنا أن الاجتهاد أصل من أصول الشريعة، وأن الاجتهاد لا بد أن يؤدي إلى نتائج ووجهات نظر مختلفة متباينة، وهذا أمر فطر الله الناس عليه، وهو في حقيقته تيسير عليهم في أمور دينهم ودنياهم، يقول الدكتور يوسف القرضاوي:

(ولا ريب أن هذه رحمة من الله تعالى بعباده، وتوسعة عليهم، ولو شاء الله سبحانه لأغلق علينا باب الاجتهاد كله، بإنزاله نصاً قطعياً لا يحتمل إلا وجهاً

واحداً، ولكنه سبحانه رحمنا ووسع علينا، فسكت عن أشياء كثيرة لم ينص على حكمها في كتاب ولا سنة، رحمة بنا من دون نسيان، فما كان ربنا نسياً، وما نص عليه جعل معظمه قابلاً لتعدد الأفهام، واختلاف التفسيرات، والاستنباطات، حتى يتسع للأصناف المتباينة من الناس، ما بين آخذٍ بظاهر النص وحرفه، أو بروحه وفحواه، وما بين مضيّق ومتشدد وموسع مترخص.

وإذا كان من حقي أن أجتهد في فهم النصوص، أو فيما لا نصَّ فيه، فلا بد أن أعطي غيري الحق الذي لي، وإلا فما الذي يميزني عن غيري ؟

وما دام من حق غيري أن يجتهد، فمن شأن الأمور الاجتهادية أن تختلف فيها الآراء والأفهام وإلا لم تكن اجتهادية.

وسواء كان الصواب مع أحد الرأيين أو الآراء وإن لم يُعرف هو بعينه، فإن المخطئ مأجور والمصيب مأجور.

وأقصى ما يقوله المجتهد عن نفسه في الأحكام الجزئية قول الإمام الشافعي الشياء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب).

يقول الآمدي: اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية، وذهب بشر المريسي، وابن عُليَّة، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة إلا والحق فيها متعين، فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق، ولا ثمرة عملية من هذا الخلاف لأن التأثيم مرجعه إلى الله، فإن شاء لام المخطئ وإن شاء لم يفعل.

ولذلك منع المحققون من العلماء الإنكار على الأمر المختلف فيه، وقالوا: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعاً عليه.

وقال ابن قدامة الحنبلي: لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار في المجتهدات<sup>(۱)</sup>.

ومن الوسائل التي ينبغي الاستفادة منها عقد الندوات العلمية الحوارية بين نخبة من علماء المذاهب غير المتعصبين، لاستعراض النقاط المختلف فيها، ومناقشتها بغية الوصول إلى الحق ومعرفته.

#### ٣- الاعتدال وعدم المغالاة:

ولـذلك يجـب عـدم المغـالاة في تصويب رأي واجـتهاد مجـتهدٍ ما، وتخطـئة الآخرين، فيرى المقلد أو الفقيه أن مذهبه هو الحق، وغيره الباطل، وهذا غلوٌ وعصبية جاهلية بعيدة عن روح الإسلام وعن المنهج العلمي.

#### ٤- الاعتراف بالآخر:

كما ينبغي الاعتراف للآخرين بقيمتهم العلمية، ومنزلتهم الفقهية، وعدم دعوة الناس جميعاً للانخراط في مذهب واحد، كالذي يشيع بين العوام من الدعوة إلى توحيد المذاهب، أو اعتبار الخلاف العلمي من الخلاف في الدين، فإن قائل ذلك جاهل ببدهيات الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وبطبيعة الخلاف الذي بين المسلمين.

### ه- تجاوز أحقاد التاريخ والاستفادة من دروسه:

المسلمون هم أول أمة تعلَّمت المنهج العلمي في التأريخ، وعلمته لمن بعدها فبعد أن كان التاريخ أساطير تروى، وخرافات تتناقل، جاء الإسلام ليقرر مبدأ التوثيق في نقل الخبر والتعامل معه قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصِرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴾ [سورة الإسراء: ٣٦/١٧].

١- (الآداب الشرعية) لابن مفلح، ١٨٦/١.

وبعد أن كان التاريخ أحاديث لمجالس اللهو والسمر، جعل منه القرآن الكريم آيات تتلى في الصلاة، ومجالس العلم والعبادة ابتغاء الذكرى والاستفادة قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِمْ نَبَأُ ٱلَّذِيرَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ بَنَأُ ٱلَّذِيرَ مِن قَبِّلِهِمْ وَلُيكِن كَانُواْ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ بَنِ أَلَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَلِكِن كَانُواْ مُنْ الله لِيَظْلِمُهُمْ وَلَلِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [سورة التوبة: ٧٠/٩].

وقال تعالى: ﴿ أُولَنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللهُ ۗ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ ﴾ [سورة الأنعام: ٦٠٩٠]، وفهم التاريخ ومعرفته يجب أن تتساند مع وعي المسلمين بحاضرهم وسُبُل وحدتهم ونهضتهم.

والمشكلة الكبرى التي يعيشها المسلمون اليوم هي أنهم أكثروا من الخوض في مشكلات تاريخهم، وحروبهم ونزاعاتهم، وبنوا مواقفهم الحالية على أساس تحيزهم وتعصبهم لأحد الطرفين المتخاصمين قبل أكثر من ألف عام، وأدخلوا هذه الخلافات السياسية الاجتهادية في ضمن العقيدة، فتعصب كل طرفٍ لحليفه، وجعل عدم تفضيله على غيره من النفاق أو الكفر!

فكما غالى الشيعة في حب آل البيت والدفاع عنهم، وتعظيمهم، غالى السنة في الدفاع عن أخطاء الصحابة، أو أخطاء بني أمية وبني العباس.

ومما زاد الطين بلة ما نسبه الجهلة من الطرفين إلى النبي الني الني عن الني موقفه من أحاديث ملفقة موضوعة، وما كذبوه على التاريخ من مواقف تؤجِّج النار، وتزيد اتقادها، وتلقَّف بعض العلماء هذه الأخبار بسذاجة أو حسن ظن.

ولذلك كان لزاماً علينا أن نعي تاريخنا، وخصوصية كل مذهب من مذاهبنا، وأن نتفق على منهج دقيق لدراستنا للتاريخ يقوم على أسس علمية أهمها:

أ- تمحيص الروايات التاريخية ونقدها من حيث إسنادها، واستبعاد الروايات المروية عن طريق المغالين من الطرفين، وخاصة في تأييد موقف فرقته.

أ- تمحيص الروايات التاريخية من حيث المتن، واستبعاد الروايات التي تصادم أصلاً معروفاً من الدين بالضرورة، أو تصادم حقيقة تاريخية ثابتة، أو أمراً منطقياً معروفاً (۱).

٣ً - النظر بحذر شديد إلى كتب (المناقب والفِرق) لأن أكثر هذه الكتب كتبت بروح من التعصب، والمبالغة، والتهويل، والتقوقع على الذات.

غً - تجاوز الخلاف التاريخي العقيم، وخاصة الذي لا ينبي عليه أثرٌ عملي كالخلاف حول ميراث العباس وفاطمة رضي الله عنهما من رسول الله الشيئة!! والاشتغال بما يوحّد الأمة بدل أن يفرقها.

يقول الداعية الكبير الشيخ عبد السلام ياسين في تعليقه على منهج الشيخ القاضي المالكي أبي بكر ابن العربي في دراسة التاريخ:

نلاحظ في نثر فقيهنا وقاضينا أبي بكر تغاضياً حييًّا عن ذكر ما نشب بين

<sup>1-</sup> من أمثلة ذلك أن مجموع أحاديث (تهذيب الأحكام) للشيخ الطوسي الذي بين يدينا الآن (١٣٥٩٠) حديثاً، بينما يذكر الطوسي نفسه في كتابه (عدة الأصول) أن في كتابه (تهذيب الأحكام) نحو (٥٠٠٠) حديث! انظر (عدة الأصول) للطوسي ولهذا يقول السيد هاشم معروف الحسين: وضع قصاص الشيعة مع ما وضعه أعداء الأئمة عدداً كثيراً على لسان الأئمة الهداة. وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث (كالكافي) و(الوافي) وغيرهما نجد أن الغلاة والحاقدين على الأئمة الهداة لم يتركوا باباً من الأبواب إلا و دخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة النظر (الموضوعات) للسيد هاشم الحسين ص ١٦٥٢٥٣. و (كشف الأستار وتبرئة الأئمة الأطهار) للسيد حسين الموسوي ص ١٠١. والحقيقة أن السنة قد قطعوا شوطاً سبقوا فيه إخوانهم الشيعة في تنقيح أحاديثهم، وجرح رجالهم وتعديلهم. بينما تأخر ظهور هذا العلم عند الشيعة كثيراً، وتقبلوا كل ما وصلهم من أحاديث عن أئمتهم، وإن ظهر متأخراً من حاول تنقية أحاديثهم، وتمييز الصحيح منها عن غيره.

الصحابة من نــزاعٍ وقـتال، فهـو يتخطى حـرب الجمل، وكارثة صفين، ويُرجعُ النــزاع إلى دمٍ يطالب به أولياء عثمان من بني أمية، وكأنَّ المسألة نازلة فقهية يحكم فيها القضاء.

وهكذا أمسك علماؤنا، وأوصوا بالإمساك عن ذكر تلك المآسي الدموية، ولئن كان نبش الماضي للوقوف عنده والتعرُّض للصحابة الكرام – وقد قُضي ذلك الأمر – مما لا يعني الشحيح بدينه؛ فإن رفع جانب الستار بقدر ما نتبين الأسباب التاريخية للانكسار المريع واجبُّ.

ولن نفهم منهاج إعادة الخلافة الراشدة إن بقينا نغطي وجوهنا كلما ذكرت تلك الفترة العنيفة والدة كل ويلاتنا<sup>(١)</sup>.

و يقول الأستاذ هاشم الموسوي:

(فالمسلمون اليوم لا يواجهون من الناحية العملية مشكلة الإمامة والخلافة بشكلها التاريخي بين اتجاهين؛ اتجاه يرى أن أئمة أهل البيت هم أولى بالخلافة والإمامة، واتجاه آخر لا يرى وجوب الالتزام بإمامة أهل البيت.

بل يواجهون خلافاً فقهياً بين مذاهب متعددة، والمفروض في مثل هذا الخلاف أن يكون خلافاً علمياً يمكن مناقشته وحله بالطرق العلمية، وسنجد المجال واسعاً للتلاقي إذا انطلق العقل الإسلامي من نقاط الالتقاء.

ولا يضرُّ المسلمين أن يكون هناك تعدد في الرأي والاجتهاد إذا تغلَّبوا على الأزمة، والحواجز النفسية التي صنعتها ظروف تاريخية (٢).

١- (الخلافة والملك) لعبد السلام ياسين، ص ٣١-٣٢.

۲- (التشيع نشأته ومعالمه) لـهاشم الموسوي ص٣٧٣.

وبما أن الخلاف بين المسلمين اليوم هو خلاف فقهي وعقيدي في معظم جوانبه فهم مدعوُّون إلى الحوار العلمي، والمنهج النقدي الموضوعي، وإزالة الحواجز النفسية بينهم وإعادة قراءة التاريخ، وتحقيق وقائعه، وتقويمها تقويماً علمياً نزيهاً، واستفادة الدروس والعبر منها من غير أن تُجعل سبباً للفرقة والخلاف والعصبية).

ونختم الحديث حول هذا الموضوع بكلمة للداعية الكبير المرحوم الشيخ محفوظ نحناح إذ يقول:

دول أوربا استطاعت أن تُذيب الفوارق فيما بينها، وأن تنسى أحقاد حربين عالميتين كان فيهما أكثر من ثمانية ملايين ضحية والأوربيون استطاعوا أن يحتفظوا بتاريخهم في المتاحف والكتب، ويرسموا خططاً مناسبة لمستقبلهم، فأوجدوا سوقاً مشتركة وبرلماناً أوربياً، ونقداً موحداً، وعَلَماً موحداً.

لقد هداهم العقل والحاجة إلى تطبيق جزء من الإسلام هو المتعلق بوحدة الأمة، وكان الأجدر بالمؤمنين أن يكونوا سبًاقين إلى هذا الوعي (١).

٦- دراسة الاختلافات الفقهية لمعرفة أدلة المذاهب، وحقيقة ما يُنسب إلى
 كل مذهب:

وحتى يكون التقارب بين المذاهب مبنياً على أسس ثابتة سليمة ، وليس ردَّ فعل عاطفي انفعالي يجب أن نوسع دائرة الفقه المقارن ليشمل كل المذاهب الإسلامية القائمة اليوم.

كما يجب أن نسعى لدراسة كل مذهب من هذه المذاهب من مصادره الأصلية فكم في كتب الفقه الواسعة من أخطاء في نسبة بعض الأقوال إلى المذاهب الأخرى.

١- من محاضرة ألقاها الأستاذ محفوظ نحناح في الدورة التأهيلية الثامنة للأثمة والخطباء في مجمع الشيخ أحمد كفتارو الإسلامي بدمشق عام (٢٠٠٠م).

ثم لا بد من ربط الخلاف بدليله فإن الإنسان إذا قرأ مذهب غيره ربما استنكر هذا القول غاية الاستنكار، فإذا قُرن القول بدليله أو أدلته ربما تغير هذا الموقف إلى قبول بل إلى ترجيح.

كما ينبغي التنبيه إلى أن في بعض كتب الفقه عبارات وكلمات من تسفيه آراء الآخرين أو الطعن في أئمتهم لا تليق بالمسلم فضلاً عن العالم لذلك يجب أن تكون هذه الدراسة الفقهية المقارنة قائمة على النية الحسنة، والهدف العلمي، بعيداً عن المهاترات، والتنابذ بالألقاب.

ويقدم الدكتور محمد الدسوقي دعائم أساسية لدراسة الاختلافات الفقهية دراسة تحقق غايتها في التقريب وهي:

1ً - التسليم بأن اجتهادات الفقهاء وآراءهم ليست شرعاً واجب الاتباع وإنما هي فهم بشري لنصوص الشريعة وقواعدها العامة، ولذلك فهي تحتمل الخطأ والصواب، وليس لها صفة الثبات والخلود.

٢ - كان من وراء اختلافات الفقهاء في المسائل الفرعية أسباب علمية تشهد للأئمة بالحرص البالغ على تحري الحق والصواب كما تشهد لهم بالعقلية الفاحصة، والنظرة الثاقبة، والفهم الواعى.

٣ً - الاقتناع بأن أئمة الفقهاء لم يتعصبوا لآرائهم، ولم يدَّع واحد منهم أن اجتهاده هو الصواب وحده، ولكنَّ مشكلة المسلمين أنَّ أتباع المذاهب أضفوا على تلك الاختلافات قداسة ليست لها، وأنزلوها منزلة لا ترقى إليها، ولذلك رفضوا كل ما يخالفها ولو كان نصاً شرعياً!

كما انكمش الكثير من فقهاء المذاهب على مذاهبهم، وعكفوا عليها دون أي اعتبار للآخرين، وهذا الأمر ولَّد لديهم ضيقاً في الأفق، وحرباً على كل مخالف(١).

١- (بحوث ودراسات في التقريب بين المذاهب الإسلامية) ص ١٧٣-١٧٥.

يقول الإمام الشاطبي: إن تعويد الطالب على ألا يُطالع إلا على مذهب واحد ربما يكسبه نفوراً، وإنكاراً لغير مذهبه، وحزازةً في الاعتقاد بفضل أئمة أجمع الناس على فضلهم، وتقدُّمهم في الدين، وخبرتهم بمقاصد الشارع وأغراض التشريع (١).

وقال الإمام أبو شامة: ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام، ويعتقد في كل مسألة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة، وليتجنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة، فإنها مضيعة للزمان ولصفوه مكدِّرة (٢).

ومن الكلمات المضيئة الساعية إلى توحيد صف الأمة، وبناء مجدها على أساس وحدتها ما كتبه الشيخ هاشم الموسوي فقال:

لقد نشأ الخلاف الفقهي عندما نشأ اجتهاد الصحابة والتابعين، واستمر مع تطور المذاهب الفقهية، والفرق الكلامية التي تأثرت نشأتها بعوامل عديدة منها ما هو غريب عن روح الإسلام، ويعتبر الخلاف العلمي نتيجة طبيعية لعملية الاجتهاد والبحث العلمي، غير أن محنة المسلمين كانت في القصور العلمي لدى الكثيرين، وإصرارهم على الخطأ والتعصب للرأي.

ويقول المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية:

والخلافات الفقهية كما هي واقعة بين السنة والشيعة فهي حاصلة بين السنة بعضهم مع بعض، وبين الشيعة أيضاً بعضهم مع بعض، ولكن اتفقت كلمة الجميع على أن هذه الخلافات مرتبطة بالشريعة لم يقصد واحد منهم أن يخالف نصاً من نصوص الإسلام، وأنها رحمة للأمة وتوسعة عليها، ونفي للإكراه والحرج في الدين، وهذه هي الثمرة الطبيعية لفتح باب الاجتهاد (٢).

١- (الموافقات) للشاطبي، ٢٧٣/٢.

٢- (حجة الله البالغة) للدهلوي، ٣٢٧/١.

٣- (الشيعة في الميزان) لمحمد جواد مغنية، ص ٢٩٧،٢٩٨.

وهكذا نرى أن الحكماء المخلصين من العلماء المجتهدين في كلا الطرفين – الشيعة والسنة – مجمعون على ضرورة الخروج من قوقعة المذهبية والطائفية إلى سعة ورحابة الإسلام، وهذا الخروج لا بد أن يقوم على فهم وفقه، ولا يكفي لتحقيقه وجود العواطف الجيَّاشة والمشاعر الطيبة، ولذا كانت الدراسة العلمية ومعرفة الآراء من مصادرها هي سبيل الفهم الصحيح الذي يردُّ كثيراً من الأخطاء، ويسدد الخطوات على الصراط المستقيم، ويجعل التقارب مبنياً على أسس قوية تصمد أمام زعازع وعواصف الطائفية.

ونرجو الله تعالى أن يكون عملنا هذا خطوة في هذه المسيرة، ولبنة في هذا الصرح، وأن نوفق فيه للرشد، ونتجنَّب الوقوع في مزالق المذهبية والطائفية.



#### المبحث الثالث:

## مناقشة حديث افتراق الأمة إلى فرَق كثيرة كلها في النار إلا واحدة

تعرضنا فيما سبق إلى ركائز وحدة الأمة، وأسس هذه الوحدة، وتبيَّن لنا من أقوال المحققين من علماء الأمة أن هذه الوحدة فرض، وأمرٌ محتَّمٌ لا مجال للمحيد عنه.

ولكن هذا التيار الوحدوي الجارف يصطدم بعقبة كؤودٍ هي الحديث الذي روي بطرق عدة عن النبي رفيه يقول: « افترقت اليهود على إحدى – أو اثنتين – وسبعين فرقة، وتفرّقت النصارى على إحدى – أو اثنتين – وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ».

فإن هذا الحديث يقدم مفهوماً هجومياً ينسف كل دعوة إلى وحدة هذه الأمة، والتقارب بين فرقها ومذاهبها، فكل مذهب وفرقة تريد أن تنال هذا الشرف، وتذهب بالسبق، وترسخ في الأذهان أنها الفرقة الناجية، وما عداها من تيارات إسلامية تشغل الساحة ليست إلا هباءً وغُثاءً لا قيمة له في الدنيا والآخرة ولا يمثل الإسلام في شيء. ولذلك كان لا بد من إعطاء هذا الحديث حقه من النقاش العلمي من حيث السند والمتن، ونقل أقوال العلماء في التعليق عليه، ثم الحكم عليه.

#### رواية الترمذي للحديث:

قال أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحَفَرِيُّ عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على الله على أمَّتي ما أتى على بني إسرائيل حَذوَ

النَّعلِ بالنَّعلِ حتى إن كان منهم من أتى أُمَّهُ علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإنَّ بني إسرائيل تفرَّقت على ثنتين وسبعينَ مِلَّة، وتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين مِلَّة كلهم في النار إلا ملَّةً واحدةً، قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي ».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، مفسّر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه (١١). وفي هذا الحديث مشكلات كثيرة سنداً ومتناً نذكر أهمها:

١- أن الحديث - على أهميته، وأهمية موضوعه - لم يرد في الصحيحين أو في أحدهما، وهما وإن لم يستوعبا الأحاديث الصحيحة إلا أنهما حرصا على أن لا يخلو كتاباهما من بابٍ من أبواب العلم، ولو كان ذلك تعليقاً أو ترجمة.

٢- أن الحاكم عندما ذكره في مستدركه صححه على شرط مسلم باعتبار أن محمد بن عمرو من رجال مسلم، ولكن تعقبه الذهبي بأنَّ مسلماً لم يحتجُّ بمحمد بن عمرو منفرداً، وإنما ذكر رواياته شواهد ومتابعات.

هذا مع ملاحظة أن الرواية التي صححها الحاكم على شرط مسلم ليس فيها زيادة: « كلها في النار إلا واحدة » وهي أصل المشكلة وأساسها<sup>(٢)</sup>.

٣- أن الحديث ورد من طرق حسنة أقوى من هذه الطرق من غير زيادة:
 « كلها في النار إلا واحدة » فقد رواه الترمذي فقال:

١- سنن الترمذي في [كتاب الإيمان عن رسول الله ]، باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة، الحديث رقم (٢٦٤٠).
 ٢- انظر (المستدرك) للحاكم ٢١٨/١، الحديث رقم (٤٤١).

قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن سعدٍ، وعبد الله بن عمرو، وعوف ابن مالكٍ، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح (١). ونقل المنذري تصحيح الترمذي وسكت عنه (٢).

وأخرجه أيضاً أبو داود $^{(7)}$ ، وابن ماجه $^{(1)}$ ، وابن حبان $^{(9)}$ ، وأبو يعلى $^{(7)}$ .

3- أن الحديث بهذه الزيادة: « كلها في النار إلا واحدة » روي من طرق عدَّة فقد أخرجه ابن ماجه عن عوف بن مالك (٢)، والطبراني عن أبي أمامة (١)، وابن أبي عاصم في (السنة) عن عمرو بن عوف (١)، والحاكم عن معاوية، وعبد الله بن عمرو وعمرو بن عوف، وابن مسعود (١٠٠).

وكلها ضعيفة، وإنما قووها بانضمام بعضها إلى بعض. فبعضها في سندها أزهر ابن عبد الله – أو ابن سعيد – الحرازي وكان ناصبياً يسبُّ علياً وينال منه، وهو من شرطة الحجاج (۱۱)، وهو رواه عن عبد الله بن يحيى عن معاوية.

١- سنن الترمذي، [كتاب الإيمان عن رسول الله ص]، باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة، الحديث رقم (٢٦٤٠).

۲- مختصر سنن أبي داود للمنذري، ٤/٧.

٣- سنن أبي داود في [كتاب السنة]، باب: شرح السنة، الحديث رقم (٤٥٩٦).

٤- سنن ابن ماجه في [كتاب الفتن]، باب: افتراق الأمم، الحديث رقم (٣٩٩٣).

٥- صحيح ابن حبان ١٤٠/١٤، الحديث رقم (٦٢٤٧).

٦- مسئد أبي يعلى ١/١٧/١، الحمديث رقم (٥٩١٠) و ١/١٨١، الحديث (٩٩٨٧)، و ١٠٢/١٠٠، الحديث رقم (٦١١٧).

٧- سنن ابن ماجه في [كتاب الفتن]، باب: افتراق الأمم، الحديث رقم (٣٩٩٢).

٨- (المعجم الكبير) للطبراني ٢٧٤/٨.

٩- (السنة) لابن أبي عاصم ٣٣،٧/١.

<sup>1-</sup> انظر (المستدرك على الصحيحين) للحاكم ٢١٨/١، ٣٦١/٣.

١١- انظر (ميزان الاعتدال) للذهبي ٣٢٢/١، الترجمة (٦٩٨)، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ١٧٩/١.

وبقيتها تدور على يزيد الرقاشي عن أنس، أو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، أو عباد بن يوسف عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعيد عن عوف بن مالك، وكلهم ضعفاء متكلم فيهم من جهة الحفظ أو العدالة.

٥-- إن هذا الحديث في مسألة مهمة من مسائل العقيدة، ومثل هذه المسائل ذهب كثير من العلماء إلى عدم قبول أحاديث الآحاد فيها، فكيف إذا أضيفت إليها تلك العلل ؟!

٦- أنكر كثير من العلماء زيادة « كلها في النار إلا واحدة » وشددوا في ردّها.

قال العلامة ابن الوزير الصنعاني: وإياك والاغترار بزيادة « كلها هالكة إلا واحدة » فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة.

وقال أيضاً: ليس في طرق الحديث شيء على شرط الصحيح(١).

ويـردُّ ابن حزم على من يكفر الآخرين بسبب الخلاف في شيء من فروع العقيدة مستشهدين بذلك بأحاديث منها:

- « القدرية مجوس هذه الأمة »<sup>(۲)</sup>.
- « تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة ، كلها في النار حاشا واحدة فهى في الجنة ».

فيقول: هذان حديثان لا يصحان من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به؟<sup>(٣)</sup>.

<sup>1-</sup> انظر (العواصم والقواصم)لابن الوزير ١٧٣/٣، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.

٢- سنن أبي داود، بـاب: في القـدر، الحديث رقم (٤٦٩١)، و(المستدرك) للحاكم ١٥٩/١، وقال:
 صحيح إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، وسكت عنه الذهبي.

٣- (الفصل في الملل والنحل) لابن حزم ٢٩٢/٣.

وممن ناقش الحديث مناقشة طويلة من جهة إسناده ومتنه الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه: (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم)(١)، وذكر كلاماً كثيراً يحسن الرجوع إليه.

∨- في الحديث إشكال تاريخي مهم فإنَّ هذا العدد من الفرق المذكورة لا يُعرف في تاريخ هذه الأديان، وخاصة اليهودية.

٨- إن صيغة الحديث حسب رواية الفرقة الناجية يتناقض أولها مع آخرها ففي أول الحديث يقول رسول الله ﷺ « تفترق أمتي »، وفي آخره: « كلها في النار إلا واحدة » فكيف تكون باقي الفرق من أمة النبي ﷺ، ثم تكون هالكة ؟!

ولذلك يجب ترجيح الرواية التي ليست فيها هذه الزيادة، وفهم الحديث فهماً يتوافق مع روح التشريع، وأدب الخلاف في الإسلام.

قال الخطابي في (معالم السنن): قول النبي المنتوزية: « تفترق أمتي.... » فيه دليل على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ جعلهم النبي المنتوزية كلهم من أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملَّة، وإن أخطأ في تأوُّله (٢).

<sup>1- (</sup>الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم) د. يوسف القرضاوي، ص٩٩-٥٥.

٧- (معالم السنن) للخطابي، ٧/٧، الحديث (٤٤٢٩).

# الفصل الثاني المحة تاريخية عن عصر الأئمة ونشأة الفرق وأصل التشيع ومناقشة بعض أصوله.

- المبحث الأول عصر الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم.
- المبحث الثاني الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما وبدء الدولة الأموية.
- المبحث الثالث تغلُّب مروان بن الحكم على أمر المسلمين وبدء الدولة الأموية الثانية.
  - المبحث الرابع بداية الحركة العباسية ونهاية الدولة الأموية.
    - المبحث الخامس أصل الشيعة وبدء ظهور التشيع وتطوره.
  - البحث السادس مناقشة نظرية الإمام المعصوم عند الشيعة الإمامية.
    - المبحث السابع حقيقة التقية عند الشيعة الإمامية.



## الفصل الثاني

## طحة ناريخية عن عصر الأنمة ونشأة الفرق وأصل النشيع، ومناقشة بعض أصوله

## المبحث الأول – عصر الخلفاء الراشدين :

المطلب الأول - بيعة الصحابة لأبي بكر بعد وفاة النبي الطُّنَّةِ:

وكان الأنصار – وهم من أبلى مع رسول الله رسيني في المعارك، وبذلوا الغالي والرخيص في سبيل نصرة دين الله – كانوا يخشون إن توفي رسول الله رسيني أن يستأثر القرشيون بالحكم، وفيهم الطلقاء، والمؤلفة قلوبهم الذين قتل الأنصار إخوانهم، وأقرباءهم، فينتقموا من الأنصار.

وهكذا سارع الأنصار بعد وفاة رسول الله سين إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة (۱)، أو في بيت سعد بن عبادة كما ورد في بعض الروايات، وقام خطباؤهم – ومنهم سعد – بإلقاء الكلمات التي تُشيدُ بالأنصار وفضلهم، ونصرتهم لرسول الله علي ، وأنهم أحقُ من غيرهم بتولِّي أمر المسلمين بعد النبي سين .

وكان نبأ هذا الاجتماع الخطير قد بلغ أبا بكر وعمرَ وأبا عُبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، فأسرعوا إليه، وكان عمر على قد هيًا كلاماً في نفسه وهو في الطريق، فلما حضروا السقيفة أراد عمر أن يتكلَّم فأجلسه أبو بكر وقام خطيباً، فتكلم ولم يترك شيئاً أنـزل في القرآن، ولا ذكره رسول الله على فضل الأنصار إلا قاله، ثم قال: ولقد علمتم أن رسول الله الله على قال: « لو سلك الناس وادياً، وسلك الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار »(٢).

ثم خاطب أبو بكر سعداً فقال: ولقد علمت يا سعد أنَّ رسول الله على قال، وأنت قاعدٌ: « قريشٌ ولاة الأمر فبَرُّ الناس تبعاً لبرِّهم، وفاجرهم تبعٌ لفاجرهم »(٢). فقال له سعدٌ: صدقت نحن الوزراء، وأنتم الأمراء (٤).

وهكذا فقد حسم أبو بكر على خلافاً عظيماً كادَ أن يقع في بداية مسيرة الأمة

١- السقيفة: مكان واسع مغطى بورق الأشجار، وجريد النخل، وقد كانت سقيفة بني ساعدة في
 المدينة أشبه ما تكون بدار الندوة في مكة.

٢- صحيح البخاري في كتاب [ المناقب]، باب: مناقب الأنصار، الحديث رقم(٣٧٧٨)، وصحيح مسلم في كتاب [الزكاة]، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، الحديث رقم (٩٠٥٩).

٣- رواه أبو يعلى في مسنده، (مجمع الزوائد) للـهيثمي ١٩١/٥.

٤- رواه الإمام أحمد.انظر (مجمع الزوائد) ١٩١/٥، وقال ابن حجر رجاله ثقات، وعن علي الله أن رسول الله ص قال: « ألا إن الأئمة من قريش » رواه أبو يعلى، وعند الطبراني في الأوسط عن علي أيضاً: « الأئمة من قريش ».

بعد وفاة نبيها، وحماها من شرخٍ كبير كاد أن يمزِّقها (١).

ولم يكن أبو بكر هُ يُريدُ البيعة لنفسه، ولكنه كان يُريدُ إنهاء أمرِ البيعة في ذلك المجلس نفسه حتى يضمن انتهاء الفتنة، ودفنها في منبتها، ولذلك فقد قال للأنصار: ولقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عمر، وأبي عبيدة، فبايعوا أحدهما، فقام كل منهما، وقالا: لا نرضى غيرك خليفة، وأخذا بيده فبايعا، وسارع الأنصار لبيعته هُ.

وهكذا فإنَّ هذه الرواية عن أمرِ السقيفة توكد أن سعداً وهكذا فإنَّ هذه الرواية عن أمرِ السقيفة توكد أن سعداً وهك الدساسين، والوضَّاعين، بالإمارة، وتوحي بأنَّهُ بايع أبا بكرٍ مع من بايعه، ولكنَّ الدساسين، والوضَّاعين، وأصحاب الأغراض حاولوا تشويه الواقعة والإصرار على أن سعداً توفي ولم يبايع أبا بكر ولا عمر، وصاغوا لذلك رواياتٍ مشوَّهةٍ، وهي مروية عن محمد بن عمر الواقدي، وهو كذَّاب، وضَّاع، متروك (٢). وقد ذكرها الذهبي (٣) في سير الأعلام، وعلَّق عليها قائلاً: إسنادها كما ترى (٤). وذلك لأنَّ إسنادها معلولٌ بالانقطاع بين رواته، وكذبهم، أو ضعفهم، وأحسنهم حالاً مستور الحال.

وقال ابن كثير: أمَّا بيعة الصدِّيق؛ فقد روينا في مسند الإمام أحمد أنَّ سعداً سَلَّمَ

١- ذهب كثير من علماء السنة أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص واستدلوا لذلك. بما جاء في الصحيحين من أن امرأة جاءت النبي على تسأله عن أمر ثم قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ فقال لها: (إن لم تجديني فأتي أبا بكر). وعندهما أيضاً أنه قال: (اقتلوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر). وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بدئ فيه فقال: (ادعي لي أباك وأخاك، حتى أكتب لأبي بكر كتاباً، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر). انظر: (شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الدمشقي ٢/٢٥٥.

٢- اتفق علماء الجرح والتعديل على حرح الواقدي وتركه: قال في تقريب التهذيب: متروك. وقال ابن حجر: عن أحمد بن حنبل أنه قال عن الواقدي: كذاب، وقال يحيى بن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء، وقال النووي: الواقدي ضعيف باتفاقهم. وقال الذهبي في الميزان: استقر الإجماع على وهن الواقدي. راجع (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٣١٧/٩.

٣- راجع هذه الأخبار في (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٤٦٣/٣، و(مختصر تاريخ دمشق) لابن
 عساكر ٩/٥٩، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٧٧/١، و(الاستيعاب)لابن عبد البر ٩٩/٢.

٤- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٧٧/٢.

للصدِّيق ما قاله من أنَّ الخلفاء من قريش (١٠).

ولقد ادَّعى كثير من المؤرِّخين أنَّ هوى سعدٍ والأنصار كان مع عليً رضي الله عنه وعنهم، ومن أجل ذلك لم يبايع سعدُ أبا بكر رضي الله عنهما، ونسوا – أو لعلهم تناسوا – أن الأنصار لمَّا اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كان اجتماعهم دون علم عليً، ولم يذكر أحدُ منهم أنه يريدُ البيعة لعليً، ثمَّ لم يلبثوا أن بايعوا أبا بكر طائعين مختارين، ثمَّ لم يلبث عليًّ كرَّم الله وجهه أن بايع أبا بكر.

## بيعة علي وبني هاشم لأبي بكر:

علمنا مما سبق أن بيعة الأنصار وعمر وأبي عبيدة لأبي بكر رضي الله عنهم كانت أمراً ارتجالياً سريعاً لم يخطط له، ولم يدبّر، ولكن أراد عمر وأبو بكر أن يحسما الأمر، ويدفنا الفتنة في مولدها.

ولما علم المهاجرون وبنو هاشم بالأمر عتبوا أشدَّ العتب على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، فقام أبو بكر خطيباً فقال: والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة، ولا سألتها الله في سرِّ ولا علانية، فقبل المهاجرون مقالته، وتمت بيعة المسلمين لأبي بكر.

فقال له على والزبير: والله ما غضبنا إلا لأنَّا أُخرنا عن المشورة، وإنَّا نرى أبا بكر أحقَّ بها. ثم اعتذرا إليه وبايعا(٢).

وهكذا فقد كان علي كرَّم الله وجهه أكبر من أن ينافس على الدنيا، أو يخاصم لحظٍ من حظوظ النفس، وقد روى المؤرخون والمحدثون أن أبا سفيان أراد بعد تولي أبي بكر

١- (البداية والنهاية) لابن كثير ٢٨/٧.

۲- انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير، ٥،٤/٥، و(المستدرك على الصحيحين) للحاكم ٨٠/٣،
 الحديث رقم (٤٥٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين، و(السنن الكبرى) للبيهقى ١٤٣/٨.

للخلافة أن يستغل ما أضمرته قلوب بني هاشم من العتب على خروج أمر الخلافة عنهم، وعدم مشاورتهم فيه، فقال: يا علي، وأنت يا عباس ما بال هذا الأمر – الخلافة – في أذلِّ قبيلة من قريش وأقلها، والله لئن شئت لأملأنَّها عليه خيلاً ورجالاً!

فقال علي كرَّم الله وجهه: لا والله ما أريد أن تملأها عليه خيلاً ورجالاً، ولولا أنَّا رأينا أبا بكر لذلك أهلاً ما خليناه وإياها. يا أبا سفيان، إن المؤمنين قومٌ نصحةٌ بعضهم لبعض (١٠).

#### الجفوة بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما:

وأمّا ما بدا من جفاء بين علي وأبي بكر رضي الله عنهما، فسببه أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر شه تسأله ميراثها من أبيها رسول الله شه فقال لها أبو بكر: إنّ رسول الله شه قال: « لا نورث ما تركناه صدقة »(").

ثم قال لها أبو بكر: ولكني أعول من كان رسول الله الله الله الله الله أحب إليّ من قرابتي.

فوجدت عليه في نفسها من ذلك، فلم تزل مجافية له مدة حياتها، وكان علي وصلى لا يُغضِبُ ابنة عمه فاطمة بضعة النبي والله المعتزل أبا بكر. فلما مرضت فاطمة مرض وفاتها جاءها الصديق، فدخل عليها، فجعل يترضاها، وقال: والله ما تركت الدار والمال، والأهل والعشيرة، إلا ابتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت! فرضيتْ.

وكانت وفاة فاطمة وين بعد وفاة رسول الله وكانت وفاة أشهر على أصح الروايات فدفن علي فاطمة، ثم واعد أبا بكر للبيعة، فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر، فتشهد، وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعُذره، ثم استغفر.

فقام على ﷺ، فتشهّد وعظّم حق أبي بكر، وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسةً على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباً، فاستبد به، فوجدنا في أنفسنا. ثم جدد عليّ بيعته لأبي بكر(١).

#### استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما:

وكانت فترة خلافة أبي بكر والله عصيبة عصم الله فيها المسلمين من كثير من الأمور التي ربما كانت قضت على دولة الإسلام في مهدها.

#### بيعة على لعمر رضى الله عنهما:

كان عليُّ رضي الله الذين استشارهم أبو بكر عندما أراد الوصية لعمر

١- صحيح البخاري في [كتاب الفرائض]، باب: قول النبي: لا نورث ما تركناه صدقة، الحديث رقم (٦٧٣٠)، وصحيح مسلم في [كتاب الجهاد]، باب: قول النبي: (لا نورث ما تركناه صدقة) الحديث رقم (١٧٥٩).

وساسَ عمر الله المعدل المعدل المعدل المعدل والبرّ بالرعية والاهتمام بشؤونها، ووجّه الجيوش شرقاً وغرباً وهزم أعظم دولتين عرفهما التاريخ القديم – دولتي الروم والفرس – وفاض الخير في زمنه على المسلمين، وكان عمر المؤسس الفعلي لنظام الدولة الإسلامية ولكن المتآمرين على الإسلام ودولته غاظهم ما تحقق في عهد عمر من عدل، وأمن، ونظام، وانتشار الإسلام في عهده انتشار النور في الظلام، فَدَبَّروا مؤامرة لاغتياله كان رأسها أبا لؤلؤة المجوسي، وانتهت بقتل عمر وتورَّع عمر أن يُسمِّ خليفة للمسلمين من بعده، وخشي عليهم ما خشيه أبو بكر من التفرُّق والاختلاف فعهد بالأمر إلى لجنة سداسية سُميت لجنة الشورى، واختار لها كبار أصحاب النبي الذين توفي وهو راضٍ عنهم، وهم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعاً، وأدخل معهم في الشورى ابنه عبد الله بن عمر على أن لا يكون له شيء من أمر الخلافة.

## بيعة على لعثمان رضي الله عنهما:

ثم إن أصحاب الشورى اجتمعوا فاختلفوا فيما بينهم، ولم يتفق رأيهم على أحدهم، فرأى عبد الرحمن بن عوف الله أن يخفف من العدد حتى يكون الأمر أدعى للاتفاق، فقال لهم: ليجعل كل اثنين منكم أمرهما إلى أحدهما ويخرج الآخر من

١- انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ١٩٦/٣، و(السنن الكبرى) للبيهقي ١٤٩/٨، و(تاريخ الأمم والملوك) للطبري ٤/٤٥.

الأمر، فجعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، وجعل سعد أمره على عبد الرحمن.

ثم إن عبد الرحمن قال لعلي وعثمان: أتقبلان حكمي فيكما إن أخرجت نفسي من الأمر، فقالا: نعم.

وهكذا أصبح أمر اختيار خليفة المسلمين منوطاً بعبد الرحمن وكانت مهمته صعبة جداً لأن كلا الرجلين عثمان وعلي له ميزات كثيرة تجعل تفضيله على الآخر أمراً صعباً، فكلاهما قريب رسول الله وسهره، وسابق إلى الإسلام، وله في نصرة الإسلام المواقف الكثيرة، وكلاهما ينتمي إلى عشيرة قوية.

وقد شعر عبد الرحمن بثقل هذه المهمة، وعظمتها، فجعل يشاور المهاجرين والأنصار، وعامة المسلمين، حتى النساء، والأولاد، فيجد جميعهم يرجِّحون عثمان على علي المعلم عنه على على المعلم المعلم عثمان على على عشرته.

عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: أخبرني المسور – وهو ابن أخت عبد الرحمن – أن النفر الذين ولاهم عمر اجتمعوا، فتشاوروا، فقال عبد الرحمن لهم: لست بالذي أنافسكم هذا الأمر، ولكن إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، قال: فوالله ما رأيت رجلاً بدًّ قوماً – يعني نصحهم واجتهد لهم – أشد ما بدًهم حين ولوه أمرهم، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه، ويناجونه تلك الليالي، لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحداً (۱).

وهكذا مرت على عبد الرحمن بن عوف الله ثلاثة أيام بلياليها، لا تغمض له عين، مع الصلاة والدعاء والاستخارة، فلما جاء اليوم الرابع دعا عبد الرحمن علياً وعثمان وقال

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي، [قسم سير الخلفاء الراشدين]،ص ١٦٤، و(البداية والنهاية) لابن كثير٥/٢٢٦.

لهما: إني قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحداً يعدل بكما، ثم أخذ العهد على كليهما لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن، وليطيعن، ثم خرج بهما إلى المسجد وقد لبس العمامة التي عممه بها رسول الله المسجد حتى غص بالناس، ولم يبق لعثمان موضع والأنصار، ونودي في الناس، فامتلأ المسجد حتى غص بالناس، ولم يبق لعثمان موضع يجلس فيه – وكان كثير الحياء – فجلس في أخريات المسجد، وصعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله المستخد المويلاً، ودعا دعاء طويلاً، ثم تكلم، فقال:

أيها الناس: إني سألتكم سراً وجهراً، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما على وإما عثمان، فقم إلي يا علي، فقام إليه، فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله، وسنة نبيه وفعل أبى بكر وعمر ؟

فقال علي: اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتى.

فأخذ عبد الرحمن بيد عثمان، وقال له: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه، وفعل أبي بكر وعمر ؟

فقال عثمان: اللهم نعم.

فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد، ويده في يد عثمان، وهو يقول: اللهم اسمع، اللهم اشهد – ثلاث مرات – قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان.

ثم ازدحم الناس على عثمان يبايعونه، وكان علي الله أول من بايعه على ما قيل في إحدى الروايات (١٠).

واستمرت خلافة عثمان على إحدى عشرة سنة، وأحد عشر شهراً وأربعة عشر يوماً، وفيها عمَّ الخير على الناس، وفتحت عليهم أبواب الخيرات.

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي، [قسم سير الخلفاء الراشدين]، ص ١٦٦،١٦٥، و(البداية والنهاية) لابن كثير ٢٢٨/٥.

## حصار عثمان ومقتله رشي شهيداً (١):

سار عثمان بي بالناس سيرة رضية ، والناس في خير عميم ، وكثرت الفتوحات ، ولكن أعداء الله ودينه من الكافرين والمنافقين ، وأصحاب الأغراض ساءهم ذلك ، وكان عثمان في قد جعل من أحسن الظن به من أقاربه ولاة للأمصار ، فجعل عبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر ، وجمع الشام لمعاوية ، وجعل الوليد بن عقبة ، وسعيد بن العاص على الكوفة (١) ، وكان عثمان في يخص أقاربه بالعطايا ، من خمس الغنائم التي يجوز له التصرف فيها ، وصدرت من ولاته بعض الأخطاء ، فاستغل المنافقون ذلك ، وأشاعوا السيئات ، وكتموا الحسنات ، فثار الناس عليه .

وكان أول ذلك أن عمرو بن العاص حين عزله عثمان عن مصر ولى عليها عبد الله ابن سعد بن أبي سرح. وكان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص، مقهورين معه لا يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أمير.

فما زالوا حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويولي عليهم من هو ألين منه. فلم يزل ذلك دأبهم حتى عزل عمراً عن الحرب وتركه على الصلاة، وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، ثم سعوا فيما بينهما بالنميمة فوقع بينهما، حتى كان بينهما كلام قبيح، فأرسل عثمان بريداً فجمع لابن أبي سرح جميع عمالة مصر، خراجها وحربها وصلاتها، وبعث إلى عمرو يقول له: لا خير لك في المقام عند من يكرهك، فأقدم إلي، فانتقل عمرو بن العاص وفي نفسه من عثمان أمر عظيم وشر كبير، فكلمه فيما كان من أمر بنفسه، وتقاولا في ذلك، وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على عثمان، وأنه كان أعزً منه، فقال له عثمان: دع هذا فإنه من أمر الجاهلية،

١- راجع ما سيأتي من أحداث وأخبار مقتل عثمان في في (سير أعلام النبلاء) للذهبي، [قسم سير الخلفاء الراشدين]، ص ١٥٨٨-٢٠٢، و(البداية والنهاية) لابن كثير ٢٥٨/٥-٢٧٨، وغيرهما.
 ٢- وكان عثمان يرى فيهم الكفاءة على الإدارة، ولولا ذلك ما ولاهم.

وجعل عمرو بن العاص يؤلب الناس على عثمان، وكان بمصر جماعة يبغضون عثمان ويتكلمون فيه بكلام قبيح على ما قدمنا، وينقمون عليه في عزله جماعة من علية الصحابة وتوليته من دونهم، أو من لا يصلح عندهم للولاية.

وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، بعد عمرو بن العاص، واشتغل عبد الله ابن سعد عنهم بقتال أهل المغرب، وفتحه بلاد البربر والأندلس وإفريقية. ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على حربه والإنكار عليه، وكان عظم ذلك مستنداً إلى محمد بن أبى بكر، ومحمد بن أبى حذيفة، حتى استنفرا نحوا من ستمئة راكب يذهبون إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب، لينكروا على عثمان فساروا إليها، وأمر الجميع إلى أربعة هم عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وعبد الرحمن بن عديس البلوي، وكنانة بن بشر التجيبي، وسودان بن حمران السكوني. وأقبل معهم محمد بن أبي بكر، وأقام بمصر محمد بن أبي حذيفة يؤلب الناس ويدافع عن هؤلاء وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء القوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة معتمرين. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان علي بن أبي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن يدخلوا المدينة. ويقال: بل ندب الناس إليهم، فانتدب علياً لذلك فبعثه، وخرج معه جماعة من الأشراف وأمره أن يأخذ معه عمار بن ياسر. فقال على لعمار فأبى عمار أن يخرج معه، فبعث عثمان إلى سعد بن أبى وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الخروج مع على إليهم، فأبى عمار كل الإباء، وامتنع أشد الامتناع، وكان متعصباً على عثمان بسبب تأديبه له فيما تقدم على أمر وضربه إياه في ذلك، وذلك بسبب شتمه عباس بن عتبة بن أبي لهب، فأدبهما عثمان، فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه، فلم يقلع عنه ولم يرجع ولم ينزع، فانطلق على بن أبى طالب إليهم وهم بالجحفة، وكانوا يعظمونه ويبالغون في أمره، فردهم وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم بالملامة، وقالوا: هذا الذي تحاربون الأمير بسببه، وتحتجون عليه به. ويقال إنه ناظرهم في عثمان، وسألهم ماذا ينقمون عليه، فذكروا أشياء منها: أنه حمى الحمى، وأنه حرق المصاحف، وأنه أتم الصلاة وأنه ولَّى الأحداث الولايات وترك الصحابة الأكابر، وأعطى بنى أمية أكثر من الناس.

فأجاب علي عن ذلك: أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن، ولم يحمه لإبله ولا لغنمه وقد حماه عمر من قبله.

وأما المصاحف فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف، وأبقى لهم المتفق عليه، كما ثبت في العرضة الأخيرة.

وأما إتمامه الصلاة بمكة، فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمها.

وأما توليته الأحداث فلم يولِّ إلا رجلاً سوياً عدلاً، وقد ولى رسول الله عتاب ابن أسيد على مكة وهو ابن عشرين سنة، وولى أسامة بن زيد بن حارثة فطعن الناس في إمارته، فقال: إنه لخليق بالإمارة.

وأما إيثاره قومه بني أمية فقد كان رسول الله على الناس، ووالله لو أن مفتاح الجنة في يدي لأدخلت بني أمية إليها.

ويقال إنهم عتبوا عليه في عمار ومحمد بن أبي بكر، فذكر عثمان عذره في ذلك، وأنه أقام فيهما ما كان يجب عليهما.

وعتبوا عليه في إيوائه الحكم بن أبي العاص، وقد نفاه رسول الله عليه إلى الطائف، فقال عثمان: فقد نفاه رسول الله عليه ثم رده، وروى أن عثمان خطب الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة، وجعل يستشهد بهم فيشهدون له فيما فيه شهادة له.

ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه، فلما انزاحت عللهم

ولم يبق لهم شبهة، أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم فصفح عنهم ولم يبق لهم شبهة، أشار جماعة من حيث أتوا، ولم ينالوا شيئاً مما كانوا أملوا وردهم على وجوههم فرجعوا خائبين من حيث أتوا، ولم ينالوا شيئاً مما كانوا أملوا وراموا، ورجع علي إلى عثمان، فأخبره برجوعهم عنه، وسماعهم منه، وأشار على عثمان أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها مما كان وقع من الأثرة لبعض أقاربه، ويشهدهم عليه بأنه قد تاب من ذلك، وأناب إلى الاستمرار على ما كان عليه من سيرة الشيخين قبله، وأنه لا يحيد عنها، كما كان الأمر أولاً في مدة ست سنين الأول، فاستمع عثمان هذه النصيحة، وقابلها بالسمع والطاعة، ولما كان يوم الجمعة وخطب الناس رفع يديه في أثناء الخطبة، وقال:

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني، وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون، وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه، لا يمنع أحد من ذلك، ونزل فصلى بالناس ثم دخل منزله، وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسألة أو سؤال لا يمنع أحد من ذلك مدة.

ثم إن علياً جاء عثمان بعد انصراف المصريين فقال له: تكلم كلاماً تسمعه الناس منك ويشهدون عليك، ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة، فإن البلاد قد تمخضت عليك، ولا آمن ركباً آخرين يقدمون من قبل الكوفة، فتقول: يا على اركب إليهم، ويقدم آخرون من البصرة فتقول: يا على اركب إليهم، فإن لم أفعل قطعت رحمك واستخففت بحقك. قال: فخرج عثمان فخطب في الناس وأعلمهم من نفسه بالتوبة، فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:

أما بعد، أيها الناس، فوالله ما عاب من عاب شيئاً أجهله، وما جئت شيئاً إلا وأنا

أعرفه، ولكن ضلَّ رشدي ولقد سمعت رسول الله الله يقول: «من زلَّ فليتُب، ومن أخطأ فليتُب، ومن أخطأ فليتُب، ولا يتمادى في الهور كان أبعد عن الطريق» (١) فأنا أول من اتعظ، أستغفر الله مما فعلت وأتوب فمثلي نزع وتاب، فإن نزلت فليأتني أشرافكم، فوالله لأكونن كالمرقوق إن ملك صبر، وإن عتق شكر، وما عن الله مذهب إلا إليه.

قال: فرق الناس له وبكى من بكى، وقام إليه سعيد بن زيد فقال: يا أمير المؤمنين! الله الله في نفسك! فأتمم على ما قلت. فلما انصرف عثمان إلى منزله وجد به جماعة من أكابر الناس، وجاءه مروان بن الحكم فقال: أتكلم يا أمير المؤمنين أم أصمت ؟ فقالت امرأة عثمان – نائلة بنت الفرافصة الكلبية – من وراء الحجاب: بل اصمت، فوالله إنهم لقاتلوه، ولقد قال مقالة لا ينبغي النزوع عنها.

فقال لها: وما أنت وذاك ؟ فوالله لقد مات أبوك وما يحسن أن يتوضأ.

فقالت له: دع ذكر الآباء، ونالت من أبيه الحكم، فأعرض عنها مروان.

وقال لعثمان: يا أمير المؤمنين أتكلم أم أصمت ؟

فقال له عثمان: بل تكلم.

فقال مروان: بأبي أنت وأمي، لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممنع منيع، فكنت أول من رضي بها وأعان عليها، ولكنك قلت ما قلت حين جاوز الحزام الطبيين (۱)، وبلغ السيل الزُّبي (۱)، وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل، والله لإقامة على خطيئة يستغفر منها، خير من توبة خوف عليها، وإنك لو شئت لعزمت التوبة ولم تقرر لنا بالخطيئة، وقد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من الناس.

١- لم أعثر على الحديث في شيء من كتب السنة، وهو في (البداية والنهاية) لا بن كثير ٥٧/٥٠.
 ٢- حاوز الحزام الطبيين: أي اشتد الأمر وتفاقم، وهو مثل. (مجمع الأمثال) للميداني، ١٦٦/١.

٣- بلغ السيل الزُّبي: أي اشتد الأمر وتفاقم، وهو مثل. (لسان العرب) لابن منظور، ١٤/٣٥٣.

فقال عثمان: قم فاخرج إليهم فكلمهم، فإني أستحيي أن أكلمهم.

قال: فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضاً، فقال: ما شأنكم كأنكم جئتم لنهب، شاهت الوجوه (۱)، جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا، أخرجوا عنا، أما والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم أمر يسوؤكم ولا تحمدوا غبه، ارجعوا إلى منازلكم فوالله ما نحن مغلوبين على ما بأيدينا.

قال: فرجع الناس، وخرج بعضهم حتى أتى علياً فأخبره الخبر، فجاء على مغضباً حتى دخل على عثمان، فقال: أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك ؟! والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه، وايم الله إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك، وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك، أذهبت سوقك، وغلبت على أمرك.

فلما خرج علي دخلت نائلة على عثمان فقالت: أتكلم أو أسكت ؟ فقال: تكلمي.

فقالت: سمعت قول على أنه ليس يعاودك، وقد أطعت مروان حيث يشاء.

قال: فما أصنع ؟

قالت: تتقي الله وحده لا شريك له، وتتبع سنة صاحبيك من قبلك، فإنك متى أطعت مروان قتلك، ومروان ليس له عند الله قدر ولا هيبة ولا محبة، فأرسل إلى على فاستصلحه فإن له قرابة منك وهو لا يُعصى.

قال: فأرسل عثمان إلى علي فأبى أن يأتيه، وقال: لقد أعلمته أني لست بعائد. قال وبلغ مروان قول نائلة بنت الفرافصة فيه فجاء إلى عثمان فقال: أتكلم أو أسكت؟

١- شاهت الوجوه: أي قبحت. (القاموس المحيط) للفيروز آبادي، ١٠/٤.

فقال: تكلم.

فقال: إن نائلة بنت الفرافصة .... فقال عثمان: لا تذكرها بحرف فأسوء إلى وجهك، فهى والله أنصح لى منك. قال: فكف مروان.

عودة الأحزاب على عثمان للمرة الثانية من مصر و غيرها في شوال من السنة نفسها:

وإن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان، وغضب علي على عثمان بسببه، تكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا، وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة، وعلى لسان علي وطلحة والزبير، يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين، وأنه أكبر الجهاد اليوم.

عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان، و غيرهم أيضاً، قالوا: لما كان في شوال سنة خمس وثلاثين، خرج أهل مصر في أربع أقسام على أربعة أمراء، المقلل لهم يقول ستمئة، والمكثر يقول: ألف. وخرجوا فيما يظهرون للناس حجاجاً، وخرج أهل البصرة في عدتهم.

وأهل مصر مصرُّون على ولاية على بن أبي طالب، وأهل الكوفة عازمون على تأمير الزبير، وأهل البصرة مصممون على تولية طلحة، لا تشك كل فرقة أن أمرها سيتم، فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا حول المدينة، كما تواعدوا في كتبهم، في شهر شوال فنـزل طائفة منهم بذي خشب، وطائفة بالأعوص، والجمهور بذي مروة، وهم على وجل من أهل المدينة، فبعثوا قصاصاً وعيوناً بين أيديهم ليخبروا الناس أنهم جاؤوا للحج لا لغيره، وليستعفوا هذا الوالي من بعض عماله، ما جئنا إلا لذلك، واستأذنوا للدخول، فكل الناس أبى دخولـهم ونهى عنه، فتجاسروا واقتربوا من المدينة، وجاءت طائفة من المصريين إلى على وهو في عسكر عند أحجار الزيت، عليه المدينة، معتمع بشقيقة حمراء يمانية، متقلداً السيف وليس عليه قميص.

وقد سرح ابنه الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع إليه، فسلم عليه المصريون فصاح بهم وطردهم، وقال: لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المح

فانصرفوا من عنده، وأتى البصريون طلحة، وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي – وقد أرسل ابنيه (الحسن والحسين) إلى عثمان – فسلموا عليه فصاح بهم وطردهم وقال لهم كما قال علي لأهل مصر، وكذلك كان رد الزبير على أهل الكوفة، فرجع كل فريق منهم إلى قومهم، وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم، وساروا أياماً راجعين، ثم كروا عائدين إلى المدينة، فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة التكبير، وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها، وجمهورهم عند دار عثمان بن عفان، وقالوا للناس: من كف يده فهو آمن، فكف الناس ولزموا بيوتهم.

وأقام الناس على ذلك أياماً، هذا كله ولا يدري الناس ما القوم صانعون ولا على ما هم عازمون، وفي كل ذلك وأمير المؤمنين عثمان بن عفان يخرج من داره فيصلي بالناس، فيصلي وراءه أهل المدينة وأولئك الآخرون، وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم على رجوعهم، حتى قال علي لأهل مصر: ما ردَّكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم ؟

فقالوا: وجدنا مع بريد كتاباً بقتلنا – وكذلك قال البصريون لطلحة والكوفيون للزبير – وقال أهل مصر: إنما جئنا لننصر أصحابنا. فقال لهم الصحابة: كيف علمتم بذلك من أصحابكم، وقد افترقتم وصار بينكم مراحل ؟ إنما هذا أمر اتفقتم عليه.

فقالوا: ضعوه على ما أردتم، لا حاجة لنا في هذا الرجل، ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون أنه إذا نزل عن الخلافة تركوه آمناً - وكان المصريون فيما ذكر لما رجعوا إلى بلادهم وجدوا في الطريق بريداً يسير، فأخذوه ففتشوه، فإذا معه في إداوة

كتاب على لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة منهم، وبصلب آخرين، وبقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم، وكان على الكتاب طابع بخاتم عثمان، والبريد أحد غلمان عثمان وعلى جمله، فلما رجعوا جاؤوا بالكتاب وداروا به على الناس، فكلم الناس أمير المؤمنين في ذلك، فقال: بينة علي بذلك، وإلا فوالله لا كتبت ولا أمليت، ولا دريت بشيء من ذلك، والخاتم قد يزور على الخاتم. فصدقه الصادقون بذلك، وكذبه الكاذبون.

ويقال: إن أهل مصر كانوا قد سألوا عثمان أن يعزل عنهم ابن أبي سرح، ويولي محمد ابن أبي بكر، فأجابهم إلى ذلك، فلما وجدوا ذلك البريد ومعه الكتاب بقتل محمد بن أبي بكر وآخرين معه فرجعوا، وقد حنقوا عليه حنقاً شديداً، وطافوا بالكتاب على الناس، فدخل ذلك في أذهان كثير من الناس.

وروى ابن جرير من طريق محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار، أن الذي كان معه هذه الرسالة من جهة عثمان إلى مصر أبو الأعور السلمي، على جمل لعثمان، وذكر ابن جرير من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه، وهذا كذب على الصحابة، وإنما كتبت كتب مزورة عليهم، كما كتبوا من جهة على وطلحة والزبير إلى الخوارج كتباً مزورة عليهم أنكروها، وهكذا زور هذا الكتاب على عثمان أيضاً، فإنه لم يأمر به ولم يعلم به أيضاً.

واستمر عثمان يصلي بالناس في تلك الأيام كلها، وهم أحقر في عينه من التراب، فلما كان في بعض الجمعات قام على المنبر، وفي يده العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله والله عنهما من بعده، فقام إليه رجل من أولئك فسبه ونال منه، وأنزله عن المنبر، فطمع الناس فيه من يومئذٍ.

فقد روي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: بينا أنا أنظر إلى عثمان على عصا النبي الله التي كان يخطب عليها وأبو بكر وعمر، فقال له

جهجاه: قم يا نعثل<sup>(۱)</sup> فانزل عن هذا المنبر، وأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى، فدخلت شظية فيها فبقي الجرح حتى أصابته الآكلة ، فرأيتها تدود، فنزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوها، فكانت مضببة، فما خرج بعد ذلك اليوم إلا خرجة أو خرجتين، حتى حصر فقتل.

فأرسل عثمان إلى الثائرين وعلي وأهل المدينة وجمعهم، ثم أخبر الناس بالأمر، فصاح أهل المدينة: اقتل هؤلاء فإن رسول الله عليه قال: « من دعا إلى نفسه أو إلى أحد، وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه »(٢).

فقال عثمان ﷺ: بل نعفو ونقبل ونبصِّرهم، ونعلِّمهم، وجعل عثمان ﷺ يذكر لهم عذره فيما يدعون أنه أخطأ فيه، ثم عفا عنهم وسيَّرهم إلى بلادهم.

فلما كان يوم الجمعة صلى عثمان بالناس وخطب فقال: يا هؤلاء الناس، الله، الله، فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد المربينية المعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد المربينية المعلمون الخطأ بالصواب، فإن الله لا يمحو السيء إلا بالحسن.

فقام محمد بن مسلمطة، فقال: أنا أشهد بذلك، فأقعدوه.

ثم قام زيد بن ثابت، فقال: ابغني الكتاب الذي تقولون إنكم وجدتموه، فثار عليه الثائرون وأقعدوه، وضربوا عثمان بالحصى حتى صرع على المنبر مغشياً عليه.

واستنفر الصحابة وأبناؤهم لنصرة عثمان هم، ولكنه أمرهم بالانصراف، وخشي أن يراق دم المسلمين بسببه، ودعاهم إلى الحوار والتصالح، وقال لهم: إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلى في القيود فضعوها.

١- نعثل: ذكر الضباع، والشيخ الأحمق، وكان الثائرون يلقبون عثمان ﷺ بنعثل.

٧- أخرجه الديلمي في مسنده، ٤٨١/٣، الحديث رقم: (٥٤٩٣). (كنز العمال) للهندي، الحديث رقم (١٤٨٥٧).

فقالوا: نعم.

ثم قال: أنشدكم الله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، فقال رسول الله والله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد، وله خير منها في الجنة » فاشتريتها، وزدتها في المسجد، وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلى فيها ؟.

فقالوا: اللهم نعم.

فقال عثمان على الله على الله على الله على على جبل أحد فتحرك، وعليه أبو بكر وعمر وأنا، فقال: « اسكن، فليس عليك إلا نبي، أوصديق، أو شهيد »(٢).

فقالوا: اللهم نعم.

فقال عثمان: الله أكبر، شهدوا لي، ورب الكعبة أني شهيد! ثم قال: ولكنكم استعجلتم، وأردتم خلع سربال سربلنيه الله وإني لا أخلعه حتى أموت أو أقتل.

وعن ابن عمر رفي قال: أشرف عثمان على الثائرين عليه، وهم يحاصرون الدار، فقال: علام تقتلوني؟ وإني قد سمعت رسول الله والله على يقول: « لا يحل دم امرئ مسلم إلا

<sup>1-</sup> سنن الدارقطني ١٩٧/٤، ومسند الإمام أحمد ٧٤/١.

٢- صحيح مسلم في [كتاب فضائل الصحابة]، باب: من فضائل طلحة والزبير، الحديث رقم (٢٤١٧)،
 وسنن الترمذي في [كتاب المناقب]، الحديث رقم (٣٦٩٦).

بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلامه، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل قتل نفساً » فو الله مازنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت رجلاً ولا كفرت، فلم تقتلوني؟ (١).

واستمر الحصار من أواخر ذي القعدة إلى الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة، فلما كان اليوم الذي قبل مقتل عثمان، قال عثمان للذين تجمعوا عنده من الصحابة وكانوا قريباً من سبعمئة فيهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والحسن والحسين، ومروان بن الحكم، وأبو هريرة، وغيرهم، وجمع من موالي عثمان، فقال لهم عثمان: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده، وأن ينطلق إلى منزله، وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر.

ففترت عزيمة المدافعين عنه، وقويت عزيمة الثائرين وكان سبب هذا أن عثمان وأى في المنام رسول الله وأبا بكر، وعمر، ورسول الله والله والل

وروي أن آخر من خرج من عند عثمان من الدار بعد أن عزم عليهم الخروج كان الحسن بن على مينينيل (٢).

وأعتق عثمان عشرين مملوكاً من مماليكه، ولبس السراويل وشدها عليه، ووضع

<sup>1-</sup> سنن النسائي في [كتاب تحريم الدم]، باب: ذكر ما يحلُّ به دم المسلم، الحديث رقم (٢٠١٩)، وأصل الحديث عند البخاري في [كتاب الديات]، باب: قول الله تعالى: (النفس بالنفس..)، الحديث رقم (٦٨٧٨)، وفي صحيح مسلم، [كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات] باب: ما يباح به دم المسلم، الحديث رقم (١٦٧٦).

٧- (البداية والنهاية) لابن كثير ٥٢٤/٥. وفيه صورة لما كان يكنه آل البيت لعثمان من محبة واحترام.

المصحف بين يديه، فلما قتل سقطت أول قطرة من دمه على قوله تعالى:

## ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سورة البقرة: ١٣٧/١].

واستشهد رضيه وله تسعون، أو ثمان وثمانون سنة.

وهكذا قتل عثمان ﷺ مظلوماً، شهيداً، وهو يرفض أن تراق دماء قتلته ورعاً منه ورحمة.

#### استخلاف على رضى الله عنه وكرم وجهه:

وكان عثمان رضي قفل الفتنة، فما إن قُتِلَ الله حتى اضطرب أمر المسلمين، وعاث المفسدون في المدينة، ثمَّ أجبروا علياً كرَّم الله وجهه على قبول الخلافة، وأجبروا الصحابة على بيعته.

ولكن الصحابة الكرام شعروا أن تدخل هؤلاء الغوغاء في أمور المسلمين الخطيرة، وتحكمهم في قراراتهم أمرٌ له نتائج وخيمة، وإذا لم يحسم هذا الأمر من بدايته، فإن ذلك سوف يتكرر، ولذلك رفضوا مبايعة علي في البداية، ثم طالبوه بعد البيعة أن يقتص من قتلة عثمان، ولكن المشكلة كانت في كثرتهم، وغلبتهم على المدينة، وتوزع جيوش المسلمين في الآفاق. وهذا أدى إلى تعذر القصاص منهم، ولكن أصحاب المصالح والأغراض أوهموهم غير ذلك، وكان على رأس المطالبين بدم عثمان طلحة والزبير وعائشة

#### خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وما جرى في معركة الجمل:

وهكذا سار هؤلاء بجيش إلى الكوفة والبصرة يحرِّضون أهلهما على محاربة أهل الفتنة وقتلة عثمان وقدم طلحة والزبير، وعائشة إلى البصرة، وكان واليها عثمان بن حنيف الأنصاري، فخاف وخرج منها، فعلم بذلك علي وهو بالمدينة، فخرج إلى البصرة، وخلَف عليها سهل بن حُنيف، وبعث الحسن بن علي، وعمار بن ياسر إلى الكوفة يستنفران الناس بين يديه، إلى أن وصل البصرة، وقد خرج منها قبل وصوله

إليها حُكيمَ بن جَبَلَة العَبْدي في سبع مئة — وهو أحد رؤوس الذين خرجوا على عثمان — فالتقى مع جيش طلحة والزبير، فقتل حُكيم وطائفة من الذين معه، واصطلح الطرفان على أن تكون الإمارة لعثمان بن حنيف، وأن يدخل طلحة والزبير البصرة، وينتظرا حتى يقدمها على.

ولما وصل عمار الكوفة حرَّض الناس على جيش طلحة والزبير، وأمرهم بطاعة الخليفة الشرعي، وقال لهم: أما والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة – يعنى عائشة – ولكنَّ الله ابتلاكم بها لينظر أتتبعونه أم إيّاها ؟! (١).

وكان مع علي يوم وقعة الجمل ثمانمئة من الأنصار، وأربعمئة ممن شهد بيعة الرضوان، ثم خرج إليه من الكوفة إلى ذي قار ستة آلاف، فسار بهم حتى أتى البصرة.

فلما اصطف الفريقان، وتحادث علي والزبير وطلحة في اجتماع الكلمة، ترامى أوباش الطائفتين بالنَّبل، وشبَّت نار الحرب، وثارت النفوس، وكان طلحة يصرخ في الناس: أيها الناس أنصتوا.

ولكن الأمر خرج عن السيطرة واشتبك الناس، فقام كعب بن سور، فنشر مصحفاً بين الفريقين، ونشدهم الله والإسلام في دمائهم، فما زال حتى قتل<sup>(٣)</sup>.

وكان علي ﷺ حريصاً على ردِّ جيش عائشة دون وقوع القتال، فعن يحيى

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي [قسم الخلفاء الراشدين] ٢٥٣، وتاريخ خليفة ابن الخياط ص١٨٤.

٧- (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٣٣٤.

٣- (سير أعلام النبلاء) للذهبي [قسم الخلفاء الراشدين]، ص٥٥٦، و(الطبقات الكبرى) لابن سعد ٩٢/٧.

ابن سعيد الأنصاري عن عم له قال: لما كان يوم الجمل نادى علي في الناس: لا ترموا أحداً بسهم، وكلِّموا القوم، فإنَّ هذا مقام من فلح فيه فلح يوم القيامة.

وبقي القوم على هذه الوصية حتى حمي الأمر، ونادى أناس من جيش طلحة والزبير: يا لثاثرات عثمان. فرفع عليً يديه وقال: اللهم أكبً قتلة عثمان على وجوههم (١).

وعن أبي جرو المازني، قال: شهدت علياً وطلحة والزبير يوم الجمل، فقال له عليّ: يا زبير أنشدك الله، أسمعت رسول الله الله عليّ: يقول: « إنك تقاتلني، وأنت ظالم لي » ؟.

فقال الزبير: نعم، ولم أذكره إلا في موقفي هذا.

فانصرف الزبير ولم يقاتل، فتبعه ابن جرموز فقتله (۱).

وأما طلحة على فإنه لما شبت نار الحرب جعل يقول: اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى، إنّا داهنًا في أمر عثمان، كنا أمس يداً على من سوانا، وأصبحنا اليوم جبلين من حديد، يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني في أمر عثمان ما لا أرى كفارته، إلا بسفك دمي، وبطلب دمه، ثم أتاه سهم فقتله، فلما بلغ نعيه علياً قال: بشّروا قاتل طلحة بالنار (٣).

واشتد القتال، ومات خلق كثير، وكان الناس يترامون حول جمل عائشة، حتى قتل حوله خلق كثير، إلى أن صرخ صارخ اعقروا الجمل فعقروه، فسقط الجمل والهودج الذي عليه كأنه قُنفذ من النَّبل، وبداخله أم المؤمنين عائشة، فأكرمها علي وسرَّحها إلى مكة مع أخيها محمد بن أبي بكر.

<sup>1- (</sup>سير أعلام النبلاء) للذهبي [قسم الخلفاء الراشدين]، ص٢٥٧.

٧- (سير أعلام النبلاء) للذهبي [قسم الخلفاء الراشدين]، ص٥٥٠.

٣- (سير أعلام النبلاء) للذهبي [قسم الخلفاء الراشدين] ص٥٥٥، و(الطبقات الكبرى) لابن سعد ٣٠٥/٣.

#### معركة صفين:

فلما فرغ علي بن أبي طالب على من وقعة الجمل دخل البصرة، ثم سار إلى الكوفة فدخلها سنة ست وثلاثين، فقيل له: انزل بالقصر الأبيض، (قصر الأكاسرة).

فقال: لا، إن عمر كان يكره نزوك (١).

ثم خطب في أهل الكوفة، وحثّهم على الخير، ثم بعث الكتب إلى الأمراء من قبل عثمان على الولايات يدعوهم إلى أخذ البيعة له، ويخبرهم بما جرى مع عائشة وطلحة والزبير، وأرسل مثل ذلك إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البجلي، فدعا معاوية عمرو بن العاص، ورؤوس الشام فاستشارهم، فأبوا إلا أن يسلمهم قتلة عثمان.

فخرج علي يقصد الشام، وخرج معاوية يقصد الكوفة، وأمر علي جيشه أن لا يبدأ بالقتال، ولكن يدعوهم إلى البيعة مرة بعد مرة، والتقى الجيشان في صفين قرب الفرات، فعسكر معاوية قرب الماء، وعسكر علي بعيداً عنه، فعطش جيش علي فأرادوا أن يستقوا فمنعهم جيش معاوية، وقالوا لهم: موتوا عطشاً كما منعتم عثمان الماء، وتراموا بالنبال، وتقاتلوا بالسيوف حتى أزاح العراقيون أهل الشام عن الماء، واصطلحوا على أن يشربوا جميعاً، ومازالوا يقتتلون مدة شهر ذي الحجة، دون أن يشتد قتالهم.

ثم أرسل علي إلى معاوية من يفاوضه ويدعوه إلى البيعة، فأرسل له عدي ابن حاتم الطائي مع رجال، فكان مما قاله معاوية لهم: إنكم دعوتموني إلى الجماعة والطاعة، فأما الجماعة فمعنا، وأما الطاعة فكيف أطيع رجلاً أعان على قتل عثمان؟ فإن كان بريئاً فلِمَ آوى قتلته ؟! فإن يدع لنا قتلة عثمان نجيبكم إلى الطاعة (٢).

وبعث معاوية إلى علي بوفد فيهم حبيب بن مسلمة الفهري، فجرى بينهم كلام طويل.

١- وفيه ما كان يكنه على لعمر من محبة واحترام.

٢- (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٧٥٠.

وكان مما قاله على ﴿

إنما الناس تبعُ للمهاجرين والأنصار، وهم شهود الناس على دينهم، وقد رضوا بي وبايعوني، فكيف أستحل أن أدع معاوية يحكم على الأمة ويشقَّ عصاها؟.

فقال معاوية: إن كان الأمر كما يقول فماله لم يدخل من ههنا من الأنصار والمهاجرين.

وأقام على ومعاوية يتراسلون ثلاثة أشهر، والجيشان يتناوشان، ويحجز بينهم القراء والعلماء، وخشي معاوية أن يميل أهل الشام إلى علي، فأشاع أنه يريد أن يجري عليهم الفرات فيغرقهم، فألحَّ العراقيون على علي ليغيِّروا مكانهم، فقال لهم: إنما هذه خدعة منه ليزيلكم عن مكانكم وينزل فيه.

فأبوا عليه إلا أن يترك مكانه، فلما غيّر مكانه، نـزك معاوية بجيشه (١١).

وبقي الحال على ذلك حتى انقضى المحرّم فأمر علي يزيد بن الحارث الجشمي فنادى أهل الشام عند غروب الشمس ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني قد استأنيتكم لترجعوا إلى الحق، وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا، وإني قد نبذت إليكم على سواء.

ففزع معاوية يجهز جيشه، وبات علي يجهز جيشه، وأمرهم أن لا يبدؤوا بالقتال حتى يبدأ أهل الشام، وأن لا يذفف على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا يكشف ستر امرأة.

وكان جيش علي مئة وخمسون ألفاً، وجيش معاوية مئة ألف أو أكثر، وكان أمير جيش علي الأشتر النخعي، وأمير جيش معاوية حبيب بن مسلمة، فاقتتلوا ذلك اليوم قتالاً شديداً ثم تراجعوا.

ثم خرجوا في اليوم الذي يليه، وأمير العراقيين هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وأمير الشاميين أبو الأعور السلمي، فاقتتلوا قتالاً شديداً.

١- (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٩٥٣.

فلما كان اليوم الثالث - وهو يوم الجمعة - كان على العراقيين عمار بن ياسر، وعلى الشاميين عمرو بن العاص.

وخرجوا في اليوم الرابع وعلى جيش علي ولده محمد بن الحنفية، وعلى جيش معاوية عبيد الله بن عمر بن الخطاب.

وفي اليوم الخامس كان على جيش علي عبد الله بن عباس، وعلى جيش معاوية الوليد بن عقبة.

وفي اليوم السادس كان على جيش علي قيس بن سعد بن عبادة، وعلى جيش معاوية ابن ذي الكلاع.

وفي اليوم السابع كان أمير جيش علي الأشتر النخعي، وأمير جيش معاوية حبيب بن مسلمة، ولم يغلب أحدٌ على أحدٍ في كل تلك الأيام.

فلما كان اليوم الثامن خطب علي في جيشه يحثهم على القتال، فلما كان الصباح اقتتلوا فلم يغلب أحدٌ، فلما كان اليوم التاسع بكر علي للقتال فلما لقيه أهل الشام رفع يديه إلى السماء فقال:

اللهم رب السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته سقفاً لليل والنهار، وجعلت فيه مهرى الشمس والقمر ومنازل النجوم، وجعلت فيه ملائكة لا يسأمون العبادة، وربَّ الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والهوام والأنعام، وما لا يحصى مما نرى وما لا نرى من خلقك العظيم، وربَّ الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وربَّ السحاب المسخر بين السماء والأرض، ورب البحر المسجور المحيط بالعالم، ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق متاعاً. إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد، وسددنا للحق، وإن أظهرتهم علينا فارزقنى الشهادة وجنب بقية أصحابي الفتنة.

ثم تقدَّم عليًّ، وهو في قلب الجيش، فحرَّض على الصبر والثبات والجهاد، وتلا عليهم آيات القتال، وكان مما قاله لهم:

قدِّموا الله أنكى للسيوف على الأضراس، فإنه أنكى للسيوف على اللهام، وألبوا إلى أطراف الرماح فإنه أفوق للأسنة، وغضّوا الأبصار فإنه أربط للجأش، وأثبت للقلب، وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار، وعليكم راياتكم، لا تميلوها، ولا تزيلوها، ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم.

ثم خرج علي فقاتل حتى قيل إنه قتل خمسمئة رجل، وكان ممن برز إليه عمرو بن العاص، ولكنه تراجع عنه.

واشتد القتال وانهزم أهل العراق، وقتل عمار بن ياسر مع علي رفي الله علي المعالمة المعا

وقد علم المسلمون قول النبي النبي المنتقد في عمار: « ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية » (۱)، فلما كان أصحاب معاوية يرون عمار يقاتل في جيش علي يتكلمون في ذلك مع معاوية وعمرو بن العاص، فيقول لهم عمرو: إنه سيرجع إلينا.

فلما أصيب عمار وقتل قال معاوية: إنما قتله من أخرجه، ويعني علياً والما أصيب

ثم استمرَّ القتال حتى أصبح الناس يوم الجمعة وهم كذلك، وصلى الناس الصبح إيماء، وهم في القتال حتى صار الضحى، وانهزم جيش الشام.

فأشار عمرو بن العاص على معاوية أن يرسل إلى علي بمصحف، ويدعوه إلى كتاب الله، فأرسل معاوية إلى علي فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ

١- سنن الزمذي في [ المناقب]، باب: مناقب عمار بن ياسر، الحديث رقم (٣٨٠٠) عن أبي هريرة،
 وقال: حسن صحيح غريب.

۲- (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٩ ٣٦. ومسند الإمام أحمد، ١٩٩/٤، ٢٠٦/٢. والسنن الكبرى للبيهقي، ١٨٩/٨.

ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُد ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُد وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ٢٣/٣].

فقال على: نعم؛ أنا أولى بذلك.

فجاءه القرَّاء فقالوا له: يا على أجب إلى كتاب الله إذا دُعيت إليه، وإلا دفعناك برمَّتك إلى القوم، أو نفعل بك ما فعلناه بابن عفان ! .

فقال علي: يا عباد الله، امضوا بصدقكم إلى قتال عدوكم، فإن معاوية، وعمرو، وابن أبي معيط، وحبيب بن مسلمة، وابن أبي سرح، والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، أنا أعرف بهم منكم، صحبتهم أطفالاً ورجالاً، فكانوا شرَّ أطفال، وشرَّ رجال، والله إنهم ما رفعوها رفع من يقرؤوها ويعمل بها، وإنما رفعوها خديعة ودها، ومكراً وتخذيلاً، وكسراً لحدتكم، وقد علموا أنه لم يبق إلا هزيمتهم ونصركم عليهم.

فقالوا: لا يَسَعُنا أن نُدعى إلى كتاب الله فلا نقبله!

واشتد أمرهم على علي حتى طلبوا منه أن يرسل إلى الأشتر فينهاه عن القتال، وثارت الأصوات، فأرسل على إليه يدعوه أن يكف عن القتال.

فقال الأشتر: ليست هذه ساعة تراجع! وصمم الأشتر على القتال.

فقال أولئك القوم لعلي: والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل، فابعث إليه وإلا اعتزلناك، وحرَّضنا الناس.

و هكذا بدأت الفتنة تسري في جيش على.

فرجع يزيد بن هانئ إلى الأشتر فقال له: أيهما أحبُّ إليك أن تقبل الانصراف عن القتال، أو أن يُقتل علي كما قتل عثمان فلا يغني عنك نصرك شيئاً؟!

فأقبل الأشتر إلى علي، وخطب بأهل الكوفة قائلاً:

يا أهل العراق، يا أهل الذلِّ والوَهن، أحين علوتم القوم، وظنوا أنكم لهم قاهرون، فرفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها، وقد تركوا ما أمر الله به فيها أجبتموهم ؟! أمهلوني فإني قد أحسست بالفتح.

فقالوا: إذاً ندخل معك في خطيئتك، لقد قاتلنا هؤلاء في الله، ونحن ندعُ قتالهم في الله.

فتشاتم الأشتر معهم، وعلت الأصوات، وكان قُتل خلق كثير (١)، ولم يلبث القتال أن انتهى، وهكذا فقد أُرغم على ﷺ على قبول وقف القتال.

## التحكيم بين علي ومعاوية ﴿ التحكيم بين علي ومعاوية ﴿ التحكيم بين علي ومعاوية ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

واتفق الطرفان على التحكيم بينهما، على أن يوكل كل منهما من يخاصم عنه، فوكًل معاوية عمرو بن العاص، وأراد عليٌ أن يوكِّل عبد الله بن عباس، أو الأشتر النخعى، أو الأحنف بن قيس.

وكان عمرو بن العاص داهية العرب، وكان هؤلاء أنداداً له، ولكن قرَّاء الكوفة الذين أجبروا علياً على قبول التحكيم لم يقبلوا بواحدٍ من هؤلاء، وأجبروا علياً أن يوكِّل أبا موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد اعتزل الفتنة، فذهب إليه هؤلاء حتى أحضروه.

ثم اجتمعت الطائفتان المنتخبتان للتحكيم في الموعد المحدد في دومة الجندل $^{(7)}$ ،

١- ذكر ابن كثير وغيره أن عدد القتلى من الطرفين بلغ (٧٠٠٠٠) ألفاً، وهذا رقم مبالغ فيه انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير ٥٣٧٦/٥.

٢- انظر (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٣٨٦، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي، (العواصم من القواصم)
 لابن العربي المالكي ص١٧٢.

٣- دومة الجندل: نسبة إلى دوم بن إسماعيل بن إبراهيم، وهي حصن وقرى على الطريق بين المدينة ودمشق، ولعلها في موضع (القريات) على الجدود السعودية الأردنية. انظر (معجم البلدان) لياقوت الجموي ٤٨٧/٢.

في رمضان أو شعبان من سنة سبع وثلاثين.

وقد دار جدلٌ واسعٌ حول مسألة التحكيم هذه، فقال الإخباريون: إن أبا موسى وعمراً اجتمعا، فحمد الله أبو موسى وأثنى عليه، ثم قال: هلم يا عمرو إلى أمر يجمع الله به الأمة.

ودعا عمرو بصحيفة، وقال للكاتب: اكتب وهو غلام لعمرو، وقال: إن للكلام أولاً وآخراً، ومتى تنازعنا الكلام لم نبلغ آخره حتى ينسى أوله، فاكتب ما نقول. ثم قال: لا تكتب شيئاً يأمرك به أحدنا حتى تستأمر الآخر، فإذا أمرك فاكتب.

فكتب الكاتب: هذا ما تقاضى عليه فلان وفلان. إلى أن قال عمرو: وإن عثمان كان مؤمناً.

فقال أبو موسى: ليس لهذا قعدنا.

قال عمرو: لا بد أن يكون مؤمناً أو كافراً.

قال: بل كان مؤمناً.

قال: فمره أن يكتب، فكتب.

قال عمرو: ظالماً قتل أو مظلوماً ؟

قال أبو موسى: بل قتل مظلوماً.

قال عمرو: أفِليس قد جعل الله لوليه سلطاناً يطلب بدمه ؟

قال أبو موسى: نعم.

قال عمرو: فعلى قاتله القتل.

قال: بلي.

قال: أفليس العاوية أن يطلب بدمه حتى يعجز ؟

قال: بلي.

قال عمرو: فإنا نقيم البينة على أن علياً قتله.

قال أبو موسى: إنما اجتمعنا لله، فهلم إلى ما يصلح الله به أمر الأمة.

قال: وما هو ؟

قال: قد علمت أن أهل العراق لا يحبون معاوية أبداً، وأهل الشام لا يحبون علياً أبداً، فهلم نخلعهما معاً، ونستخلف ابن عمر. وكان ابن عمر زوج بنت أبي موسى.

قال عمرو: أيفعل ذلك عبد الله ؟

قال: نعم إذا حمله الناس على ذلك.

فصوبه عمرو، وقال: فهل لك في سعد ؟ وعدد له جماعة، وأبو موسى يأبى إلا ابن عمر، ثم قال: قم حتى نخلع صاحبينا جميعاً، واذكر اسم من تستخلف، فقام أبو موسى وخطب وقال: إنا نظرنا في أمرنا، فرأينا أقرب ما نحقن به الدماء ونلم به الشعث خلعنا معاوية وعلياً، فقد خلعتهما كما خلعت عمامتي هذه، واستخلفنا رجلاً قد صحب رسول الله الله الله عمر، فأطراه ورغب الناس فيه.

ثم قام عمرو فقال: أيها الناس، إن أبا موسى قد خلع علياً، وهو أعلم به، وقد خلعته معه، وأثبت معاوية علي وعليكم، وإن أبا موسى كتب في هذه الصحيفة أن عثمان قتل مظلوماً، وأن لوليه أن يطلب بدمه.

فقام أبو موسى، فقال: كذب عمرو، ولم نستخلف معاوية، ولكنا خلعنا معاوية وعلياً معاً.

وتفرّق الجمع على ذلك الاختلاف.

وأنكر القاضي المؤرخ أبو بكر ابن العربي تلك الروايات، وقال:

وهذا الأمر مخالف لما رواه الثقات، ثم إنَّ التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية لم يكن حول أحقية معاوية في الخلافة، فإنه لم يدعها، وإنما ادّعى أنه يطالب بدم عثمان!

ولذلك يقول العلامة القاضي ابن العربي المالكي:

هذا كله كذب صراح، ما جرى منها حرفٌ قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة، ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بالمعاصي، وإنما روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة من الناس منهم ابن عمر عزل عمرو معاوية.

وكان مما قاله عمرو لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر ؟ (يعني الخلافة).

فقال أبو موسى: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله عليه وهو عنهم راضٍ. فقال عمرو: فأين تجعلني أنا ومعاوية ؟

فقال: إن لم يستغنِ عنكما ففيكما معونة، وإن يستغنِ عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما<sup>(۱)</sup>. خروج الخوارج على علي علي على على المنافقة على على المنافقة المنا

وهكذا بدأ جيش علي الله يتزعزع، ويتفرَّق، بسبب تحكُّم قراء الكوفة، وفرضهم لرأيهم على على الله.

وكان قاصمة الظهر انشقاقهم مع غيرهم عن جيش علي، وذلك أن الأشعث بن

۱- انظر (العواصم من القواصم) لابن العربي المالكي ١٧٣-١٧٦، و(حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي) د.عماد الدين خليل ٤٤٤٠.

قيس مرَّ على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم كتاب الحكمين، فقام عروة ابن جرير فقال: أتحكِّمون في دين الله الرجال ؟

وثار القراء من الكوفة فقالوا: لا حكم إلا لله.

وتفرق الناس فعادوا إلى بلادهم، وعاد علي فسمع في الطريق انتقاد الناس لـه ولومهم، فعلم ضعف جيشه، فأنشد قائلاً:

أخوك الذي إن أحرجتك مُلِمَّةً من الدهر لم يبرح لبثّك راحماً وليس أخوك الذي إن تشعّبت عليك أمورٌ ظل يلحاك لائماً (١) وصدق ظنُّ علي فما إن وصل الكوفة حتى اعتزله من جيشه اثنا عشر ألفاً وهم الخوارج، وانتقدوا علياً، وأبَوا أن يساكنوه.

فبعث إليهم عليٌّ عبد الله بن عباس، فناظرهم فرجع أكثرهم، وبقي بقية منهم يكفِّرون علياً لأنه قبل التحكيم في دين الله، ويكفِّرون معاوية وعمرو بن العاص لأنهما خرجا على علي وهو خليفة.

وكان هؤلاء الخوارج قومٌ نظروا إلى ظاهر بعض النصوص فلم يفهموا حقيقة المراد منها، ولم ينظروا إلى ما عارضها مما هو أقوى منها، فاستباحوا بذلك دماء المسلمين جهلاً منهم بدين الله.

١- (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٠٣٨.

٧- صحيح مسلم في [كتاب الزكاة]، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، الحديث رقم (١٠٦٥)، يقول ابن كثير في البداية والنهاية: هذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ما أخبر به، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين، وأن أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً، ولكن علياً هو الإمام. انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير ٣٨٢/٥.

وقال أيضاً: « يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البريّة، يقرؤون القرآن لا يُجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرُق السهم من الرَّميَّة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لن قاتلهم عند الله يوم القيامة »(١).

ثم إن علياً سار إليهم فناظرهم حتى ردَّهم إليه، فصاروا يتعرضون له بالسوء، والإيداء، وكان مما قالوا في ذلك أن قالوا له مرة وهو في الصلاة: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لِبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ [ليّك وَإِلَى ٱلّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ [سورة الزمر: ٣٩/٣٩].

فقرأ عليُّ: ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوفِنُونَ ﴾ [سورة الروم: ٣٠/٣٠].

وكانوا يكثرون من قولهم: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [سورة الأنعام: ٦/٥٥].

فقال لـهم علي ﴿ عَلَيْهُ : هذه كلمة حق أريد بها باطل.

وكان على الله متسامحاً معهم حريصاً على أن تردَّهم عقولهم إلى الحق فقال لهم: إنَّ علينا أن لا نمنعكم فيئاً ما دامت أيديكم معنا، وأن لا نمنعكم مساجد الله، وأن لا نبدأكم بالقتال حتى تبدؤونا(٢).

١- صحيح البخاري في [كتاب المناقب]، باب: علامات النبوة في الإسلام، الحديث رقم (٣٦١١)،
 وفي مواضع أخرى، وصحيح مسلم في [كتاب الزكاة]، باب: التحريض على قتل الخوارج،
 الحديث رقم (٢٠٦١).

٣- (البداية والنهاية) لابن كثير ٣٨٤/٥.

#### محاربة الخوارج لعلي كرّم الله وجهه:

وكان بعد أن بعث علي أبا موسى ومن معه من جيشه إلى دومة الجندل، أن قويَ أمر الخوارج واشتدَّ حتى صرَّحوا بكفره، فجاءوا إليه وقالوا:

تب إلى الله — من التحكيم — وسر بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم فنلقى ربنا على ذلك، فإنه لا توبة لك إلا بذلك.

فقال لهم عليِّ: قد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهوداً، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَلهَدتُمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ۚ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ۚ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [سورة النحل: ٩١/١٦].

فقال له أحدهم: أما والله يا على لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقتلنَّك أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه!

ثم خرجوا من عنده يجاهرون بذلك للناس، ثم اجتمعوا في منزل عبد الله ابن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغة، وزهدهم في الدنيا، ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثَّهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال لهم:

اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى هذا السواد أو الجبال.

وتتابع خطباؤهم بعد ذلك يؤكدون على فسق علي ومعاوية وعمرو وجماعة المسلمين، ويحضُّون على اعتزالهم.

واجتمع رأيهم على الخروج من الكوفة، وأن يبعثوا إلى أضرابهم من أهل الكوفة، فيوافوهم ويسيروا كلهم إلى المدائن حتى يملكوها، ويتحصنوا فيها، ويبعثوا إلى من هو على رأيهم ثم رأوا أن يتواعدوا قبل أن يأتوا المدائن(١)، فكتبوا كتاباً إلى

١- (البداية والنهاية) لابن كثير ٣٨٩/٥.

الأمصار وتواعدوا عند نهر جوخى (١)، فاجتمعوا وأصبحت لهم شوكة ومنعة، وكان عندهم بأس وشجاعة، وحماسة، وهم يحسبون أنهم بذلك يتقربون إلى الله.

وقام على رقيه فخطب الناس، وأنكر ما جرى مع الحكمين، وبيَّن كيف ضلَّ الناس بأهوائهم، وأرسل إلى الخوارج الناس بأهوائهم، وندب الناس إلى الخروج لقتال أهل الشام، وأرسل إلى الحكمين وسيسير إلى أهل الشام.

فكتبوا إليه: أما بعد فإنك تسير إلى أهل الشام غضباً لنفسك لا لربك، فإن شهدت على نفسك بالكفر، وتبت إلى الله نظرنا في أمرك.

فيئس علي منهم، وقرر المسير إلى أهل الشام، فبلغه أن هؤلاء الخوارج يعيثون في الأرض فساداً، ويسفكون الدماء، ويستحلون المحارم، فأشار الناس على على أن يبدأ بقتالهم، فنادى مناديه بالمسير إليهم فلما وصل إليهم تقدم أشراف الصحابة فوعظوهم، فكان ممن وعظهم قيس بن سعد بن عبادة، ثم أبو أيوب الأنصاري، ثم على رضي الله عنهم، وكان مما قاله على لهم:

إنكم أنكرتم عليً أمراً أنتم دعوتموني إليه، وأبيتم إلا إياه، فنهيتكم عنه فلم تقبلوا، وإنكم قد سوَّلت لكم أنفسكم أمراً تقتلون المسلمين عليه، ووالله لو قتلتم دجاجة بغير حق لكان ذلك أمراً عظيماً عند الله.

ثم التحم الفريقان فَهُزم هؤلاء الخوارج، ولم يُقتل من جيش علي إلا سبعة، وأمر بالجرحى فسلمهم إلى أهليهم ليداووهم، وأمر بالقتلى فسلمهم لأهليهم ليدفنوهم (٢).

١- جوخي، أو جوخاء: موضع بين واسط في العراق على طريق الحجاز. (معجم البلدان) للحموي ٣/ ١٧٤.

٢- انظر (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٣٩١-٣٩٧. صحيح مسلم في [كتاب الزكاة]، باب التحريض على قتال الخوارج، الحديث رقم (١٠٦٦)، وسنن أبي داود في [كتاب السنة]، باب: في قتال الخوارج، الحديث رقم (٤٧٦٣)، وسنن ابن ماجه في [ المقدمة]، باب في ذكر الخوارج، الحديث رقم (١٦٧).

ووجد علي في جيش الخوارج (ذا الثدية) المُخدَج، وهو رجل في عضده مثل ثدي امرأة يتدلى من جانبه، فسجد شكراً لله، وكان رسول الله عليه قد أخبر عن ذلك بقوله: « يخرج قوم فيهم رجل مَثْدُون اليد، أو مُخدَج اليد »(۱).

وفي قوله على « إنَّ قوماً يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقيهم، طوبي لمن قتلهم وقتلوه، علامتهم رجلٌ مُخدَج »(٢).

فلما قتل علي أهل النهروان قال: التمسوا المُخدَج، فطلبوه في القتلى فقالوا ليس نجده، فقال: ارجعوا فالتمسوه فوالله ما كَذبت، ولا كُذبت، فرجعوا فطلبوه، فلم يجدوه، فرجعوا إليه، ثم ردهم حتى وجدوه تحت القتلى في طين فاستخرجوه فجيء به (٣).

وقد وصف رسول الله علي حال هؤلاء القوم أدق وصف فهم قوم غرَّهم ظاهر الآيات، وزخرف لهم الشيطان أمرهم، وانقادوا خلف غرورهم قال المناهدة:

« سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يُحسنون القيلَ، ويسيئون الفعل، يعرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقرُ أحدُكُم صلاته مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السَّهم على فوقه، هم شرُّ الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يَدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم ».

#### قالوا: يا رسول الله ما سيماهم ؟

١- صحيح مسلم قي [كتاب الزكاة]، باب التحريض على قتال الخوارج، الحديث رقم (١٠٦٦) وسنن أبي داود في [كتاب السنة]، باب: في قتال الخوارج، الحديث رقم (٤٧٦٣)، وسنن ابن ماجه في[ المقدمة]، باب في ذكر الخوارج، الحديث رقم (١٦٧). والمثدون: الذي في يده تشوه، وهي كثندوه الثدي. والمُحدَج: ناقص اليد.

٢- انفرد به الإمام أحمد، ١٥١/١.

٣- انفرد به الإمام أحمد، ١٣٩/١.

قال ﷺ: « التحليق »(١).

فقال النبي ﷺ: « لا، ولكنه خاصف النَّعل »(٢).

وكان قتال علي للخوارج سنة سبع وثلاثين.

وهكذا فقد تشتت قوة جيش علي، وضعفت هممهم، ودبَّت الفرقة فيهم، وابتُلي علي الله بخيش فيه من ينتقده، ويلومه، ويلومه، بل ويرى قتاله تقرباً إلى الله تعالى ؟!

### مقتل أمير المؤمنين علي رهيه:

ثم إنَّ معاوية بعث عمرو بن العاص على جيش إلى مصر، فأخذها من محمد ابن أبي بكر وكان والياً عليها من جهة عليً، وبذلك قوي أمر معاوية، واستتب له أمر الشام ومصر، فلما بلغ علياً أمر عمرو بن العاص واستيلاؤه على مصر وقتله لمحمد بن أبي بكر قام في الناس خطيباً يحضُّهم على الجهاد، وواعدهم (الجرعة) — مكان بين الكوفة والحيرة — فلما نزلها لم يخرج إليه أحد من الجيش، فلما كان العشي بعث إلى أشراف الناس، فدخلوا عليه، فوبَّخهم، فجمعوا له الناس، فقام فيهم فقال:

١- انفرد به الإمام أحمد، ٢٢٤/٣.

٣- (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٩/٤-٥٢٥، ومسند الإمام أحمد، ٨٢/٣ .

والله إني بمواضع الحرب لجدير خبير، وإني لأعرف وجه الحرام، وأقوم فيكم بالرأي المصيب، فأنتظركم معلناً، وأناديكم نداء المستغيث، ولا أرى فيكم مُغيثاً، ولا تسمعون لي قولاً، ولا تطيعون لي أمراً، فأنتم والله القوم لا يُدرَك بكم ما رُدً. وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين (۱).

وكان مما قاله أمير المؤمنين في ذم من تخاذل عنه من أصحابه: (يا أشباه الرجال ولا الرجال، حُلوم الأطفال، وعقول ربات الحِجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم، معرفة جرت والله ندماً، .... قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً، وأفسدتم عليًّ رأيي بالعصيان والخذلان، حتى والله لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يطاع (٢).

وفي سنة تسع وثلاثين بعث معاوية الجيوش في الآفاق واطمأنً إلى أن الشام ومصر بيده.

ثم انتدب ثلاثة من الخوارج، وهم عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، والبرك ابن عبد الله التميمي، وعمرو بن بكير التميمي، فاجتمعوا بمكة، فتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب هأه، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ويريحوا العباد منهم، فقال ابن ملجم: أنا لعلي، وقال البرك أنا لكم بمعاوية، وقال الآخر: أنا أكفيكم عمراً، فتواثقوا ألا ينكصوا، واتعدوا بينهم أن يقع ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان.

ثم توجه كل رجل منهم إلى بلد بها صاحبه، فقدم ابن ملجم الكوفة، فاجتمع بأصحابه من الخوارج، فأسرً إليهم، وكان يزورهم ويزورونه، فرأى قطام بنت شجنة

١- انظر (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٩١٥-٤٢٥.

٢- (نهج البلاغة)، ص ٧٠، و(الكامل) للمبرد.

من بني تيم الرباب - وكان على قتل أباها وأخاها يوم النهروان - فأعجبته، فقالت: لا أتزوجك حتى تعطيني ثلاثة آلاف درهم، وتقتل علياً، فقال: لك ذلك. ولقي شبيب بن بجرة الأشجعي، فأعلمه ودعاه إلى أن يكون معه، فأجابه.

وبقي ابن ملجم في الليلة التي عزم فيها على قتل علي يناجي الأشعث بن قيس في مسجده حتى كاد يطلع الفجر، فقال له الأشعث: فضحك الصبح، فقام هو وشبيب، فأخذا أسيافهما، ثم جاءا حتى جلسا مقابل السدة التي يخرج منها علي، فلما خرج على قتله(١).



١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي [قسم الخلفاء الراشدين]، ص٢٨٤،٢٨٥.

# المبحث الثاني ـ الصلح بين الحسن ومعاوية ـ وبداية دولة الأمويين (١) :

توفّي سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شه مقتولاً سنة (٤٠) هـ، وبايع بعده أصحابُه ابنَه الحسن شه، وأحبوه لأنه سبط رسول الله الشه النه ابنته، ولما عرف به من خلق وجود وحكمة.

وكان الحسن على يكره القتال بين المسلمين، ويحزن لما أصاب نفوسهم من الفتنة، ويود لو ائتلف شملهم وتجمعت كلمتهم، وهكذا فلم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحداً، وكان قد رأى تفرق جيش أبيه، وكيف تقاسمتهم الأهواء، وعلم أنه لا ينتصر بهم.

وكان أول من تقدّم فبايع الحسن قيس بن سعد بن عبادة، وكان من سادات العرب والأنصار، ودهاتهم، مطاعاً في قومه، فتقدَّم إليه فقال: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، فبايعه، ثم بايعه الناس، وكان ذلك يوم مات عليُّ، وجعل الحسن يشترط على من بايعه أن يكونوا سامعين مطيعين يسالمون من سالم ويحاربون من حارب، وكان قيس ابن سعد أميراً على أذربيجان من قِبَل علي، وتحت يده أربعون ألف مقاتل قد بايعوا علياً على الموت، فما زال يلحُّ على الحسن بن علي في النفير لقتال أهل الشام، فأمَّر الحسن قيساً على المقدمة، وسار بجيشه قاصداً الشام، فلما وصل المدائن نزلها الحسن، وأرسل المقدمة وقيساً بين يديه، فبينما الحسن فلما وصل المدائن نزلها الحسن، وأرسل المقدمة وقيساً بين يديه، فبينما الحسن

١- راجع ما سيأتي من أخبار الصلح بين معاوية والحسن رضي الله عنهما في (تاريخ الإسلام) للذهبي ٤/٥-٤٠، و(البداية و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٤/٣-٣٦، و(مختصر تاريخ دمشق) لابن عساكر ٣٤/٧-٣٧، و(البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٩٤-٢٠، و(حليم آل البيت) لموسى محمد علي ٤٤١-٥٥٠.

معسكِراً في المدائن إذ صاح في الناس صائحُ: ألا إن قيس بن سعد قد قتل، فثار الناس، فانتهبوا أمتعة بعضهم بعضاً حتى انتهبوا سرادق الحسن بن علي، حتى نازعوه بساطاً كان جالساً عليه، وطعنه بعضهم حين ركب حتى أسقطه، فكرههم الحسن كراهية شديدة، وعلم أن جيشه الذي معه متفرق الأهواء يقاتل للدنيا لا للدين، ولقد كان هذا بلاء على الله في جيشه (۱).

وروي أن الحسن رضي الله عن الله عن الله عن وجل: وحل الله عن وجل:

إنًّا والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم مبتدئين إلى صفكم ودينكم أمام دنياكم، فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، ألا وإنّا لكم كما كنا، ولستم لنا كما كنتم، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين: قتيل بصفين تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، فأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر، ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة فإن أردتم الموت رددناه عليه، وحاكمناه إلى الله عز وجل بظبا السيوف، وإن أردتم الحياة قبلنا وأخذنا لكم الرضا.

فناداه القوم من كل جانب: التقية، التقية.

وروي أنه بينما هو ساجد إذ وجأه إنسان في وركه؛ فمرض منها شهرين، فلما برأ خطب الناس بعد مقتل علي فقال: يا أيها الناس إنما نحن أمراؤكم ضيفانكم، ونحن أهل البيت الذين قال الله عز وجل إنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، فكررها حتى ما بقي في المسجد أحد إلا هو يحنّ بكاءً.

وروي أن الحسن بن على جمع رؤوس أهل العراق في قصر المدائن فقال: يا أهل

١- (الإرشاد) للمفيد ص ١٩٠.

العراق، لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث لذهلت: مقتلكم أبي، ومطعنكم بطني، واستلابكم ثقلي أو ردائي عن عاتقي، وإنكم قد بايعتموني أن تسالموا من سالت، وتحاربوا من حاربت، وإني قد بايعت معاوية فاسمعوا له وأطيعوا، ثم قام فدخل القصر وأغلق الباب دونهم.

وكان مما قاله الحسن قبيل صلحه لمعاوية: أرى والله معاوية خيراً لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي، وأخذوا مالي، والله لأن آخذ من معاوية ماأحقن به من دمي، وآمن به خير من أن يقتلوني، فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه(۱).

وعن طحرب العجلي قال: قال الحسن بن علي: لا أقاتل بعد رؤيا رأيتها، رأيت رسول الله الله الله الله واضعاً يده على العرش، ورأيت أبا بكر واضعاً يده على النبي الله ورأيت عمر واضعاً يده على أبي بكر، ورأيت عثمان واضعاً يده على عمر، ورأيت دونهم دماً فقلت: ما هذا ؟ فقالوا: دم عثمان يطلب الله به (٢).

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: والله إني لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم فجذب بثوبي، وقال: اجلس، فجلست، فقال: إني قد رأيت رأياً، وإني أحب أن تتابعني عليه، قلت: ما هو ؟ قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة، فأنزلها، أخلي بين معاوية وهذا الأمر، فقد طالت الفتنة، وسفكت الدماء، وقطعت الأرحام والسبل، فقال ابن جعفر: جزاك الله خيراً عن أمة محمد، فأنا معك.

فقال: ادع إليَّ الحسين، فقال له: أي أخي، قد رأيت كيت وكيت وكيت.

فقال: أُعيذُك بالله أن تكذب علياً وتصدق معاوية. وعارضه في ذلك.

١- (الاحتجاج) للطبرسي ٢٩/٢.

٢– رواه أبو يعلى بإسنادين ضعيفين. انظر (مجمع الزوائد) للهيثمي ٩٦/٩.

ثم إن الحسن دعا عمرو بن سلمة الأزجي، فأرسله إلى معاوية، وكتب إليه يعرض الصلح، واشتراط عليه أشياء منها: أن يسلم معاوية للحسن بيت المال في الكوفة فيقضي منه ديونه وديون أبيه، وأن لا يُسبً عليًّ وهو يسمع، وأن يُحمل إليه خراج فسا<sup>(۱)</sup>، ودرابجرد<sup>(۲)</sup> من أرض فارس كل عام. فأجابه معاوية إلى ذلك، وأعطاه ما سأل.

وقيل: إن الذي أرسله الحسن إلى معاوية هو عبد الله بن الحارث بن نوفل، وأرسل معاوية عبد الله ابن عامر بن كريز، وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب ابن عبد شمس، فقدما المدائن إلى الحسن فأعطياه ما أراد ووثقا له.

فكتب إليه الحسن أن أقبل، فأقبل من جسر منبج إلى مسكن في خمسة أيام وقد دخل اليوم السادس، فسلم إليه الحسن الأمر وبايعه ثم سارا جميعاً حتى قدما الكوفة فنزل الحسن القصير، ونزل معاوية النخيلة، فأتاه الحسن في عسكره غير مرة، ووفى معاوية للحسن ببيت المال، وكان فيه يومئذ سبعة آلاف درهم، فاحتملها وتجهز بها هو وأهل بيته إلى المدينة وكف معاوية عن سب علي والحسن يسمع، ودس معاوية إلى أهل البصرة فطردوا وكيل الحسن وقالوا: لا نحمل فيئنا إلى غيرنا – يعنون خراج فسا ودرابجرد – فأجرى معاوية على الحسن كل سنة ألف ألف درهم.

قال الشعبي: لما صالح الحسن بن علي معاوية، قال له معاوية قم فتكلم، فقام الحسن، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن أكيس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق امرئ كان أحق به مني، أو حق لي تركته لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم ﴿ وَإِنَّ

١- فسا: من أنزه مدن درابجرد في فارس بينها وبين شيراز سبعة وعشرون فرسخاً (معجم البلدان)
 للحموى، ٢٦٠/٤.

٢- دار بجرد: كورة بفارس، من مدنها فسا وهي أكبر من دار بجرد وأعمر (معجم البلدان) للحموي،
 ٢- دار بجرد: كورة بفارس، من مدنها فسا وهي أكبر من دار بجرد وأعمر (معجم البلدان) للحموي،

أَدْرِكَ لَعَلَّهُ مُ فِتَّنَةً لَّكُمْ وَمَتَنعً إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [سورة الأنبياء: ١١١/٢١] ثم استغفر ونزل.

وعن ابن شهاب: خرج معاوية فخطب الناس وأمر رجلاً فنادى الحسن بن علي. قم يا حسن فكلم الناس.

فقام الحسن فتشهد في بديهة أمر لم يتروَّه فقال: أما بعد، أيها الناس: فإن الله هداكم بأولنا وحقن دمائكم بآخرنا، إن لهذا الأمر مدة والدنيا دول، وإن الله تعالى قال لنبيه عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِعَ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ فَ إِنْ تُولُواْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِعَ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ فَ إِنَّهُ مَعَلَمُ مَا تَحْتُمُونَ فَ وَإِنْ أَدْرِك لَعَلَمُ مَا تَحْتُمُونَ فَي وَاللهِ إِلَى عِينِ ﴾ [سورة الأنبياء: ١٠٩/٢١]. وأشار إلى معاوية (١٠).

#### وفاة الحسن بن علي ﴿

وهكذا اجتمعت كلمة المسلمين على معاوية، وحقنت دماءً كانت سوف تهرق ببركة حلم وعقل الحسن وإخلاصه، وتحققت بشارة النبي الله عن الحسن: « إن ابني هذا سيدٌ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »(۲).

وانصرف الحسن والله بعد الصلح مع معاوية إلى الكوفة، ولكنه عَلِمَ قلة أنصاره فيها، وخاف على نفسه وأهله أن يحدث به كما حدث لأبيه من قبل، فعاد إلى المدينة، وأقام بها.

ثم إن المتملِّقين من حول معاوية أقنعوه بأن يجعل أمر الخلافة من بعده إلى ولده يزيد، وقُتل الحسن رها مسموماً بعد عشرين سنة من خلافه معاوية.

<sup>1- (</sup>مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١١١، و(الكامل) لابن الأثير، ١٧/٤.

٢- صحيح البخاري في كتاب [الصلح]، باب: قول النبي الله للحسن...، الحديث رقم (٢٧٠٤)،
 وسنن الترمذي في [المناقب]، باب: مناقب الحسن بن علي، الحديث رقم: (٣٧٧٣).

عن عُمير بن إسحاق أو عمران بن إسحاق قال: كنت مع الحسن والحسين في الدار فدخل الحسن المخرج – الخلاء – ثم خرج فقال: لقد سُقيتُ السُّمَّ مراراً ما سُقيته مثل هذه المرة، ولقد لفظت قطعة من كبدي أقلِّبها بعودٍ معي. فقال له الحسين: من سقاكه ؟

فقال: وما تُريد منه ؟ إن يكن هو هو — يعني معاوية — فالله أشدُّ نقمة منك، وإن لم يكن هو فما أحبُّ أن يؤخذ بي بريء (١).

وكانت وفاته ﷺ سنة خمسين أو واحد وخمسين (٢).

وفاة معاوية، والبيعة ليزيد، ومقتل الحسين ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِيلِمُ اللَّالِيلَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم توفي معاوية سنة (٦٠) هجرية.

وبدأت الدعوة لبيعة يزيد، فأنكر ذلك الصحابة وأبناؤهم، وخرج الحسين إلى مكة،

١- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني،ص٨١، و(شرح نهج البلاغة) لابن أبي حديد، ١٧/٤.

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن بريدة أن الحسن دخل على معاوية، فقال معاوية: لأجيزنك بجائزة لم أحز بها أحداً، فأجازه بأربعمئة ألف ألف، فقبلها.

وكان معاوية يثق بعلم الحسن ورأيه فيسأله عن بعض ما دق وخفي من المسائل، ومن ذلك ما رواه الأصمعي عن عيسى بن سليمان قال: سأل معاوية الحسن بن علي عن الكرم والنجدة والمروءة، فقال الحسن: الكرم: التبرع بالمعروف والعطاء قبل السؤال، وإطعام الطعام في الحُل، وأما النجدة: فالدّب عن الحار، والصبر في المواطن، والإقدام عند الكريهة، وأما المروءة فحفظ الرجل دينه، وإحراز نفسه من الدَّنس، وقيامه بضيفه، وأداء الحقوق وإفشاء السلام.

٣- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١١١، و(الكامل) لابن الأثير، ١٧/٤، و(تاريخ دمشق)
 لابن عساكر، ٣٣١/٤، و(تاريخ الطبري)، ٢١٧/٦. ومنها ما سيأتي من أخبار مقتل الحسين.

وأظهر إنكاره لبيعة يزيد، فلما بلغ أهل الكوفة نزول الحسين مكة، وأنه لم يبايع ليزيد وَفَدَ إليه وفدٌ منهم، وكان أميرهم أبو عبد الله الجَدَلي، ومعه كتاب من وجوه أهل الكوفة.

فقال لهم: أبعث معكم أخي وابن عمي فإذا أخذ لي البيعة منكم، وأرسل لي بذلك قدمت عليكم. وأرسل إلى مسلم بن عقيل فقال: اشخص إلى الكوفة، فإذا رأيت منهم اجتماعاً على ما كتبوا، ورأيت أمراً ترى الخروج معه، فاكتب إليَّ برأيك، فقدم مسلم الكوفة، وأتته الشيعة، فأخذ بيعتهم للحسين.

فقدم الحسين وأهله وحشمه إلى الكوفة، فجعل لا يمرُّ على جماعة من الناس الله الله وحسمه إلى الناس الله قدمت خير مقدم.

وكان والي الكوفة من قِبلِ يزيد عبيدُ الله بن زياد، وعلِم بمقدم مسلم والحسين، فأرسل إلى مولى له فقال: خذ هذه الثلاثة آلاف درهم ثم التمس لنا مسلم بن عقيل، واطلب شيعته، وأعطهم الثلاثة آلاف، وقل لهم: استعينوا بهذه على حرب عدوًكم، وأعلمهم بأنك منهم، وصار ذلك المولى ينقل أخبار مسلم بن عقيل وشيعته لعبيد الله بن زياد.

ثم أشار بعض الناس على مسلم بن عقيل أن يثور على عبيد الله وبذلك استولى مسلم بن عقيل وأنصاره على الكوفة، ثم صار أتباع مسلم ينادون في الناس يخذلونهم عن نصرة مسلم بن عقيل، ويخوِّفونهم جيش يزيد، فتفرق الناس عن الكوفة حتى أمسى مسلم بن عقيل وما معه إلا ثلاثون نفساً، ثم تفرُّق عنه هؤلاء أيضاً، وبقي وحيداً، فخرج من الكوفة والتجأ إلى بيت امرأة عجوز.

كل ذلك وعبيد الله بن زياد وجنده متحصّنون في قصر الإمارة، فلما علم بانصرافهم خرج، وبثّ عيونه، فعلم بمكان مسلم بن عقيل، فأرسل إليه من احتال عليه، وساقه إليه، فقتله عبيد الله.

وكان مسلم بن عقيل قد أرسل إلى الحسين يخبره أن أهل الكوفة من شيعته، وأنه أخذ منهم البيعة لنصرته، فعزم الحسين على المسير بأهله إلى الكوفة، فتلقاه

الصحابة وأبناؤهم بين مثن على عزمه، ورادع له، وكان ممن شجعه على المسير ابن الزبير، وممن نهاه ابن عباس، وكان مما قاله ابن عباس له:

إنك تأتي قوماً قتلوا أباك، وطعنوا أخاك، وما أراهم إلا خاذليك، وجعل يذم أهل الكوفة، ثم قال:

أما إذا كنت لا بد فاعلاً فلا تخرج أحداً من ولدك ونسائك فينظرون إليك وأنت تُقتل كما فُعل بابن عفان، فلما أبى الحسين إلا الخروج بأهله وأولاده قال له ابن عباس:

والله لو أعلم أني إذا تشبثت بك وقبضت على مجامع ثوبك، وأدخلت يدي في شعرك حتى يجتمع الناس عليَّ وعليك، كان ذلك نافعي لفعلته، ولكني أعلم أن الله بالغ أمره. ثم ودّعه وبكى.

وسار الحسين بأهله وعدد من أتباعه يريد الكوفة، فلقيه أعرابيان من بني أسد فسألهما عن الخبر فقالا له: يا ابن رسول الله، إن قلوب الناس معك، وسيوفهم عليك، فارجع بمن معك، وأخبراه بقتل ابن عقيل وأصحابه.

فأبى الحسين إلا المسير فسار حتى لقي الحرَّ بن يزيد مع عسكره قد خرجوا في طلب الحسين، فأرسل الحرُّ إلى عبيد الله يخبره، فأرسل عبيد الله إلى عمر بن سعد فوجَّهه إلى الحسين، وقال له:

إن قتلته رجعت ومضيت إلى الرِّي واليا عليها.

فسار إليه عمر حتى إذا علم الحسين بمقدمهم قال الحسين لأهله: إن القوم لا يريدون غيري، ولو قتلوني لم يبتغوا غيري أحداً، فإذا جنَّكم الليل فتفرِّقوا في سواده، وانجوا بأنفسكم.

فقام إليه العباس بن علي فقال:

معاذ الله والشهر الحرام، أن نرجع ونترك سيدنا وابن سيدنا غرضاً للنبل، ونفرًّ

عنه رغبة في الحياة، بل نحيا بحياتك، ونموت معك، فبكى وبكوا عليه.

ثم وجُّه الحسين رضي الى عمر بن سعد يخيره بين أمور ثلاثة:

إما أن يتركه يلحق بيزيد.

أو أن يتركه فيرجع من حيث جاء.

أو أن يمضي إلى بعض ثغور المسلمين.

فأرسل عمر بذلك إلى عبيد الله فأبى عبيد الله إلا أن ينزل الحسين على حكمه أو يقاتله، فأبى الحسين ذلك، واقتتل الفريقان، وجعل الحسين يقاتل بنفسه ليس معه أحد إلا أهله، وخُلُص صحبه، حتى مات وحُمِلَ رأسه إلى عبيد الله بن زياد ثم إلى يزيد بن معاوية (١).

وحُمِل أهله أسرى إلى يزيد، فردهم إلى المدينة.

وكان مقتل الحسين وآله في كربلاء سنة (٦٦هـ)، وكانت تلك الوقعة يوم خزي وعار على من خذل الحسين، ومن قتله لا يمحو سوءها تكرار الأيام، وتعاقب الأعوام، وكان مقتل الحسين وأهله على هذه الصورة مما أثار وأوقد ظاهرة التشيع لني هاشم والعداء لبني أمية عامة، وليزيد خاصة. وهكذا كان مقتل الحسين إثم كبير، في عنق من قتلوه من جند يزيد وعبيد الله، ومن خذلوه ممن دعوه ثم تفرقوا عنه.

١- وممن قتل مع الحسين على، وعمد الأكبر بن الحسين، وعبد الله بن على، وجعفر بن على، وعثمان بن على، والعباس بن على، ومحمد الأصغر ابن على، وأبو بكر بن على، وأبو بكر بن الحسين، والقاسم بن الحسن، وعبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن، وعبد الله بن عقيل، وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عقيل، وعبد الله بن عقيل، وعبد الله الأكبر بن عقيل، ومسلم بن عقيل، ومحمد بن مسلم بن عقيل، وعبد الله بن مسلم بن عقيل، ومحمد بن أبي سعيد الأحول بن عقيل. (مقاتل الطالبيين)، ص٨٥ - ٨٥.

ولذلك خاطبهم الحسين قبيل مقتله فقال:

لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدباء، وتهافتم كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفهاً، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا، وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين (١٠).

ودعا عليهم فقال: اللهم اجعلهم طرائق قدداً، والأثرض الولاة عنهم أبداً، فإنهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونا(٢).

وقال الإمام زين العابدين بن علي لما رأى جماعة من أهل الكوفة يبكون الحسين: إن هؤلاء يبكون علينا، فمن قتلنا غيرهم ؟(٣).

ولذلك يقول السيد العلامة محسن الأمين العاملي: بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفاً، غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم، وقتلوه (٤٠).

وقعة الحرة بالمدينة، وخروج عبد الله بن الزبير:

وهكذا ازداد تعاطف الناس مع آل البيت بعد مقتل الحسين، وازداد حنقهم على يزيد، وقوي تيار التشيع، فكان أن ثار الناس في المدينة على يزيد لما بلغهم من قلة دينه، فجهز لهم يزيد جيشاً عليهم مسلم بن عقبة، فأعمل فيهم السيف، وقتل من أولاد المهاجرين والأنصار أكثر من ستين نفساً، وكان ذلك سنة ثلاث وستين ".

ولم يعش يزيد بعد ذلك كثيراً، ومات بعد ذلك ببضع وسبعين يوماً، وله ثمان وثلاثون سنة.

١- (الاحتجاج) للطبرسي، ٢٤/٢.

٧- (الإرشاد) للمفيد، ص ٢٤١.

٣- (الاحتجاج) للطبرسي، ٢٩/٢.

٤- (أعيان الشيعة) للأمين/ القسم الأول ص ٣٤.

<sup>0- (</sup>العبر في حبر من عبر) للذهبي، ١/٥٥.

وفي تلك السنة أيضاً ثار عبد الله بن الزبير في الحجاز، وكان قد أوى إلى مكة ولم يبايع يزيد، فحاصره عسكر يزيد وضربوه بالمنجنيق، وضربوا الكعبة، واحترق ما فيها، فلما بلغ العسكر موت يزيد تفرّقوا عن ابن الزبير، وتسمى ابن الزبير بأمير المؤمنين، ودعا إلى بيعته، وولّى خراسان للمهلب بن أبي صفرة، وبعث أخاه مصعباً إلى العراق وهكذا تفرّق أمر المسلمين شرّ تفرّق، وانكسرت شوكتهم، واضطرب أمرهم.



#### المبحث الثالث:

#### ، تغلُّب مروان بن الحكم على أمر المسلمين، وبدء الدولة الأموية الثانية :

وكان يزيد بن معاوية قد أوصى بالعهد من بعده إلى ولده معاوية بن يزيد، ولكنه توفي بعد شهرين، ولما احتُضر قالوا له: ألا تستخلف ؟

فقال: لم أُصِب من حلاوتها ما أتحملُ به مرارتها(١١).

وهكذا اضطرب الأمر، وغلب الضحاك بن قيس الفِهري على دمشق، فدعا إلى الزبير، ثم تركه ودعا إلى نفسه.

وجمع مروان بن الحكم أشراف بني أمية في (الجابية) في حوران، وعلى رأسهم عمرو بن سعيد بن العاص، وخالد بن يزيد بن معاوية، فوافاهم عبيد الله ابن زياد، فقوي عزم مروان على طلب الخلافة، والتقى هو والضحاك بن قيس في (مرج راهط) شرقي الغوطة، فقتل الضحاك ومعه ثلاثة آلاف، وانتصر مروان، وبايعه أهل الشام، وكان ذلك سنة خمس وستين.

ثم توجَّه مروان إلى مصر فغلب عليها واستعمل عليها ابنه عبد العزيز، وعهد بالخلافة بعده إلى ولده عبد الملك، ومات مروان في رمضان سنة خمس وستين.

وفيها خرج سليمان بن صُرَد الخزاعي، والمسيب بن نَجَبة الفزاري صاحب علي في أربعة آلاف يطلبون بدم الحسين، وكان مروان قد جهز ستين ألفاً مع عبيد الله بن زياد ليأخذ العراق، فهزموا جيش سليمان.

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١/١٤.

وفي سنة ست وستين توثب على الكوفة المختار بن أبي عبيد، وادّعى التشيع لآل البيت، وتتبع قتلة الحسين، وجهّز مع إبراهيم بن الأشتر النخعي جيشاً من ثمانية آلاف لقتال عبيد الله ابن زياد، فالتقوا في وقعة (الخازر) بالموصل، وكان جيش عبيد الله أربعين ألفاً، فهزمهم جيش المختار، وقتل أمراءهم، ومنهم عبيد الله.

فجهز عبد الله بن الزبير جيشاً بقيادة أخيه مصعب بن الزبير لقتال المختار فهزم مصعب جيش المختار، ثم قتل المختار، وصارت العراق كلها بإمرة مصعب بن الزبير، ثم عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعباً (۱).

وفي سنة تسع وستين وثب على دمشق عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، فحاصره عبد الملك وأمّنه، وجعله ولي عهده، ثم غدر به وقتله.

وهكذا عاش المسلمون فترة عصيبة مليئة بالاضطراب والنزاع منذ مقتل عثمان الله وتفرقت كلمتهم، فضعفت شوكتهم، وطمع بهم عدوهم، فوثب الروم وأرادوا قتال المسلمين، فصالحهم عبد الملك على أن يدفع إليهم كل جمعة ألف دينار، فانظر كيف ينشغل المسلمون بخلافاتهم وأنانيتهم، وينسون من يتربص بهم الدوائر من أعدائهم.

وسار عبد الملك بجيش عظيم سنة اثنتين وسبعين لقتال ابن الزبير فسار مصعب في جيش يقصد عبد الملك، فخان جمع من جيش مصعب مصعباً والتحقوا بجيش عبد الملك، وأمَّن عبد الملك مصعباً فأبى إلا القتال، فقاتل حتى مات، واستولى عبد الملك على العراق، فأمَّر أخاه بشر بن مروان، وجهَّز الحجَّاجَ إلى مكة لقتال ابن الزبير، فسار إليه سنة ثلاث وسبعين، وحاصره، ونصب المنجنيق على جبل أبي قبيس، ودام القتال شهراً إلى أن قتل ابن الزبير، وحمل رأسه، فطيف به في مصر وغيرها(٢).

فكافأ عبد الملك الحجاج بولاية الحجاز، فنقض الكعبة وأعاد بناءها، ثم ولاه

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١/٨٤.

٢- (العبر في حبر من عبر) للذهبي، ١/١٥.

العراق، فقاتل الخوارج وهزمهم، وولى عبد الملك موسى بن نصير إمرة المغرب كله، وولى خراسان للمهلب بن أبي صفرة، وتوسعت الفتوحات شرقاً وغرباً.

وفي سنة إحدى وثمانين أو اثنتين وثمانين توفي أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب، ابن الحنفية، وكانت فرقة من الشيعة اعتقدت إمامته بعد مقتل الحسين، وهم يعتقدون أنه ما زال حياً، وأنه سيعود آخر الزمان (۱).

وفي عهد عبد الملك بدأ خروج القدرية، فقال معبد الجهني بالقدر، وأن الإنسان مسيرٌ لا حول له، ولا قدرة فصلبه عبد الملك، وقيل: بل عذّبه الحجاج وقتله (٢).

## اشتداد وطأة الحجاج على خصوم بني أمية:

واشتدت وطأة الحجاج على أهل العراق، وظلمه لهم، فثار عليه عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث الكندي، ومعه عامة أهل البصرة، وفيهم العلماء والعباد، والتقوا عسكر الحجاج سنة إحدى وثمانين، فانكشف عسكر الحجاج وانهزم هارباً، وجرت بعد ذلك فيما بينهم مواقع كثيرة انتصر الحجاج في آخرها وشدد الحجاج من وطأته على أهل العراق فقتل كميل بن زياد النّخعي صاحب علي شه، وكان من أشراف الشيعة وعبّادهم. وكاد ابن الأشعث يغلب على العراق، وقتل مع ابن الأشعث عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وسعيد بن فيروز من أصحاب ابن عباس (٢).

وقتل الحجاج محمد بن سعد بن أبي وقاص، وأيوب بن القرية اللغوي.

وفي سنة خمس وثمانين توفي عبد العزيز بن مروان بن محمد، أمير مصر وولي عهد عبد الملك، فجعل عبد الملك ولاية العهد لولديه الوليد، وسليمان، فأرسل يدعو

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١/٥٥.

٢- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١/١٥.

٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ٥٨/١.

الناس لبيعتهم، فكان ممن لم يبايع لهما سعيد ابن المسيب فضربه هشام بن إسماعيل المخزومي والي المدينة ستين سوطاً وطوَّف به (۱).

ونشطت الفتوحات فغزا محمد بن مروان بن الحكم أرمينية، وافتتح قتيبة بن مسلم الباهلي أميرُ خراسان بلاد صاغان من الترك، وافتتح مسلمة بن عبد الملك حصنين من بلاد الروم.

وفي سنة ست وثمانين توفي عبد الملك بن مروان، وكانت مدة حكمه ثلاث عشرة سنة، وأشهراً، وكان فقيهاً عابداً، ولكن الملك والإمارة أفسداه، وله حسنات، ومن أعظم سيئاته تسليطه الحجاج على رقاب الناس، وإيذاء الصالحين.

وولي بعد عبد الملك ابنه الوليد بن عبد الملك، فبنى الوليد مسجد دمشق، فكان آية في فن العمارة والزخرفة، واستمر بناؤه عشر سنين، وعمل فيه اثنا عشر ألف صانع، وانتشرت الفتوحات حتى افتتح طارق ابن زياد مولى موسى بن نصير جزيرة الأندلس غرباً، وافتتح قتيبة بن مسلم سمرقند من بلاد الترك شرقاً.

وفي ولايته توفي الإمام زين العابدين بن علي بن الحسين، وانتقلت إمامة الشيعة الإثني عشرية إلى ولده محمد الباقر عليهم السلام جميعاً، وكان ذلك في سنة أربع وتسعين (۲).

وفي سنة خمس وتسعين، قتل الحجاجُ فقيهَ الكوفة وعابدها سعيد بن جبير، ثم هلك بعده، وكان الحجاج ممن وطد ملك بني أمية، بقي أميراً على الحجاز لسنتين، وعلى العراق عشرين سنة.

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ٩/١ ٥.

٧- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ٦٤/١.

وفي نفس السنة هلك أمير مصر الطاغية قُرَّة بن شُريك القيسي، روي عن عمر ابن عبد العزيز قوله: الوليد بالشام، والحجاج بالعراق، وقرة بمصر، وعثمان بن حبان بالحجاز امتلأت الأرض جوراً.

وبعدهما بقليل مات الوليد بن عبد الملك، وله سيئات، لكنه كان كثير العبادة، كثير الإنفاق، توسعت الفتوحات في عهده إلى أقصى أطراف الدولة الإسلامية (١).

وتولى الأمر من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك، وفي عهده غزا أخوه مسلمة قسطنطينية، فلم تفتح.

وفي عهده توفي أبو هاشم، عبد الله بن محمد بن علي، ابن الحنفية، وكانت الشيعة الكيسانية تعتقد إمامته، وأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وبذلك بدأت الدعوة العباسية سراً $(^{(Y)}$ .

ثم توفي سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين، وكان عادلاً، ومن أعظم حسناته توليته الأمر من بعده لابن عمه عمر بن عبد العزيز، ولكن خلافة عمر بن عبد العزيز لم تستمر كثيراً فما لبث أن توفي سنة إحدى ومئة.

وتولى الأمر بعده ابن عمه هشام بن عبد الملك، وفي عهده توسعت الفتوحات شرقاً، وكان حاقداً على الهاشميين شديداً على الشيعة. وفي خلافة هشام سنة أربع عشرة ومئة، أو ثمان عشرة ومئة، توفي الإمام أبو جعفر محمد الباقر، عليه السلام.

وفي سنة إحدى وعشرين ومئة، قتل الإمام زيد بن علي بن الحسين، في الكوفة، ثم مات هشام بن عبد الملك سنة خمس وعشرين ومئة، وتولى الأمر من بعده الوليد بن يزيد بن

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ٢٥،٦٦/١.

٢- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ٢٧/١.

عبد الملك، وكان فاسقاً متهتكاً، مات بعد سنة وثلاثة أشهر من توليته، وبويع بعده لابن عمه يزيد بن الوليد، فمات في نفس السنة، وبويع بعده لأخيه إبراهيم بن الوليد(١).

## خبر مقتل الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام:

وكان أول أمر الإمام زيد أن رجلاً اشتكى عليه وعلى محمد بن عمر بن علي، وادعى مالاً عليهما إلى والي الكوفة، فأمره هشام بن عبد الملك بالتحرِّي عن الحق، فلما تبيَّن أن ادعاءه باطل خلَى سبيله، ثم إنَّ الشيعة لقوا زيداً، فقالوا له: أين تخرج عنا، ومعك مئة ألف سيف من أهل الكوفة والبصرة، وخراسان؟

فأبى زيد عليهم، فما زالوا يُناشدونه حتى قبل منهم.

فقال له ابن عمه محمد بن عمر: أناشدك الله إلا لحقت بأهلك، ولم تقبل قول أحد منهم، فإنهم من خانوا جدك الحسين.

وأقبلت إليه الشيعة يبايعونه حتى بايعه خمسة عشر ألف رجل من الكوفة، سوى أهل المدن الأخرى، فأقام بالكوفة بضعة عشر شهراً، وبث دعاته في الآفاق، فلما دنا خروجه أمر أصحابه بالاستعداد، فانطلق أحد من حوله — سليمان بن سراقة البارقي — إلى يوسف بن عمر أمير الكوفة، فأخبره خبر الإمام وأصحابه، وبلغ ذلك زيداً فاستعجل الخروج، ولم يخرج معه إلا مئتان وثمانية عشر من الرجالة، فقال زيد بن على: سبحان الله فأين الناس ؟

قيل: هم محصورون في المسجد.

فقال: والله ما هذا بعذر لمن بايعنا.

والتقى زيد بمن معه عدداً من الكتائب فهزموهم حتى دخل الكوفة فنادى الناس

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١/٨٨.

وهم محصورون في مسجد الكوفة: يا أهل المسجد اخرجوا من الذل إلى العز في الدين والدنيا، وتناوش زيد مع جماعة مرات فهزمهم، وتجمع مع زيد خمسمائة، وكان أهل الشام اثني عشر ألفاً، وكانت خيل أهل الشام لا تثبت لخيل زيد بن علي فبعث العباس بن سعد قائد خيل الشام إلى والي الكوفة يوسف بن عمر يعلمه شدة ما يلقى من الزيدية، فبعث إليه الرماة، فلما كان جنح الليل رُمي زيد بسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى فنزل السهم في الدماغ، فلما انتزعوا السهم من دماغه مات، فدفنوه ليلاً، ثم جاء من دل جند الأمير على قبره فاستخرجوه فصلبوا جسده، وطافوا برأسه، فلما ثار ولده يحيى بن زيد حرَّقوه، وكان مقتل زيد يوم الجمعة في صفر سنة إحدى وعشرين ومئة (١).

وهكذا تجددت مأساة أخرى من مذابح آل البيت، روي عن الوليد بن محمد الموقري قال: كنت مع الزهري بالرصافة، فسمع أصواتاً فقال لي: يا وليد انظر ما هذا؟

فأشرفت من كوة، فقلت هذا رأس زيد بن علي.

فاستوى الزهري جالساً ثم قال:

أهلك أهل هذا البيت العجلة.

فقلت له: هل يملكون.

ولقد كانت قلوب العلماء من السُّنة مع زيد. ولكنهم عرفوا أخلاق أهل الكوفة، وخبروا تفرقهم عن الحسين من قبل، فقد روي عن شريك قال: إني

١- انظر (البداية والنهاية) لابن كثير ٧٥/٦.

٢- سنن أبي داود في [ كتاب المهدي]؛ الحديث رقم (٤٢٨٤)، وسنن ابن ماجه [ كتاب الفتن]،
 باب: حروج المهدي، الحديث رقم (٤٠٨٦)، بلفظ ((المهدي من ولد فاطمة)).

لجالس عند الأعمش أنا وعمرو بن سعيد أخو سفيان بن سعيد الثوري، إذ جاءنا عثمان بن عمير الفقيه، فجلس إلى الأعمش فقال: أخلِنا فإن لنا إليك حاجة.

فقال: وما خطبكم هذا شريك، وعمرو بن سعيد أُذكر حاجتك.

فقال: أرسلني إليك زيد بن على أدعوك إلى نصرته والجهاد معه، وهو من عرفت.

فقال الأعمش: أجل ما أعرفني بفضله! أقرئه مني السلام، وقل له: يقول الأعمش: لست أثق لك بالناس، ولو أنا وجدنا لك ثلاثمئة رجل أثق بهم، لغيّرنا لك جوانبها(١).

وممن كان يدعم زيداً ويؤيده الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الثوري (٢).

## خروج الإمام يحيى بن الإمام زيد بن علي:

وبعد مقتل الإمام زيد هرب ولده يحيى إلى خراسان، واستخفى فيها حتى عثر عليه والي خراسان نصر ابن سيار، وحبسه وقيَّده، فكتب إليه الوليد بن يزيد ابن عبد الملك يأمره بتأمينه، وإطلاق سراحه، فدعى نصر بن سيار الإمام يحيى، وأمره بتقوى الله، وحذَّره الفتنة.

فقال له يحيى: وهل في أمة محمد أعظم فتنة مما أنتم فيه من سفك الدماء، وأخذ ما أنتم لستم له بأهل ؟

ثم رأى نصر بن سيار أن يوجّه إليه جيشاً فجمع له عشرة آلاف، وسيرهم إليه، وخرج مع يحيى بن زيد سبعون فارساً، ففرق يحيى جمع أعدائه، وسار إلى أرض (الجوزجان)، فتبعهم جيش آخر، فقتل يحيى وأصحابه، وصلب يحيى على باب مدينة (الجوزجان)، وبُعث برأسه إلى نصر بن سيار، فبعث به إلى الوليد ابن يزيد، فلم يزل مصلوباً حتى قام العباسيون، فأنزلوه وغسلوه وكفنوه (٣).

١- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١٤٢.

٢- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١٤١-١٤١.

٣- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص٥٠٠.

# المبحث الرابع: بداية الحركة العباسية، ونهاية الدولة الأموية :

وهكذا اضطربت الأمور اضطراباً شديداً بعد وفاة يزيد بن الوليد، وثورة زيد بن علي، و وولده يحيى، واهتزت السلطة المركزية للدولة الأموية، ولما بلغ مروان بن محمد بن مروان وفاة يزيد بن الوليد سار بجيشه من أرمينية يطلب الأمر لنفسه، فجهز إبراهيم بن الوليد جيشاً إلى مروان بقيادة أخويه بشر ومسرور فهزمهما مروان وحبسهما، ثم نزل دمشق فهزم جيش إبراهيم، فخلع إبراهيم نفسه، وبايعه سنة سبع وعشرين ومئة.

وخرج الضحاك بن قيس الخارجي في فتنة عظيمة، وأغار على البلاد فخرج اليه مروان في جيش وجرى بينهما قتال شديد هُزم فيه مروان وجنده مرات عدة، واستمر القتال عشرة أشهر حتى استطاع مروان أن يدحرهم.

ثم ظهر أبو مسلم الخراساني بمرو سنة تسع وعشرين ومئة وعظم أمره حتى استولى سنة إحدى وثلاثين ومئة على ممالك خراسان فدعا لبني العباس، حتى بويع للسفاح أبي العباس، عبد الله بن محمد سنة اثنتين وثلاثين ومئة، فجهز عمه عبد الله بن علي لمحاربة مروان بن محمد، فسار إليه مروان في مئة ألف فالتقوا في (الزاب) قرب الموصل فهزم مروان، وهرب إلى مصر، فقتله فيها صالح بن علي العباسي، وسار عبد الله بن على فأخذ دمشق<sup>(۱)</sup>.

ومات السفاح أبو العباس، عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس سنة ست وثلاثين ومئة، فاضطرب الأمر بعده، وولى أخوه أبو جعفر المنصور.

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١/٩٤.

ودعا عبد الله بن علي إلى بيعة نفسه واستعصم بالشام، فجهز المنصور أبا مسلم لحربه فالتقى الجيشان في نصيبين، واشتد القتال فهزم جيش عبد الله، وفرَّ هو إلى البصرة، ثم خشي أبو جعفر المنصور أمر أبي مسلم فخدعه وقتله، وكان أبو مسلم يميل لبني علي، وراسل أعلامهم وأئمتهم ليخرجوا، ويدعوا إلى أنفسهم ولكنهم رفضول ذلك، وكان ممن راسله الإمام جعفر الصادق(۱).

واستغلَّ طاغية الروم قسطنطين بن ليون اضطراب الأمر في بلاد المسلمين، فسار بمئة ألف مقاتل حتى نزل مرج دابق<sup>(۲)</sup>، فالتقاه صالح بن علي العباسي فهزمه سنة مئة وثمان وثمانين.

وفي سنة إحدى وأربعين ومئة ظهرت فتنة الراوندية – وهم من الغلاة في تقديس العباسيين – وقصدوا قصر المنصور في ستمائة مقاتل، فحاربهم العسكر مع معن بن زائدة<sup>(٣)</sup>.

وفي سنة ثلاث وأربعين ثارت الديلم – الترك – وقتلوا عدداً من المسلمين، وفي نفس العام سار الأمير محمد بن الأشعث إلى المغرب فقاتل الخوارج الإباضية وهزمهم (١٠).

مقتل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، وغيره من الهاشميين في سجن أبي جعفر:

وكان بنو أبي طالب لم يبايعوا أبا جعفر المنصور، وعلم أنهم اجتمعوا لبيعة محمد النفس الزكية، فخشي منهم، وكان أشدهم عليه سيد بني هاشم عبد الله بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط بن علي الملقب بالمحض لأن أمه فاطمة بنت الحسين ابن علي، وأبوه من ذرية الحسن، وصفه مصعب الزبيري فقال: انتهى كل حُسن إلى عبد الله بن الحسن، وقال محمد بن أيوب

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ٩٩/١.

٢- مرج دابق: موضع قرب حلب كان من أعمال اعزاز، وبه قبر سليمان بن عبد الملك. (معجم البلدان) لياقوت الحموي ٢/٢ ٤١.

٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٠٣/١.

٤- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٠٣/١.

الرافعي: كان أهل الشرف وذوو القدر لا ينوطون بعبد الله بن الحسن أحداً (١).

فحبس أبو جعفر عبد الله بن الحسن ثم قُتل في حبسه في (الهاشمية) سنة خمس وأربعين ومئة، وقتل معه في السجن أخواه الحسن المثلث بن الحسن بن الحسن، وكانت مدة حبسهم ستين يوماً (٢٠).

وكان أبو جعفر قد حبس معهم من بني الحسن: جعفر بن الحسن بن الحسن، وابنه الحسن بن جعفر، وموسى بن عبد الله بن الحسن، وإسحاق وإسماعيل ابنا إبراهيم بن الحسن (1).

ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى، الملقب بالنفس الزكية:

واستغلً بنو هاشم اضطراب أمور الدولة، واهتزت سلطتها، وقوتها المركزية، وخرجت دعاتهم من أولاد العباس، وأبي طالب، إلى النواحي بعد مقتل الوليد بن يزيد واختلاف كلمة بني مروان، فكان أول ما يظهرونه فضل علي بن أبي طالب، وولده، وما لحقهم من القتل والتشريد والتضييق، ثم يدعو كل قوم لبيعة إمامهم، وكان العباسيون ومنهم السفاح، والمنصور قد بايعوا لمحمد بن عبد الله قبل خروجه، فلما حالفهم الحظ، واستولوا على الأمر، كانوا أشد ما يكونون حرصاً على الظفر بمحمد وإبراهيم.

١٦٩ (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١٦٧، ١٦٩.

٢- الهاشيمية: مدينة بناها أبو العباس السفاح قرّب الكوفة، ثم هدمها، وبنى أخرى قريبة منها، ثم أتمها المنصور، ونزلها قبل أن يبنى بغداد، (معجم البلدان) لياقوت الحموي ٣٨٩/٥.

٣- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١٧١-١٧٣. و(الطبقات الكبرى) لابن سعد ٢٣٤/٥-٢٣٥.

<sup>3- (</sup>مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص٠١٨-١٨٢. و (الطبقات الكبرى) لابن سعد، ٢٠/٨ و ممن توفي و ممن توفي في حبس الهاشمية زمن أبي جعفر المنصور علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن وهو ساحد، وكان عابداً عالماً شديداً. وأخواه عبد الله والعباس. وإسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المشهور (بطباطبا)، وأخوه محمد المشهور (بالديباج) لحسنه، وعلي بن محمد بن عبد الله المحض، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، وأمه فاطمة بنت الحسين.

وكان محمد النفس الزكية من أفضل بني هاشم، ومن سادات المدينة، عُرف بسعة العلم، والفقه، والشجاعة، والجود، وشاع في العامة أنه المهدي، ثم إنه خرج سنة خمس وأربعين ومئة في نحو مئتين وخمسين نفراً، فوثب على متولي المدينة، وبايعه أهلها قاطبة إلا نفراً يسيراً، واستعمل على مكة، وعلى اليمن والشام عمالاً، فأرسل المنصور لقتاله ابن عمه عيسى بن موسى العباسي، فسار إليه في أربعة آلاف رجل، فتفرق الناس عن محمد، وأشار عليه خاصته بالهرب، فأبى، وتحصّن في المدينة، وقاتل قتالاً شديداً ثم قُتل، وبعث عيسى برأسه إلى المنصور (۱).

وكان ممن خرج مع محمد النفس الزكية عبد الله بن جعفر الصادق، والحسين وعيسى ابنا زيد بن علي، والمحدث الفقيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وواصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد الزاهد الواعظ، وعبد الله بن عطاء (٢).

وممن أيده وسانده الإمام الفقيه سفيان الثوري فقد روي عنه قوله: إن يُرِد الله بهذه الأمة خيراً يجمع أمرها على هذا الرجل<sup>(٣)</sup>.

### خروج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى في البصرة:

ثم خرج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى بالبصرة، وكان قد دخلها سراً ودعا إلى نفسه حتى بايعه نحو أربعة آلاف، وخافه المنصور فتحول إلى الكوفة، وصار يقتل كل من يتهمه بالولاء لإبراهيم، وأقبل الخلق على إبراهيم يبايعونه، وبعث عاملاً على الأهواز وآخر على فارس وآخر إلى واسط، فجهز المنصور لقتاله خمسة آلاف رجل عليهم عامر المسكي، وجرَّت بين الجيشين وقائع عدة، ثم عاد عيسى بن موسى

١- (البدية والنهاية) لابن كثير ٢/٦، و(مقاتل الطالبيين)لأبي الفرج الأصفهاني، ص ٢٠٦.

٧- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١/٥٠١، و(مقاتل الطالبيين) للأصفهاني، ص٢٠٧.

٣- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص٢٥٧.

من قتال محمد النفس الزكية، فوجَّهه المنصور إلى إبراهيم، فهزمه عيسى بن موسى بعد قتال طويل كاد يَغلب فيه إبراهيم، ولو شاء إبراهيم لهجم بجيشه على المنصور في الكوفة ولكنه خشى أن يُستباح صغارها ونساؤها(۱).

#### تولية المنصور ولاية العهد لابنه المهدي:

وهكذا قضى المنصور على خصومه، واستتب أمر الدولة له، فتحايل على ابن عمه وولي عهده عيسى بن موسى حتى خلع نفسه من ولاية العهد، وجعلها المنصور إلى ولده المهدي، ووجه الجيوش إلى الثغور، ولكن ما لبث الأمر أن عاد واضطرب، فخرجت أهل خراسان على المنصور مع الأمير أستاذ سيس حتى اجتمع له ثلاثمئة ألف مقاتل، واستولى على أكثر خراسان، فنهض لحربه الأخثم المروذي، فقُتِل الأخثم، وانهزم جيشه، فسار إليه حازم بن خزيمة بجيش عظيم، فالتقى الجمعان، وصبر الفريقان، وقُتل خلق كثير حتى قيل إنه قتل في هذه الوقعة سبعون ألفاً، وانهزم أستاذ سيس وجنده، وكان ذلك سنة خمسين ومئة (٢٠).

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئة غلبت الخوارج الإباضية على إفريقيا، وهزموا عسكرها، وكان عليهم أبو حاتم الإباضي، وأبو محمد، وأبو قرَّةَ الصفري، وكان عدد جيشهم يفوق مئتي ألف فارس، وأمم لا يحصون من الرجالة.

فأهم المنصور أمر الخوارج، واستيلاؤهم على المغرب، فسار إلى الشام، وزار القدس، ثم جهر يزيد ابن حاتم في خمسين ألف فارس، وعَقَدَ له على المغرب، وأنفق على ذلك الجيش ثلاثة وستين ألف ألف درهم، فسار إليهم يزيد بن حاتم، وقاتلهم حتى استعاد إفريقية من الخوارج (٢).

وتوفى المنصور سنة ثمان وخمسين ومئة، وكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة،

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٠٦/١.

٧- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١١١/١.

٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١١٤/١-١١٦.

وخلفه ولده المهدي، وجعل المهدي ولاية عهده إلى ولده موسى المهادي(١١).

وغزا المسلمون بقيادة هارون الرشيد بلاد الروم فهزموهم، وافتتحوا بلاداً حتى وصلوا إلى خليج القسطنطينية فصالحتهم ملكة الروم على مال كثير، وقتل المسلمون نحو خمسين ألفاً وغنموا مالاً كثيراً (٢).

وفي سنة ثمان وستين ومئة مات الإمام الأمير الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، شيخ بني هاشم، وأمير المدينة للمنصور، ووالد الست نفيسة، خافه المنصور فحبسه، ثم أخرجه المهدي وقرَّبه إليه حتى مات وهو معه في الطريق إلى مكة (٢).

ثورة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي، وظهور الأدارسة في المغرب:

ثم مات المهدي العباسي سنة تسع وستين ومئة، وتولّى ولده المهادي سنة تسع وستين ومئة، وفي تلك السنة ثار الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بالمدينة وتبعه عدد كثير، وتأهب للخروج إلى مكة، فأتاه جيش كبير من العراق فالتقوا في مكان يدعى (فخ) وقُتل الحسين ومعه مئة من أصحابه، وهرب ممن كان معه إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى إلى المغرب، فأسس فيها دولة الأدارسة، ثم توفي مسموماً فخلفه ابنه إدريس الأنور (أ).

وهكذا أصبحت الدولة الإسلامية مقسمة على ثلاثة أقسام قسمٌ في الأندلس تحت حكم الأمير عبد الرحمن الأموي الملقب بالداخل، الذي فرَّ إلى المغرب بعد سقوط مروان بن محمد الأموي، وحارب يوسف الفهري أمير الأندلس، وتملك قرطبة سنة ثمان

١- (العبر في حبر من عبر) للذهبي، ١١٩/١.

٧- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٢٦/١.

٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٢٩/١.

٤- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٣١/١.

وثلاثين ومئة ، وبقي الأمر في الأندلس في عقبه إلى حدود سنة أربعمئة.

وقسم في المغرب الأقصى تحت حكم الأدارسة ذرية إدريس بن إدريس بن عبد الله ابن الحسن المثنى.

وما سواه إلى المشرق بيد العباسيين.

وتوفي الهادي سنة سبعين ومئة، وكان قد هم بعزل أخيه هارون من ولاية العهد، وقتله، فقتلته أُمُّه الخيزران، فولى الأمر هارون الرشيد(١).

وكان الرشيد حازماً، عاقلاً، شجاعاً، عابداً، واستمر حكمه ثلاثاً وعشرين سنة، فاستقر أمر البلاد في زمنه، وجهز الجيوش وغزا بها فافتتح (حصن الصفصاف) من أرض الروم سنة إحدى وثمانين ومئة، وسيَّر ابن عمه عبد الملك بن صالح العباسي حتى بلغ أنقرة وافتتح حصناً من حصونها(۱).

وفي عهده خلع الروم ملكتهم المسماة (ريني)، وأقاموا عليهم (نِقْفور) فكتب كتاباً إلى هارون الرشيد: أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها، وذلك لضعف النساء وحمقهن فإذا قرأت كتابى هذا فاردُد ما حصل قبلك وافتدِ بنفسك.

فلما وصل الكتاب إلى هارون الرشيد اشتدً غضبه، وتفرَّق جلساؤه عنه، ثم كتب بيده على ظهر الكتاب:

من هارون أمير المؤمنين إلى نِقفور كلب الروم، قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمع<sup>(٣)</sup>.

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٣٢/١.

٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٤١/١.

٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٤٩/١.

ثم ركب من يومه وأسرع حتى نزل (هرقلة) (١) وقتل وسبى فذل نقفور وطلب الموادعة، ثم انتقض عليه، فعاد إليه هارون حتى أخضعه.

وفي سنة تسعين ومئة سار الرشيد فأمعن في بلاد الروم حتى دخلها في مئة ألف وأكثر، وبث جيوشه فافتتح هرقلة والصقالبة، وحصن الصفصاف، ومقدونية، وركب حميد بن معيوف في البحر فغزا قبرس وبلغ السبي منها ستة عشر ألفاً، وطلب نقفور الصلح على أن يحمل إلى هارون الرشيد ثلاثمئة ألف دينار.

وكان هارون الرشيد يغزو عاماً ويحج عاماً، توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة، وكان عهده عهد رخاء، واستقرار (٢).

وتولى الأمر بعده ولده الأمين، وكان المأمون على إمارة خراسان، وهو ولي عهد الأمين، بوصية هارون الرشيد، فأراد الأمين خلع أخيه، فانتفض عليه هو وأنصاره وقتل سنة مئة وثمان وتسعين (٣).

واستغل أبو العَميطر السفياني اضطراب الأمر فانتفض بدمشق، وبويع بالخلافة، وهو من نسل خالد بن يزيد بن معاوية، وبقى على ذلك زمناً.

#### ثورة ابن طباطبا العلوي:

واستغل اضطراب الأمر أبو السرايا السريُّ بن منصور الشيباني، وثار بالكوفة، وبايع لمحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي، وكثر جيشه، فسار لحربه زهير بن المسيب في عشرة آلاف، فهُزم زهير، واستبيح عسكره، ثم وجد ابن طباطبا ميتاً، وقيل أن أبا السرايا قتله، وأقام بعده

١- هِرقلة: مدينة في بلاد الروم، غزاها الرشيد وافتتحها. (معجم البلدان) ٣٩٨/٥.

٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١/٧٥١.

٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٦٣/١.

محمد بن محمد بن زيد بن علي، وهو شابٌ صغير، وجهز الحسن بن سهل وزير المأمون جيشاً عليهم عبدوس المرذوي فقتل عبدوس، وقتل خلق من جيشه، وقوي أمر العلويين. ثم سار أبو السرايا حتى استولى على واسط، فسار لقتاله هرثمة بن أعين، فتقهقر أبو السرايا إلى الكوفة ثم هرب من الكوفة إلى القادسية، وظفر جيش المأمون بأبى السرايا فقتل، وأرسل محمد بن محمد إلى المأمون، وكان ذلك سنة مئتين (۱).

وكان المأمون محباً لآل البيت من ولد علي أمقرباً لهم حتى عهد بولاية الأمر بعده إلى الإمام علي ابن موسى الرضا، وأمر الناس بترك السواد – وهو شعار العباسيين – ولبس الخضرة – وهي شعار الفاطميين – فعظُم ذلك على بني العباس، فخرجوا عليه، وأقاموا منصور بن المهدي فضعف عن الأمر، وجرت بالعراق فتن وحروب شديدة حتى عاد الأمر واستوثق للمأمون سنة ثلاث ومئتين، ولكن الإمام علي بن موسى بن جعفر الصادق ما لبث أن توفي في نفس العام (٢).

وثار الزنديق بابك الخرمي، وعاث وأفسد سنة إحدى ومئتين، فجهز المأمون جيشاً عليه محمد بن حميد الطوسي لمحاربة بابك، فهزمهم بابك وقتل الطوسي، واستعصى وهزم الجيوش وبقي على ذلك عشرين عاماً حتى سيّر له المعتصم الأفشين سنة عشرة ومئتين فهزمه، ثم سير إليه بغا الكبير فهزمه وقضى على شره (٣).

وفي سنة عشرة ومئتين أظهر المأمون القول بخلق القرآن، وضيّق على الناس بسبب ذلك، وامتحن العلماء وآذاهم.

وفي سنة مئتين وخمس عشرة سار المأمون فغزا الروم وافتتح أربعة حصون ثم رجع إلى دمشق، وعاد في السنة التالية فدخل الروم، وافتتح عدة حصون، ثم رجع إلى

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٦٦/١.

٢- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٧٠/١.

٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٨٩/١.

دمشق، ومنها إلى مصر، وعاد في السنة التالية وغزا الروم ولم يظفر بشيء.

وتوفي المأمون سنة ثمان عشرة ومئتين، وتولى الأمر من بعده أخوه المعتصم، وكان المأمون عالماً شجاعاً، وكان المعتصم جاهلاً شجاعاً، فاستمر في التضييق على الناس وامتحانهم بخلق القرآن، وكان ممن امتحنه وآذاه الشيخ الإمام أحمد بن حنبل.

وافتتح المعتصم ثمانية فتوح أشهرها: (عمورية)، و(إرمينية)، و(أذربيجان)، ثم توفي سنة مئتين وثمان وعشرين، وولي الأمر من بعده ولده الواثق، فانتهج منهج أبيه وعمه المأمون في امتحان العلماء بخلق القرآن، واستخلف بعده أخوه المتوكل سنة اثنتين وثلاثين ومئتين فرفع هذه المحنة عن العباد والبلاد (۱).

#### خروج عدد من الهاشميين زمن المتوكل:

وكان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، سيء الظن بهم وساعده في ذلك وزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان، فانتهك حرمة قبر الحسين، وآذى من يزوره، واستعمل على المدينة ومكة عمر بن الفرج الرخجي وكان شديداً عليهم كذلك فكانت فترة حكمه شديدة على آل أبي طالب فاشتد عليهم الفقر والظلم فخرج في المدينة أبو عبد الله محمد بن صالح بن عبد الله من ذرية الحسن، ثم استسلم، وخرج الحسن بن زيد ابن محمد من ذرية زيد بن على فغلب على طبرستان ونواحي الديلم.

وخرج بالري محمد بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين يدعو إلى الحسن ابن زيد فأخذه عبد الله بن طاهر فحبسه حتى مات، فخرج من بعده أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين يدعو إلى الحسن بن زيد.

وخرج الكواكبي الحسين بن أحمد بن محمد من ذرية علي بن الحسين. وخرج القاسم بن عبد الله بن الحسين ين على بن الحسين.

١- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٩٩،٢٠٥/١.

وخرج أحمد بن عيسى بن زيد بن علي (١).

## مقتل المتوكل واضطراب أمر الدولة العباسية بعده:

وقتل المتوكل سنة سبع وأربعين ومئتين بأمر ابنه المنتصر لأنه عزم على عزله من ولاية العهد، وتولية ابنه المعتز، ولكن أمر المنتصر لم يبق إلا ستة أشهر حيث دس له أمراء الترك السم، وتولى بعده ولده المستعين بالله وبقي تحت سيطرة الترك مقهوراً إلى أن قتل سنة اثنتين وخمسين ومئتين، وجرت فتنة عظيمة ببغداد، وقتل خلق كثير، وتولى الأمر بعده المعتز بالله بن المتوكل فقتل سنة خمس وخمسين ومئتين، وتولى بعده المهتدي بن الواثق بن هارون ابن المعتصم، وكان عادلاً عالماً ناسكاً يشبه بعمر بن عبد العزيز.

وفي تلك السنة خرج في البصرة قائد الزنج وزعم أنه من ذرية الإمام زيد ابن علي، واستفحل أمره، وهزم جند الخليفة، واستباح البصرة واستمر فساده إلى أن قتل سنة مئتين وسبعين (٢).

وفي سنة ست وخمسين ومئتين خرج الترك على الخليفة المهدي، وأسروه ثم قتلوه وأقاموا بعده المعتمد على الله (٣).

وهكذا اضطرب الأمر في دولة بني العباس، وانفرط عقدهم، وضعف ملوكهم، واستولى على الدولة الترك، والعسكر، فعم الظلم والخراب، وبدأ احتضارها.

### خلاصة الدراسة التاريخية لعصر الأئمة رضي الله عنهم:

والمتتبع للتاريخ السياسي للدولة الإسلامية يلاحظ كيف سادت الفوضى والاضطراب منذ مقتل عثمان الله واختلط الحق والباطل، وانقسم الناس على علي الهاهم، وابتلي بجيش غلب فيه الطالح على الصالح، والأحمق على الحكيم، والطامع على الزاهد.

وابتلي المسلمون بملوك حسبوا البلاد والعباد إرثاً تركه لهم آباؤهم، فجمعوا

١- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص٤٧٨ - ٤٩١.

٢- (العبر في خبر من عبر) للذهبي، ١٩٩،٢٠٥/١.

٣- (العبر في خبر من عبر)للذهبي، ٢٢٩/١.

الأموال، وبنوا القصور، وانغمسوا في الشهوات، وأطاعوا الموالي وأصحاب المصالح الشخصية، وظلموا العباد، وإن وجدت أزمنة استقرار بسبب وجود الخلفاء الأقوياء، أو الحكماء، من أمثال معاوية، وعبد الملك، والوليد، وعمر بن عبد العزيز، وأبو جعفر المنصور، وهارون الرشيد، والمأمون.

وخرج على هؤلاء وظلمهم عدد من أعلام أهل البيت وساندهم عدد من العلماء، ولكنهم ابتلوا بالعجلة، وخيانة من حولهم. والتف الناس حول علمائهم الذين اعتزلوا الحركة السياسية لِما سادها من الفِتن والاضطراب، ونشطت الحركة العلمية، وظهرت المدارس الفقهية والعلمية التي مازلنا ننعم بفيء ظلالها إلى اليوم.

ولا شك أن هذا الواقع السياسي المضطرب قد ترك أئره في صفوف المسلمين، فتعمقت الفرقة بين صفوفهم، وكان الأمراء يعرفون ولاء العامة والخاصة لآل بيت رسول الله المسلمين، فصاروا يلفقون عليهم الأكاذيب، ويحرضون عليهم العامة خوفاً من التفافهم حولهم، كما وجد بين صفوف الشيعة من حرضهم على العامة وأوهمهم أنهم ناصبة يبغضون آل البيت، فازدادت الفجوة، واستفحلت العداوة.



# المبحث الخامس – أصل الشيعة وبدء ظهور التشيع وتطوره :

الشيعة في أصل اللغة: القوم يجتمعون على الأمر، وكل قومٍ أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع (١).

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَ هِيمَ ﴾ [سورة الصافات: ٨٣/٣٧] فإن كان المقصود بضمير الهاء هو محمد ﷺ فمعنى ذلك أن إبراهيم الله وإن كان سابقاً لمحمد ﷺ إلا أنه على منهاجه ودينه.

وإن كان المقصود بالهاء هو نوح الله فإن إبراهيم من رأيه وعلى طريقته (۱). وقد غلب اسم الشيعة على من يتولى علياً وأهل بيته (۱).

وقال الراغب: الشيعة هم الذين بايعوا علياً، وقالوا: إنه الإمام بعد المصطفى، وإن الإمامة بعده لأولاده، وأصل الشيعة من يتقوى بهم الإنسان<sup>(1)</sup>.

وقد تطور مفهوم التشيع عبر مراحل متدرجة، فبدأ في عصر النبي الله لقول رسول الله الله علي مولاه الله وجهه: « من كنت مولاه فعلي مولاه »(°) والموالاة النصرة، والمعونة قال تعالى:

<sup>1- (</sup>لسان العرب) لابن منظور: ١٨٨/٨.

٧- المرجع السابق.

٣- المرجع السابق: ١٨٩/٨.

٤- (التعاريف) للجرجاني ٤٤٣/١.

صنن الترمذي في [كتاب المناقب]، مناقب الإمام على بن أبي طالب، الحديث (٣٧١٣)، وقال حسن صحيح، وسنن ابن ماجه، [كتاب المقدمة]، فضل على بن أبي طالب، رقم الحديث (١١٦) عن البراء بن عازب، صححه الحاكم في المستدرك ٣/٣، ووافقه الذهبي.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن وَلَنَيْتِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ وَلَنمِتِهُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَتُهُم مِيثَنَقُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سورة الأنفال: ٨/٢٧].

وقال أيضاً: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ السَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ السَّلَهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة التوبة: ٧١/٩].

ولقد كان أصحاب رسول الله على الصادقون كلهم شيعة علي في هذا المعنى، ومنهم عمر الله عن البراء بن عازب شه قال: أن عمر لقي علياً بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمنٍ ومؤمنة (١٠).

وانحسم هذا الأمر ببيعة هؤلاء وعلى رأسهم علي رأسه لأبي بكر.

والذي يجب التنبيه إليه أن علياً والمؤيدين له لم يذكروا نصاً في تولي علي للخلافة بعد رسول الله وإنما كان الأمر اجتهاداً ورأياً لما رأوه وعرفوه من مجموع ما ورد في فضائل علي، ومواقفه، وقرابته من رسول الله ومايعة أبي بكر الله على نبويٌ على تولية على لما جاز لهم مخالفته ومبايعة أبي بكر

١- أخرجه ابن شاهين، انظر: (كنز العمال) للهندي ٣٦٤٢٠/١٣.

وأقر الجميع لأبي بكر بالفضل والسبق، وأنه نصح الأمة، وقمع الفتنة، وسار بالمسلمين أفضل سيرة، وكان علي رفي مقرباً من أبي بكر ومكرماً له.

وبعد وفاة أبي بكر الله تولى الأمر عمر الله بوصية من أبي بكر بعد تشاور مع الصحابة فكان انتقال الخلافة إليه انتقالاً هادئاً لم ترو في كتب الآثار أصوات قوية في معارضته، وهدأت حمية المتشيعين لعلي الله وكان علي كرّم الله وجهه على رأس وزراء عمر، ومستشاريه، ومقربيه هو وابن عباس المشنف.

وبعد وفاة عمر عاد التشيع للظهور من خلال تأييد علي الله عنهما وبعد عثمان، وقد روي ذلك عن عمار بن ياسر، والمقداد بن عمرو رضي الله عنهما. وبعد ظهور بوادر الفتنة، وتشكّي الناس من بعض ولاة عثمان، واستغلال المنافقين لبعض الأخطاء قوي تشيع بعض الصحابة لعلي الله وأصبح هذا التيار واضحاً في المدينة، ولكنه لم يكن يعدو كونه تفضيل علي كرّم الله وجهه على عثمان الله في أفضلية الشيخين وعظيم منزلتهما، وبقي هذا المذهب والرأي سائداً حتى عصور متأخرة.

واستمر تيار التشيع هذا يقوى في خلافة علي، وخاصة بعد حروبه مع عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم، وذلك بدافع من المحبين المخلصين الصادقين، ومن المستغلين المفرِّقين لصفوف المسلمين.

وبعد وفاة علي رضي الله وتولي ابنه الحسن رضي الله الله الله الله على حاله.

والأمر المهم الذي يجب التنبه له في هذا السياق التاريخي أن الذين نُسبوا لاحقاً إلى السنة والجماعة كانوا خلال المواقف السابقة كلها غير متميزين في مواقفهم من علي وآل بيته ممن نسبوا بعد ذلك إلى الشيعة، فأهل السنة يُقرُّون بفضائل علي كرَّم الله وجهه، وفضائل أولاده، ويقرون له بحقه في المطالبة بالخلافة لنفسه إذا رأى أنه أهل لذلك — وهو أهل — طالما لم يستتبُّ أمر الخليفة بعد، وبعض من علماء السنة

 $^{(1)}$  « أبشر يا عمَّار تقتلك الفئة الباغية

وقد قُتِل عمار وهو يُقاتل مع علي ﴿

وبعد مقتل علي كرم الله وجهه كان أكثر من تسموا بعد ذلك بأهل السنة في صف الحسن هي وبعد الصلح بين الحسن ومعاوية استقر أمرهم على الاعتراف بشرعية خلافة معاوية مع الاعتراف بفضل الحسن والحسين، وآل البيت عامة، وأثمتهم خاصة، وكتب الفقه و الحديث و التراجم والتاريخ التي بأيدي السنة مليئة بفضائل آل البيت، وأخبارهم، والثناء عليهم، بل لقد صنَّف علماء السُّنة كتباً خاصة أفردوها لفضائل آل البيت وأخبار أئمتهم.

وهكذا لم تكن الفرق الإسلامية الموجودة اليوم متمايزة بعضها عن بعض حتى جرى الصلح بين علي ومعاوية، فانقسمت الأمة إلى عدة فرق متمايزة أشهرها:

السنة والجماعة: وهم الذين يقرون بخلافة الخلفاء الأربعة الراشدين، وبفضائلهم، وبخلافة معاوية، ويجلُون آل البيت ويحفظون مودتهم، وهم السواد الأعظم من المسلمين اليوم، ويخطئ كثيراً من يخلط بين هؤلاء وبين الناصبة الذين يبغضون آل البيت ويوالون خصومهم، ويحملون السنة إثم جريمة قتل الحسين فلهم لا علاقة لهم بذلك من قريب أو بعيد.

الخوارج: وهم الذين يقرون بفضل أبي بكر وعمر، ويكفرون عثمان، وعلياً،

۱- أخرجه الترمذي في [كتاب المناقب]، باب: مناقب عمار بن ياسر، الحديث رقم (٣٨٠٠)، عن
 أبى هريرة، وقال: حسن صحيح غريب.

ومعاوية، وعمرو بن العاص، وكل من جاء بعدهم من بني أمية والعباس، إلا عمر بن عبد العزيز، وما يزال قلة منهم ينتشرون في عُمان والمغرب العربي.

الشيعة: وهم الذين لم يعترفوا بخلافة معاوية، وظلوا يعتقدون بأن الحسن هو الخليفة الشرعي، ومن بعده الحسين، وبعد وفاة ومقتل الحسين، انتقل ولاء الشيعة إلى ولده الإمام علي زين العابدين، إلا فرقة منهم جعلت الإمامة في محمد ابن علي المعروف بابن الحنفية، وتسمى هذه الفرقة (الكيسانية)، وقد انتقل ولاؤها إلى بنى العباس.

وبعد وفاة الإمام علي زين العابدين، انقسم ولاء أتباعه بين ولديه الإمامين، محمد الباقر، ويسمى أتباعه الإمامية، والإمام زيد بن علي، وتسمى أتباعه بالزيدية، وانتقل ولاؤهم بعد استشهاده إلى كل من دعا إلى نفسه من ذرية علي وفاطمة، واجتمعت فيه شروط العدالة، والعلم، والشجاعة، ولايزال الزيدية منتشرون في اليمن، وهم يقرون بفضل الشيخين أبي بكر وعمر، وشرعية خلافتهما، وإن كانوا يفضلون الإمام علياً عليهما.

وانتقل ولاء الإمامية بعد الإمام الباقر إلى ولده الإمام جعفر الصادق، وبعد وفاته تولى أكثرهم ولده الإمام موسى الكاظم، وتولى آخرون ولده الإمام إسماعيل وسموا الإسماعيلية، وهم ينتشرون اليوم في سوريا، وتركيا، والهند، والباكستان.

وبعد وفاة الإمام موسى الكاظم انتقل ولاء الشيعة الإمامية إلى ولده الإمام علي السهادي وهؤلاء هم الذين يسمون بالشيعة الإمامية الإثنى عشرية، أو ينسبون إلى الإمام جعفر الصادق، لكثرة المسائل الفقهية، والأحاديث المروية عنه، فيسمون الجعفرية، وهم ينتشرون في سوريا ولبنان، والعراق، والساحل الشرقي للجزيرة العربية، وإيران، وباكستان، وأفغانستان. وهم ثلث الأمة الإسلامية تقريباً، ويشكلون الأكثرية في العراق وإيران حيث الدولة الإسلامية التي تبنت المذهب الإمامي.

أما الرافضة فهو اسم أطلقه المؤرخون على من عُرف من الشيعة بسبِّ الصحابة، أو لعنهم، وخاصة أبا بكر وعمر، فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه سأل أباه: من الرافضة ؟

فقال: هم من يشتم أبا بكر وعمر(١).



١- (السنة) لأبي بكر الخلال، ٤٩٢/٣.

## المبحث السادس - نظرية الإمامة، وصفات الإمام عند الشيعة الإمامية :

المطلب الأول - تعريف الإمامة عند الشيعة الإمامية، وعقيدتهم في الأئمة: عرَّف العلامة الحلى الإمامة بقوله:

وللإمامة شأن عظيم عند الشيعة الجعفرية فقد لخص عقيدتهم فيها الإمام الكبير محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه (أصل الشيعة وأصولها) فقال:

الإسلام والإيمان مترادفان، ويطلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاثة أركان: التوحيد، والنبوة، والمعاد.

فلو أنكر الرجل واحداً منها فليس بمسلم ولا مؤمن، وإذا دان بالتوحيد، ونبوة سيد الأنبياء محمد والله المسلمين، وعليه ما عليهم

ويطلقان أيضاً - الإسلام والإيمان - على معنى أخص يعتمد على تلك الأركان الثلاثة وركن رابع، وهو العمل بالدعائم التي بني عليها الإسلام وهي خمس:

الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والجهاد.

ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركناً خامساً هو الاعتقاد بالإمامة، ويعني أن يُعتقد أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه يصطفي من خلقه من يشاء للنبوة فإنه يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه، وأن ينصبه إماماً

١- (نهج الحق وكشف الصدق) للعلامة الحلي، ص٦٩.

للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي، وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي، فالنبي مبلِّغ عن النبي، والإمامة متسلسلة في اثني عشر، وكل سابق ينصُّ على اللاحق (١).

وعلى هذا فالشيعة الإمامية يرون في الإمامة استمراراً للنبوة(٢).

والأئمة الاثنا عشر عند الشيعة الإمامية هم:

١- علي بن أبي طالب ﷺ (-١٠هـ).

٢- الحسن بن على صفي (-٥٥٠).

٣- الحسين بن علي صَفَّهُ (١٦هـ).

٤- زين العابدين على بن الحسين رها (١٩٤هـ).

٥- محمد الباقر بن علي رها (١١٤هـ).

٦- جعفر الصادق بن محمد ﷺ (١٤٨هـ).

٧- موسى الكاظم بن جعفر ﷺ (-١٨٣هـ).

٨- على الرضا بن موسى رها (-٢٠٣هـ).

٩- محمد الجواد بن على ﷺ (-٢٢٠هـ).

١٠- على الهادي بن محمد ﷺ (-٢٥٤هـ).

١١- الحسن العسكري بن على (-٢٦٠هـ).

۱۲ محمد المهدي بن الحسن، اختفى سنة (۲۷٦هـ)، ويعتقدون أنه ما يزال
 حياً، وسيعود آخر الزمان.

١- انظر (أصل الشيعة وأصولها) لمحمد حسين آل كاشف الغطاء، ص١٣٥ـ١٣٥ بتصرف.

٢- انظر (المذاهب الإسلامية الخمسة)، ص١١١.

المطلب الثاني ـ الصفات التي يوجبها الشيعة الإمامية لأئمتهم:

سبق معنا اعتقاد الإمامية بأن الإمامة امتداد للنبوة، ولذلك أوجبوا لهم نفس الصفات التي تجب للأنبياء.

يقول الأستاذ المظفر: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش، ماظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمداً وسهواً.

كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان لأن الأئمة حفظة للشرع والقوَّامون عليه، حالهم في ذلك حال النبي الشيُّة.

والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق (۱).

ويقول الشيخ المفيد: اتفقت الإمامية على أن إمام الدين لا يكون إلا معصوماً من الخلاف لله تعالى، عالماً بجميع علوم الدين، كاملاً في الفضل، بايناً من الكل بالفضل عليهم في الأعمال التي يستحق بها النعيم المقيم (٢).

ويقول الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء: ويشترطون أن يكون الإمام معصوماً كالنبي عن الخطأ والخطيئة، وإلا لزالت الثقة به، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَلَ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ وَكِلَمَاتُ قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا إِنّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا لَا الله عَمْدِي رَبُّهُ وَكِلَمَاتُ فَالَ إِنّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا الله عَمْدِي الطَّلِمِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢/١٢٤] صريح في لزوم العصمة في الإمام لمن تدبرها جيداً.

وأن يكون أفضل أهل زمانه في كل فضيلة وأعلمهم بكل علم لأن الفرض منه

١- (بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية) للمظفر، ص٣٠٣.

٢- (أوائل المقالات) للشيخ المفيد، ٣٧.

تكميل البشر وتزكية النفوس، وتهذيبها بالعلم والعمل الصالح، والناقص لا يكون مكمِّلاً، والفاقد لا يكون معطياً فالإمام في الكمالات دون النبي وفوق البشر<sup>(۱)</sup>.

وقال الشيخ الصدوق: اعتقادنا في الأئمة أنهم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، وأنهم شهداء على الناس، وأنهم أبواب الله، والسبيل إليه، والأدلاء عليه، وأنهم عيبة علمه (٢)، وتراجمة وحيه، وأركان توحيده، وأنهم معصومون من الخطأ والزلل، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً (٣).

ويتحدث الشيخ محمد جواد مغنية عن عقيدة الإمامية في معنى العصمة فيقول:

تضاربت الأقوال في تفسير العصمة، فمنهم من قال: إن المعصوم يفعل الطاعة مع عدم قدرته على المعصية، فهو مجبر على فعل الحسن، وترك القبيح.

ومنهم من قال: إن للمعصوم غريزة تردعه عن المعصية كما تردع غريزة الشجاعة عن الفرار، وغريزة الكرم عن الإمساك.

وقال فيلسوف الإمامية نصير الدين الطوسي في كتابه (التجريد): المعصوم قادر على فعل المعصية، وإلا لم يستحق المدح على تركها، والثواب، ولبطل الثواب والعقاب في حقه، فكان خارجاً عن التكليف، وذلك باطل بالإجماع والنقل.

وقال الشيخ المفيد: ليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن، ولا ملجئة إليه، وعلى هذا يكون معنى العصمة عند الإمامية أن المعصوم يفعل الواجب مع قدرته على تركه، ويترك المحرَّم مع قدرته على فعله،

١- (أصل الشيعة وأصولها) لمحمد حسين كاشف الغطاء ص١٣٥.

٢- العَيْبَة: زنبيلٌ من أَدَم، وما يجعل فيه الثياب، وهي من الرجل موضع سره. (القاموس المحيط) ٢٦٢/١.

٣- انظر (نظام الحكم والإدارة في الإسلام) للشيخ مهدي شمس الدين، ص٣٤٨، نقلاً عن (رسالة الاعتقادات) للصدوق.

ولكنه مع ذلك لم يترك واجباً، ولم يفعل محرماً.

أما جواز السهو على المعصوم فقال صاحب (مجمع البيان)الطبرسي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلاً فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [سورة الأنعام: ٨٦/٦].

إن الإمامية لم يجيزوا السهو والنسيان على أئمتهم فيما يؤدُّونه عن الله، فأما ما سواه فقد جوَّزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه مالم يؤدِّ ذلك إلى إخلال (١).

وإلى ذلك أيضاً - جواز السهو على الأئمة - ذهب شيخ الطائفة الطوسي (٢). المطلب الثالث - الغلو في الأئمة:

هذا هو اعتقاد الشيعة الإمامية في أئمتهم، وإن كانت قد وجدت روايات تنسب إلى الأئمة علم الغيب، وسلطة الإحياء والإماتة، والرزق ومنعه، وتبناها تيار غالى في الأئمة ورفعهم إلى منزلة الربوبية.

يقول العلامة محمد حسين فضل الله:

وجدت طوائف من الشيعة يُلغون العمل بظواهر الكتاب، ويتجهون اتجاهات باطنية في تفسيرها، وإسقاط الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة، واعتقاد الأشياء التي لا تليق إلا بالله تعالى في الأئمة، وعندما يقال لهم: إن علم النبي أو الإمام ليس إلا ماجاء به الوحي، وعصمتهم تتعلق بالتشريع، وإن الله تعالى قال: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن خَيْلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا

١- انظر (الشيعة في الميزان) لمغنية ص٢٧٢، ٢٧٣.

٣- انظر (آية الله فضل الله، وحركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية) لجعفر البحراني ص٧.

أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ ِكَةِ قَبِيلاً ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِرَ لِكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِرَ لِكُوبَ لِلْمَاتِ اللَّهُ بَشَرًا وَلَن نُوْمِرَ لَكُ لِمَاتِكَ لَكَ اللَّهُ الللَّ

وقال أيضاً: ﴿ قُل لا آُمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوَءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٨٨٨/].

فإنهم يؤوِّلون كل هذه الآيات، ويتمسكون بالروايات التي يرويها المفضل ابن عمر، ومحمد بن سنان، ويونس بن ظبيان، والمغيرة بن سعيد، والمفيد بن سعيد، وغيرهم من الغلاة.

وقد ظهر هذا التيار في عصر الأئمة رضوان الله عليهم، وحاربوه أشد الحرب، وشنعوا على رجاله.

ومن ذلك أن المفيد بن سعيد قد خفّ للإمام الباقر فقال له: اقرر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق! فنهره الإمام وطرده، ثم جاء إلى ابنه الإمام الصادق فقال له مثل ذلك، فطرده الإمام، وقال له: أعوذ بالله.

وممن قام بجريمة التحريف ودسِّ أخبار الغلو على الأئمة المغيرة بن سعيد، قال عنه الشيخ باقر شريف القرشي: أما المغيرة بن سعيد فهو من أرجاس البشرية، ومن شرار الخلق، وكان ملحداً، صاحب بدعة، ومنكرات، ومن بدعه الغلو، وقد تبرأ منه الإمام الصادق السلام ولعنهُ، قال السلام: لعن الله المغيرة بن سعيد، لعن الله يهودية كان يختلف إليها، يتعلم منها الشعر، والشعبذة والمخاريق.

وقال جعفر الصادق ﴿ اللهِ الله

(إن المغيرة كذب على أبي، وإن قوماً كذبوا عليّ، مالهم أذاقهم الله حرَّ الحديد، فو الله ما نحن إلا عبيد خلقنا الله، واصطفانا، مانقدر على ضر ولا نفع إلا بقدرته، إن رحمنا فبرحمته، وإن عذَّبنا فبذنوبنا، لعن الله من قال فينا مالا نقول في أنفسنا، ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا، وإليه مآبنا ومعادنا، وبيده نواصينا).

وروى هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المتسترون بأصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدسُّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه، فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكل ما كان في كتب أبي من الغلو، فذاك مما دسًه المغيرة بن سعيد في كتبهم).

وقال أيضاً: (لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة، وتجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدِّث بها، فاتقوا الله، ولا تقبلوا علينا ماخالف قول ربنا، وسنة نبينا).

وكان من دعاء الإمام على الرضا ﴿ اللهُ الله

(اللهم إني أبرء إليك من الحول والقوة، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إني أبرء إليك من الذين قالوا فينا مالم نعلمه في أنفسنا، اللهم لك الخلق، ومنك الأمر، وإياك نستعين، اللهم أنت خالقنا، وخالق آبائنا الأولين، وآبائنا الآخرين اللهم لا تليق الربوبية إلا بك، ولا تصلح الإلهية إلا لك، اللهم إنا عبيدك، وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، اللهم إنا لم ندعهم إلى ما يزعمون، فلا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما يزعمون)(١).

١- راجع حول ما سبق من روايات الغلاة في تقديس الأئمة، وموقف الأئمة والعلماء من ذلك في كتاب (السيد حسين فضل الله وحركية العقل الاجتهادي) لجعفر البحراني ١٨٤-١٩٥، و(الموضوعات في الآثار والأخبار) لهاشم الحسني،١٩٥.

وهكذا نجد أن تيار الغلو في الأئمة، وتعظيمهم، ونسبة ما لا يليق إلا بالله إليهم كان تياراً كبيراً، والواقع الذي لا يمكن انكاره أن كتب الشيعة الأصول مليئة بروايات الغلو، ويكفي لبيان فداحة الخطر استعراض بعض عناوين الأبواب التي بوّب بها الكليني على الأحاديث التي رواها في ثبوت الإمامة، وصفات الإمام:

١- باب: أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام.

٧- باب: فرض طاعة الأئمة.

٣ باب: في أنَّ الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه.

٤- باب: في أن الأئمة عليهم السلام هم الهداة.

٥- باب: في أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله، وخزنة علمه.

٦- باب: أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله في أرضه وأبوابه التي منها يؤتي.

٧ باب: أن الأئمة نور الله عز وجل.

٨- باب: أن الأئمة هم أركان الأرض.

٩- باب: أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة.

١٠- باب: أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة.

١١ـ باب: أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة.

١٢ باب: أن الراسخين في العلم هم الأئمة.

١٣ باب: أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم.

١٤- باب: في أن من اصطفاه الله من عباده، وأورثوا كتابه هم الأئمة.

١٥ـ باب: أن النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة.

١٦ـ باب: أن المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة.

١٧ باب: عرض الأعمال على النبي الله على الأئمة.

١٨ باب: أن الطريقة التي حثَّ على الاستقامة عليها هي ولاية على.

١٩- باب: أن الأئمة معدن العلم، وشجرة النبوة، ومختلف الملائكة.

• ٧- باب: أن الأئمة ورثوا علم النبي ﷺ ، وجميع الأنبياء والأوصياء النين قبلهم.

٢١- باب: أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نـزلت من عند الله عز وجل،
 وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها.

٢٢- باب: أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، وأنهم يعلمون
 علمه كله.

٧٣ باب: ما أعطى الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم.

٢٤ باب: ماعند الأئمة من آيات الأنبياء عليهم السلام.

٢٥ـ باب: ما عند الأئمة من سلاح رسول الله ﷺ وآلـه ومتاعه.

٢٦- باب: أن مثل سلاح رسول الله ﷺ مثل التابوت في بنى إسرائيل.

٧٧ـ باب: فيه ذكر الصحيفة، والجفر، والجامعة، ومصحف فاطمة.

٨٠ـ باب: في شأن إنا أنـزلناه في ليلة القدر وتفسيرها. (وفيه لقاء الأئمة بالأنبياء).

٢٩ـ باب: في أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة. (يعني يزدادون علماً لعروج أرواحهم إلى العرش).

٣٠ـ باب: لولا أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم.

٣١ـ باب: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام.

٣٢ باب: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. ٣٣ ـ باب: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ماكان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء.

٣٤ ـ باب: أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين، وأنه كان شريكه في العلم.

٣٥ ـ باب: أن علم الأئمة عليهم السلام لو سُتِرَ عليهم لأخبروا كل امرئ بما لـه وعليه.

٣٦ ـ باب: التفويض إلى رسول ص وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين.

٣٧ ـ باب: أن الأئمة عليهم السلام بمن يشبَّهون ممن مضى، وكراهية القول فيهم بالنبوة.

٣٨ ـ باب: أن الأئمة عليهم السلام محدَّثون مفهَّموم.

٣٩ ـ باب: فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة.

٤٠ ـ باب: الروح التي يسدد بها الله الأئمة.

٤١ ـ باب: وقت مايعلم الإمام جميع علم الإمام الذي كان قبل.

٤٢ \_ باب: أن الجن يأتون الأئمة فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم.

27 ـ باب: في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود لا يسألون البينة.

22 \_ باب: ليس شئ من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، وأن كل

شئ لم يخرج من عندهم فهو باطل.

٤٥ ـ باب: أن الأرض كلها للإمام (١).

والمطالع لعناوين تلك الأبواب يظهر له مباشرة مدى المنزلة التي يعتقدها الشيعة الإمامية للأئمة الإثني عشر ، وهي منزلة لا تنقص عن النبوة في شئ، وتزيد عليها في أشياء.

وهكذا فإن الغلوَّ في المحبة لعليًّ وآله ﴿ وصل بالشيعة الإمامية إلى اعتقاد عصمتهم، واعتقاد عصمتهم وصل ببعضهم إلى نسبة ما لا يليق لغير الله إليهم.

والدفاع الذي تجده أمام هذه التهمة هو أن هذه الروايات المذكورة في هذه الكتب ليست كلها صحيحة، وأنها من تصنيف الأخباريين الذين جمعوا الغث والسمين، وخاصة فيما يتعلق بالفضائل.

يقول الشيخ عبد الله نعمة: والعلماء في تاريخهم الطويل لم يُعنَ أكثرهم بتحقيق سند الأحاديث في خصوص ما يتصل بالفضائل والمناقب، وتركوها على حالها(١).

#### المطلب الرابع - وظائف الإمام:

ويفصِّل الشريف المرتضى، على بن الحسين الموسوي في كتابه (الشافي في الإمامة) وظائف الإمام فيقول: فأمَّا الإمام فليس يُستغنى عنه، وقد ذكر أصحابنا وجوه الحاجة إليه: فمنها: تأكيد العلوم، وإزالة الشبهات.

فيهم بالنبوة، الحديث رقم (٧).

١- انظر: (آية الله فضل الله وحركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية) للبحراني ص١٨٨.
 ٢- (الكافي) للكليني، [كتاب الحجة]، باب: في أن الأئمة بمن يشبهون ممن مضى، وكراهية القول

ومنها: أنه يبيِّن ذلك، ويفصله، وينبِّه على مشكله وغامضه.

ومنها: كونه من وراء الناقلين، ليأمن المكلفون من أن يكون شئ من الشرع لم يصل إليهم.

ولو وجب أن يُطلق الاستغناء عن الإمام في هذه الأمور من حيث كان لنا طريق إلى العلم بها من غير جهة، لوجب على صاحب الكتاب، وأهل مذهبه (١) أن يطلقوا الاستغناء عن الرسول في جميع ما أدَّاه ألينا مما علمناه من قبل أدائه بالعقل، ومن أطلق ذلك خرج من جملة المسلمين، وليس يمكن أن يمتنع منه ويحتج فيه إلا بمثل مااحتججنا به.

والإمامة واجبة على الله لطفاً في فعل الواجبات والطاعات، وتجنب المقبحات وارتفاع الفساد، وانتظام أمر الخلق، وأشرنا أيضاً إلى ما يوجب الحاجة إليه من الشرائع بأن قلنا: إنه يفسر مجملها ويبين محتملها، ويوضح عن الأغراض الملتبسة فيها، ويكون المفزع في الخلاف الواقع فيما الأدلة الشرعية عليها متكافئة فيكون قوله الحجة فيه.

نعلم أنَّ في القرآن متشابهاً وفي السنة مجملاً، أو محتملاً، وأن العلماء من أهل اللغة قد اختلفوا في المراد بهما، وتوقفوا في الكثير مما لم يصح لهم طريقه، ومالوا في مواضع إلى طريقة الظنِّ والأولى، فلابد والحال هذه من مبيِّن للمشكل، ومترجم للغامض يكون قوله حجة كقول الرسول المسلكات.

١- يعني بذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه (المغني في التوحيد والعدل).

<sup>.</sup> ي ي . ٢- انظر: (الشافي في الإمامة) للشريف المرتضى ٧٥،٧٦،١٧٢،٣٠٣/١ وانظر (نظام الحكم والإدارة في الإسلام) لمهدي شمس الدين ص٣٤٣-٣٥٣.

المطلب الخامس — أدلة ثبوت إمامة الأئمة الأثني عشر عند الشيعة الإمامية : `

واستدل الإمامية لثبوت الإمامة في أئمتهم بأدلة من القرآن والسنة، ونحن نذكر فيما يأتي بعضاً منها دون الخوض في تفاصيله:

### أ- الأدلة على الإمامة من القرآن الكريم:

ومما استدلوا به على ثبوت الإمامة في الأئمة الإثني عشر في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٥٥]. فقد ذكر المفسرون أنها نزلت في علي رضي الله عنه تصدق وهو راكع بخاتم في يمينه (۱). ففي هذه الآية وجوب تولي الإمام علي بزعمهم.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرْ تَطَّهِيرًا ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٣/٣٣]. وهي عندهم دليل على عصمة الأئمة لإذهاب الرجس عنهم.

ومن ذلك قول عالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [ سورة البينة: ٧/٩٨].

فقد روى عدد من المفسرين أن علياً هو المقصود بقوله تعالى: خير البرية<sup>(٢)</sup>.

٧- الأدلة على الإمامة من السنة النبوية:

وأشد ما يتعلق الشيعة به من الأدلة هو أن النبي ﷺ عاد من مكة إلى المدينة بعد حجة

١- انظر (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير ٧١/٢، و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي ٢٢١/٦، و(الدر المنثور) للسيوطي ٢٩٣،٢٩٤، ٣٥٠٠٠.

٢- انظر (تفسير الإمام الطبري) ٢٦٤/٣٠، و(الدر المنثور) للسيوطي ٥٨٩/٨ بأسانيد ضعيفة، وقد وردت تفسيرات كثيرة للمراد بقوله تعالى: (أولئك هم خير البرية)، منها قوله ص: « ألا أخبركم بخير البرية ؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة » مسند الإمام أحمد ٢٩٦/٢٨.

الوداع فصار بالقرب من (الجحفة) عند غدير يقال له غدير خم لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة، وقام خطيباً، وأخذ بيد علي فقال: « ألستُ أولى المؤمنين من أنفسهم ؟ ».

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: « فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه» $^{(1)}$ .

ويرى الشيعة أن هذا الموقف إنما كان بعد نزول قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ [سورة المائدة ٥/٢٠].

وقالت الشيعة: إن النبي كان يخفي ما أمره الله من ولاية علي الله تقية، وخوفاً من أنفة العرب من ذلك (٢).

كما استدلوا بما رواه المحدثون والمؤرخون والمفسرون أنه لما أنزل الله تعالى على نبيه والمؤرخون والمفسرون أنه لما أنزل الله تعالى على نبيه والمؤرخون والمفسرون أنه لما أنزل الله والمؤرثين ثلاثين ثلاثين رجلاً من عشيرته، وأطعمهم، فلما انتهوا من تناول الطعام، قال لهم: من يضمن عني ديني، ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون معي في الجنة ؟

١- سنن الترمذي في [كتاب المناقب]،باب: مناقب على ﷺ، الحديث رقم (٣٧١٣)، عن أبي سريحة، حذيفة ابن أسيد، أو زيد بن أرقم، وقال: حسن صحيح، وسنن ابن ماجه في المقدمة، باب: فضل علي بن أبي طالب الحديث رقم (١٢١)، وصححه الحاكم في المستدرك ١٠٩/٣، وقد أورد الكتاني هذا الحديث في كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) في كتاب المناقب، الحديث رقم (٢٣٢).

٧- انظر: (أسباب النزول) للواحدي، ص١٣٥، و(الدر المنثور) للسيوطي ١٩٨/٢،و(تفسير الطبري)٢٦٤/٣٠.

٣- صحيح البخاري، [كتاب المناقب]، باب: مناقب علي بن أبي طالب، الحديث رقم (٣٧٠٦)، وصحيح مسلم، [كتاب فضائل الصحابة]، باب فضائل علي بن أبي طالب، الحديث رقم (٢٤٠٤).

فقال له الشيخ: أنت(١).

ومن تلك الأدلة قول النبي ﷺ: « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(٢).

المطلب السادس - مناقشة الأدلة التي أوردها الشيعة الإمامية إثباتاً لإمامة وعصمة الأئمة:

إن القول بإمام أو أئمة معصومين بعد النبي الشيئة، وإعطاءهم هذه السلطات التشريعية المطلقة قول له نتائج خطيرة في مجال العقيدة والفقه، ولا يمكن إثبات هذه الصفة، وهذا الحق لأحد إلا بنص ثابت صريح، متواتر، لأنه أمر يتعلق بالعقيدة وأصل الدين، وأما ما جاء من نصوص تفرض محبة آل البيت، وموالاتهم فلا دلالة فيها على إمامتهم، وعصمتهم، ومنزلتهم التشريعية التي يعطيها لهم الشيعة الإمامية وسنناقش تلك النصوص بعد قليل.

ثم إنَّ النبي النَّيْ لم يتوفَّ حتى أُكمل الدين وتم الأمر فلم نعد نحتاج إلى نصوص تشريعية بقدر ما نحتاج إلى جمع النصوص، وفهمها.

فإن قيل: إن مهمة الإمام ليست مهمة تشريعية وحسب، بل هي مهمة سياسية قيادية تنظيمية للأمة فإننا نجيب عن ذلك بأننا لم نلحظ دوراً سياسياً لأكثر الأئمة الاثني عشر خاصة بعد مقتل الإمام الحسين شي فإن دورهم لم يعد يتعد الإشراف الديني والأخلاقي على من تولاهم من المسلمين.

١- انظر (تفسير ابن كثير) ٣٥١/٣، ومسند الإمام أحمد ١١١/١.

٧- (المستدرك) للحاكم ٣/١٠١١٤٨،١٠٩٥.

بل الأعجب من ذلك أن بعض هؤلاء الأئمة رفض المناصب السياسية بعد أن سعت إليه كما فعل الإمام جعفر الصادق على حين دعاه أبو مسلم الخراساني لتولي أمر المسلمين، وكما رفض الإمام المهادي ولاية العهد التي عرضها عليه المأمون، ولم يقبلها إلا بعد ضغط شديد.

ثم إذا قيل: إن الإمامة استمرار لمنصب النبوة، وهو منصب ديني ودنيوي لا يجوز أن تخلو الأرض منه لمصلحة الدين والدنيا فإننا نجد أن الإمامة المعصومة انتهت باختفاء الإمام المهدي سنة (٣٢٨) هـ، وكان قد اختفى قبل ذلك (٧٤) سنة، وهذا التاريخ مبكر جداً في حياة وسيرة الأمة الإسلامية فإذا كانت مدة الإمامة استمرت ما يقارب ثلاثمئة سنة، فإن مدة غيبة الإمام استمرت مايزيد على ألف سنة!

وبقيت الأرض عملياً خالية من الإمام، الحجة، المعصوم، المشرع، الذي يخلف النبى ويبين الأحكام، ويسوس الأمة.

أما تلك النصوص التي يتمسك بها الإمامية في إثباتهم للإمامة فدلالتها على الإمامة بالشكل الذي يدعيه الإمامية معدومة ولو كانت تحمل تلك الدلالة لما كان الاستشهاد بها غائباً عن الساحة التاريخية.

فقد عرفنا أخبار سقيفة بني ساعدة، وما دار بين الأنصار وأبي بكر فيها من نقاش وحوار، ولم نر أحداً من الأنصار احتج على أبي بكر بنصوص خاصة بالإمام علي، ثم إن علياً على وبني هاشم لما رفضوا مبايعة أبي بكر أول الأمر لم يحتجوا بنصوص ثابتة عندهم في ذلك بل عتبوا على أبي بكر في تغيبهم عن أمر هام من أمور المسلمين والقضاء به دون شورى منهم.

ولو كان هذا النص موجوداً لما جاز لعلي أن يبايع لأبي بكر الذي اغتصبه هذا الحق والمنصب الإلهي لأنه تنازلٌ عن أمر مهم من أمور العقيدة وأصولها عند الشيعة الإمامية.

والأمر الأهم هو التناقض البين بين موقف الإمامين الحسن والحسين رضي الله عنهما من هذه المسألة فقد كان يرى الحسن أن أمر هذه الإمامة أمر دنيوي خاضع لشورى المسلمين ومصلحتهم وتوحيد كلمتهم، ولذلك صالح معاوية وتنازل عن إمامته للمسلمين ليبقى إماماً روحياً ودينياً للشيعة، فلو فرضنا أن الإمامة منصب ديني دنيوي كالنبوة فهل كان من المكن للنبي والمنتقد صلحاً مع المشركين بعد تأسيس دولته في المدينة يوحد فيه بين مكة والمدينة تحت سلطة أحد زعماء المشركين، ثم يرضى بسلطة دينية محدودة بين أصحابه!

وكان الحسين يرى أن هذا المنصب حقٌ شرعي له اغتصبه منه معاوية وبنو أمية ولذلك ثار لقتال جيش يزيد، وعبيد الله بن زياد.

ونعود إلى تفصيل الرد على ما تعلَّق به الإمامية من أدلة على إمامة الأئمة الاثني عشر وعصمتهم.

الدليل الأول: وهو قول الله تعالى:

﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [ سورة المائدة: ٥/٥٥].

فالمفسرون وإن كانوا يذكرون أن علياً على تصدّق، وهو ساجد فإن هذه الآية تدعو إلى ولاية المؤمنين والتبرؤ من ولاية ونصرة الكافرين، وسبب نزولها هو أن عبادة ابن الصامت فله كانت بينه وبين اليهود أحلاف في الجاهلية فتبرّأ منها ونبذها.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لفظ يدل على العموم، وعلي هو من جملة المؤمنين الذين تجب موالاتهم بنص الآية لا خلاف في ذلك بين المسلمين (١٠).

وقد سئل أبو جعفر الباقر رضي عن المقصود في هذه الآية، هل هو على رضي المؤمنين.

وعلى كل الأحوال فإن ثبوت الولاية بمعنى النصرة والتأييد لا يعني بحال من الأحوال ثبوت العصمة، والتشريع، وما يتعلق بذلك مما أثبته الإمامية للأئمة.

٢ - الدليل الثاني قوله تعالى: ﴿... إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٣/٣٣].

وقد اختلف المفسرون في المراد من (أهل البيت)، فقيل: إنهم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة (٢).

وقيل: هم وأزواج النبي اللهايية.

وقيل هم بنو هاشم جميعاً من ذرية العباس، وعقيل، وعلي، وجعفر بن أبي طالب، والحارث بن عبد المطلب.

وعلى كل حال فالرجس المقصود هنا في الآية هو الشرك، والذنوب التي لا يرضاها الله لعباده، ومنهم أهل البيت، وأعمال الجاهلية كالتبر المذكور في أول الآية، والبعد عن الذنوب وما لا يرضى الله(٣).

ولا دليل في الآية على خصوصية آل البيت بالإمامة أو شيء من لوازمها.

١- انظر: (تفسير الإمام الطبري) ٦٢٨/٤، و(تفسير الإمام القرطبي) ٢٢١/٦.

٢- انظر المصادر السابقة، و(تفسير الدر المنثور) للسيوطي ٩/٦،٥٩، ومابعد.

٣- انظر (تفسير الإمام الطبري) ٢٩٣/١٠، و(تفسير الإمام القرطبي) ١٨٢/٦.

إلا ما رواه ابن بابويه بإسناد ساقط قال: حدثنا علي بن الحسين بن محمد، قال: حدثنا هارون بن موسى الهاشمي، قال: حدثنا عيسى بن موسى الهاشمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي، عن علي عليه السلام، قال: دخلت على رسول الله والله والله

فقال رسول الله والمنظية: يا علي، هذه الآية نزلت فيك، وفي سبطي (الحسن والحسين)، والأئمة من ولدك.

فقال علي: يا رسول الله، وكم الأئمة من بعدك ؟

قال: أنت يا علي، ثم ابناك: الحسن، والحسين، ومن بعد الحسين ابنه علي، ومن بعد علي ابنه محمد، ومن بعد محمد ابنه جعفر، ومن بعده ابنه موسى، ومن بعده ابنه علي، ومن سعده ابنه الحسن، والحجة من ولدك الحسين؛ هكذا وجدت أسماءهم مكتوبة على ساق العرش، فسألت الله تعالى عن ذلك، فقال: هم الأئمة من بعدك، مطهرون، معصومون، وأعداؤهم ملعونون (۱).

وهو إسناد ساقط لم يرد من طريق معتبر عند الشيعة أو السنة.

٣ ـ الدليل الثالث قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدتِ أُولَاتِهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [سورة البينة:٧/٩٨].

۱- انظر (كفاية الأثر) للصدوق ابن بابويه، ص ١٥٥، و(أسباب النزول في ضوء روايات أهل البيت)
 لجيب جواد الرفيعي، ص ١٥١.

ذكر الطبري بإسناد ضعيف أن النبي الشي قال لعلي لما نزلت هذه الآية: (أنت يا علي وشيعتك))(١).

وهذا السند ضعيف لا يمكن بشكل من الأشكال أن يخرج الآية عن عمومها ولا شك أن علياً شه، ومن صدق في محبته وولايته بمقتضى الشرع هم خير البرية.

ثم إن هذا الحديث على فرض صحته ليس فيه دلالة على إمامة أو عصمة علي أو أحد أبنائه رضي الله عنهم.

إ ـ الدليل الرابع: أمَّا قول عليه و (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والمن والاه وعاد من عاداه))، فهو خاص بمناسبته ولا علاقة له بشكل من الأشكال بقول الله تعالى: ﴿... ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلْتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأُمۡمَّتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ لِعَلَى الله تعالى: ﴿... ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلْتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأُمۡمَّتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّهِ لَلّهُ مِينًا لَّهِ الله لله تعالى: ﴿ ... ﴾ [سورة المائدة: ٥/٣].

أو بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ر... ﴾ [ سورة المائدة: ٥/٧٥].

وورد من طريق آخر أن خصومة جرت بين علي رها وبريدة بن الحصيب في

١- انظر (تفسير الإمام الطبري) ٢٥٧/١٢.

٢- انظر (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف) للحمزاوي، ٢٢٤/١، و(تفسير القرطبي)
 ٢٦٧/١.

ه \_ الدليل الخامس: أما قول رسول الله الله الله الله الله النت مني بمنزلة هارون من موسى.... »(٢).

فقال له المنظم «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ».

وعلى كل الأحوال فإن هذا الحديث لا يثبت لعلي وصاية ولا إمامة وذلك لأن هارون عليه السلام توفي قبل موسى عليه السلام فلا وجود لفكرة استمرار الإمامة من خلاله، وخلال أولاده.

۱۱۹/۳ (المستدرك) للحاكم ۱۱۹/۳.

٢- صحيح البحاري في [كتاب المناقب]، باب: مناقب علي بن أبي طالب، الحديث رقم (٣٧٠٦)،
 وصحيح مسلم في [كتاب فضائل الصحابة]، باب: فضائل علي بن أبي طالب، الحديث رقم
 (٢٤٠٤).

ثم إذا كانت الإمامة كما يدعيها الإمامية اصطفاءاً واختياراً من الله تعالى فكيف تكون مكافأة لعلي كما تصورها هذه الرواية.

أما حديث: « كتاب الله وعترتي » فقد أخرجه الترمذي (١)، والبزار والبزار وأحمد (٦)، والطبراني في معجمه الأوسط والصغير (١)، والحاكم في المستدرك (٥).

وهو حديث ثابت وإن كانت تعارضه روايات وردت من طرق أكثر وأقوى فيها أن رسول الله ﷺ قال: « تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي، ما إن تمسكيم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً ».

فقد أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً<sup>(١)</sup>، ووصله ابن عبد البر، وأخرجه البيهقي<sup>(٢)</sup>، والدارقطني<sup>(٨)</sup>، والحاكم<sup>(٩)</sup>.

وجاء من طرق أخرى برواية: « تركت فيكم من إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله »، من دون ذكر (السنة) ولا (العترة).

فقد أخرجه بهذه الرواية: ابن حبان في صحيحه (١٠)، وابن خزيمة في صحيحه (١١)،

١- سنن النرمذي [كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ]، باب: مناقب أهل بيت النبي ص، الحديث رقم (٣٧٨٦).

٢- مسند الإمام البزار، ٨٩/٣.

٣- مسند الإمام أحمد، ١٩/٥.

٤- المعجم الأوسط للطبراني، ٥/٥٪، والمعجم الصغير، ٢٣٢/١.

<sup>0- (</sup>المستدرك على الصحيحين) للحاكم، ١١٨/٣.

<sup>7-</sup> الموطأ للإمام مالك في [كتاب الجامع]، باب النهى عن القول بالقدر، ٩٩/٢.

٧- (السنن الكبرى) للبيهقى ١١٤/١٠.

٨- سنن الدارقطني ٢٤٥/٤.

٩- (المستدرك على الصحيحين) الحاكم ١٧٢/١.

١٠- صحيح ابن حبان ٢٥٧/٩، ٣١٢/٤.

١١- صحيح ابن خزيمة ٢٥١/٤.

وأبو داود(1)، وابن أبي شيبة(1)، والحاكم في المستدرك(1).

ولا شك أن النبي الشيئة إنما قال هذا الحديث في موقف واحد وهو عقيب حجة الوداع فلا سبيل للقول بتعدد الروايات لتعدد المواقف، والجمع بين الروايات الثلاثة هو أن الثقلين، أو الخليفتين اللتين تركهما رسول الله الشيئة في الأمة وأوصى بالتمسك بهما هما القرآن والسنة، وإنما خُصَّ القرآن في بعض الروايات بالذكر، وحثً على التمسك به لأن فضله أعظم، ولأنه يقود إلى التمسك بالسنة.

وأما الوصية بآل البيت فهي استئناف في الكلام لا علاقة له بالثقلين، وبهذا يكون الحديث زيادة تأكيد على ما جاءت به الآيات والأحاديث الأخرى في الوصية بآل البيت، كقول الله تعالى:

﴿ ذَا لِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَسِ قُل لَّا أَسْعَلُكُر عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَيِهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورً شَكُورً ﴾ [سورة الشورى: ٢٣/٤٢].

« أما بعد أيها الناس إنما أنتظر أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله، فيه الهدى، والنور، فاستمسكوا بكتاب الله، وخذوا به، فرغّب في كتاب الله، وحثّ عليه، ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثاً »(1).

١- سنن أبي داود [كتاب المناسك]، باب: صفة حجة النبي ص، الحديث رقم (١٩٠٥).

۲- مصنف ابن أبى شيبة ٣٣٦/٣.

٣- (المستدرك) للحاكم ٦١٣/٣.

٤- (السنة) لابن أبي عاصم ٦٤٣/٢، وانظر في مناقشة أدلة الإمامية على إمامة على و الأئمة الاثني عشر (تفسير القرطبي) ٢٦٧/١، و(فتح الباري) لابن حجر ٤٩٥/٧.

والخلاصة التي نصل إليها هي أن الأدلة التي تمسَّك بها الإمامية واحتجوا بها على إمامة الأئمة الاثني عشر لا تثبت بها هذه الإمامة ليست فيها دلالة عليها، ولو قلنا بثبوت الإمامة من خلالها، فإنها لا تُثبت بشكل من الأشكال لهم العصمة وهذه المنزلة التشريعية التي ادعوها لهم، والإمامة حسب اعتقاد الإمامية أمر من أركان الدين وأصول العقيدة، ولذلك لا بد لثبوتها من أدلة صريحة الدلالة، قوية السند.

#### المطلب السابع ـ حقيقة التقية عند الشيعة الإمامية:

ومن الأمور المشكلة التي ينبغي بيانها قبل الخوض في تفاصيل الخلافات بين السنة والشيعة، (التقية) فهي محور مهم يدور حوله الكثير من الأمور الجزئية، وتفسر عندهم وفقه الكثير من النصوص.

والتقية في اللغة من الوقاية، واتقى الشيء حذره واجتنبه، ومنه تقوى الله تعالى: وهى طاعته، والحذر من معصيته، واجتنابها.

والتقية في الاصطلاح: هي تجنب العدو بإظهار ما يوافقه مع إضمار ما يخالفه من عقيدة ونحوها<sup>(۱)</sup>.

وقد جاءت الآيات الكريمة لتشرع استعمال التقية في الحالات التي يتعرض فيها المؤمن لتهديد قد يؤدي إلى هلاكه أو تعرضه إلى مالا يطيق، وذلك في قوله تعالى: ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أُومَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللّهُ نَفْسَهُ وَ وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ وسورة آل عمران: ٢٨/٣].

وقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلِّبُهُ مُطْمَيِنَّ

١- القاموس الفقهي، حسين مرعى، ص٥٣.

بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّرَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [سورة النحل:١٠٦/١٦]

فأصبح بلال المؤذن وخباب وعمار وجارية من قريش كانت أسلمت، أصبحوا بمكة فأخذهم المشركون وأبو جهل.

فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى، فجعلوا يضعون درعاً من حديد في الشمس ثم يلبسونها إياه....

وأما خباب فجعلوا يجرونه في الشوك.

وأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقيُّه.

وأما الجارية، فوتد لها أبو جهل أربعة أوتاد ثم مدها فأدخل الحربة في قبلها حتى قتلها، ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار، فلحقوا برسول الله المستن فأخبروه بالذي كان من أمرهم، واشتد على عمار الذي كان تكلم به.

قال: لا. وأنزل الله: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَبِنٌّ بِٱلْإِيمَانِ ﴾(١).

وعن محمد بن عمار، عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبًّ النبي وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه فلما أتى النبي قال: «ما وراءك من شيء؟ »

١- أخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

قال: شرًّ! ما تُركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير!

قال: « كيف تجد قلبك؟ »

قال: مطمئن بالإيمان.

قال: « إن عادوا فعد ». فنزلت: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطَّمِّينٌ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ (١).

وقد استعمل التقية كبار الصحابة والتابعين، ومن أمثلة ذلك ماروي عن الحارث بن سويد قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: « ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عنى سوطاً أو سوطين إلاّ كنت متكلماً به » (٢).

و عن حسان بن أبي يحيى الكندي، قال: سألت سعيد بن جبير عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إلى ولاة الأمر.

قال: فلما قام سعيد تبعته، فقلت: إنّك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر، وهم يصنعون بها كذا، ويصنعون بها كذا ؟!

فقال: ضعها حيث أمرك الله، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لاَخبرك<sup>(٣)</sup>.

وقال الإمام أبو بكر ابن الجوزي: خرج واصل بن عطاء يريد سفراً في رهط، فاعترضهم جيش من الخوارج، فقال واصل: لا ينطقن أحد ودعوني معهم!

فقصدهم واصل، فلمًا قربوا قال: كيف تستحلّون هذا وما تدرون من نحن، ولا لأي شيءٍ جئنا ؟

١- أخرجه عبد الرزاق، وابن جرير، والحاكم وصححه، وابن مردويه.

٢- أخرجه ابن حزم في المحلى ٣٣٦/٨، مسألة رقم (١٤٠٩)، وقال: ولا يعرف له من الصحابة
 رضى الله عنهم مخالف.

٣- كتاب الأموال، أبو عبيد، القاسم بن سلام، ص (٥٦٧)، مسألة رقم (١٨١٣)، تحقيق الدكتور
 محمد خليل هراس، ط١، ٤٠٦هـ / دار الكتب العلمية، بيروت.

فقالوا: نعم، من أنتم؟

قال: قوم من المشركين جئناكم لنسمع كلام الله!

قال: فكفوا عنهم، وبدأ رجل منهم يقرأ القرآن، فلما أمسك، قال واصل: قد سمعت كلام الله، فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه وكيف ندخل في الدين!

فقال: هذا واجب، سيروا!

قال: فسرنا والخوارج معنا يحموننا فراسخ، حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه، فانصرفوا.

وذكر الإمام فخر الدين الرازي أمثلة للتقية، وأحكامها في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عَالَى: ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلْيَسَ مِنَ ٱللَّهُ فَفْسَهُ وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فَلْسَهُ وَ وَإِلَى ٱللَّهِ فَلْ شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ وَإِلَى ٱللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَقً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللّهِ اللَّهُ مَان اللَّهُ عَمران ، ٣/٢٨]

قال: نعم، نعم، نعم.

فقال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فتركه، ودعا الآخر.

فقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟

قال: نعم.

قال: أفتشهد أنى رسول الله؟

فقال: إنى أصم (ثلاثاً).

فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول الله وللله الله عليه الله عليه عليه عليه وصدقه فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه ».

ثم قال الفخر الرازي: واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلُّبُهُ مُطَّمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦/١٦].

# واعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها:

الحكم الأول: أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار، ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان، وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضمر خلافه، وأن يعرض في كل ما يقول، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب.

الحكم الثاني للتقية: هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل، ودليله ما ذكرناه في قصة مسيلمة.

الحكم الثالث للتقية: أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة، وقد تجوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا، وغصب الأموال، والشهادة بالزور، وقذف المحصنات، واطلاع الكفار على عورات المسلمين، فذلك غير جائز البتة.

الحكم الرابع: ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحلُّ مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي شي أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس.

الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز، لقوله عليها: « حرمة مال المسلم كحرمة دمه ».

ولقوله ﷺ: « من قُتل دون ماله فهو شهيد ».

ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم.

الحكم السادس: قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا، وروى عوف عن الحسن: أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان.

#### التقية عند الشيعة الإمامية:

وهكذا نرى أن التقية أمر مشروع عند الضرورة، والشدة العظمى التي يخشى فيها الإنسان على نفسه من ضرر كبير مؤكد، ولكن الشيعة الإمامية جعلوا للتقية أهمية كبرى حتى إننا نستطيع أن نعدها من أركان عقيدتهم، وقد وردت في فضلها والثناء عليها آثار كثيرة عن الأئمة عليهم السلام.

وتأولوا فيها الكثير من الآيات، ومن الآثار التي رواها الإمام الكليني في كتابه (الكافي) نختار مايلي:

- عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله على: (يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقيّة، ولا دين لمن لا تقية له، والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ، والمسح على الخفين)(١).

١- (الكافي) للكليني ٢/٥٢، كتاب الإيمان والكفر، باب: التقيَّة، الأثر رقم (٢).

٧- (الكافي) للكليني ٢/٥٧، كتاب الإيمان والكفر، باب: التقيَّة، الأثر رقم (٥).

ومن الآيات التي صرفها الإمامية إلى التقيَّة ما روي عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله الله في قول الله تعالى: ﴿ أُولَتِ لِكَ يُؤْتَوْنَ أُجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ عَن أبي عبد الله الله في قول الله تعالى: ﴿ أُولَتِ لِكَ يُؤْتَوْنَ أُجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ عَلَى وَيَدَرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسِّيِّعَة ﴾ [القصص: ٢٨/٢٨]، قال أبو عبد الله: بما صبروا على التقيَّة، والحسنة: التقيَّة، والسيئة: الإذاعة (١٠).

وعن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله الحلا في قول الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ ﴾ [سورة فصلت: ٣٤/٤١](٢).

وهكذا نجد (التقيَّة) من خلال هذه الآثار المروية عن الأئمة عليهم السلام ميداناً واسعاً جداً يُظهر فيه المسلم غير ما يبطن، ويعاشر الناس على غير ما يعتقد، ولا يخفى على أحدٍ مافي هذا الأمر من فساد في المجتمع والنفوس.

بينما تُظهر لنا آثار أخرى مروية عن الأئمة عليهم السلام أن التقيَّة ليست الاحصناً يلجأ لها المسلم عند الضرورة الكبرى، فيستحلها عند ذلك كما يستحلُّ لحم الميتة عند المخمصة التي قد تؤدي إلى الموت، ومن هذه الآثار:

عن زرارة عن أبي جعفر الله قال: (التقيّة في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل)<sup>(۳)</sup>.

- وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر النها قال: (إنما جعلت التقيَّة ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية)(1).

وهذا ما يطمئن له القلب ويوافق نصوص القرآن الصريحة وهو مذهب جماعة المسلمين.

<sup>1- (</sup>الكافي) للكليني ٢/٥٢، كتاب الإيمان والكفر، باب: التقيَّة، الأثر رقم (١).

٧- (الكافي) للكليني ٢٢٦/٢، كتاب الإيمان والكفر، باب: التقيَّة، الأثر رقم (٦).

٣- (الكافي) للكليني ٢٢٨/٢، كتاب الإيمان والكفر، باب: التقيَّة، الأثر رقم (١٣).

٤- (الكافي) للكليني ٢٢٨/٢، كتاب الإيمان والكفر، باب: التقيَّة، الأثر رقم (١٦).

#### الفصل الثالث

إكرام الصحابة وأئمة الفقهاء لآل بيت المصطفى ومحبة آل البيت لهم ونماذج من الاحترام المتبادل بين الأئمة رضوان الله عليهم.

- 🛎 المبحث الأول إكرام الصحابة لآل البيت.
- 🎩 المبحث الثاني محبة على وآل البيت لأصحاب رسول الله.
- المبحث الثالث مواقف فقهاء السنة، وأقوالهم في الثناء على الأئمة.
- المبحث الرابع تأكيد فقهاء السنة أن علياً أولى بالحق من كل من قاتله.
  - ◙ المبحث الخامس الرواية عن أئمة آل البيت وعن الثقة من شيعتهم.

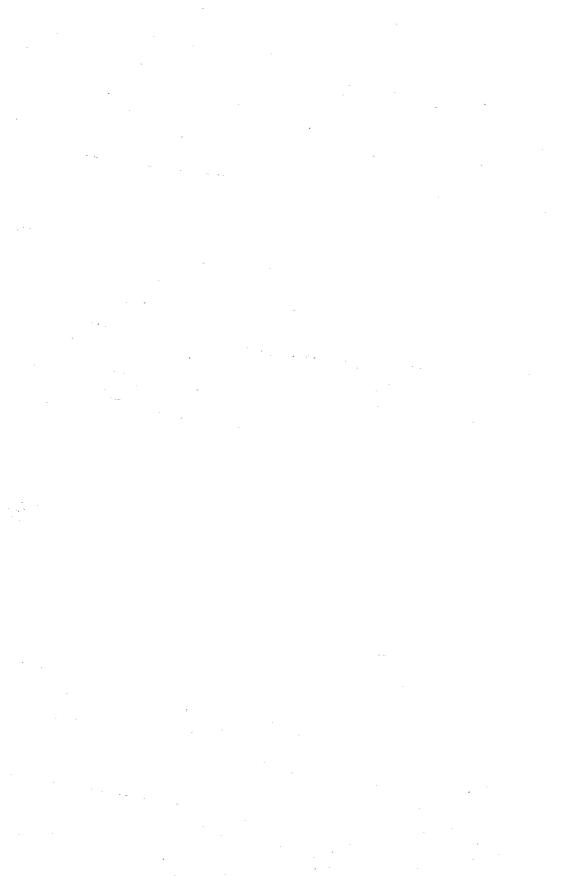

#### الفصل الثالث

إكرام الصحابة وأنمة الفقهاء لأل بيت المصطفى ومحبة أل البيت لهم، وعاذج من الاحترام المنبادل بين الأنمة رضوان الله عليهم

# المبحث الأول: إكرام الصحابة لآل البيت:

أحب الصحابة النبي على حباً جماً، فكان أحب إليهم من أنفسهم، وأموالهم، وأولادهم، ولقد علم الصحابة شدة محبة النبي الله لآله، فكانوا لأجل ذلك يجلونهم، ويعظمونهم، على خلاف ما يروِّجه أعداء الصحابة وآل البيت من أن الصحابة كانوا يبغضون آل بيت المصطفى الله وينتقصون من حقوقهم، وقد ورد في تعظيم الصحابة وإجلالهم لعترة المصطفى أخبار كثيرة نذكر بعضها فيما يأتي:

### 

أخرج ابن الأعرابي عن أنس قال: كان رسول الله على جالساً في المسجد وقد أحاط به أصحابه إذ أقبل على شه، فسلم ثم وقف، فنظر مكاناً يجلس فيه، فنظر رسول الله على وجوه أصحابه أيهم يوسع له، وكان أبو بكر عن يمين رسول الله على فتزحزح أبو بكر في مجلسه، وقال: ها هنا يا أبا الحسن فجلس بين رسول الله على أبي بكر، فرأينا السرور في وجه رسول الله على أبي بكر فقال: « يا أبا بكر، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهلُ الفضل »(۱).

١- (البداية والنهاية) لابن كثير، ٩/٧، ٣٥٩، وروي أن قيام أبي بكر كان للعباس عند ابن عساكر،
 انظر (كنز العمال) للهندي ١٠٠/١٣، حديث (٣٧٣٠٨)، وعزاه لابن عساكر.

وكان أبو بكر الله يحب الحسن ويكرمه ويلاعبه، ومن ذلك ما رواه عقبة بن الحارث قال: خرجت مع أبي بكر من صلاة العصر بعد وفاة النبي الله بليال وعلي يمشي إلى جنبه، فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته، وهو يقول:

بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي الله يسمع ويضحك (١).

وقد مرَّ معنا ما قاله أبو بكر رضي الله عنه لفاطمة ل وما ترضاها به قبيل وفاتها (").

وأخرج عمر بن شَبَّة وأبو يعلى وأبو بشر بن سمويه في فوائده عن أنس في في قصة إسلام أبي قحافة هي قال: فلما مدّ يده يبايعه بكى أبو بكر في ، فقال النبي والمنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه أحب إلي من أن يكون (١٠).

وعند الطبراني والبزار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة رضي الله عنهما إلى رسول الله عقودهما شيخ أعمى يوم فتح مكة، فقال له رسول الله عنهما إلا تركت الشيخ في بيته حتى نأتيه ؟

١- (مختصر تاريخ دمشق) لابن عساكر ٨/٧.

٢- (كنز العمال) للهندي،حديث (١٤٠٨٤)، وعزاه لأبي نعيم، وابن سعد.

٣- انظر ص (٣٤) من هذا البحث.

٤- أخرجه الحاكم من هذا الوجه وقال: صحيح على شرط الشيخين. كذا في (الإصابة) لابن حجر ٤
 ١١٦/ و لم أحده في المستدرك، وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) ٤٠/٩.

قال: أردت أن يؤجره الله، و الله يا رسول الله، لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحاً مني بإسلام أبي، ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله.

فقال رسول الله ﷺ: صدقت(١).

المطلب الثاني: محبة عمر الله النبي:

وكان عمر الله عنه النبي النبي النبي النبي ويعرف لهم فضلهم وسابقتهم، فقد أخرج ابن عساكر عن ابن شهاب قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ولايتهما لا يلقى العباس منهما واحدٌ وهو راكب إلا نيزل عن دابته وقادها، ومشى مع العباس حتى يبلغه مجلسه أو منيزله (٢).

وعند ابن سعد عن الشعبي أن العباس الله تحفَّى عمر الله في بعض الأمر فقال له: يا أمير المؤمنين أرأيت أن لو جاءك عمُّ موسى مسلماً ما كنت صانعاً به.

قال: كنت والله محسناً إليه، قال: فأنا عم محمد النبي المنتذ.

وأخرج ابن مردويه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أُسر الأسارى يوم بدر أسر العباس الله فيمن أُسر، أسره رجل من الأنصار. قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه.

فبلغ ذلك النبي الشيء فقال: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه

١- (مجمع الزوائد) للهيثمي ٦/ ١٧٤. قال المهيثمي: وفيه موسى ابن عبيدة وهو ضعيف.

٧- (كنز العمال) للهندي ١٧/١٣، الحديث رقم (٣٧٣٣١)، وعزاه لابن عساكر.

٣- (كنز العمال) للهندي ١٥/٥١٥، الحديث رقم (٣٧٣٠٦).

قال عمر: أفآتيهم ؟ قال: نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس.

فقالوا: لا والله لا نرسله.

فقال لهم عمر: فإن كإن لرسول الله رضي ؟

قالوا: فإن كان لرسول الله رضى فخذه، فأخذه عمر. فلما صار في يده قال له عمر: يا عباس أسلم، فو الله لأن تسلم أحب إليَّ من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لم رأيت رسول الله يعجبه إسلامك(١).

وعند ابن سعد أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي أن العباس على جاء إلى عمر على فقال له: إن النبي المنات أقطعني البحرين.

قال: من يعلم ذلك ؟

قال: المغيرة بن شعبة.

فجاء به فشهد له، قال: فلم يمضِ عمر ذلك كأنه لم يقبل شهادته، فأغلظ العباس لعمر فقال عمر: يا عبد الله خذ بيد أبيك.

وورد من طرق كثيرة استسقاء عمر بالعباس، وقوله: ((اللهم إنَّا كنَّا إذا قحطنا على عهد نبينا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنَّا نتوسل إليك اليوم بعمِّ نبينا فاسقنا فيُسقون))<sup>(٣)</sup>.

١- (البداية والنهاية) لابن كثير ٦٣/٣.

٢- (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٢٣/٤.

٣- صحيح البخاري في كتاب[الجمعة]، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، الحديث رقم (١٠١٠).

وعند ابن عساكر، وابن النجار أن عمر قال: ((أيها الناس إنَّ رسول الله وعند ابن عساكر، وابن الولدُ لوالده يعظمهُ ويُفخِّمهُ، ويبرُّ قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله عليه في عمه العباس، واتخذوه وسيلةً إلى الله عز وجل فيما نزل بكم))(۱).

### صور من إكرام عمر لعلي وبنيه:

وأخرج ابن عساكر عن عروة وله أن رجلاً وقع في علي بمحضر من عمر، فقال عمر: تعرف صاحب هذا القبر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وعلي هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب لا تذكر علياً إلا بخير فإنك إن آذيته آذيت هذا في قبره (٢).

ولقد تزوَّج عمر أم كلثوم بنت علي وأخت الحسن والحسين رغبة في مصاهرة آل البيت، فلما تزوجها خرج إلى مجلس المهاجرين فقال: رفِّئوني<sup>(٣)</sup>.

فقالوا: بماذا يا أمير المؤمنين ؟.

فقال: لقد صاهرت رسول الله واني سمعته يقول: كل سبب، ونسب، ونسب، ونسب، ونسب، ونسب، ونسب، ونسب، وصهري (١٠).

وكذلك فقد كان عمر شه شديد الإكرام للحسن والحسين رضي الله عنهما، ومن صور ذلك أن عمر شه أتاه أثواب من اليمن فكسا أهل المدينة، ولم يكن فيها ما يصلح للحسن والحسين، فبعث إلى اليمن فأتى لهما بكسوة، فقال: الآن طابت نفسي (°)

١- (كنز العمال) للهندي ٥٠٤/١٣)، الحديث رقم (٣٧٢٩٧).

٢- (كنز العمال) للهندي ١٢٣/١٣، الحديث رقم (٣٦٣٩٤).

٣- رفُّتُوني: هنئوني. (القاموس المحيط) للفيروزآبادي، ١٢٢/١.

٤- (الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر ٤٩٢/٤.

٥- (أخبار عمر وعبد الله بن عمر) للطنطاوي ٣١٩.

و أخرج ابن سعد وابن راهويه والخطيب عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: صعدت إلى عمر بن الخطاب الله المنبر فقلت له: انزل عن منبر أبي واصعد منبر أبيك!

فقال عمر: إن أبي لم يكن له منبر، فأقعدني معه. فلما نزل ذهب إلى منزله فقال: أي بُني من علمك هذا ؟ قلتُ: ما علمنيه أحد.

قال: أي بنيً، لو جعلت تأتينا وتغشانا، فجئت يوماً، وهو خال بمعاوية، وابن عمر بالباب لم يؤذن له، فرجعت، فلقيني بعد فقال: يا بُنيً لم أرك أتيتنا ؟ قلت: جئت وأنت خال بمعاوية، وابن عمر بالباب لم يؤذن له فرجعت، فقال: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر (٢).

وقد روى الكليني في (الكافي)، والطوسي في (تهذيب الآثار) صوراً من إجلال عمر لعلي، واستشارته في القضاء، والثناء عليه، حتى اشتهر عنه قوله: معضلة، ولا أبو حسن لها.

#### محبة عمر لفاطمة:

أخرج الحاكم عن أسلم أن عمر بن الخطاب الله منك، والله ما رأيت أحداً أحب إلى رسول الله منك، والله ما كان أحد من الناس

١- (مختصر تاريخ دمشق) لابن عساكر ٢١/٧، و(الطبقات الكبرى) لابن سعد ٢٩٧/٣.

٢- (كنز العمال) للهندي ١٣/ الحديث رقم (٣٧٦٦٥)، (الإصابة) لابن حجر ٤٩٤/٤.

بعد أبيك أحب إليَّ منك(''.

### 

أخرج ابن عساكر عن القاسم بن محمد مما أحدث عثمان فرُضي به منه أن ضرب رجلاً في منازعة استخف فيها بالعباس بن عبد المطلب، فقيل له، فقال: أيُفخِّم رسول الله عمه، وأرخِّص في الاستخفاف به! (٢).

وكان الحسن رضي المحبين لعثمان ومن جملة المدافعين عنه يوم حاصره الثائرون في داره.

قال ابن كثير في تاريخه: كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين، ويحبهما، وقد كان الحسن بن علي يوم الدار عنده – وعثمان محصور – ومعه السيف متقلداً به يدافع عن عثمان حتى جرح وخاف عليه عثمان فأقسم عليه ليرجعن إلى منزلهم (").

# المطلب الرابع: محبة أبي هريرة شه لآل بيت النبي عليه:

اتهم كثير من الباحثين والمؤرخين أبا هريرة بموالاته لمعاوية والأمويين، وغضّه من شأن آل البيت، وسوف نرى من خلال ما نورده من أخبار أن الحقيقة على نقيض ذلك وخلافه، فقد كان أبو هريرة الله يجلُّ آل البيت، ويعرف لهم حقهم، ويعلن ذلك صراحة حتى أمام بني أمية، وإن ناله في سبيل ذلك شيء من الأذى، فليس أصحاب رسول الله الله الله الله الله ورسوله.

فعن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: كنا مع أبي هريرة إذ جاء الحسن بن

١- أخرجه الحاكم في (المستدرك) ١٦٨/٣، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

٧- (كنز العمال) للهندي ١٨/١٣ه، الحديث رقم (٣٧٣٣).

٣- (البداية والنهاية) لابن كثير ٥٢٤/٥.

علي فسلم فرددنا عليه، ولم يعلم أبو هريرة، فمضى، فقلنا: يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلّم علينا، قال: فتبعه فقال: وعليك السلام يا سيدي، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إنه سيدٌ » (۱).

ومما روي في ذلك عنه قال: ما رأيت الحسن بن علي إلا فاضت عيناي دموعاً رحمة، وذلك أن رسول الله وشيخ خرج يوماً فوجدني في المسجد، فأخذ بيدي، فاتكا علي، ثم انطلقت معه حتى جئنا سوق بني قينقاع، فما كلمني، فطاف فيه، ونظر ثم رجع، ورجعت معه، فجلس في المسجد فاحتبى، فأتى حسن بشدة حتى وقع في حجره، فجعل يدخل يده في لحية رسول الله واحب واحب من يحب الله ويقول: «اللهم إني أحبه، وأحب من يحبه » ثلاثاً

۱- (مختصر تاریخ دمشق) لابن عساکر ۲۱/۷.

۲- (مختصر تاریخ دمشق) لابن عساکر ۱۰/۷.

٣- الشنة: القربة الصغيرة. (القاموس المحيط) للفيروزآبادي ٢٤١/٤.

٤- الإعذار: المنقطع.

ناوليني أحدهما، فناولته إياه من تحت الخدر، فضمه إلى صدره وهو يصغو<sup>(۱)</sup> ما يسكت، فأدلع له لسانه فجعل يمصه حتى هدأ وسكن، فلم أسمع له بكاءً والآخر يبكي كما هو لا يسكت، فقال: ناوليني الآخر ، فناولته إياه، ففعل به كذلك فسكتا، فما أسمع لهما صوتاً، ثم قال: سيروا. فصدعنا يميناً وشمالاً عن الظعائن حتى لقيناه على قارعة الطريق. فأنّى لا أحب هذين وقد رأيت هذا من رسول الله المنات الشيئة ؟! (۱).

وعن مساور مولى سعد بن بكر قال: رأيت أبا هريرة قائماً على مسجد رسول الله عنهما يبكي، وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس! مات اليوم حِبُّ رسول الله الله الله الناس.

فانظر إلى هذا الأدب، وهذه المحبة منه عليه لآل بيت رسول الله الله علمة.

المطلب الخامس - محبة عبد الله بن عمرو بن العاص لآل المصطفى الله المعلق المستواد :

كان عبد الله بن عمرو بن العاص أسنَّ من الحسن بأكثر من عشر سنوات، وكان مع ذلك يجلُّ الحسن، ويعرف له فضله.

فقال أبو سعيد، ألا تنطلق إليه فتعتذر إليه، قال: نعم. فقام: فدخل أبو سعيد فاستأذن لعبد الله بن عمرو، فدخل، فقال أبو سعيد لعبد الله بن

١- يصغو: يتأذى من شدة العطش.

۲- (مختصر تاریخ دمشق) لابن عساکر ۱۷،۱٦/۷.

٣- (تهذيب الكمال) للمزي ٦/٥٥/٦.

عمرو: حدثنا بالذي حدثتنا به حيث مرَّ الحسن. فقال: نعم، أنا أحدثكم، إنه أحب أهل الأرض إلى أهل السماء.

فقال الحسن: إذ علمت أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلِمَ قاتلتنا، أو كتَّرت يوم صفين ؟!.

قال: أما إني والله ما كثَّرت سواداً، ولا ضربت معهم بسيف، ولكني حضرت مع أبى.

قال الحسن: أما علمت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟!.

قال: بلى، ولكني كنت أسرد الصوم على عهد النبي رَالِيَّ فشكاني أبي إلى رسول الله ولله ولله ولله ويقوم الليل. فقال ولم والله إن عبد الله يصوم النهار، ويقوم الليل. فقال ولم وأنه أطع وأفطر، وصل ونَمْ، فإني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر، ثم قال لي: يا عبد الله أطع أباك » فخرج يوم صفين وخرجت معه (١).

# المطلب السادس - محبة عبد الله بن الزبير:

ومن صور ما روي من إجلال ابن الزبير للحسن ما رواه عبد الله بن مصعب بن الزبير قال: رأيت عبد الله بن الزبير قعد إلى الحسن بن علي في غداة من شتاء باردة قال: فوالله ما قام حتى تفسخ جبينه عرقاً – يعني من هيبته – فغاظني ذلك، فقمت إليه، فقلت: يا عم؛ قال: ما تشاء ؟

قال: قلتُ: رأيتك قعدت إلى الحسن بن علي، فما قمت حتى تفسَّخ جبينك عرقاً. فقال: يا ابن أخي إنه ابن فاطمة، لا والذي نفسي بيده ما قامت النساء عن مثله (٢).

١- أخرجه البزار. انظر (مجمع الزوائد) للهيثمي ١٧٧/٩.

٧- (مختصر تاريخ دمشق) لابن عساكر ٢٢/٧.

المطلب السابع - إنكار الصحابة على من سب علياً:

اً - إنكار أم سلمة على من سبَّ علياً:

عن أبي عبد الله الجدلى قال: دخلت على أم سلمة.

فقالت لي: أيُسبُّ رسول الله فيكم ؟

قلت: معاذ الله، أو سبحان الله!

قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ مِنْ سَبَّ عَلَياً فَقَدْ سَبِنَى ﴾ (١٠).

وعند الطبراني وأبي يعلى عن أبي عبد الله الجدكلي قال: قالت لي أم سلمة رضي الله عنها: يا أبا عبد الله، أيُسبُّ رسول الله فيكم ؟

قلت: أنى يسبُّ رسول الله ﷺ ؟

قالت: أليس يسبُّ عليُّ ومن يحبه ؟ وقد كان رسول الله ﷺ يحبُه (٢٠).

٧ً- إنكار سعد بن أبي وقاص على من سبَّ علياً:

كان سعد رضي ممن اعتزل الفتنة بين الصحابة ولم يقاتل مع أحد منهم تورعاً منه.

وأخرج أبو يعلى عن أبي بكر بن خالد أنه أتى سعد بن مالك فقال: بلغني أنكم تُعرضون على سبِّ على بالكوفة، فهل سببته ؟

فقال: معاذ الله!

فقال سعد: فو الذي نفس سعد بيده لقد سمعت رسول الله الله علي يقول في علي شيئاً لو وضع المنشار على مفرقي ما سببته أبداً ("".

١- (مجمع الزوائد) للهيثمي ١٣٠/٩، و رجال و رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة.
 ٢- قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة. (مجمع الزوائد)

للهيثمي ١٣١/٩.

٣- (محمع الزوائد) للهيثمي ١٣٠/٩ بإسناد حسن.

# استجابة دعاء سعد على من شتم علياً وطلحة والزبير:

وأخرج الطبراني عن عامر بن سعد قال: بينما سعد الله يمشي إذ مر برجل وهو يشتم علياً وطلحة والزبير أنه فقال له سعد: إنك تشتم أقواماً قد سبق لهم من الله ما سبق، والله لتكفئ عن شتمهم أو لأدعون الله عز وجل عليك.

فقال الرجل: يخوفني كأنه نبي !

فقال سعد: اللهم إن كان يشتم أقواماً قد سبق لهم منك ما سبق فاجعله اليوم نكالاً! فجاءت بختية (۱)، فأفرج الناس لها فتخبطته، فرأيت الناس يتبعون سعداً يقولون استجاب الله لك يا أبا إسحاق (۱).

وعن مصعب بن سعد عن سعد ﷺ أن رجلاً نال من علي ﷺ، فدعا عليه سعد ابن مالك، فجاءته ناقة أو جمل فقتله فأعتق سعد نسم (٣) وحلف أن لا يدعو على أحد (١٠).

وعنده أيضاً عن قيس بن أبي حازم قال: كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت ()، فرأيت قوماً مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي بن أبي طالب والناس وقوف حواليه، إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم، فقال: ما هذا ؟

فقالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب.

فتقدم سعد، فأفرجوا له حتى وقف عليه، فقال: يا هذا علام تشتم علي ابن أبي

١- البحتية: الأنثى من الجمال.

٧- قال الـهيثمي: رجالـه رجال الصحيح. (مجمع الزوائد) للـهيثمي ٩ /٤٥١.

٣- نسمة: نَفْس.

٤- رواه الحاكم في (المستدرك) ٩٩/٣.

٥- أحجار الزيت: مكان في المدينة. (معجم البلدان) للحموي، ١٦٣/٣.

قال قيس: فو الله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار، فانفلق دماغه ومات(١).

#### الله عضب سعيد بن زيد على من سب علياً:

وأخرج أبو نعيم في (الحلية) عن رباح بن الحارث أن المغيرة الله كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاء سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب

فقال سعيد: من يسب هذا يا مغيرة ؟

قال: يسبُّ على بن أبي طالب.

فقال: يا مغيرة ابن شعبة – ثلاثاً – ألا أسمع أصحاب رسول الله على يُسبون عندك لا تنكر ولا تغيّر! وأنا أشهد على رسول الله على ما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله على أروي عنه كذباً يسألني عنه إذا لقيته – أنه قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلى في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة » وتاسع المؤمنين في الجنة، ولو شئت أن اسميه لسميته.

۱- قال الحاكم في (المستدرك) ٥٠٠/٣: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرِّجاه. ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو نعيم في (الدلائل) ص٢٠٦ عن ابن المسيب نحو السياق الأول.

قال: فرجَّ أهل المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله من التاسع ؟

قال: ناشدتموني بالله والله عظيم؛ أنا تاسع المؤمنين ورسول الله العاشر. ثم أتبع ذلك يميناً فقال: لمشهد شهده رجل مع رسول الله الله المنافقة يغبر وجهه مع رسول الله الله المنافقة أفضل من عمل أحدكم ولو عُمِّر عمر نوح.

وعنده أيضاً عن عبد الله بن ظالم المازني قال: لما خرج معاوية الله من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة الله ، قال: فأقام خطباء يقعون في علي وأنا على جنب سعيد بن زيد. قال: فغضب فقام فأخذ بيدي فتبعته ، فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة ! فأشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم (۱).



<sup>1-</sup> وأخرجه أحمد وأبو نعيم في (المعرفة)، وابن عساكر عن رباح نحو ما تقدم؛ انظر (كنز العمال) للهندي، الحديث رقم (٣٦٧٤١).

# المبحث الثاني - محبة على وآل البيت لأصحاب رسول الله على:

المطلب الأول – خطبة عظيمة لعلي في بيان فضل الشيخين، وبعض ما جاء عنه في ذلك:

ما بال أقوام يذكرون سيدَي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنه متنزه، ومما يقولون بريء، وعلى ما يقولون معاقب؟ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لا يحبهما إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا فاجر رديء، صحبا رسول الله ولا يبغضهما إلا فاجر رديء، صحبا رسول الله ولا يرى رسول الله ويعاقبان، فما يجاوزان ما يصنعان رأي رسول الله وهو عنهما راض والناس راضون، ثم رأياً، ولا يحب حبهما حباً، مضى رسول الله وهو عنهما راض والناس راضون، ثم ولي أبو بكر الصلاة، فلما قبض الله نبيه ولاه المسلمون ذلك وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان – وكنت أول من يسمى له من بني عبد المطلب – وهو لذلك كاره، يود أن بعضنا كفاه، فكان والله خير من بقي، أرأفه رأفة، وأرحمه رحمة، وأكيسه ورعاً، وأقدمه إسلاماً، شبهه رسول الله وقاراً، فسار بسيرة رسول الله وقاراً، فسار

ثم ولي الأمر من بعده عمر بن الخطاب، واستأمر في ذلك الناس، فمنهم من رضي ومنهم من كره، فكنت ممن رضي. فوالله ما فارق عمر الدنيا حتى رضي من كان له كارها. فأقام الأمر على منهاج النبي وصاحبه، يتبع آثارهما كما يتبع الفصيل(١) أثر أمه. وكان – والله – خير من بقي، رفيقاً رحيماً، وناصر المظلوم على الظالم.

ثم ضرب الله بالحق على لسانه حتى رأينا أن ملكاً ينطق على لسانه، وأعز الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قواماً، وقذف في قلوب المؤمنين الحب له، وفي قلوب المنافقين الرهبة له، شبّهه رسول الله ولله الله على المنافقين الرهبة له، شبّهه رسول الله والله الله على المنافقين الرهبة على الكافرين. فمن لكم بمثلهما ؟ لا يُبلغ مبلغهما إلا بالحبّ لهما واتباع آثارهما، فمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني وأنا منه بريء. ولو كنت تقدمت في أمرهما لعاقبت أشد العقوبة، فمن أثيت به بعد مقامي هذا فعليه ما على المفتري. ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم الله أعلم بالخير أين هو. أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولك (٢).

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ رَبِّ أُوزِعْنِىَ أَنْ أَشْكُرَ بِعْمَتَكَ ٱلِّتِىَ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَالِدَعَ ﴾ [سورة النمل:١٩/٢٧] عن علي ﷺ أن الآية نزلت في أبي بكر أسلم أبواه جميعاً، ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره ('').

١- الفصيل: ولد الناقة.

٧- (كنز العمال) للهندي، الحديث رقم (٣٦١٤٥). وعزاه إلى خيثمة واللالكائي وابن منده في تاريخ أصفهان.

٣- (السنة) لابن أبي عاصم ١٩/٢.

٤- (السنة) لابن أبي عاصم ٥٦٩/٢، والحديث عنده بروايات كثيرة في باب (ما روي عن علي من تفضيله أبي بكر وعمر)، وهو أيضاً عند ابن عساكر، انظر (كنز العمال) للهندي، الحديث رقم (٣٦٠٨٤).

وروي أن علياً دخل على عمر رضي الله عنهما بعد أن طعنه أبو لؤلؤة، ومعه الحسن ابن علي، وعمر يبكي، فقال علي: ما يبكيك ؟

قال: أبكاني خبر السماء، ولا أدري أيذهب بي إلى الجنة أم إلى النار ؟

فقال على: أبشر بالجنة، فإني سمعت رسول الله والله الله الحصيه يقول: « سيدا كهول الجنة أبو بكر وعمر وأنعما ».

فقال عمر: أشاهد أنت لي يا علي بالجنة ؟

قال: نعم.

وجاء مدح عمر رضي على لسان علي كرم الله وجهه في خطبة لـ حيث قال:

قوَّم الأوَد، وداوى العمد، خلَف الفتنة، وأقام السنة، ذهب نقي الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها، وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته، واتقاه بحقه (٢٠).

وأخرج ابن عساكر عن أبي إسحاق قال: قال رجل لعلي بن أبي طالب الله الله عثمان في النار.

قال: ومن أين علمت ؟

قال: لأنّه أحدث أحداثاً.

فقال له علي: أتراك لو كانت لك بنت أكنت تزوجها حتى تستشير ؟ قال: لا.

قال: أفرأيك هو خير من رأي رسول الله ﴿ اللَّهُ اللّ

١- (كنز العمال) للهندي، الحديث رقم (٣٦٠٨٤)، وعزاه إلى ابن عساكر.

٧- (نهج البلاغة) ٢٢٢/٢.

أخبرني عن النبي ﴿ إِلَيْكُ أَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَمَراً يَسْتَخْيِرِ اللَّهِ أَوْ لَا يَسْتَخْيَرِه ؟

قال: لا، بل كان يستخيره.

قال: أفكان الله يَخير له أم لا ؟

قال: بل يخير له.

قال: فأخبرني عن رسول الله ﷺ، اختار الله له في تزويجه عثمان أم لم يختر له ؟! قم فوالله لقد تجردت لك الأضرب عنقك فأبى الله ذلك، أما والله لو قلت غير ذلك لضربت عنقك(١).

ومما ورد عن علي أيضاً في الثناء على أبي بكر وعمر وعثمان ي ما رواه أبو جميفة قال: خطبنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه على منبر الكوفة فقال:

ألا إنَّ خير الناس بعد رسول الله على أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت أن أخبركم بثالث لأخبرتكم، قال: فنزل عن المنبر وهو يقول: عثمان، عثمان.

وعن عمرو بن حريث قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: خير الناس بعد رسول الله: أبو بكر وعمر وعثمان<sup>(٢)</sup>.

وعن شريح القاضي قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم أنا<sup>(٣)</sup>.

وروى سلام بن أبي مطيع عن أيوب السختياني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما طعن عمر بن الخطاب بعث إلى حلقةٍ من أهل بدر كانوا يجلسون بين القبر والمنبر، فقال: يقول لكم عمر: أنشدكم الله أكان ذلك عن رضا ؟ فتلكًأ القوم، فقام على شه فقال: ودِدنا أنًا زدنا في عمره من أعمارنا(1).

١- (كنز العمال) للهندي، الحديث رقم (٣٦٢٤٧)، وعزاه إلى ابن عساكر.

۲- (مختصر تاریخ دمشق) لابن عساکر، ۱٤١/۱٦.

٣- المصدر نفسه.

٤- (حلية الأولياء) لأبي نعيم، ١٩٩/٣.

ومن شواهد ذلك في كتب الشيعة القديمة ما جاء في رسالة من علي إلى معاوية نقلها المؤرخ الشيعي نصر بن مزاحم المنقري (-٢١٢هـ) في كتابه (وقعة صفين) جاء فيها: (... وذكرت أن الله اجتبى له من المسلمين أعواناً أيده الله بهم، فكانوا فيه منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام فكان أفضلهم وأنصحهم لله ورسوله الخليفة وخليفة الخليفة، ولعمري إن مكانهما من الإسلام لعظيم، وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد رحمهما الله، وجزاهما بأحسن الجزاء...) (۱).

ورأينا موقف الحسن الله ودفاعه عن عثمان الله يوم الدار، وما قاله يوم الصلح مع معاوية، والرؤيا التي رآها(٢).

وبذلك ترى الحقيقة بارزة للعيان، مشرقة كالشمس لا لبس فيها، وهي أنه على الرغم مما جرى بين الخلفاء الأربعة من خلاف حول بعض الأمور إلا أن هذا الخلاف لم يدفع أياً منهم لاتخاذ موقف عدائي من الآخر، أو إلى الانتقاص من الآخر بشكل من الأشكال.

المطلب الثاني – بعض ماورد عن أئمة آل البيت في الثناء على الصحابة، وردع من ذمهم:

وقد روي عن زيد بن علي الكثير في فضائل الشيخين رضي الله عنه وعنهم.

جاء إلى الإمام علي بن الحسين الله نفر من أهل العراق، فقالوا في أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأساؤوا إليهم، وهم يحسبون أنهم بذلك يستميلون قلب الإمام! فرغوا من كلامهم قال لهم:

ألا تخبروني من أنتم ؟

١- (وقعة صفين)، نصر بن مزاحم، ت: عبد السلام هارون، نشر مكتبة آية الله النجفي المرعشي، قم، ص٩٨، وانظر كتاب (حل الاختلاف بين الشيعة والسنة في مسألة الإمامة)، مصطفى حسيني طباطبائي، ترجمة: سعد رستم، صدر عن دار الأوائل بدمشق سنة ٢٠٠٢م.

٧- انظر ص (٥٦) من هذا الكتاب.

أنتم المهاجرون الأولون الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟(١).

قالوا: لا!

قال: فأنتم الذين تبوَّؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؟

فقال: وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنُ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱخْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَّعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِيَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱخْدِمُوا عَنْي. لَلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكٌ رّحِيمٌ ﴾ [سورة الحشر: ٥٩/١٥]. أخرجوا عني.

وكان الإمام الباقر يستشهد بفعل أبي بكر على الله عن عروة بن عبد الله بن الزبير قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية السيف.

قال: لا بأس به، وقد حلّى أبو بكر الصدّيق سيفه.

فقال عروة: أتقول عن أبي بكر: الصِّدّيق؟!

قال: فوثب وثبة واستقبل القبلة، وقال: نِعمَ الصِّدِّيقُ، نِعمَ الصَّدِّيقُ، من لم يقل الصِّدِّيق، فلا صدّق الله له قولاً في الدنيا ولا في الآخرة (٢٠).

والروايات عن الإمام الصادق في الثناء على الشيخين بلغت مبلغ التواتر المعنوي، منها ما روي عن زهير بن معاوية قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جاراً يزعم أنك تبرأ من أبى بكر وعمر!

١- إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقْرَآءِ ٱلْمُهَمِيجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ ٱللهِ وَرَضُونَا وَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ ٱللهِ وَرَضُونَا وَلِهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

٧- (الفصول المهمة في معرفة أحوال الأمة) لابن الصباغ المالكي، ص٢٠٥.

فقال جعفر: برئ الله من جارك. والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر، وإني اشتكيت شكاية فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن ابن القاسم(١).

وعن حنان بن سدير قال: سمعت جعفر بن محمد وقد سئل عن أبي بكر وعمر، فقال: إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة (٢).

وعن محمد بن فضيل عن سالم بن حفصة قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم تولهما، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى، ثم قال جعفر: يا سالم، أيسب الرجل جده ؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد الله يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما(").

وعن عمرو بن قيس الملائي قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر، وعمر(1).

وجاءت امرأة إلى أبي عبد الله - جعفر الصادق - تسأل عن أبي بكر وعمر، فقال لها: توليهما.

فقالت له: فأقول لربي إذا لقيته أنك أمرتني بولايتهما؟. قال: نعم! وروي مثل ذلك عن جعفر الصادق مع واصل بن عطاء المعتزلي<sup>(٠)</sup>.

ومما يدل على محبة آل البيت لأصحاب النبي الله عامة ولأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة خاصة، أنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسمائهم.

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٥٨/٦، و(تهذيب الكمال) للمزي ٥٠/٥.

٧- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٥٦/٦.

٣- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٥٩/٦، و(تاريخ الإسلام) للذهبي ٢٦/٦، وقال الذهبي: هذا إسناد صحيح وسالم وابن فضيل شيعيان.

٤- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٦٠/٦.

٥- (الروضة من الكافي) للكليني ٨/ ١٦٢، الحديث رقم (٣١٩)، و(الكافي) ٥٣٣٠.

فعن أبي سعيد قال: رأيت غلاماً ما أدري غلام هو أم جارية ما رأيت أحسن منه جالساً على جنب علي بن أبي طالب، فقلت له: من هذا الفتى ؟

فقال: هذا عثمان بن علي سميته بعثمان بن عفان، وقد سميت عمر بعمر بن الله عنهم (۱). الخطاب، وعباس بعمي العباس رضى الله عنهم (۱).

ومن أولاد الإمام زين العابدين علي بن الحسين ﴿ عمر )، ومن كناه ﴿ (أبو بكر "".

وتزوج الإمام الباقر شه من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ومنها ولد الإمام جعفر الصادق<sup>(1)</sup>.

ومن أولاد الإمام موسى الكاظم، والإمام الرضا، والإمام علي المهادي (عائشة)<sup>(°)</sup>.

وكان الإمام جعفر الصادق يفتخر بانتسابه إلى أبي بكر الله ويقول: ولدني أبو بكر مرتين، وذلك لأن والدته هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأم والدته هي أسماء بنت عبد الرحمن.

#### 

١- (الرياض النضرة) للمحب الطبري ٩٩/٣، وانظر: (الفصول المهمة في معرفة أحوال الأمة) لابن
 الصباغ المالكي، ص١٣٤.

٧- (الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة) لابن الصباغ المالكي، ص٥٧، و(الإرشاد) للمفيد ص١٩٤.

٣- (الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة) لابن الصباغ المالكي، ص١٩٧.

٤- (الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة) لابن الصباغ المالكي، ص٧٠٩.

٥- (الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة) لابن الصباغ المالكي، ص٢٣١،٢٥٢،٢٧١.

# المبحث الثالث - مواقف فقهاء السنة وأقوالهم في الثناء على الأثمة:

المطلب الأول – تأييد الإمام الأعظم أبي حنيفة لزيد بن علي رضي الله عنهم:

كان أبو حنيفة مؤيداً لزيد بن علي وداعماً له بالقول والمال، فعن عبد الله بن مروان بن معاوية قال: سمعت محمد بن جعفر بن محمد في دار الإمارة يقول: رحم الله أبا حنيفة؛ لقد تحقّقت مودته لنا في نصرته زيد بن علي.

وعن الفضل بن الزبير قال: قال أبو حنيفة: من يأتي زيداً في هذا الشأن من فقهاء الناس ؟

قال: قلت: سليمة بن كهل، ويزيد بن أبي زياد، وهارون بن سعد، وهاشم بن البريد، وأبو هاشم الرماني، والحجاج بن دينار وغيرهم.

فقال لي أبو حنيفة: قل لزيد لك عندي معونة وقوة على جهادك فاستعن بها أنت وأصحابك في الخيل و السلاح (۱). ثم بعث ذلك معي إلى زيد فأخذه زيد وجاهر أبو حنيفة بتأييده للإمام زيد (۲) وأيد أبو حنيفة إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن – أخا محمد النفس الزكية – لما خرج من البصرة، وجاهر في أمره وأمَرَ النّاس بالخروج معه (۳)، وكان مما كتبه أبو حنيفة لإبراهيم بن عبد الله لما توجه لقتال عيسى بن موسى العباسي أن قال: إذا أظفرك الله بعيسى وأصحابه، فلا تسر فيهم سيرة أبيك

١- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١٤٠.

٢- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١٤١، و(الكامل) لابن الأثير، ٥/سنة ١٢١-١٢٥.
 ٣- (العبر في خبر من عبر) للذهبي ١/٧٠١، و(مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١٤٥،

<sup>.</sup> وانظر: (مناقب أبي حنيفة) لابن البزازي، ٢٢/٢.

علي في أهل الجمل؛ فإنه لم يقتل المنهزم، ولم يأخذ الأموال، ولم يتبع مدبراً، ولم يُذَفِّق على جريح؛ لأن القوم لم يكن لهم فئة (١).

ونُسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه كان يفضِّل علياً على عثمان والله أعلم (٢).

يقول الإمام أبو زهرة: وننتهي من الكلام السابق أن أبا حنيفة شيعي في ميوله وآرائه في حكام عصره، أي أنه يرى الخلافة في أولاد علي من فاطمة، وأن الخلفاء الذين عاصروه قد اغتصبوا الأمر منهم، وكانوا لهم ظالمين "".

وعوقب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، ومُنع القضاء لموالاته ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن (١٠).

المطلب الثاني – تأييد الإمام مالك للإمام محمد النفس الزكية ابن عبد الله المحض، واحترامه لآل بيت النبي الله ورضي الله عنهم:

أيَّد الإمام مالك خروج محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية، ودعا الناس إلى مؤزرته فعن جهم بن جعفر الحكمي قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استُفتي في الخروج مع محمد النفس الزكية ابن عبد الله بن الحسن المثنى، فقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر المنصور فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مُكرَه يمين فأسرع الناس إلى محمد ابن عبد الله(°).

وكان مالك يعظِّم عبد الله المحض بن الحسن، وسئل مرة عن سدل اليدين في

<sup>1- (</sup>مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني ص٥١٣٠.

٧- (مناقب أبي حنيفة) للمكي ص٤٤٣، و(مناقب أبي حنيفة) للكردري ص٥٤٥.

٣- (الإمام أبو حنيفة) لأبي زهرة ص١٦٥.

٤- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني ص٤٠١.

٥- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص٢٤٩، و(تاريخ الطبري) ٢٠٦/٩.

الصلاة، فقال: رأيت من يُرضى بفعله \_ عبد الله بن الحسن \_ يفعله (١٠).

وكذلك كان يعظم ولده يحيى، فعن إسماعيل بن موسى الفزاري قال: رأيت يحيى بن عبد الله بن الحسن جاء إلى مالك بن أنس بالمدينة، فقام لـ مالك عن مجلسه وأجلسه أمامه (٢).

### المطلب الثالث - محبة الإمام الشافعي لآل البيت وأشعاره في ذلك:

اشتهر عن الإمام الشافعي محبته لآل البيت وولاؤه لهم، حتى اتهم بالتشيع في اليمن، وأُعيد إلى بغداد، وسارت الركبان بقصائده التي يُعلن فيها محبته لآل البيت ومنها قوله:

> أنا الشيعي في ديني وأصلي بأطيب مولد وأعز فخر وأحسن مذهب يسمو البريه

وقوله:

يا راكباً قف بالمحصب من منى سَحَرًا إذا فاض الحجيج إلى منى إن كان رفضاً حبُّ آل محمدٍ وقوله:

إذا في مجلس ذكروا عليا يقال: تجاوزوا يا قوم عنه برئت إلى المهيمن من أناس

بمكــة ثــم داري عســقليه

فيضاً كملتطم الفرات الفائض فليشهد الثقلان أنى رافضى

واهتف بقاعد خيفها والناهض

وسيبطيه وفاطمية الزكيه فهــذا مـن حــديث الرافضـيه يرون الرفض حب الفاطميه

١- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص١٧١.

٢- (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني، ص٥٨٩.

#### وقوله:

يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الذكر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له وقوله:

آل الــــنبي ذريعـــتي وهمــوا إلــيه وســيلتي أرجــو بـان أعطــي غــذاً بـيدي الــيمين صـحيفتي (۱) وقيل إن الإمام الشافعي بايع ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن المثنى (۲).

وسئل مرة عن علي فقال: ما أقول في رجل أخفت أولياؤه فضائله خوفاً وأخفى أعداؤه حسداً، وشاع له من هذين ما ملأ الخافقين!

وقال ابن النديم في (الفهرست):

وكان الشافعي شديداً في التشيع - ويقصد بالتشيع المعنى الأصلي من محبة آل البيت وموالاتهم - ذكر له رجلٌ يوماً مسألةً فأجاب الشافعي فيها، فقال له الرجل: خالفت في ذلك علي بن أبي طالب.

فقال له الشافعي: أثبت لي هذا عن علي بن أبي طالب حتى أضع خدي على التراب، وأقول قد أخطأت<sup>(٣)</sup>.

وخلاصة القول في ذلك لقد أعلن الشافعي محبته لعلي وآل بيته رضي الله عنهم حتى لحقه من ذلك أشد الإيذاء من الأمراء والعلماء، وهو ثابت في موقفه هذا، يقول الفخر الرازي في كتابه (مناقب الشافعي):

١- (مناقب الشافعي) للفخر الرازي ص٥١، وانظر (ديوان الإمام الشافعي) جمع وتحقيق محمد سالم البواب.

٢- (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي ٣٢٨.

٣- (الفهرست) لابن النديم ١/٩٥/١.

أما دعوى الرفض فباطلة لأنه قد اشتهر عنه أنه كان يقول بإمامة الخلفاء الراشدين، وكان كثير الطعن في الروافض، قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنهم يشهدون بعضهم لبعض. وقال يونس: كان الشافعي يعيب الروافض ويقول: هم شر عصابة.

وأما مدحه لعلي وحبه والميل إليه فذلك لا يوجب القدح، بل يوجب أعظم أنواع المدح.

وأما طعن يحيى بن معين فالجواب عنه ما روى البيهقي عن أبي داود السجستاني أنه قيل لأحمد بن حنبل: إن يحيى بن معين ينسب الشافعي إلى الشيعة!

فقال أحمد: كيف عرفت ذلك؟

فقال يحيى: نظرت في قتال أهل البغي فرأيته قد احتج من أوله إلى آخره بعلي بن أبي طالب.

فقال أحمد: يا عجباً لك! فيمن كان يحتج الشافعي في قتال أهل البغي، فإن أول من ابتلي من هذه الأمة بقتال أهل البغي هو علي بن أبي طالب.

ولما سمع الشافعي أن بعض الناس رماه بالتشيع أنشد وقال:

إذا نحن فضلنا علياً فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته روميت بنصب عند ذكراي فضلا زلت ذا رفض ونصب أدين به حتى أوسد في الرمل(١)

ونظم الإمام الشافعي أبياتاً يبين فيها عقيدته في الصحابة، ومحبته واحترامه وتوليه لهم جميعاً، واعتقاده بخصوصية على كرم الله وجهه فقال:

١- (مناقب الشافعي) للرازي ٥١-٥١.

شِهدتُ بانً الله لا ربَّ غيره وأشهد أن البعث حقّ، وأُخلصُ وأنَّ عُرى الإيمان قولُ مبيّنٌ وفعلُ زكِيُ قد ينيد وينقص وأن (أبا بكر) خليفةُ ربِّه وكان (أبو حفص) على الخير وأشهد ربي أن (عثمان) فاضل وأن (علياً) فضله متخصص وأشهد ربي أن (عثمان) فاضل وأن (علياً) فضله متخصص أنمية قومٍ يُهيدى بهداهم لحيى الله من إيّاهمُ يتنقصُ الطلب الرابع – محبة الإمام أحمد لآل بيت النبوة:

وسئل الإمام أحمد يوماً عن أفضل أصحاب رسول الله عليه أنه أنه أنه أنه عثمان.

فقیل له: فعلی ؟

قال: سألتموني عن أصحابه، وعليٌّ نفس محمد!!

وفي رواية: علي بن أبي طالب من أهل بيت لا يُقاس بهم أحدُّ(٢).

وقال أحمد بن منصور: كنا عند أحمد بن حنبل، فقال رجل: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروي أن علياً قال:  $(7)^{(7)}$ .

فقال أحمد: وما تنكرون من هذا ؟ أليس روينا أن النبي والله قال لعلي: « لا يحبك إلا مؤمن، ولا يُبغضُك إلا منافق » (أ). فأين المؤمن ؟

<sup>1- (</sup>ديوان الإمام الشافعي) تحقيق البواب ص ٤٨.

٧- (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى ١٢٠/٢.

٣- أخرجه الديلمي في (الفردوس)٦٤/٣، الحديث رقم (٦٤)، وأورده الخلال في كتاب (السنة) تصحيحه ٥١٠/٣.

٤- الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد والطبراني بأسانيد كثيرة، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان]، الحديث رقم(٧٨) عن علي رضي الله عنه قال: (لقد عهد إليَّ النبي الأمي، أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق).

قالوا: في الجنة.

قال: وأين المنافق ؟

قالوا: في النار.

فقال أحمد: فعلى قسيم النار(١).

المطلب الخامس – بعض علماء السنة الذين اتهموا بالتشيع لمحبتهم لآل البيت:

وهنا يجب التنبه إلى شيء ذكرناه من قبل، ويحسن بنا تكراره وهو أن إطلاق التشيع على أمثال هؤلاء العلماء لا يعني بالضرورة كونهم من الشيعة الإمامية، أو أنهم ممن يعتقد عصمة الأئمة، وإنما الضابط في ذلك ما قاله العلامة ابن حجر في كتابه (تهذيب التهذيب):

التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل على عثمان، وأن علياً كان مصيباً في حروبه، وأن مخالفه خاطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله وإذا كان معتقد ذلك ورعاً ديناً صادقاً مجتهداً فلا تردُّ روايته بهذا، وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي، ولا كرامة (۱).

وقد طالت تهمة التشيع عدداً كبيراً من أعلام العلماء الذين لم يكن لهم ذنبً إلا محبة على وآل البيت، وذم خصومه، وربما تعدّى بعضهم ذلك إلى تفضيل علي علمان أو على كل الصحابة، فتعرّضوا بسبب ذلك إلى أشد الإيذاء، ومن هؤلاء:

#### ۱- خیثمة بن سلیمان (۳٤۳هـ)

ألّف في فضائل الصحابة، وذكر فضائل علي، فاتهم بالتشيع لذلك، وخالف الخطيب البغدادي من اتهمه بذلك، وبيّن أنه لم يخص علياً حتى يتهم بالتشيع (٣).

١- (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) لابن مفلح ٤٩٣/٢.

٢- (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٨١/١.

٣- (لسان الميزان) لابن حجر ٢/١١/١، و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ٨٥٨/٣.

٧- الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، اتُّهم بالتشيع لأنه ذكر في كتابه (المستدرك) أحاديث ضعيفة في فضائل على وصححها، والحقيقة كما ذكر الذهبي أنه كان محباً لعلى وآله، ومبغضاً لبنى أمية ليس إلا(١).

٣- عبد الرزاق بن همام (- ٢١١هـ): الحافظ المحدث الكبير من طبقة الإمام أحمد، ومن شيوخ البخاري، اتهم بالتشيع لأنه كان يصرّح بموالاة علي، ومعاداة خصومه، ولأنه أخذ عن جعفر بن سليمان الضبى (٢).

3- محمد بن جرير الطبري (- ٣١٠هـ): الإمام العلامة، الفقيه، المفسر، المورخ. قال ابن الأثير: دفن ليلاً بداره لأن العامة اجتمعت ومنعت دفنه نهاراً، وادعوا عليه بالرفض والإلحاد<sup>(٣)</sup>.

و- الإمام النسائي (- ٣٠٣هـ): الحافظ، الإمام، اتهم بالتشيع وقُتِل لأجله، لأنه صنف كتاب (الخصائص) ذكر فيه ما جاء في فضل الإمام علي، فلما سئل لماذا ألّف في خصائص علي دون الشيخين قال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير فصنَّفت الخصائص، ورجوت أن يهديهم الله. وقد صنّف بعد ذلك (فضائل الصحابة)، ولم يذكر شيئاً مما ورد في معاوية هيه، فلما سئل عن ذلك قال: لا يرضى رأساً برأس حتى يُفضًل ؟! فما زال العامة يؤذونه ويدافعونه حتى حُمِل إلى الرملة وتوفي بها(ن).

٦- أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (- ٣٨٥): الإمام الحافظ، المحدث، المقرئ،
 اتهم بالتشيع لمحبته لآل البيت، ولأنه كان يحفظ ديوان السيد الحميري في مديح آل البيت (°).

١- (تذكرة الحفاظ) للذهبي ٢٣٣/٣.

٧- (تذكرة الحفاظ) للذهبي ٢٢٢/١.

٣- (الكامل في التاريخ) لابن الأثير ٤٩/٨.

٤- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٣٢/١٤.

<sup>0- (</sup>سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/١٦ ع.

# المبحث الرابع - تأكيد فقهاء السنة أن علياً الله أولى بالحق من كل من قاتله:

وينبغي التنبيه إلى أمر مهم وهو أن من يُسمون (أهل السنة) يرون أن الحق كان مع علي كرم الله وجهه في كل معاركه، وأن كل من قاتله كان باغياً، وأنه كان الخليفة الشرعي منذ مقتل عثمان وبيعة على ي(١).

أما عائشة وطلحة والزبير فقد اعترفوا بخطئهم، وندموا على فعلهم، وأما معاوية وعمرو فيشهد لعلي بالحق في قتاله معهم قول النبي المنتقلة لعمار بن ياسر المنتقلة الباغية >(١٠)، وقد: قُتل عمار وهو يقاتل مع علي.

وقول رسول الله ﷺ في الخوارج الذين قاتلوا علياً ﷺ: « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق »(").

قال الإمام النووي: هذه الروايات صريحة في أن علياً على كان هو المصيب المحق، والطائفة الأخرى (أصحاب معاوية) كانوا بغاة متأوِّلين، وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنتين لا تخرجان بالقتال عن الإيمان، ولا يُفسَّقون (1).

١- انظر (الفصل في الملل والنحل) لابن حزم ١١٩/٤.

٧- صحيح مسلم في [كتاب الزكاة]، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، الحديث رقم (١٠٦٥)، يقول ابن كثير في البداية والنهاية: هذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ما أخبر به، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين، وأن أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً، ولكن علياً هو الإمام. انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير ٥/٢٨٥.

٣– صحيح مسلم في [كتاب الزكاة]، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم، الحديث رقم:(١٠٦٥)، وسنن أبي داود في [كتاب السنة]،باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، الحديث رقم (٤٦٦٧).

٤- (شرح صحيح مسلم) للنووي ١٦٧/٧.

وقال الإمام أبو حنيفة: ما قاتل أحد علياً على الا وعلى أولى بالحق منه، ولولا ما على فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين، وهو الذي علَّم المسلمين أحكام قتال أهل البغي (۱).

واتهم يحيى بن معين الإمام الشافعي بالتشيع لأنه استشهد في كتابه (السير) على أحكام قتال البغاة بفعل على مع من قاتله في (الجمل)، وصفين.

١- (مناقب أبي حنيفة) للمكي ص٤٢، و(مناقب أبي حنيفة) للكردري ص٥٤،٣٤ ٣٩.

# الفصل الرابع تراجم أئمة المذاهب الخمسة وأشهر فقهائها

- المبحث الأول ترجمة الإمام جعفر الصادق، وأشهر فقهاء المذهب الجعفري.
  - المبحث الثاني ترجمة الإمام أبي حنيفة، وأشهر فقهاء المذهب الحنفي.
    - المبحث الثالث ترجمة الإمام مالك، وأشهر فقهاء المذهب المالكي.
    - 📰 المبحث الرابع ترجمة الإمام الشافعي، وأشهر فقهاء المذهب الشافعي.
    - 🎟 المبحث الخامس ترجمة الإمام أحمد، وأشهر فقهاء المذهب الحنبلي.



### الفصل الرابع

### نراجم أئمة اطناهب الخمسة، وأشهر فقهائها

# المبحث الأول: ترجمة الإمام جعفر الصادق الله وأشهر فقهاء المذهب الجعفري

اسمه ونسبه، وولادته:

هو أبو عبد الله جعفر ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين الشهيد ابن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوج البتول علي الملقب بالصادق، قيل: لأنه أخبر بأن محمد النفس الزكية ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن لا يملك، وأن الملك لأبي جعفر المنصور العباسي فكان كما أخبر.

وأمُّه أمُّ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبى بكر.

ولد في سنة ثمانين في المدينة المنورة.

نشأته في طلب العلم، ونبوغه:

ولد الإمام ونشأ في بيضة العلم، ومدينته، وأخذ من معدنه وأهله، فأخذ عن أبيه الباقر، وعن جده القاسم بن محمد، وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم من علماء المدينة، حتى نبغ

واشتهر، والتفُّ حوله أنصار آل البيت بعد وفاة أبيه الباقر، وأخذ عنه أهل المدينة علماً جماً، وممن اشتهر ممن أخذ عنه:

أبان بن تغلب، والحسن بن صالح، وابنه الإمام موسى الكاظم.

وممن أخذ عن الإمام جعفر الصادق من علماء السنة: يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وأبو حنيفة، وشعبة، وأيوب السختياني، ويحيى ابن سعيد القطان، ومحمد بن إسحاق، والفضيل ابن عياض، والضحاك بن مخلد، وعبد الله بن دكين، وإبراهيم بن سعد الزهري، وسعيد بن مسلمة الأموي، والإمام مالك، والدراوردي، وشعبة ابن الحجاج (١).

وقد أوصل بعضهم عدد الذين أخذوا الفقه والعلم عن الإمام الصادق إلى نحو ثلاثة آلاف.

ولما أقدم المنصورُ جعفرَ الحيرة لقيه أبو حنيفة، وجرت بينهما مناظرة شهيرة، وكان أبو حنيفة إذا سئل من أفقه من رأيت ؟ يقول:

ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمد، لما أقدمه المنصور الحيرة؛ بعث إليّ، فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فُتِنوا بجعفر بن محمد فهيئ له من مسائلك الصعاب، قال: فهيأت له أربعين مسألة، ثم بعث إليّ أبو جعفر فأتيته بالحيرة، فدخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه، فلما بَصُرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لم يدخل لأبي جعفر، فسلّمت، وأذن لي، فجلست ، ثم التفت على جعفر، فقال: يا أبا عبد الله تعرف هذا ؟

<sup>1-</sup> انظر: (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي ١/٥٥/١، وانظر: (الإمام جعفر الصادق والمذاهب الأربعة) لأسد حيدر ٦٩،٧٠/١.

فقال: نعم، هذا أبو حنيفة، وكان أبو حنيفة قد أتاه إلى المدينة.

فقال أبو جعفر: يا أبا حنيفة هات مسائلك، نسأل أبا عبد الله.

قال أبو حنيفة: فابتدأت أسأله، فكلما سألته مسألة قال: أنتم تقولون فيها كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، فربما تابعنا، وربما تابع أهل المدينة، وربما خالفنا جميعاً حتى أتينا على أربعين مسألة ما أخرم منها مسألة.

ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس<sup>(۱)</sup>. شهادة الإمام مالك في الإمام جعفر الصادق:

سبق معنا أن الإمام مالكاً أخذ العلم عن الإمام جعفر الصادق، وتردد عليه طويلاً، وكان مما وصفه به قوله:

كان كثير التبسُّم، فإذا ذُكر النبي الله المفر لونه، وما رأيته يحدِّث عن رسول الله الله الله الله الله الله على طهارة، ولقد اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصلياً، وإما صامتاً، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد الذين يخشون الله (٢).

#### إعراضه عن السياسة:

وقد تعلم أئمة آل البيت من درس مقتل الحسين، فلم يثقوا بكل دعوة توجه لهم للخروج وطلب الخلافة، ولذلك كان من رأي الإمام جعفر الصادق عدم التعرض لطلب الأمر، ونهى أتباعه وأهل بيته عن ذلك، فقد عرض عليه أبو سلمة الخلال في بدء الدعوة العباسية أن يسلم الأمر إليه، وكتب إليه في ذلك: إن سبعين ألف مقاتل

١- (تهذيب الكمال) للمزي ٥٠/٥.

۲- (محموع الفتاوى) لابن تيمية ۲۲٦/۱.

ثم عاد فدعاه إلى ذلك أكبر قائد عسكري في ثورة العباسيين، وهو أبو مسلم الخراساني، فكتب إلى الإمام جعفر كتاباً قال فيه:

إني قد أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البيت، فإن رغبت فلا مزيد عليك. فأجابه الإمام جعفر: ما أنت من رجالي، ولا الزمان زماني (١).

وبهذا التصرف ندرك عمق الفهم، الذي تحلى به الإمام جعفر والذي أهله لهذه المنزلة العظيمة في القيادة الروحية والعلمية للمسلمين في تلك الفترة.

## محنته في زمن أبي جعفر المنصور:

كان أبو جعفر المنصور قد بايع لمحمد النفس الزكية قبل زوال دولة بني أمية، وكان ذلك بشهادة الهاشميين، ومنهم الإمام جعفر الصادق، وكان يعرف منزلة الإمام جعفر بين أهل المدينة، وطاعة أهلها له، فلما تغلب العباسيون على الخلافة أرسل إليه وأراد قتله، فلما أقبل عليه هابه أبو جعفر المنصور، وقام احتراماً وتكرمة له، وقال له: مرحباً بالنَّقي الساحة، البرئ من الدَّغل والخيانة، مرحباً بأخي وابن عمي، ثم أقعده على سريره معه، وأقبل عليه بوجهه فسأله عن حاله، ثم سأله عن حاجة يقضيها له، فقال الإمام جعفر: إن أهل مكة والمدينة قد تأخر عليهم عطاؤهم، فأمر لهم به.

فقال له أبو جعفر: أفعل، ثم دعا أبو جعفر بغالية - نوع ثمين من الطّيب - فقال له، ثم انصرف الإمام جعفر.

فتبعه من جاء به من المدينة فقال له: يا ابن رسول الله، لقد أتيتُ بك وأنا لا أشكُ أنه قاتلك، ثم كان منه ما رأيتُ، ولقد رأيتك تحرك شفتيك بشيء قبل دخولك فما هو ؟

١- (الملل والنحل) للشهرستاني ١/٤٥١.

فقال الإمام: قلتُ: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يُرام، واحفظني بقدرتك عليَّ، ولا تهلكني وأنت رجائي، ربِّ كم من نعمة أنعمت بها عليَّ قلَّ لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قلَّ لك عندها صبري، فيا من قلَّ عند نعمته شكري، فلم يحرمني، ويا من قلَّ عند بليته صبري فلم يخذُلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، ويا ذا النَّعماء التي لا تحصى أبداً، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبداً، أعني على ديني بدنيا، وعلى آخرتي بتقوى، واحفظني فيما خضرت، ويا من لا تَضُرُّه الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، اغفر لي ما لا يضُرُّك، وأعطني ما لا ينقصك، يا وهاب الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، اغفر لي ما لا يضرُّك، وأعطني ما لا ينقصك، يا وهاب أسألك فرجاً قريباً، وصبراً جميلاً، والعافية من جميع البلايا، وشكر العافية (١).

ثناء الأئمة والعلماء على الإمام جعفر الصادق ﷺ:

أثنى كل الأئمة، ورجال الجرح والتعديل على الإمام، وهو أعلى من كل جرح أو تعديل.

فقد سبق معنا قول أبى حنيفة عنه أنه أفقه من رأى.

وعن إسحاق بن راهويه، قلت للشافعي: كيف جعفر بن محمد عندك ؟ فقال الشافعي: ثقة.

وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة، وسئل عن جعفر بن محمد عن أبيه، وسهيل عن أبيه، والعلاء عن أبيه، أيها أصح ؟ فقال: لا يُقرن جعفر إلى هؤلاء ؟ وقال أبو حاتم: جعفر بن محمد ثقة، لا يُسأل عن مثله.

١- (تهذيب الكمال) للمزي ٥/٦٥، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٦٦/٦.

وروي مثل ذلك عن مالك، ويحيى بن سعيد الأنصاري $^{(1)}$ .

ومن ثناء أئمة الجرح والتعديل على جدّه الإمام زين العابدين، وولده الإمام الكاظم، ما روي عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصح الأسانيد كلها: الزّهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي<sup>(۱)</sup>. وقال الإمام أبو حاتم عن الإمام موسى بن جعفر: ثقة، صدوق، إمام من أئمة المسلمين<sup>(۱)</sup>.

توفي الإمام جعفر سنة (١٤٨هـ).

المطلب الثاني: تراجم أشهر فقهاء الشيعة الإمامية الجعفرية:

مما يجدر التنبه له أن المذهب الشيعي الإمامي له امتداد أصولي وفقهي عبر الأئمة الإثني عشر، فكل واحد منهم له روايات وفتاوى في المذهب، ولكن سبب نسبته إلى الإمام جعفر الصادق لأنه على يديه نضح فقه المذهب، وعنه أخذ أكثر الأئمة، وساعده على ذلك أنه عاش حياة مستقرة نسبياً إذ إنه عاصر نهاية الدولة الأموية، وضعف وطأتها على الهاشميين، وبداية الدولة العباسية، ومحاولتها استمالة الهاشميين، ولذلك استطاع أن يعقد حلقات العلم بشكل علني، فأخذ عنه الكثيرون من مختلف المذاهب، وبرز كزعيم أوحد للشيعة في زمنه في الميدان العلمي.

ومن أشهر العلماء الذين ضبطوا فتاوى آل البيت، ونضج المذهب على أيديهم:

١- الكُلِيني، توفي سنة (٣٢٩هـ):

هو محمد بن يعقوب بن إسحاق، من أهالي (كُلِين) بالري.

١- (تهذيب الكمال) للمزى ٢٠/٢٠.

۲- (تهذیب الکمال) للمزي ۲۰/۸۸۲۰.

٣- (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي ٨/الترجمة ٥٦٢.

ولد بكلين، وأخذ عن علماء بلده ولا سيما خاله الشيخ علان، وأدرك سفراء الإمام المهدي (١)، وأخذ عنهم، وكان شيخ الشيعة في زمانه، ومرجعهم ومفتيهم، ألف موسوعته الحديثية الفقهية (الكافي)، وفيه (١٦١٩٩) حديثاً.

وهو عمدة الشيعة الإمامية، وعنه أخذ علماؤهم.

عدُّه الطيبي من مجددي القرن الرابع الهجري، ومن كبار الفقهاء(١).

## ٧- الصدوق القُمي، توفي سنة (٣٨١هـ):

هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، نسبة إلى (قُم) المركز العلمي للشيعة في إيران.

ولد في قُم، ونشأ في رعاية والده، وكان من كبار العلماء، وتخرَّج على علمائها، ورحل إلى (الري)، و(مشهد)، ونيسابور، وبغداد، والكوفة، والحجاز، وما وراء النهر، وأخذ عن علمائها من السنة والشيعة، وكان نابغة عصره، وأكبر فقهاء الشيعة ومحدثيهم، ترك كتابه العظيم (من لا يحضره الفقيه)، وهو موسوعة فقهية حديثية من أعظم كتب الإمامية وهو من أساتذة الشيخ المفيد. توفي في الري (٢).

#### ٣- الغضائري، توفي سنة (٤١١هـ):

هو أبو عبد الله، الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم البغدادي الغضائري شيخ الإمامية في زمنه، وأحفظهم لحديث أهل البيت.

<sup>1-</sup> سفراء الإمام المهدي هم الذين كان الاتصال به محصوراً بهم خلال غيبته الصغرى، وهم: عثمان بن عمر العمري الأسدي، ثم من بعده ولده محمد، ثم الحسين بن روح النوبختي، ثم علي بن محمد السمري.

٢- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥١/١٨، ومقدمة تحقيق (الكافي) للكليني، صنعة حسين على محفوظ
 ١٥/١.

٣- مقدمة محقق كتاب (من لا يحضره الفقيه) الأستاذ حسين الأعلمي، ص٥.

أخذ عنه أبو جعفر الطوسي، وابن النجاشي، وأقبل عليه العامة والخاصة، وكرمه الملوك.

صنف كتباً منها: (يوم الغدير)، و(مواطئ أمير المؤمنين)، و(الردُّ على الغلاة)(١).

### ٤- الشيخ المفيد، توفي سنة (١٣٤هـ):

هو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد، وبابن المعلم.

ولد في (عكبر) قرب بغداد، ونشأ في رعاية والده، وكان معلماً بواسط، ثم أخذ عن علماء عصره، وأشهرهم علي بن عيسى الرماني المعتزلي، وأبو عبد الله الحسين بن علي المعروف بالجعل شيخ الشيعة في زمانه.

كان زاهداً عابداً، أقبل عليه طلاب العلم من مختلف المذاهب.

قال ابن حجر: كان كثير التقشف والتخشع والإكباب على العلم، برع في فقه الإمامية حتى يقال: إن له على كل إمامي منَّة.

ترك مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون العقلية والنقلية تقارب المئتين، أشهرها في الفقه (المقتنعة)، و(مناسك الحج)، و(المتعة)، و(الاستبصار فيما جمعه الشافعي)، وكتاب في القياس، والإجماع، واشتهر كتابه (الإرشاد)، وله كتاب مخطوط (الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية، وأجمع العامة على خلافه)(٢).

#### ٥- الشريف المرتضى، توفي سنة (٣٦٤هـ):

هو أبو طالب، علي بن حسين بن موسى الحسيني الموسوي البغدادي.

العلامة، الأديب، الفقيه، نقيب أشراف بغداد، أخذ عن سهل بن أحمد الديباجي، وأبي عبد الله المرزباني، و ممن كتب عنه الخطيب البغدادي.

<sup>1- (</sup>سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٢٨/١٧، و(لسان الميزان) لابن حجر ٢٨٨،٢٩٧/٢.

٧- (أعيان الشيعة) للأمين ٩/٠٤٠.

وهو جامع كتاب (نهج البلاغة) من كلام أمير المؤمنين علي، وله غيره (الشافي في الإمامية)، و(الذخيرة في الأصول)، و(التنزيه)، وكتاب في إبطال القياس، و(الاختلاف) في الفقه (۱).

### ٦- شيخ الطائفة الطوسي، توفي سنة (٤٦٠):

هو أبو جعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي.

ولد بطوس ثم هاجر إلى بغداد فأخذ عن علمائها وأشهرهم الشيخ المفيد، والشيخ الغضائري، وعلم الهدى المرتضى حتى تكاملت آلة الاجتهاد عنده، وأخذ عنه العلماء، وبلغت عدة تلامذته ثلاثمئة من مجتهدي الشيعة، ولقب بشيخ الطائفة.

وهو أول من أسس جامعة النجف، وجعلها المركز العلمي الأول للشيعة، وكانت قبله مزاراً لقبر منسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب شه، واستقر فيها بعده حفيده الملقب بالمفيد الثاني أبو الحسن محمد بن الحسن بن محمد (...-٥٤٠هـ)، وكان عالماً زاهداً أثنى عليه الطبري، والسمعاني.

وكانت مؤلفات الطوسي هي المعتمدة زمناً طويلاً من بعده، وآراؤه وفتاواه هي عمدة المذهب، إلى أن جاء المحقق الحلي فوضع كتابه (شرائع الإسلام) ونقد فيه بعض آرائه ونافسه منافسة قوية.

ترك الطوسي مؤلفات كثيرة معتمدة عند الشيعة الإمامية أشهرها: (تهذيب الأحكام) بوبه على (٣٩٣) باباً، وذكر فيه (١٣٥٩٠) حديثاً.

و(الاستبصار في الجمع ما بين تعارض الأخبار) فيه (٣٩٣) باباً، (٥١١ه) حديثاً.

و(المبسوط) استقصى فيه فروع الفقه، وهو من أهم كتب الشيعة في الفقه (٢).

١- (سير أعلام النبلاء)للذهبي ١٧/٨٨٠.

٧- (أعيان الشيعة) للأمين ٩/٩.

### ٧- المحقق الحلِّي، توفي سنة (٦٧٦هـ):

هو أبو القاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن بن يحيى الهذلي الحلي، المعروف بالمحقق الحلِّي.

شيخ الشيعة وإمامهم، وعنه أخذ أئمتهم من أمثال: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلِّي المعروف بالعلامة.

ترك مصنفات كثيرة ومعتمدة لمن بعده أشهرها: (النافع مختصر الشرائع)، و(المعارج) في أصول الفقه، و(نهج الوصول إلى معرفة علم الأصول)، و(المعتبر) شرح (الشرائع)(١).

## $\Lambda$ - الشهيد الأول العاملي، توفي سنة ( $\Lambda$

هو أبو عبد الله، محمد ابن الشيخ جمال الدين المكي ابن الشيخ محمد شمس الدين المطلبي، العاملي، الجزيني، نسبة إلى (جزين).

ولد بدمشق، وقرأ على علمائها، ثم على علماء جبل عامل، ثم رحل إلى العراق فأخذ عن فخر المحققين ابن العلامة الحلي، وقد أجازه في داره بالحلة، وأخذ عن علماء العراق، ورحل إلى مكة، والمدينة، والعراق، والقدس، والخليل، وأخذ عن علمائها السنة والشيعة، واستجازهم فنبغ غاية النبوغ وأخذ عنه العلماء، وترك مؤلفات كثيرة أشهرها:

(القواعد والفوائد في الفقه)، و(اللمعة الدمشقية) مختصر في الفقه، و(البيان في الفقه).

تعرَّض لفتنة، فحبس ثم قتل وصلب، وفي حبسه ألف (اللمعة الدمشقية)، وكان حبسه بسبب اتهامه بالرفض وسب الشيخين، وقد أنكر ذلك، وشهد بخلاف التهمة قاضي الشافعية، وشهد عليه برهان الدين المالكي، وكان ذلك في عهد السلطان برقوق في القاهرة، ونائبه في الشام (بيدمر)(٢).

١- (أعيان الشيعة) للأمين ٤/ ٨٩.

٧- مقدمة محقق (اللمعة الدمشقية).

#### ٩- حسن بن الشيخ جعفر (صاحب كشف الغطاء)، توفى سنة (١٢٦٢هـ):

ولد في النجف، وأخذ عن علمائها كالشيخ جواد العاملي، والشيخ علي البحراني وغيرهم، ونبغ واشتهر حتى صار مرجع المستفتين وطلاب العلوم، وممن أخذ عنه الشيخ حسين الطباطبائي آل بحر العلوم، والشيخ حسن المامقاني.

ترك مصنفات معتمدة أشهرها (أنوار الفقاهة) جمع فيه بإيجاز بين الأدلة والفروع، وله شرح لمقدمات كتاب (كشف الغطاء) لوالده (١).

### ١٠ – محمد حسن النجفي، توفي سنة (١٢٦٦هـ):

محمد حسن بن محمد باقر النجفي.

ولد وتوفي بالنجف، وأدرك طبقة عالية من علمائها من تلامذة الشيخ الوحيد البهبهائي، وبَحر العلوم الطباطبائي، واشتهر بسعة علمه، وفقهه حتى صار شيخ النجف بلا منازع، ومقصد الطلاب من كل فج.

ترك مصنفات عدة أشهرها كتاب (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام)، وهو شبيه (المغني) لابن قدامة من أوسع كتب الفقه وأنفعها، وهو مدار الفقه، وعمدة المجتهدين من بعده، وعليه شروح وتعليقات كثيرة.

أخذ عنه عدد كبير من العلماء أشهرهم: الشيخ حسين الطباطبائي، والشيخ حسن المامقاني (٢).

#### ١١- أبو الحسن الأصفهاني، توفي سنة (١٣٦٥هـ):

هو أبو الحسن بن محمد بن عبد الحميد الموسوي البهبهائي الأصفهاني.

١- (أعيان الشيعة) للأمين ٥/٥.

٢- (أعيان الشيعة) للأمين ١٤٩/٩.

شيخ النجف، ومرجع الشيعة الإمامية، وعالمهم قرأ على علماء بلدته، ثم على علماء أصفهان، ثم رحل إلى النجف وأخذ عن علمائها، ثم استقل للتدريس فيها ورحل الطلاب إليه حتى غدا مرجع الشيعة الأكبر، وجبيت إليه الأموال، فوزَّعها على علماء الشيعة وبنى المدارس، والمساجد، وأرسل الدعاة.

وكان وافر العقل متحرراً من التعصب مناهضاً للغلوِّ والغلاة.

نُفي إلى إيران، ثم عاد على العراق. وله مجموعة رسائل في أحكام العبادات، وكان جلُّ اشتغاله في الاستفتاءات الواردة عليه من جميع الأقطار(١٠).

### ١٢ – محسن الأمين العاملي، توفي سنة (١٣٧١هـ):

محسن بن عبد الكريم بن علي بن محمد الأمين ابن أبي الحسن موسى الحسيني العاملي.

علامة، فقيه، أصولي مجتهد، مؤرخ.

ولد بقرية (شقرا) في جبل عامل، من قرى مرجعيون اللبنانية، ونشأ في طلب العلم في مدارس جبل عامل، وأخذ عن علمائها، ثم سافر إلى العراق فأخذ عن علمائها، واستقر في النجف، ونال إجازة الاجتهاد عن أعلام النجف، وصار فيها مدرساً، ومؤلفاً، كما زار مصر وإيران، والحجاز.

ترك مؤلفات مهمة في تاريخ الشيعة، وفقههم أشهرها: (أعيان الشيعة) وهو موسوعة تاريخية مهمة.

عاد إلى دمشق فصار مرجع الشيعة الأعلى في بلاد الشام، وأسس نهضة علمية مباركة، فأسس جمعيتي (الإحسان)، و(جمعية الاهتمام بتعليم الفقراء والأيتام)، كما أسس مدرستى (المحسنية)، و(اليوسفية).

١- (أعيان الشيعة) للأمين ٣٣١/٢١.

وكان داعية إلى توحيد صفوف المسلمين، والتقريب بينهم، وله علاقة قوية بعلماء السنة من أمثال الشيخ عبد المحسن الأسطواني، وكان يقول: إن المسلمين لم يعرفوا أن السياسة هي التي فرقت بينهم وأنهم – وإن اختلفت فرقهم – إخوان في الدين (١).

#### ١٣– محسن الحكيم، توفي سنة (١٣٩٠هـ):

ولد في النجف لأسرة علمية، ونشأ في طلب العلم، فأخذ عن أخيه السيد محمود الحكيم، وعن غيره من العلماء من أمثال الشيخ صادق الجواهري. وشارك في الثورة ضد الإنكليز، ورحل إلى جبل عامل، وذاع صيته واشتهر علمه حتى تولى المرجعية الشيعية في النجف.

له من المؤلفات: (نهج الفقاهة)، وهو تعليق على كتاب (المكاسب) للأنصاري، و(حقائق الأصول)، و(منهاج الصالحين) وغير ذلك(٢٠).

#### ١٤- محمد جواد مغنية، توفي سنة (١٤٠٠هـ):

ولد في قرية (طيردبا) من قرى جبل عامل لأسرة اشتهرت بخدمة الفقه الإمامي، وقرأ على شيوخ بلدته ثم سافر إلى النجف فقرأ على علمائها، وعاد فعين قاضياً شرعياً في بيروت، ثم مستشاراً فرئيساً للمحكمة الشرعية العليا.

ترك عدداً من المؤلفات والمقالات القيمة أشهرها في الفقه: (الفقه على المذاهب الخمسة)، و(فقه الإمام جعفر الصادق) في ستة مجلدات، ويعتبر من مجددي الفقه الجعفري في العصر الحديث<sup>(٣)</sup>.

#### ١٥ – محمد باقر الصدر، استشهد سنة (١٤٠٠هـ):

محمد باقر بن حيدر بن إسماعيل الصدر.

١- (تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري) للحافظ وأباظة ٦٣٣/٢.

٧- (أعيان الشيعة) للأمين ٩/٥٥.

٣- (أعيان الشيعة) للأمين ٢٠٦/٩، و(إتمام الأعلام) للمالح وأباظة ص٢٢٨.

مفكر إسلامي كبير ولد في الكاظمية في العراق في بيت علم، ونبغ مبكراً فكان من شيوخ النجف، وهو دون العشرين من عمره.

وكان نقي الذهن، قوي الفهم، جريء الرأي، ترك كتباً كثيرة في الفلسفة والاقتصاد والفقه أشهرها: (فلسفتنا)، و(اقتصادنا)، و(البنك اللاربوي في الإسلام)، و(الفتاوى الواضحة)، و(غاية الفكر) في الأصول، و(التشيع في الإسلام).

لاحقه النظام العراقي، وضيّق عليه فمنع من التدريس، واعتقل عدة مرات، ووضع تحت الإقامة الجبرية وكان مرشحاً للمرجعية الشيعية في النجف.

يعتبر من أكبر المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث، ومن كبار فقهاء وفلاسفة الإمامية''.

#### ١٦- عبد الرحمن الخيِّر، توفي سنة (١٤٠٦هـ):

عبد الرحمن ابن الشيخ محمد الخيِّر، من فقهاء الإمامية، وعلماء (العلويين) المصلحين.

ولد ونشأ في (القرداحة) في جبال العلويين في اللاذقية، وأخذ عن علماء بلدته والقرى المجاورة، ساهم في تأسيس نهضة علمية في قرى الجبل من خلال تأسيس الجمعيات الخيرية والمساجد والمدارس.

ومثَّل سورية في عدد من المؤتمرات، كما تبادل المراسلات في شتى العلوم الدينية والفقهية مع عدد من أعلام العلماء في العالم الإسلامي، ونشر مئات المقالات العلمية المهمة في عدد من المجلات.

ترك عدداً من المؤلفات التي عرف من خلالها بالعلويين والجعفريين، وسعى لإصلاح واقعهم ودعا إلى التقارب بين المذاهب، من أشهر مؤلفاته: (عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين)، (تاريخ العلويين) رد على رسالة منشورة للدكتور شاكر مصطفى، (يقظة المسلمين العلويين في مطلع القرن العشرين) (1).

١- (أعيان الشيعة) للأمين ٩/١٨٤، و(إتمام الأعلام) للمالح وأباظة ص٢٢٢.

٧- عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين)، ص١١٩.

## ١٧- الإمام الخميني، توفي سنة (١٤٠٩هـ):

السيد روح الله بن مصطفى الموسوي الخميني.

إمام الشيعة الإمامية، وباعث نهضتهم، ومؤسس دولتهم في العصر الحديث.

تلقى العلم في بلدته (خمين)، ثم انتقل إلى (أراك)، وانتقل منها مع شيخه (المحقق الحائري) إلى مدينة (قم) مركز الشيعة الأكبر، فأقام فيها قرابة (١٣) سنة حتى عام (١٣٨٣هـ)، واستقل فيها بالتدريس وترك كتباً كثيرة أشهرها:

(المكاسب، أو البيع) خمسة أجزاء، و(المكاسب المحرمة) مجلدين، و(تحرير الوسيلة)، و(أنوار الهداية) وأصلها للسيد أبي الحسن الأصفهاني، و(منهاج الوصول إلى علم الأصول) مجلدين، إضافة إلى رسائل فقهية وأصولية، وكتب في الفلسفة والأخلاق.

أسس نظرية ولاية الفقيه، وقام بالثورة الإسلامية في إيران، وأنشأ الدولة الإسلامية فيها، وبقي القائد الروحي لها حتى وفاته (۱)

### ١٨- السيد الخوئي، توفي سنة (١٤١٣هـ):

أبو القاسم الخوئي. المجتهد الأكبر، ومرجع الشيعة الأول، تتلمذ على علماء النجف، حتى صار شيخها بعد وفاة الشيخ محسن الحكيم.

ترك مؤلفات كثيرة منها: (البيان) في تفسير القرآن، و(معجم رجال الحديث) ٢٣مجلداً، و(المسائل المنتخبة)، و(الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي) وغيرها(٢٠).

١- (تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره) للسبحاني ص٥٦.

۲۰۷ (إتمام الأعلام) للمالح وأباظة ص٢٠٧.

### ١٩ – محمد مهدي شمس الدين، توفي (١٤٢١هـ):

محمد مهدي بن عبد الكريم شمس الدين.

ولد والده في قرية (كفر طبريخا) في جنوب لبنان، وهاجر إلى النجف في العراق فولد بها ولده مهدي، وأخذ عن علمائها حتى نبغ وفقه.

أسس مع الإمام محمد رضا مظفري الكلية الشرعية في النجف، كما ساهم مع الإمام موسى الصدر في تأسيس حركة أمل في لبنان، وانتخب نائباً لرئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان عام (١٩٧٨م)، ثم تولى شؤونه بعد غياب الإمام الصدر عام (١٩٧٨م)، وبتاريخ (١٩٩٤م) تولى رئاسته رسمياً. إلى أن توفي من آثار إصابته بشظايا قنبلة إسرائيلية.

وكان داعياً إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية، وترك آثاراً علمية كثيرة أشهرها (نظام الحكم والإدارة في الإسلام)، و(التجديد في الفكر الإسلامي) (١٠٠٠).

### ٢٠ - محمد حسين فضل الله، ولد سنة (١٣٥٤هـ):

ولد في النجف الأشرف، حيث كان والده قد هاجر إليه لطلب العلم، فأخذ عن كبار علماء النجف كالسيد أبي القاسم الخوئي، والسيد محسن الحكيم، وأثناء ذلك أصدر مجلة خطية باسم (الأدب)، وكان يحررها مع السيد محمد مهدي الحكيم، ثم أصبح يكتب في مجلة الأضواء.

بعد ذلك عاد الشيخ إلى لبنان سنة (١٩٩٢م)، وبقي مدرساً في منطقة الضاحية مع عمله في المجال الاجتماعي، وتوجه لبناء المؤسسات التعليمية كما تصدى لمهام المرجعية الإمامية بعد وفاة السيد الخوئي سنة (١٤٠٠هـ) وقدَّم أفكاراً إصلاحية شاملة كانت مثار جدل كبير، وخاصة في مجال التقريب بين المذاهب.

قدم للمكتبة الإسلامية نتاجاً علمياً كبيراً وزادت مؤلفاته على الخمسين كتاباً(").

١- (شذا الأقحوان) للموصلي ص١٦٣٠.

٢- اقتبست هذا التعريف من محاضرة ألقاها للشيخ فضل الله في الدورة التاسعة لتأهيل الأئمة والخطباء
 في مجمع أبي النور الإسلامي بتاريخ ٢٠٠١/٧/٢٢م.

# المبحث الثَّاني: ترجمة الإمام أبي حنيفة، وأشهر فقهاء المذهب الحنفي :

المطلب الأول: ترجمة الإمام أبى حنيفة":

### نسبه ومولوده:

هو الإمام النعمان بن ثابت بن النعمان - وقيل زوطى - ابن المرزبان وكان جده مرزبان من رؤساء أبناء فارس، ووالده ثابت قدم على على بن أبي طالب مع والده فأهداه حلوى، وأخذ على ثابتاً، وهو صغيرٌ ودعا له بالبركة.

### نشأته وطلبه للعلم:

كان عصر الإمام أبي حنيفة حافلاً بالعلم فأدرك على عدداً من الصحابة، وأشهرهم أنس بن مالك شه وأخذ عن عدد من كبار العلماء، فأخذ القرآن عن عاصم بن أبي النجود الكوفي، ثم بدأ يطلب الفقه، وكان من أشهر شيوخه حماد بن أبي سليمان فلزمه وانتفع به ثماني عشرة سنة، ولم يشتهر أمر أبي حنيفة إلى أن توفي حماد سنة (١٢٠هـ).

وكان أبو حنيفة امتداداً لمدرسة الكوفة في الفقه التي أسسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وعنه أخذ علقمة بن قيس النخعي، وعنه أخذ إبراهيم بن يزيد النخعي، وعنه أخذ حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة.

١- (مناقب أبي حنيفة) للمكي ص٩، ١٠، و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ٣٢٦/١٣، و(سير أعلام النبلاء) ٢٣١/٥، و(مناقب أبي حنيفة) للكردري، و(الإمام أبي حنيفة) لمحمد أبو زهرة.

بلغ أبو حنيفة مبلغاً في العلم لم يبلغه غيره، وشهد له العلماء بالتفوق؛ حتى قيل للقاسم ابن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: أنت ابن عبد الله بن مسعود ترضى أن تكون من غلمان أبى حنيفة ؟!

فقال له: ما جلس الناس إلى أحد أنفع مجالسة من أبى حنيفة(١٠).

وقال يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل: أبو حنيفة — والله – لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله (۱). واشتهر قول الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبى حنيفة (۱).

## أبو حنيفة و أصحاب الفرق:

كان عصر أبي حنيفة عصراً ازدهرت فيه الحياة الفكرية وكثرت الفرق وتبارى أتباع كل فرقة في الانتصار لمعتقداتهم، وكان أبو حنيفة سيفاً ماضياً مسلطاً على أصحاب الفرق الضالة، وخاصة منهم الخوارج والمعتزلة والجهمية والدهرية، وكان هؤلاء أكثر الفرق جدالاً ونقاشاً مع أبي حنيفة وله معهم ومع غيرهم قصص كثيرة ومشهورة.

# أشهر تلامذة الإمام أبي حنيفة:

اجتمع حول أبي حنيفة، وتخرج عليه عدد كبير من العلماء أوصل بعض المؤرخين عددهم إلى الثمانمئة منهم من لازم مجالسه، ومنهم من كان يحضر بين الحين والأخر، وأشهر هؤلاء: إسماعيل بن يحيى الصيرفي، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وحماد بن أبي حنيفة، وحمزة ابن حبيب الزيات، وزفر بن الهذيل

١- (الانتقاء) لابن عبد البر، ص١٣٤.

٧- (تبييض الصحيفة) للسيوطى ص٢١٣.

٣- (تذكرة الحفاظ) للذهبي ١٦٨/١.

التميمي، وسفيان الثوري، والضحاك بن مخلد، وعائذ ابن حبيب، وعبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، وأبو نعيم، والفضل بن دكين، ومحمد ابن الحسن الشيباني، ونوح بن درَّاج، ونوح بن أبي مريم، وأبو يوسف يعقوب القاضي، يعقوب بن إبراهيم.

## مؤلفاته:

لم يشتهر لأبي حنيفة من الكتب سوى كتاب في العقيدة (الفقه الأكبر)، وأما المسند المنسوب إليه فهو من جمع الحافظ أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي، المتوفى سنة (٥٥٥هـ)، وقد جمعه من خمسة عشر مسنداً، ورتّبه على أبواب الفقه(١).

### أخلاقه ورفضه للمناصب:

كان أبو حنيفة وهم خزَّازاً، له دارٌ لتصنيع الخز بالكوفة، وقد عُرِف بصدق المعاملة والنفرة من المماكسة، وكان حسن الوجه، وحسن المجلس، سخياً وورعاً، ثقةً، لا يحدث إلا بما يحفظ، دقيق النظر، حسن الاعتبار والقياس، وإمام الأئمة (٢).

أراده ابن هبيرة – والي العراق من قِبل بني أمية – على قضاء الكوفة فأبى؛ فضربه مئة سوط وعشرة أسواط، وهو مصرٌّ على الامتناع، فلما رأى ذلك أخلى سبيله.

ثم أراد المنصور الخليفة العباسي أن يوليه القضاء فأبى، فحلف عليه ليفعل، فحلف أبو حنيفة لا يفعل.

فقال لـه الربيع: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟!

فقال: أمير المؤمنين أقدر على كفارة أيمانه مني.

١- (الفوائد البهية) ص٢٤٨، الترجمة رقم (٢١٧).

٧- (تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري، ص٢٧٤.

وعن الربيع بن يونس أنه قال: رأيت أمير المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء، وأبو حنيفة يقول: إنى لا أصلح لذلك.

فقال له المنصور: كذبت، أنت تصلح.

فقال أبو حنيفة: قد حكمت على نفسك، فكيف يحل لك ان تولي قاضيا كذاب؟! ``. توفى أبو حنيفة على سنة (١٥٠هـ).

## المطلب الثاني: أشهر فقهاء المذهب الحنفى:

يتميز المذهب الحنفي بكثرة الفقهاء الذين تركوا بصماتهم المؤثرة في المذهب، فعلى الرغم من أن المذهب ينسب إلى الإمام أبي حنيفة إلا أن الواقع أنه وضع أصول المذهب، وفتًق ملكة الاجتهاد في أصحابه، وترك فتاوى في كثير من المسائل، ومن الثابت في تاريخ الفقه أن أبا يوسف ومحمداً رجعا عن آراء كثيرة رآها الإمام بعد اطلاعهما على ما عند أهل الحجاز، فهم مجتهدون منسوبون إلى الإمام لأنهم اتبعوا قواعده، وساروا على طريقته، وإن خالفوه في الفروع. وربما يكون في المسألة الواحدة أربعة أقوال في المذهب: قول لأبي حنيفة، وقول لأبي يوسف، وقول لمحمد بن الحسن، وقول لزفر بن الهذيل.

ومرجع ذاك اعتبار قوة الدليل، فيميل أحدهم إلى الأخذ بالقياس، والآخر إلى الاستحسان، ويقوى في نظر الثالث الأث (٢٠).

وهكذا فإن المذهب الحنفي القائم بيننا اليوم هو من تأسيس الإمام أبي حنيفة، ولكنه لم ينضج على يديه، وإنما عبر مسيرة طويلة شارك فيها الكثير من الفقهاء، وقديماً قيل: الفقه في الكوفة بذر بذره ابن مسعود وسقاه النخعي، وحصده أبو حنيفة، وطحنه أبو يوسف، وخبزه محمد بن الحسن فالناس يأكلون من خبز محمد بن الحسن.

١- (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ٣٢٩/١٣.

٢- (تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري، ص٢٨٥.

ولا بد تتمة لهذا البحث من تعريف موجز بأشهر الفقهاء المؤثرين في المذهب الحنفي: 1- الإمام أبو يوسف، توفي سنة (١٨٣هـ):

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، من ذرية الصحابي سعد بن حبته الأنصاري(١٠).

اشتغل أول أمره بالرواية فأخذ عن هشام بن عروة وطبقته، ثم تفقّه على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم انتقل إلى أبي حنيفة فلازمه وانتفع به.

وكان من أفقه أهل عصره، وأجلهم، شديد الحافظة، جمع الإتقان في الفقه وأصوله، وفي فن الرواية والحديث، والتفسير والتاريخ، وهو أول من صنف الكتب على مذهب أبي حنيفة، ونشر علمه في الأقطار، وحاجج مخالفيه بالأدلة من السنة.

ولاه المهدي منصب قاضي القضاة، وبقي كذلك مدة ولاية الهادي والرشيد، وأصبحت تولية القضاة راجعة إليه في كل الولايات الإسلامية، وكانت ولايته سنة (١٦٦هـ)، إلى أن توفي.

قال ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً، ولا أثبت من أبي يوسف<sup>(٣)</sup>. واتفق على توثيقه أئمة الأعلام في الجرح والتعديل كابن معين وابن حنبل وابن المديني<sup>(٣)</sup>.

## مؤلفاته:

ترك الإمام أبو يوسف عدد من المؤلفات العظيمة أشهرها: (أدب القاضي)، و(الخراج).

١- سعد بن حبتة هو سعد بن بجير بن معاوية البجلي، وحبته أمه، حليف الأنصار، استصغره النبي يوم أحد،
 فرده، وشهد الخندق، ومسح النبي على رأسه ودعا له. انظر (الإصابة) لابن حجر العسقلاني ٤٨/٣.

٧- (تذكرة الحفاظ) للذهبي، ٢٩٢/١.

٣- (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ٣٢٩/١٣.

# ٧- الإمام محمد بن الحسن الشيباني، توفي سنة (١٩٨هـ):

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني – مولاهم – قدم جده من الشام – من قرية حرستا قرب دمشق – إلى العراق فولد الإمام محمد في واسط، ونشأ في الكوفة.

سمع الحديث من مالك، وروى عنه الموطأ، ومن الأوزاعي، والثوري، ولزم مجلس أبي حنيفة، فتوفي الإمام قبل نضجه في الفقه فلزم أبا يوسف وتخرج عليه.

ولقي الشافعي ببغداد، وناظره، وكان للقائه ومناظرته مع مالك والشافعي أثر كبير في نضج فقهه وعلمه.

وكان ذا عقل، وفطنة، ونبوغ شديد، عالماً متقناً في علوم التفسير، واللغة، والحساب، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة في تصانيفه (۱).

ولاَّه الرشيد القضاء، وخرج معه إلى خراسان فمات في الري ودفن فيها.

قال أبو عبيد: ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن.

وقال الشافعي: أخذت من محمد وقر بعير من علم.

وقيل للإمام أحمد: من أين لك العلم بدقائق المسائل ؟ فقال: من كتب محمد ابن الحسن.

#### مؤلفاته:

سبق معنا أن الإمام محمد هو الذي نشر مذهب الإمام أبي حنيفة في كتبه، وكتبه هي المعتمدة في المذهب، وتسمى كتب (ظاهر الرواية)، وله كتب كثيرة جداً.

١- انظر أخباره وترجمته في (تذكرة الحفاظ) للذهبي ٢٩٢/١، و(الفكر السامي) للحجوي ٤٣٤/٢،
 و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري ص ٢٨٠.

## ٣- زُفر بن الهذيل، توفي سنة (١٥٨هـ):

زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي، روى الحديث عن حجاج بن أرطأة وغيره، وتفقه على أبي حنيفة، وغلب عليه العمل بالرأي والقياس حتى اشتهر به، وكان أبو حنيفة يُجله، وكان مما قاله في خطبة زواجه: هذا زفر إمام من أئمة المسلمين، وعلم من أعلامهم في شرفه، وحسبه، ونسبه.

وكان آية في فن المناظرة، والحجة؛ عن يحيى بن أكثم قال: رأيت وكيعاً في آخر عمره يختلف إليه بالغدوات، وإلى أبي يوسف بالعشيات، ثم ترك أبا يوسف، وجعل اختلافه إليه، وقد أُكره على قبول القضاء، وهُدِم منزله فأبى، وكان مع عظيم علمه وفقهه من العبّاد الزهاد.

قال الحسن بن زياد اللؤلؤي: كان زفر، وداود الطائي متآخيين، فترك داود الفقه، وأقبل على العبادة، وجمع زفر بينهما.

وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي إذا وجدنا الأثر، فإذا وجدنا الأثر تركنا الرأي.

توفي في البصرة، وكان أول أصحاب أبي حنيفة وفاة (١).

## ٤- الإمام الخصاف، توفي سنة (٢٦١هـ):

أحمد بن عمر بن مهير الخصاف، نسبته إلى صنعته.

من كبار فقهاء الحنفية، أخذ الفقه عن أبيه عن الإمام الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وكان زاهداً ورعاً.

له مصنفات نافعة منها: (الخراج)، و(مناسك الحج)، و(الحيل)، و(الوصايا)، و(الشروط الكبير)، و(الشروط الصغير)، و(الإسعاف في أحكام الأوقاف) وغير ذلك، ولكن أكثرها نُهب.

١- (تهذيب الكمال) للمزني ٢٩/٠٢٩، (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٨/٨.

قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير في العلوم، وهو ممن يصح الاقتداء به (۱).

## ٥- الطحاوي، توفي سنة (٣٢١هـ):

أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي، ونسبته إلى قرية في الصعيد، من كبار فقهاء الحنفية، وأعلام علماء المسلمين، قرأ على خاله الإمام المزني صاحب الشافعي، ثم تفقه على مذهب أبي حنيفة فقرأ على أبي جعفر بن أبي عمران، وعيسى بن أبان تلميذ الإمام محمد.

وكان الطحاوي إماماً في الحديث، والتفسير، والفقه، واللغة، وله مصنفات جليلة، منها: (أحكام القرآن)، و(معاني الآثار)، و(مشكل الآثار)، و(المختصر)، و(شرح الجامع الصغير)، وكلها تدل على جلالة قدره، وسعة علمه.

قال الإمام السيوطي: كان رئيس الحنفية في مصر، لم يترك بعده مثله (١٠).

# ٦- أبو الحسن الكرخي، توفي سنة (٣٤٠هـ):

عبيد الله بن الحسين الكرخي، من كبار فقهاء الحنفية، قرأ الفقه على أحمد ابن الحسين، أبي سعيد البردعي، وإليه انتهت رئاسة فقهاء الحنفية بالعراق بعد شيخه.

أخذ عنه الفقه أئمة كبار من أمثال: الرازي الجصاص، وأبو حامد الطبري، وأبو الحسن القُدُوري.

وألف في الفقه كتباً معتمدة في المذهب منها: (المختصر)، و(شرح الجامع الكبير)، و(شرح الجامع الصغير).

١- (الفوائد البهية) ص٣٦، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري ص٢٨٧.
 ٢- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/٥٧، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري ص٢٨٧.

وكان عابداً زاهداً معرضاً عن صلة الحكام، توفي بعد أن أصابه فالج أقعده(١٠).

# ٧- شمس الأئمة الحَلُواني، توفي سنة (٤٥٦هـ):

عبد العزيز بن أحمد بن نصر، شمس الأئمة، ونسبته (الحَلُواني) إلى بيع الحلواء وهي مهنة أبيه.

كان إمام الحنفية ببخارى، وهو من المجتهدين في المذهب فيما لم ترد فيه رواية عن الإمام وصاحبيه، أخذ الفقه عن إمام عصره الشيخ القاضي أبي علي الحسين بن خضر النسفى (-٤٢٤هـ).

وتخرج عليه عدد من كبار فقهاء الحنفية منهم فخر الإسلام البزدوي، وصدر الإسلام أبو اليسر (-٤٩٣هـ).

اشتهر من تصانيفه كتابان: (المبسوط)، و(النوادر)(۱).

# ٨- شمس الأئمة السرخسي (مات قريباً من سنة خمسمائة):

أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأئمة، الفقيه الإمام، من المجتهدين في المذهب، لازم شمس الأئمة الحلواني، وقرأ عليه كتاب (السير الكبير) بسنده إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني.

وكان قوي الحجة، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، حبسه الخاقان في جبِّ.

اشتهر له كتاب في أصول الفقه، وكتاب في شرح السير الكبير، وله كتاب عظيم من أشهر كتب الفقه الإسلامي وأنفعها وهو كتاب (المبسوط) يقع في خمسة عشر مجلداً، يُقال إنه أملاها على طلابه من داخل الجب، وقد جمع فيه أقوال علماء الحنفية من قبله، وخاصة كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب.

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥ ٢ / ٢٦، و (تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري ص٢٨٨.
 ٢- (تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري ص٢٥٤، و (الفوائد البهية) ص١١٤.

### ٩- ملك العلماء، علاء الدين الكاساني:

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الإمام الفقيه.

أخذ الفقه عن فقيه سمرقند محمد بن أحمد بن أحمد السمرقندي، صاحب كتاب (التحفة)، وصنَّف كتابه العظيم (بدائع الصنائع) في شرح كتاب شيخه (التحفة)، وجعله مهراً لزواجه من ابنة شيخه.

قدم على نور الدين الشهيد فولاه التدريس في المدرسة (الحلاويَّة) في حلب.

ويمتاز كتابه (بدائع الصنائع) بذكره لمذاهب المخالفين، وآراء المجتهدين في المذهب، وأدلة كل الأطراف ومناقشتها له، ولذلك فهو يحتلُّ منزلة فريدة في كتب الفقه الحنفى (۱).

# ١٠- أبو البركات حافظ الدين النسفي (توفي في القرن الثامن الـهجري):

عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، الفقيه، المحدث، الإمام، من المجتهدين في المذهب. ترك مصنفات كثيرة لها اعتبار في المذهب أشهرها: (متن الوافي)، وشرحه (الكافي)، و(المنان)، وله تفسير شهير اسمه: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) وهو اختصار وتهذيب لتفسير الكشاف.

## ١١- فخر الدين الزيلعي، توفي سنة (٧٤٣هـ):

أبو محمد، عثمان بن علي بن محجن الزيلعي، نسبة إلى زيلع بلدة على بحر الحبشة.

الإمام الفقيه، المحدث، النحوي، صاحب كتاب (تبيين الحقائق)، وهو شرح كتاب (كنز الدقائق).

١- (الفوائد البهية)، ومقدمة المحققين لبدائع الصنائع ٧٤/١.

قدم القاهرة سنة (٥٠٥هـ)، وصار رئيس الحنفية فيها، ونشر مذهبهم، ودرس، وأفتى، وتخرج عليه الكثير من فقهائهم(۱).

## ١٢- الكمال ابن الهمام، توفي سنة (٨٦١هـ):

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، المشتهر بكمال الدين ابن الهمام.

كان والده قاضياً في بلاد الروم، ثم قدم القاهرة وولي قضاءها، ثم قضاء الإسكندرية، وبها ولد الكمال، وأخذ الفقه عن أبيه وغيره من كبار العلماء، فبرع في الفقه والأصول، والعربية، والحديث، والتفسير.

ترك مصنفات معتمدة في الفقه أشهرها شرح كتاب (الهداية)، المسمى (فتح القدير) وصل فيه إلى الوكالة، ثم أتمه من بعده شمس الدين أحمد قاضي زاده (قاضي حلب ودار السلطنة). وله في الأصول كتاب (التحرير).

وكان مجتهداً، ومرجِّحاً في مذهب الحنفية، عابداً زاهداً، سالكاً مسلك الصوفية، تولى الإفتاء مدة، ثم ولي التدريس في عدد من المدارس إلى وفاته.

وعليه تخرج عدد من كبار العلماء منهم محمد بن محمد بن الشحنة'').

١٣ – بدر الدين العيني، توفي سنة (١٥٥هـ):

محمد بن أحمد بن موسى، من (عينتاب) قرب حلب.

الإمام الفقيه، وقاضى القضاة، ترك مؤلفات كثيرة معتمدة منها:

(البناية) شرح الهداية، و(رمز الحقائق) شرح كتاب (كنز الدقائق)، و(شرح معاني

١- (تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري ص٣٦٩.

٢- (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي ٨/ ٤١٤، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري ص٣٠٠.

الآثار) للطحاوي، و(عمدة القاري) شرح صحيح البخاري، و(طبقات الحنفية) وغير ذلك.

عمّر مدرسة، واشتهر باسمه مسجد كبير في القاهرة قرب الأزهر الشريف".

## ١٤- ابن نجيم توفي سنة (٩٦٩هـ):

زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، الإمام الكبير.

أخذ الفقه عن شرف الدين البلقيني وغيره، ونبه واشتهر، وترك مصنفات معتمدة منها: (البحر الرائق) شرح كتاب (كنز الدقائق)، و(الأشباه والنظائر)، و(شرح المنار) في الأصول، و(الفتاوى).

ويعدُّ شيخ الحنفية في زمانه وكتبه مدار البحث والفتوى في المذهب من بعده وكان عابداً زاهداً سلك مسلك الصوفية (٢).

# ١٥- عبد الغني النابلسي، توفي سنة (١١٤٣هـ):

عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد النابلسي العمري، من ذرية أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب.

الإمام الفقيه، المفسر المحدث، الصوفي المربي، النقشبندي، القادري.

استوطن جده نابلس بعد خروجه من مكة، ثم رحل منها إلى دمشق، أخذ الشيخ الفقه عن أبيه، وعن الشيخ نجم الدين الغزي، ونبغ في الفقه والأصول واللغة، وسلك الطريقتين القادرية والنقشبندية، واشتهر أمره وأقبل عليه الخاصة والعامة، ورحل رحلات كثيرة، وأخذ عنه عدد من كبار العلماء والأعيان، وصنّف كتباً كثيرة في

<sup>1- (</sup>شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي٧ /٢٨٦-٢٨٧، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري، ص٣٧١.

٢- (تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربري، ص٣٧١.

الفقه والأدب وكل الفنون، وله رسائل صغيرة في الفتاوى والنوازل والمستحدثات كشرب الدخان وغيره، ومن مصنفاته: (تنبيه الأفهام على عمدة الأحكام)، و(ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث)، و(شرح القدوري)، و(نهاية المراد شرح هداية ابن العماد). ويعتبر من أشهر علماء عصره (۱).

## ١٦- محمد أمين عابدين، توفي سنة (١٢٥٢هـ):

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد ابن عابدين من ذرية الإمام جعفر الصادق السَيْكِيِّ.

إمام الحنفية بالشام، وصاحب الحاشية الشهيرة في الفقه الحنفي، المرجع المعتمد في الفتوى بلا منازع.

أخذ عن أكابر علماء الشام في عصره، وأشهرهم الشيخ شاكر العقاد، فأخذ عنه الفقه الحنفي، والطريقة القادرية، كما أخذ عن الشيخ محمد الكزبري، والشيخ أحمد العطار، والشيخ محمد سعيد الحلبي، وأخذ الطريقة النقشبندية عن مولانا الشيخ خالد النقشبندي الشهرزوري، وكلهم أجازوه، وشهدوا له بالنبوغ وتولى أمانة الفتوى.

ترك مؤلفات عظيمة نافعة في الفقه وغيره أشهرها: (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار)، وهي عمدة المذهب من بعده، ولها أثر كبير في تطور المذهب، وضبط الفتوى، وأكمل ثلثها الأخير ولده الشيخ علاء الدين، وله (حاشية منحة الخالق على البحر الرائق)، و(نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار على كتاب المنار) في أصول الفقه، و(نزهة النواظر على الأشباه والنظائر) وعدد كبير من المصنفات الأخرى.

وممن أخذ عنه واستجازه شيخ الإسلام عارف حكمت (٢).

١- (علماء وأعيان دمشق في القرن الثاني عشر الهجري) للحافظ وأباظة، ٧٧/٢.

٧- علماء وأعيان دمشق في القرن (١٣هـ) للحافظ وأباظة ٢/١٠.

## ١٧ - ظفر أحمد العثماني التهانوي، توفي سنة (١٣٩٤هـ):

ظفر أخمد بن لطيف، ولد في (دبوبند) أعظم مركز للعلوم في الهند ونشأ في طلب العلم حتى فاق أقرانه، ثم انتقل إلى (تهانة بهون)، ولازم مجالس خاله العلامة محمد أشرف علي التهانوي، وحصل أسانيد عالية في الفقه والحديث، وأذن له خاله بالإفتاء والتدريس، وكلَّفه بتأليف كتاب (إعلاء السنن)، فبقي فيه نحو عشرين سنة، انتصر فيه لمذهب الإمام أبي حنيفة، وبين أدلته في (١٨)مجلداً، ثم ألف (دلائل القرآن على مسائل النعمان)، وصل فيه إلى سورة النساء، وأقام آخر حياته في غرب باكستان، في أشرف أباد، وأسس نهضة علمية حديثية وفقهية، وتخرج عليه عدد من العلماء الأعلام (۱۰).

### ١٨ - مصطفى الزرقا، توفي سنة (١٤٢٠هـ):

مصطفى بن أحمد الزرقا. أخذ الفقه الحنفي عن والده العلامة أحمد الزرقا.

ولد في مدينة حلب ودرس العلوم الشرعية واللغة الفرنسية، وتخرج في كلية الحقوق، وتفوق فيها، عين أستاذاً في كلية الحقوق ثم في كلية الشريعة في الجامعة السورية سنة (١٩٦٦م)، وبقي فيها إلى أن أحيل إلى التقاعد سنة (١٩٦٦م).

كما انتخب عضواً في مجلس النواب السوري في دورتين تشريعيتين سنة (١٩٥٤م)، و(١٩٦٤م) كما تولى وزارة العدل والأوقاف مرتين.

ثم انتقل للتدريس في كلية الشريعة الأردنية.

وكان المشرف والمخطط لمشروع (الموسوعة الفقهية)، المشروع العلمي الكبير الذي بدأ في دمشق ثم انتقل إلى القاهرة، ثم نفذت في الكويت، وصدرت عن وزارة الأوقاف الكويتية.

١- مقدمة كتاب (إعلاء السنن) تحقيق: محمد تقى عثماني ١/ ٢١، ٢٢.

اشتهر بغزارة علمه، ودقة نظره، وله إنتاج علمي غزير، واجتهادات مميزة في مستجدات العصر، وكان عضواً بارزاً ومؤثراً من خلال مشاركته في المؤتمرات الفقهية.

صدر له اثنا عشر كتاباً، وأكثر من ثلاثين بحثاً، تأتي في طليعتها سلسلتا الفقه والقانون. وتميزت كتبه بالمقارنات المهمة بين الشريعة والقانون، وإظهار تميُّز الفقه الإسلامي، وشموليته، ومنطقيته وتجاوبه مع مستجدات العصر، وهو من أكثر الشخصيات الإسلامية المعاصرة أثراً في الفقه.

كان عضواً في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجلس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن (آل البيت).

وفاز بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام(١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)(١٠).



١- ترجمته وسيرته في موقع (الباب)، قسم (أعلامنا)، السيرة رقم(٧)، www.bab.com/who/personality.cfm.

# المبحث الثالث: ترجمة الإمام مالك وأشهر فقهاء المالكية:

المطلب الأول: ترجمة الإمام مالك بن أنس ﷺ (۱):

### نسبه ومولده:

هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، نسبه إلى ذي أصبح من عرب اليمن.

ولد في المدينة سنة ثلاث وسبعين، وقيل إن جده أبا عامر لقي النبي ص، ووالده أنس بن أبى عامر من كبار التابعين، وهو من الذين اشتركوا في دفن عثمان الله ليلاً.

### طلبه للعلم، وأخذ العلماء عنه:

أخذ الإمام مالك العلم عن أعلام العلماء من التابعين في المدينة فلازم عبد الرحمن ابن هرمز، وأخذ عن نافع، والزهري، وجعفر الصادق، وربيعة الرأي، وشهد له شيوخه بالنبوغ وأجازوه، فجلس للتدريس والفُتيا وعمره سبع عشرة سنة واشتهر علمه، ورحل إليه الناس من الآفاق، واستمر في مجلسه نحو سبعين سنة.

وكان ممن رحل إليه ولازمه، وانتفع به الإمام الشافعي ، والإمام محمد ابن الحسن الشيباني، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم.

وقد أثنى عليه كبار العلماء، وشهد له الثقات بالفضل فقال الشافعي: مالكُ حجة الله على خلقه.

١- انظر (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٨/٨٤ وما بعد، و(تهذيب الأسماء واللغات) للنووي٢/٧٥.

وقال حماد بن سلمة البصري: لو قيل لي اختر لأمة محمد ص إماماً يأخذون عنه العلم لرأيتُ مالكاً لذلك موضعاً وأهلاً.

وقال الليث بن سعد: مالك عالم تقي، عِلْم مالكٍ أمانٌ لن أخذ به من الأنام.

وقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

### هديه وخلقه:

كان مالك ذا هيبة لا يتكلم في مجلسه أحد، ويعظمه العلماء والأمراء، وكان إذا خرج لمجلس العلم اغتسل وتطيّب ولبس أجمل الثياب تعظيماً لحديث رسول الله ص.

### إنصافه لغيره من العلماء وسعة أفقه:

ومما يروى في ذلك أن أبا جعفر المنصور طلب من الإمام مالك أن يصنف الموطأ ثم قال لمالك بعد أن أتم كتابه (الموطأ): لقد أردت أن أعلَّق كتابك هذا في الكعبة، وأفرِّقه في الآفاق، وأحمل الناس على العمل به حسماً للخلاف، فقال له مالك: لا تفعل فإن الصحابة تفرقوا في الآفاق، ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز وأخذ الناس بذلك، فاتركهم على ما هم عليه.

### محنته وتعذيبه:

كان الإمام مالك على جريئاً في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، ومن ذلك أن العباسيين ابتدعوا في أول دولتهم بدعة رديئة، فكانوا يستوثقون لبيعتهم بالحلف بالطلاق عليها، وكان الإمام مالك يجهر في المدينة بعدم لزوم طلاق المكره، فرأى الحكام والأمراء أن في ذلك تشجيعاً للناس للثورة عليهم، فضربوا مالكاً بالسياط حتى انفكت ذراعه، وأصابه سلس البول.

وقيل: إن سبب ذلك أن أحد تلامذته، وهو ابن القاسم سأل مالكاً عن البغاة هل يجوز قتالهم ؟

فقال: إنْ خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز.

قال: فإن لم يخرجوا على مثله ؟

قال: دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما.

وقد أقام الإمام مالك في المدينة ولم يغادرها إلى أن توفي سنة ١٧٩هـ.

#### كتبه ومصنفاته:

أشهر مصنفاته وأعظمها (الموطأ) وقد بقي في تأليفه وتصنيفه نحو أربعين سنة، وكانت أحاديثه عشرة آلاف، فهذّبه واختصره إلى أن بقيت أحاديثه المسندة المتصلة أكثر من خمسمئة حديث.

وهو من أعظم مؤلفات الإسلام وأشهرها وأصحها، جمع فيه بين الفقه والحديث. وله من المصنفات أيضاً:

رسالة في القدر، ومؤلف في النجوم ومنازل القمر، ومجلد في الأقضية، ورسالة في التفسير، ورسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة، ومن الكتب التي يشك في نسبتها إليه كتاب السرِّ.

# المطلب الثاني: تراجم أشهر فقهاء المالكية وأعظمهم أثراً في المذهب:

يعدُّ مذهب الإمام مالك استمراراً لمدرسة الحجازيين، وعلماء المدينة في الفقه، والإمام لم يترك أصولاً مضبوطة لمذهبه وإنما تناقل تلامذته أصوله، واستنبطوها من الفتاوى التي تركها ولذلك فإن لتلامذة مالك وأعلام الفقهاء أثراً كبيراً في تطور المذهب.

## ١- عبد الرحمن بن القاسم، توفي سنة (١٩١هـ):

هو عبد الرحمن بن القاسم المصري، لازم الإمام مالكاً عشرين عاماً، وأخذ عنه الفقه والحديث، وأخذ أيضاً عن الليث بن سعد، ومسلم بن خالد وغيرهم.

وقد أثنى عليه مالك فقال: مثله مثلُ جراب مملوء مسكاً.

وقال عنه يحيى بن يحيى الليثي: إنه من أعلم الناس بفقه مالك، وآمنهم عليه.

وكان ابن القاسم مجتهداً في المذهب المالكي، وأُخِذت عنه الفتاوى في فروع كثيرة لم ترد عن مالك، وعنه نُقِلت (المدونة).

وكان مع سعة علمه ورعاً، تقياً، زاهداً، معرضاً عن جوائز السلطان والحكام (''. ٢- أبو محمد عبد الله بن وهب، (١٩٧هـ):

> هو أبو محمد، عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري، مولاهم. طلب العلم صغيراً فأخذ عن الليث، وسفيان بن عيينة، وغيرهما.

رحل إلى مالك سنة (١٤٨هـ)، ولم يزل في صحبته إلى أن مات، فتخرج به، وحفظ مذهبه، وكان مالك يخاطبه بالمفتي، ولم يكن يفعل ذلك مع غيره.

وكان محدثاً ثقة، قال أبو زرعة الناقد الشهير: نظرت في ثلاثين ألفاً من حديث ابن وهب، ولا أعلم أني رأيت له حديثاً لا أصل له، وهو ثقة.

وقال ابن حبان: حفظ ابن وهب على أهل مصر والحجاز حديثهم.

وكان من العبّاد الزهّاد، أعرض عن الفتوى ورعاً، وعُرضَ عليه القضاء فأظهر الجنون. وكان له أثر كبير في نشر المذهب في مصر (٢).

١- (تذكرة الحفاظ) للذهبي ٦/١ ٣٥، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري، ص٣٠٢.

٧- (تذكرة الحفاظ) للذهبي ٥/١، ٣٠٥، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري، ص٣٠٣.

## ٣- أبو محمد، عبد الله بن الحكم، توفي سنة (٢١٤هـ):

هو أبو محمد عبد الله بن الحكم بن أعين بن الليث المصري.

أخذ عن مالك وغيره، وكان مجتهداً في مذهب المالكية على أصول مالك يُنسب الله الكثير من فروع المذهب، وسمع كثيراً من ابن وهب، والقاسم، وأشهب، وصنّف كتاباً مختصراً في فقه المذهب.

وإليه انتهت رئاسة المالكية بعد موت أشهب، وبلغ منزلة عليّة عند الحكام والعلماء، ونزل عليه الشافعي حين قدم مصر (۱).

## ٤- أصبغ بن الفرج، توفي سنة (٢٢٥هـ):

هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي (مولاهم).

دخل المدينة حين مات مالك فأخذ عن ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، ونبغ واستُفتي مع شيوخه، وله تآليف مفيدة منها كتاب: (الأصول)(٢).

## ٥- ابن حبيب الأندلسي، توفي سنة (٢٣٨هـ):

هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي القرطبي، من ذرية الصحابي عباس ابن مرداس السلمي.

فقيه الأندلس، الإمام، المحدث، ولد في حياة الإمام مالك، وارتحل إلى المدينة فأخذ عن ابن الماجشون، وأصبغ، وعدد من أصحاب مالك ثم عاد إلى قرطبة واشتهر أمره، وأقبل عليه طلاب العلم، وكثرت تصانيفه، وأشهرها (الواضحة) في عدة مجلدات، و(تفسير الموطأ).

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي، ١٠/١٠.

۲- (الديباج المذهب) لابن فرحون، ۹۷/۱.

انفرد برئاسة العلم والعلماء في الأندلس، وكان له أثر كبير في نشر المذهب المالكي، وتوطيد أمره في الأندلس، ونقلت عنه بعض الفتاوى.

قيل لسحنون: مات ابن حبيب، فقال: مات عالم الأندلس، بل عالم الدنيا.

وهو على منزلته العلية في الفقه، ضعيف عند المحدثين لقلة ضبطه وتصحيفه للأسماء'').

## ٦- سُحنون (توفي سنة ٢٤٠هـ):

هو عبد السلام بن سعيد التنوخي، الملقب بسُحنون، قدم أبوه القيروان في جيش من حمص. أخذ عن شيوخ القيروان، ثم رحل إلى مصر، وسمع من فقهائها، ثم قدم المدينة واستقر أمره في تونس، فولي القضاء في عهد بني الأغلب، وكان شديداً في الحق حتى استقام الأمر في عهده غاية الاستقامة، يعمل حسبة ولا يأخذ لنفسه رزقاً.

وكان عالماً، ثقة، صادقاً، زاهداً، سمحاً، قال أشهب وابن القاسم: لم يقدم علينا من إفريقية من هو أفقه من سحنون.

أخذ مدونة أسد بن الفرات، فأعاد سماعها على ابن القاسم، وصححها، وقدم بها القيروان ونشرها.

وهو الذي وطد أمر المالكية في إفريقية، وحسر نشاط المذاهب الأخرى، فجعل القضاء مقصوراً على فقهاء المالكية دون غيرهم (٢).

٧- ابن المواز، توفي سنة (٢٦٩هـ):

هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني، المعروف بابن المواز.

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/١٦، و(الديباج المذهب) لابن فرحون ٢/٨٥١.

٢- (تذكرة الحفاظ) للذهبي٢/٢٥٤، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري،
 ص٥٠٣.

أخذ المذهب المالكي عن عبد الله بن عبد الحكم، وابن الماجشون، وأصبغ، وانتهت إليه رئاسة المذهب بمصر، وعنه أخذ من بعده.

ترك كتاباً جليلاً في المذهب نسب إليه، وهو (الموازية).

رابط آخر عمره في بعض الثغور في الشام، وتوفي فيها.

يقول ابن فرحون عن كتابه: وهو أجل كتاب ألفه المالكيون، وأصحه مسائل، وأبسطه كلاماً (۱).

## ٨- ابن أبي زيد القيرواني، توفي سنة (٣٨٦هـ)

هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني.

أخذ من فقهاء القيروان، وبرع في أصول المذهب وفروعه حتى لقّب مالكاً الصغير، ووفد إليه الطلاب والعلماء، وأخذوا عنه.

قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدنيا والدين، وهو الذي لخُص المذهب، وملأ البلاد من تواليفه.

ترك كتباً كثيرة أشهرها (النوادر والزيارات) في نحو مئة جزء، و(مختصر المدونة)، وهذان الكتابان كانا معتمد الفتوى والفقه في المغرب، كما رتب (العتبية) على الأبواب، وله كتب كثيرة في فنون عدة ".

### ٩ - ابن بشكوال، توفي سنة (٤٩٤ - ٧٥٥هـ):

أبو القاسم، خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى ابن بشكوال الأندلسي القرطبي. حافظ الأندلس، وصاحب تاريخه، وفقيه المالكية.

١- (الديباج المذهب) لابن فرحون ٢٣٣/٢، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٠٢/١٢.

٢- من تصنيف محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي (-٤٥٢هـ) وهي مسائل على مذهب
 الإمام مالك. تنظر: (الديباج المذهب) لابن فرعون ١٧٧/٢.

٣- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٠/١٧، و(الديباج المذهب) لابن فرحون ١/٢٧٠.

سمع عدداً من الكبار وأجازو له، وكان مقدماً على أهل وقته، صنف معجماً لنفسه، وتاريخاً ذكر فيه أخبار الأندلس، وله مصنفات كثيرة في الحديث، والتاريخ، والقضاء. وكان عابداً زاهداً، يؤثر القنوع سليم القلب، حتى لم يجد أحد إلى الكلام فيه من سبيل(۱).

# ١٠- القاضي عبد الوهاب البغدادي، توفي سنة (٢٦٦هـ):

هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي. إمام المالكية في العراق، رحل إلى الشام ومصر فمات بها.

ترك كتباً كثيرة معتمدة في المذهب أشهرها: (التلقين)، و(المعونة)، وشرح (الرسالة) لأبي زيد القيرواني (٢).

## ١١- عبد الله بن ياسين الجزولي، توفي سنة (١٥١هـ):

الإمام الفقيه، الملك المجاهد، مؤسس دولة (لمتونة) من دول المرابطين في المغرب، وناشر المذهب المالكي، وموطده في الصحراء المغربية، وشمال إفريقية.

توفي مجاهداً في (البرغواطيين)، ودفن قرب الرباط (").

## ١٢- اللخمى، توفي سنة (٤٧٨هـ)، وقيل سنة (٤٩٨هـ):

هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي — نسبته إلى جده لأمه — القيرواني.

أخذ عن علماء عصره، وممن أخذ عنه المازري، وكان جيد الفقه، والفهم، اشتهر أمره، وطارت فتاواه.

<sup>1- (</sup>الديباج المذهب) لابن فرحون ١٧١/١.

٢- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٣٩/٢١.

٣- (المدارك) للقاضى عياض ٢٨٠/٤.

له من المصنفات (التبصرة)، وهي تعليق على المدونة، وهو من المجتهدين في المذهب، وله فتاوى انفرد بها. واعتمد الشيخ خليل ترجيحاته في (المختصر)().

## ١٣- الباجي، توفي سنة (٤٩٤هـ):

أبو الوليد، سليمان بن خلف الباجي التجيبي.

أخذ عن علماء الأندلس، ورحل إلى المشرق فأخذ عن علماء الشام والعراق والحجاز، ثم عاد إلى الأندلس، وولي فيها الفقه.

ترك كتباً مهمة في المذهب منها: (الاستيفاء)، و(المنتقى)، وهما في شرح (الموطأ)، و(المهذَّب) وهو مختصر (المدونة)، وله كتاب في الأصول هو: (إحكام الفصول في علم الأصول)(<sup>(۱)</sup>.

#### ١٤- المازري:

هو أبو عبد الله، محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، نسبة إلى (مازر) في صقلية.

من كبار فقهاء المذهب، تفقّه على اللخمي وابن الصائغ، وكان من المجتهدين في الفروع، وينسب إليه عدد من المسائل.

وكانت له معرفة في الطب، والحساب، والأدب.

شرح صحيح مسلم في كتابه: (المُعْلِم)، وله كتاب: (المحصول من برهان الأصول) شرح كتاب: (التلقين) في الفقه للإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي (البعدادي).

١- (الديباج المذهب) لابن فرحون ٢٠٣/١.

٢- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥٣٥/١٨، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري ص٥٦٥٠.
 ٣- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥٢/٠، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري ص٥٧٠.

# ١٥- ابن رشد القرطبي (الجد)، توفي سنة (٢٠٥هـ):

هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي.

القاضي، شيخ المالكية في عصره، نبغ في علوم الشريعة رواية ودراية، وهو من المجتهدين في المذهب في فروع المسائل.

له كتاب: (مقدمات المدونة) أكمل فيه ما كان ناقصاً من مسائلها، وشرح مسائلها، وبيَّن عللها، وله: (البيان والتحصيل لما في المدونة من التوجيه والتعليل)(١).

## ١٦- سيدي خليل، توفي سنة (٧٧٦هـ):

هو أبو الضياء، خليل بن إسحاق المصري الكردي.

الإمام الفقيه، من أشهر علماء المذهب، وأتقنهم، ترك مصنفات قيمة من أشهرها: (التوضيح) شرح مختصر ابن الحاجب، ثم اختصره في متن مشهور، وهو عمدة المالكية، وعليه أكثر شروحهم، حتى زادت شروحه على ستين شرحاً، وأكثر الكتب المعتمدة في المذهب من شروحه، بل ربما انحصر العمل في المذهب بعده في شروح متنه وتعليقات العلماء عليه (٢).

## ١٧ ـ الشيخ عليش المصري، توفي سنة (١٢٩٩هـ):

هو محمد بن أحمد عليش، شيخ المالكية بمصر في زمانه، ومن كبار العلماء، ترك تآليف كثيرة أشهرها: (شرح متن سيدي خليل)، و(الفتاوى) وتخرج عليه عدد كبير من العلماء (٣٠).

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٩/١٠، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري ص٣٥٧.
 ٢- (شحرة النور الزكية) لمخلوف ص٢٢٣، الترجمة رقم (٩٩٤)، و(تاريخ التشريع الإسلامي)
 للسايس، والسبكي، والبربري ص٣٧٢.

٣- (الأعلام) للزركلي، و(الفكر السامي) للحجوي ٣٦٠/٤.

# ١٨ - الشيخ سليم البشري، توفي سنة ( )

شيخ الأزهر، وشيخ المالكية في زمانه، تخرَّج على الشيخ عليش، وكان من جملة المصلحين للأزهر في العصر الحديث، وله عدة حواشي (١).

## ١٩- إبراهيم اليعقوبي، توفي سنة (١٤٠٦هـ):

إبراهيم بن إسماعيل بن محمد صديق بن محمد الحسن بن محمد العربي اليعقوبي الحسني الإدريسي.

هاجر جده الأعلى محمد الحسن من الجزائر بصحبة الشيخ محمد المبارك الدلسي (-١٢٦٨هـ)، والشيخ مهدي السكلاوي (-١٢٧٨هـ)، واستقرت الأسرة في دمشق، وخرج منها علماء كثر خدموا الطريقة الشاذلية الخلوتية، والفقه المالكي ونشروه في الشام، وتولوا إمامة المالكية في مسجد بني أمية الكبير أشهرهم:

محمد الصديق بن محمد الحسن (- ١٣٠٧هـ): فقيه مالكي، حافظ جامع، شاذلي.

وأخوه محمد مزيان، كان حياً سنة (١٣٢٠هـ) فقيه، صوفي شاذلي نقشبندي.

ومحمد الشريف بن محمد الصديق (١٢٨٦-١٣٦٢هـ): فقيه مالكي، صوفي شاذلي مربٍ، من مؤسسي النهضة العلمية في دمشق وبيروت، مدير ومؤسس الثانوية الشرعية ببيروت، وإمام المالكية في مسجد بني أمية. وغيرهم من العلماء.

أخذ الشيخ إبراهيم الفقه عن والده، وعمه، وخاله، وعن كبار علماء دمشق كالشيخ أبي اليسر عابدين، ومحمد مكي الكتاني، وعبد الوهاب دبس وزيت، ونبغ في الفقه المالكي، والحنفي حتى صار مرجعاً في كليهما في الفتاوى المهمة، وتولى الإمامة في مسجد بني أمية في محراب المالكية.

١- (الأعلام) للزركلي، و(الفكر السامي) للحجوي ٣٧١/٤.

أخذ عنه الطلاب الفقه، وترك كتباً مهمة تعرَّض فيها لبعض النوازل، والحوادث المستجدة منها: (البيع الآجل) بحث في مجلة حضارة الإسلام، و(شفاء التباريح في حكم نقل الأعضاء والتشريح)، وكان بذلك أول من تعرّض للبحث في هذه المسألة، وله أيضاً (البديع في أصول الفقه)، و(المغني في أصول الفقه).

قال عنه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: لم أر أعلم منه.

وقال عنه شيخ القراء الشيخ محمد كريم راجح: بلغ في كل علم غايته.

وللدكتور عبد اللطيف الفرفور كتاب (صفحات مشرقات وظلال وارفات من حياة العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي)(١).

١- (أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري) للفرفور ص٣٧٧، و(تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري) للحافظ وأباظة ٣/ ٤٧١.

# المبحث الرابع: ترجمة الإمام الشافعي وأشهر فقهاء الشافعية :

المطلب الأول: ترجمة الإمام الشافعي('':

## نسبه ومولده ونبوغه:

هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي، من بني المطلب بن عبد مناف القرشي.

ولد في غزة سنة (١٥٠هـ)، وكان أبوه قد خرج إليها فمات هناك، فحملته أمه إلى مكة فنشأ فيها، وأخذ عن علمائها، وخرج إلى بادية بني هذيل فحفظ أشعارهم، واستفاد من فصاحتهم.

وكان قد لزم مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي حتى أذن له بالإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة، وحفظ الموطأ، ثم رحل إلى مالك في المدينة وأخذ عنه، وأعجب مالك بذكائه، وبفصاحته، فأثنى عليه ووصله بجائزة جليلة.

كما أخذ الحديث عن أعلامه من أمثال سفيان بن عيينة، والفُضيل بن عياض، ولزم الصوفية زمناً، فاجتمع له بذلك علم الفقه، والحديث، واللغة، والتصوف، فكان إمام زمانه علماً، وعقلاً، وورعاً.

ولي في اليمن أعمالاً فاتُّهم بالتشيع من قِبل حساده - وكان الإمام الشافعي

١- انظر (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٦/١٠ وما بعد، و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ٦/٢٥،
 و(الانتقاء) لابن عبد البر ص٧٦،٧٣، و(المدخل للفقه الإسلامي) لدركان ص١٤٩.

يُجاهر بمحبته لآل البيت - فأرسل إلى العراق، فقيّض الله له الفضل بن الربيع فدافع عنه أمام الرشيد.

واستقر الشافعي بعد ذلك ببغداد، وأخذ عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، واطلع على فقه العراقيين وجرت بينهم وبينه مناظرات، وقد جعل الشافعي أكثر هذه المناظرات في كتبه.

وفي العراق وضع الإمام مذهبه القديم، وصنَّف كتابه (الحُجَّة)، وانتشر مذهبه في العراق، واتبعه أكثر علمائه ومنهم أحمد بن حنبل، وأبو ثور، والزعفراني، والكرابيسي.

ثم عاد إلى مكة بعد سنتين من إقامته ببغداد ثم عاد إلى بغداد وارتحل منها إلى مصر فنزل على عبد الله بن الحكم رئيس فقهاء المالكية، وصاحب الحظوة فيها، وكان مذهب مالك هو السائد في مصر، وعلماؤه من أمثال: ابن الحكم، وأشهب هم المسيطرون، فبذهم الشافعي، وظهر علمه وفضله فالتف الناس حوله، وأملى عليهم مذهبه الجديد الذي حواه كتابه العظيم (الأم).

وكان سبب عدوله عن مذهبه القديم ما استجد لديه من علم، وما اطلع عليه من أحوال المسلمين وعرفهم وعاداتهم، واحتكاكه بالفقهاء من المدارس الفقهية المختلفة.

وأقام في مصر في الجامع العتيق وأقبل عليه العلماء من الآفاق، إلى أن توفي بعد نحو خمس سنوات من إقامته بمصر، وكان ذلك سنة (٢٠٤هـ).

### فضله والثناء عليه:

سبق معنا ثناء شيوخ الشافعي عليه وإجازتهم له، حتى قال شيخه ابن عيينة عنه: أفضل فتيان زمانه، وكان يُحيل المُستفتين عليه.

وقال الإمام أحمد: كان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله، ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالستُ الشافعي.

وقال داود الظاهري: كان الشافعي رحمه الله سراجاً لحملة الآثار، ونقلة الأخبار، ومن تعلّق بشيء من بيانه صار محاججاً.

وقال تلميذه الربيع: لو رأيتم الشافعي لقُلتم كان لسانه أكبر من كتبه.

وخلاصة القول: كان الله إماماً، فقيهاً، عالماً بفنون مختلفة، بليغ الحجة، غاية في الكرم، صادق الفراسة، رويت له أشعار كلها حكم.

وامتاز مذهب الشافعي بأن إمامه أخذ عن كل المدارس الفقهية من أهل الحديث، والرأي، وأخذ عن علماء الحجاز، وعلماء العراق، وجمع إلى ذلك كله ما تميزت به شخصيته من علم ودقة وفهم، فكان مذهبه خلاصة مذاهب الفقهاء، وجامعاً لها.

## مؤلفاته:

ترك الإمام الشافعي كتباً كثيرة جليلة تدل على فضله ومعرفته ومن أشهرها:

كتاب: (الرسالة) وهو أول مصنف في علم أصول الفقه الذي نضج على يد الشافعي.

وكتاب: (الأم)، وفيه مذهبه الجديد، وألحق به كتباً كثيرة منها: (ما اختلف فيه أبو حنيفة، وابن أبي ليلى)، و(ما خالف فيه العراقيون علياً، وعبد الله ابن مسعود)، و(الخلاف مع مالك)، و(جماع العلم)، و(الرد على محمد بن الحسن)، و(سير الأوزاعي).

ومن أشهر كتبه وأنفعها: (اختلاف الحديث).

ولحرملة بن يحيى كتاب مشهور باسمه أملاه عليه الشافعي.

# المطلب الثاني: أشهر فقهاء الشافعية:

يختلف مذهب الإمام الشافعي عن بقية المذاهب من حيث إن الشافعي ترك قواعد مذهبه وأصوله مدونة مهذبة في كتبه وخاصة (الرسالة)، كما ترك أكثر الفروع

مدونة في بقية كتبه وخاصة (الأم)، فكانت مهمة تلامذته وعلماء المذهب من بعده لا تعدو تهذيب هذه الأحكام والترجيح بينها.

ونذكر فيما يأتي تراجم مختصرة لأشهر تلامذة الإمام الشافعي، وأشهر فقهاء المذهب:

# ١- المُزنى، توفي سنة (٢٦٤هـ):

أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى المزني المصري.

لازم الشافعي أثناء إقامته في مصر، وأخذ عنه، ونبغ، وشهد له الشافعي بالتفوُّق، وهو مجتهدٌ مطلق في مذهب الشافعية، وله اختيارات خالف فيها إمامه.

ويعود له الفضل الكبير في نصرة مذهب الشافعي، ونشره، وخاصة في كتابه: (المختصر) الذي تناوله العلماء بالشرح والتعليق، وهو أذكى، وأمهر أصحاب الشافعى، وأكثرهم تصنيفاً، وقد سمًّاه الشافعى: ناصر مذهبى(۱).

## ٢- البويطي، توفي سنة (٢٣١هـ):

هو أبو يعقوب، يوسف بن يحيى البويطي، نسبة إلى قرية في صعيد مصر.

خليفة الشافعي في حلقة فقهه، وكان الشافعي يثني عليه، وكان يفتى في حياته.

صنّف مختصراً في الفقه، وقرأه على الشافعي، ولما توفي الشافعي أخذ عنه العلماء مذهبه، وتفرّقوا في الأمصار، وعلا شأنه فحسده القاضي ابن أبي الليث الحنفي، ووشى به إلى الواثق بالله ابن المعتصم، فامتحنه في خلق القرآن، وحبسه في بغداد إلى أن توفي. وكان عالماً، عابداً، قوي الحجة والبيان (٢٠).

١- (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ٩٣/٢، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس
 والبربري ص٣١٧.

٢- (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ١٦٢/٢، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي
 والبربري ص٣١٧.

### ٣- حرملة، توفى سنة (٢٤٣هـ):

أبو حفص، حرملة بن يحيى المصري.

روى الحديث والفقه عن الشافعي، وعن عبد الله بن وهب المالكي، وقد اشتهر في فنِّي الفقه والحديث. أما في الفقه فقد صنّف كتابي: (المبسوط)، و(المختصر).

وأما في الحديث فقد روي عنه نحو مئة ألف حديث، وقد روى عنه مسلم والنسائى وابن ماجه، ووثقه ابن معين (١٠).

## ٤- الربيع المرادي، توفي سنة (٢٧٠هـ):

هو أبو محمد، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي.

كان مؤذن الجامع العتيق، فلما نزله الشافعي لازمه، وخدمه، وروى عنه، وهو من كبار فقهاء الشافعية وأثبتهم في الرواية عن الشافعي، وكان الشافعي يثني عليه ويقول: الربيع راويتي، وكان الشافعي يُحبه ويقول له: لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك.

وكان الطلاب يرحلون إليه من الآفاق لتلقي علم الشافعي عنه (٢).

# ٥- ابن سُريج، توفي سنة (٣٠٦هـ):

أبو العباس، أحمد بن سُريج. الفقيه، المحدث، القاضي، حدث عنه أبو القاسم الطبراني، وغيره.

١- (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ٢١/٢، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي
 والبربري ص٣١٨.

٢- (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ١٣٢/٢، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي
 والبربري ص٣١٨.

وأخذ عن الأنماطي تلميذ المزني، وغيره، ونبغ واشتهر، وولي قضاء شيراز ثم بغداد، وكان يُلقَّب (الباز الأشهب)، وكانت بينه وبين خصوم الشافعي مناظرات شهيرة، وخاصة مع داود الظاهري، وابنه محمد، وصنَّف كتباً معتمدة في الفقه أشهرها: (المختصر)(۱).

## ٦- الماوردي، توفي سنة (٥٠هـ)

هو أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، البغدادي الماوردي.شيخ الشافعية في زمانه.

نشأ في البصرة وأخذ عن فقهائها من أمثال الصيمري، ثم انتقل إلى بغداد ولزم أبا حامد الإسفراييني، واشتهر بإتقانه للمذهب، وولي القضاء، وكان عالماً عارفاً بفنون كثيرة، فقيهاً متقناً، أديباً مصنفاً، ترك كتباً كثيرة كان لها أثر كبيرٌ في حفظ المذهب منها (الحاوي الكبير)، و(الحاوي الصغير)، و(الإقناع)، و(الأحكام السلطانية)، و(قانون الوزارة وسياسة الملك)".

## ٧- البيهقي، توفي سنة (٨٥٨هـ):

هو أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرَوْجِردي، الخراساني، البيهقى نسبة إلى عدة قرى قرب نيسابور.

الإمام المحدث الفقيه، صاحب التصانيف.

أخذ العلم عن الحافظ أبي عبد الله الحاكم، وغيره، وتفقه على مذهب الشافعي فنبغ واشتهر، ورحل إلى العراق، والحجاز، ثم انقطع إلى الجمع والتأليف في قريته.

<sup>1- (</sup>سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٠١/١٤.

٢- (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي، ٥/٢٦٧، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي
 والبربري، ص٣٥.

من مصنفاته العظيمة (السنن الكبرى) في عشر مجلدات جمع فيه أصول الأحاديث وبوَّبه على وفق المعتمد من مذهب الإمام الشافعي، فكان بمنزلة جمع لأدلة مذهب الإمام الشافعي.

وله كتاب (مختلف الآثان)، و(دلائل النبوة)، وكلها كتب عظيمة النفع (۱۰). ٨- الرُّوياني، توفي سنة (٢٠٥هـ):

هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، نسبة إلى (رويان) في طبرستان.

أخذ الفقه عن أبيه وجده، وغيرهما، ورحل في طلب العلم، حتى صار مضرب المثل، وكان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتُها من حفظي، تولى القضاء، وأخذ عنه الفقهاء، وترك كتباً كثيرة في المذهب منها (البحر)، و(الفروق)، و(الحلية)، و(الكافي)(1).

## ٩- حجة الإسلام الغزالي، توفي سنة (٥٠٥هـ):

هو أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزَّالي، أو الغزالي، نسبة إلى الغزل، وهي مهنة أبيه.

مات أبوه وهو صغير فأوصى به إلى صديق صالح، فنشّأه في طلب العلم فأخذ عن علماء بلده ورحل في طلب العلم، ولازم إمام الحرمين الجويني في نيسابور حتى برع في شتى العلوم المعقولة والمنقولة، وأثنى عليه شيخه الجويني فقال: إنه بحر مغدق.

قصد الوزير نظام الملك فاجتمع بالعلماء في مجلسه وناظرهم، وأقرّوا له بالفضل، فاشتهر أمره، وناظر أصحاب العقائد وأهل الفرق، وسُمِّي (حجة الإسلام).

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٦٣/١٨، (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ٨/٤.

٧- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٦٠/١٩، (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ١٩٥/٧.

اتَّجه آخر أمره إلى التصوف ففتح الله له، وبارك، وأودع خلاصة علمه في كتابه العظيم (إحياء علوم الدين)، وهو من أعظم كتب الإسلام.

ترك في الفقه وأصوله كتباً كثيرة كانت مرجع الفقهاء من بعده أشهرها في الأصول: (المستصفى)، و(المنخول).

وفي الفقه: (الوجيز)، و(الوسيط)، و(البسيط)، و(الخلاصة)، كانت هذه الكتب نواة لكتب فقه الشافعية التي ظهرت بعد ذلك.

وترك كتباً أخرى في الفلسفة، والعقيدة، والتصوف(١٠).

### ١٠- محيي السنة البغوي، توفي سنة (١٦هـ):

هو أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي، نسبة إلى (بغ شور) من بلاد خراسان قرب (هراة).

طلب العلم في بلاده، ثم وصل إلى (مرو الروذ) فاستقر بها، وأخذ عن علمائها وخاصة القاضي حسين، وكان زاهداً عابداً، بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب، وترك تلامذة نشروا المذهب، وكتباً كثيرة معتمدة أشهرها: (التهذيب)، و(فتاوى البغوي)، و(فتاوى المرو الروذي)، وهي فتاوى شيخه، و(شرح السنة) وهو كتاب عظيم من أعظم كتب الإسلام.

كما ترك كتباً في الفقه بالفارسية وغيرها من اللغات منها: (ترجمة الأحكام في الفروع)، و(الكفاية في الفروع).

له كتب أخرى عظيمة أشهرها: (الأنوار في شمائل النبي المختار)، و(مصابيح السنة)، و(معالم التنزيل) في التفسير<sup>(۲)</sup>.

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٢٢/١٩، (طبقات الشافعية الكبرى) ٢٠٤/٦.

٢- (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ٢١٤/٤، و(مقدمة تحقيق شرح السنة) ٤٤/١، ومقدمة
 (الأنوار في شمائل النبي المحتار) ٤٩/١.

### ١١ – محيي الدين النووي، توفي سنة (٢٧٦هـ):

هو أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري النووي.

ولد بنوى في حوران، ونشأ في العبادة والصلاح فأخذ عن علماء بلدته، ثم عن علماء دمشق، وكان في كل وقته منصرفاً إلى التحصيل والتأليف حتى استطاع أن يخرج التآليف الكثيرة المفيدة على الرغم من قِصر عمره، ولم يترك باباً من أبواب العلوم إلا وصنّف فيه وأتقن، وكانت كتبه عمدة المذهب من بعده وأشهرها: (المجموع) شرح المهذب للإمام الشيرازي، و(الروضة)، و(المنهاج). ومن أشهر كتبه في الحديث (شرح مسلم)، و(رياض الصالحين)، و(الأذكار)، و(الأربعين النووية)().

### ١٢- ابن الرفعة، توفي سنة (٧١٠هـ):

هو أبو العباس، أحمد بن علي ابن الرفعة.

شافعي زمانه، ترك مصنفات مهمة معتمدة أشهرها شرح (الوسيط) للغزالي، و(السناية)، وشرح (التنبيه). وكان متشدداً في الفتوى (٢).

### ١٣ - تقي الدين السبكي، توفي سنة (٢٥٧هـ):

هو أبو الحسن، علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي، نسبة إلى (بسبك الضحاك) من قرى المنوفية بمصر.

تفقّه على ابن الرفعة، وأخذ فنون العلوم عن علماء عصره حتى نبغ، واشتهر أمره. وتولّى الإفتاء، ثم قضاء الشام، ثم استخلف ولده وعاد إلى مصر.

<sup>1- (</sup>طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ٣٩٦/٨، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسبكي والسايس والبربرى ص٧٤ه.

٧- (الدرر الكامنة) لابن حجر ٢٨٤/١.

ترك في المذهب كتباً كثيرة معتبرة من أشهرها: (تكملة المجموع) للنووي، ولم يتيسر له إكماله، و(الابتهاج) شرح (المنهاج) للنووي وصل فيه إلى أوائل الطلاق، وله في الرد على ابن تيمية (التحقيق في مسألة التعليق)، ورسائل أخرى كثيرة(١٠).

### ١٤- البلقيني، توفي سنة (٨٠٥هـ):

هو أبو حفص عمر بن رسلان، سراج الدين البلقيني العسقلاني.

شيخ الشافعية، ومجدد القرن التاسع، الإمام المجتهد، له كتب كثيرة معتبرة منها (التدريب)، وشرح (المنهاج).

قال عنه ابن خلدون: هو اليوم أكبر الشافعية بمصر، بل أكبر العلماء من أهل العصر(٢).

١٥- شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، توفي سنة (٩٢٦هـ):

هو أبو يحيى، زكريا بن محمد الأنصاري.

كان شيخ الفقهاء في مصر، أخذ أكثرهم عنه، وامتد عمره حتى لم يبق من الشافعية في مصر إلا من هو تلميذه أو تلميذ تلميذه، وترك في المذهب كتباً معتمدة. منها: (منهج الطلاب)، وشرحه (فتح الوهاب).

وله في أصول الفقه (لب الأصول)، وشرحه.

وله في الحديث (شرح ألفية العراقي في الحديث)،و(تحفة الباري شرح صحيح البخارى)<sup>(۲)</sup>.

١- (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة ٣٩/٣.

٢- (الأعلام) للزركلي ٥/٦٤، و(الفكر السامي) للحجوي ٤١٣/٤.

٣- (شذرات الذهب) لابن العماد ١٣٤/٤، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري ص٣٧٦

### ١٦ – ابن حجر الهيتمي، توفي سنة (٩٩٥هـ):

هو شهاب الدين، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المصري.

أخذ عن العلامة زكريا الأنصاري، والرملي، والبلقيني، ورحل إلى مكة فبقي فيها مدرساً إلى أن مات فيها.

كان شيخ الشافعية في زمانه، وإمامهم، أخذ عنه كثير من فقهاء المذهب.

ترك كتباً معتمدة في المذهب أشهرها: (تحفة المحتاج) شرح (المنهاج) للنووي، و(الإمداد)، و(فتح الجواد)، وهما شرح لكتاب (الإرشاد)، وله (الفتاوى)(۱).

١٧- شمس الدين الرملي، توفي سنة ( ١٠٠٤هـ):

هو محمد بن حمزة الرَّملي، المنوفي، المصري، الإنصاري.

أخذ الفقه عن الشيخ زكريا الأنصاري وغيره، ونبغ واشتهر حتى سُمِّي (الشافعي الصغير)، وكان مرجع الفقهاء، والفتوى.

من أشهر كتبه (نهاية المحتاج) شرح (المنهاج) للنووي، وهو كتاب عظيم النفع (ً,

۱۸ - حسن حبنكة الميداني (- ۱۳۹۸هـ/۱۹۷۸م):

الفقيه الشافعي، المربى، المجاهد.

ولد في الميدان بدمشق، وأخذ عن علمائها الفقه، والتصوف، ومن أشهر شيوخه الشيخ محمد أمين سويد، والشيخ عطا الكسم، والشيخ محمد بدر الدين الحسني، والشيخ على الدقر الذي اعتمد عليه في تنظيم أمور الجمعية الغراء ومعاهدها، ثم أسس

<sup>1- (</sup>شذرات الذهب) لابن العماد ٣٧٠/٨، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري ص٣٧٧.

٢- (تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري ص٣٧٧.

جمعية التوجيه الإسلامي ومعهدها في جامع منجك ثم في الميدان. وبه تخرج عدد من كبار العلماء الذين تركوا أثراً كبيراً في العالم الإسلامي، ومن أشهرهم:

الشيخ صادق حبنكة، والأساتذة الدكتور عبد الرحمن حبنكة، والدكتور مصطفى الخن، والدكتور مصطفى البغا، والدكتور محمد سعيد البوطي، والشيخ حسين خطاب، وغيرهم.

ترك عدداً من المصنفات في الفقه وغيره'''.

١٩- أحمد كفتارو، (-١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م):

هو أحمد ابن الملا الشيخ أمين ابن الملا موسى ابن الملا علي نظير الكردي الكرمى، الشهير بكفتارو.

علامة، داعية، مصلح، مربٍ، مفتي الشافعية، ثم المفتي العام للجمهورة العربية السورية.

ولد في دمشق، وكان والده من كبار فقهاء الشافعية، وشيوخ الطريقة النقشبندية، فلقي منه عناية عظيمة، وأخذ عنه الفقه، ثم دفعه إلى كبار علماء دمشق فأخذ عنهم مختلف العلوم، وبدًّ أقرانه وشهد له شيوخه بالنبوغ.

تولى إفتاء الشافعية بدمشق سنة (١٣٧١هـ/١٩٥١م)، ثم انتُخب مفتياً عاماً، ورئيساً لمجلس الإفتاء الأعلى سنة (١٣٨٤هـ/١٩٦٤م)، وبقي في هذا المنصب إلى أن توفاه الله.

شارك في عشرات المؤتمرات العالمية والإسلامية المهامة، وزار عشرات الدول الإسلامية وغير الإسلامية داعياً إلى الله، ومعرفاً بدينه، ونال عدداً من الأوسمة التقديرية، وعدد من شهادات الدكتوراه الفخرية من كبريات الجامعات الإسلامية، ويعتبر من أشهر الدعاة والمفكرين الإسلاميين في العالم، وأنشطهم.

كان لـه أثرٌ كبير في الفقه من خلال كونه أول شافعي يتولى منصب الإفتاء العام

١- (تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري) للحافظ، وأباظة ٣٩٧/٣.

في سوريا، كما قدم عدداً من الفتاوى المهمة في الأمور الطارئة، وأنشأ مجمع أبي النور الإسلامي بدمشق الذي أصبح اسمه فيما بعد (مجمع الشيخ أحمد كفتارو) بمعاهده وكلياته والذي يخرج كل عام مئات العلماء والدعاة من مختلف دول العالم، والدراسة فيه على المذهب الشافعي، ثم على الفقه المقارن.

وهو من رواد الدعوة إلى التسامح المذهبي بين المسلمين والاستفادة من المذاهب الإسلامية المختلفة، وكان من المحرِّضين للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق لإصدار فتواه الشهيرة بجواز التعبد على المذهب الجعفري<sup>(۱)</sup>.

١- (المنهج الصوفي في فكر ودعوة سماحة الشيخ أحمد كفتارو) لمحمد شريف الصواف ص١٧، وانظر سيرته في موقع (الباب)، قسم (أعلامنا)، السيرة رقم (١).

# المبحث الخامس: ترجمة الإمام أحمد بن حنبل وأشهر فقهاء الحنابلة :

المطلب الأول: ترجمة الإمام أحمد بن حنبل الشهدان:

#### نسبه ومولده وطلبه للعلم:

هو أبو عبد الله، أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، البغدادي.

خرجت أمه من (مرو) وهي حبلى به، فولد ببغداد سنة (١٦٤هـ)، وبها نشأ في طلب العلم، فأكب على السنة، فأخذ عن كبار المحدثين في عصره، ورحل إلى الكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة، والشام، واليمن.

ومن شيوخه في علم الحديث: هُشيم بن بشير السلمي (-١٨٣هـ)، وإبراهيم بن سعد الزهري (-١٨٤هـ)، وسفيان بن عيينة، وغيرهم.

كما أخذ الفقه عن الشافعي، ولازمه حين قدم بغداد، ثم أصبح مجتهداً ذا مذهب مستقل.

فهو إمام في الحديث، إمام في الفقه، وكان قوي الحافظة، ورعاً تقياً.

### ثناء الشافعي عليه:

قال عنه الإمام الشافعي - وهو شيخه -: خرجت من بغداد وما خلَّفت فيها أفقه، ولا أورع، ولا أعلم من ابن حنبل.

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٧٧/١١ وما بعد، و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ١٢/٤ وما
 بعد، و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ١٨٦.

#### محنته وصبره:

امتُحن ومنوف التعذيب النفسي والجسدي، وذلك في جُملة من امتُحن في فتنة القول بخلق القرآن، وأكثر العلماء رضخوا أمام التعذيب فأقرُوا بخلق القرآن تقية، وخوفاً، وبقي الإمام أحمد على موقفه وإصراره، حتى ماتت هذه الفتنة وأطلِق سراحه، وأكرم في زمن المتوكل العباسي.

قال الإمام علي بن المديني: إن الله أعز الإسلام برجلين: أبي بكر يوم الردة، وابن حنبل يوم المحنة.

وقد أشفق المروزي على الإمام حين اشتد عليه التعذيب، وكلَّمه رغبة في أن يرجع عن موقفه، ويتكلم كما تكلم بقية الفقهاء، فقال له الإمام: يا مرُّوزي اخرج وانظر.

فخرج فإذا خلقً كثيرون، وبأيديهم الأقلام والصحف، فقال لهم: أي شيء تعملون ؟

قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. فعاد إلى الإمام وأخبره بالأمر، فقال له الإمام أحمد: يا مرُّوزي، أموت ولا أُضِلُّ هؤلاء.

فقال المروزي: رجل هانت عليه نفسه في الله.

#### مؤلفاته:

ترك الإمام أحمد كتابه العظيم (المسند)، وهو من أعظم ما دوِّن في الإسلام، ومن أجمع كتب الحديث، جمع فيه أكثر من ثلاثين ألف حديث وقد اختارها من ثمانمئة ألف حديث، ورتبها على مسانيد الصحابة، فبلغوا نحو ثمانمئة صحابي، ويندر أن يوجد حديث مقبول إلا وله أصل في هذا المسند. وقد صدر مسند الإمام أحمد حديثاً محققاً تحقيقاً فريداً في خمسين مجلداً.

توفي الإمام أحمد في بغداد سنة (٢٤١هـ).

المطلب الثاني: تراجم أشهر فقهاء المذهب الحنبلي:

لم يدوِّن الإمام أحمد كتباً في الفقه ولا في الأصول، ولم يترك لأصحابه من بعده تراثاً فقهياً مريحاً، وإنما ترك لهم منهجه في اعتماد الحديث وآثار الصحابة وعدم تخطيها إن وجدت، فاهتم الأصحاب من بعده بجمع فتاوى الصحابة والتابعين، وجمع فتاوى الإمام وتهذيبها فكان لهم الأثر الكبير في فقهه، ولذلك عدَّهُ الكثيرون من المحدثين وليس من الفقهاء ومن هؤلاء ابن عبد البر وأبو جعفر الطبري(۱).

ونستعرض فيما يأتي تراجم أشهر فقهاء المذهب.

١- الخلاَّل، توفي سنة (٣١١هـ):

هو أبو بكر، أحمد بن محمد بن هارون، المشهور بالخلال.

أخذ عن عدد من أصحاب الإمام، ورحل إلى بلاد كثيرة لينقل مذهبه فتحصَّل له بذلك علم كبير، وصنَّف كتباً معتبرة.

وكان زاهداً ورعاً، له حلقة في جامع الخليفة المهدي، توفي ببغداد، ودفن قرب قبر الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>.

٧- الخرقي، توفي سنة (٣٧٤هـ):

هو أبو القاسم، عمر بن الحسين الخرقي.

أخذ فقه الإمام عن صالح وعبد الله ولدي الإمام أحمد، وعن غيرهما، ونبغ فيه، وترك كتباً معتمدة في المذهب أشهرها: (المختصر)، وهو عمدة المذهب الذي شرحه

<sup>1-</sup> انظر (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ١٩/٤، و(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) لابن بدران ص٣، و(المدخل للفقه الإسلامي) للدركان ص١٦١.

٢- (شذرات الذهب) لابن العماد ٢٦١/١.

عبد الله بن أحمد ابن قدامة (-٦٢٠هـ) في كتابه الشهير: (المغني)، وفي المختصر أكثر من ألفي مسألة، قال القاضي أبو يعلى (- ١٥٨هـ): كان الخرقي عالماً بارعاً في المذهب.

رحل إلى دمشق وتوفي بها(').

#### ٣- ابن قدامة، توفي سنة (٦٢٠هـ):

هو موفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجَمَّاعيلي، من ذرية عمر بن الخطاب الله.

هاجر مع آبائه وأقربائه إلى دمشق هرباً من ظلم الصليبيين، واستقروا في صالحية دمشق فنسبت إليهم، وعمروها بالعلم، وشيدوا فيها المدارس وأشهرها (المدرسة العمرية)، وأحيوا فيها المذهب الحنبلي، وخرج منهم عدد كبير من العلماء كان لهم أثر كبير في الحياة العلمية لمدينة دمشق.

أخذ العلم عن آبائه، ثم رحل في طلب العلم بصحبة ابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي (-٠٠هه)، فسمعا من أبي زرعة، وغيره، وأخذ عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، حتى نبغ وبرع فكان إماماً في الفقه، والتفسير، والحديث، والعقيدة، وصار شيخ الحنابلة بدمشق.

ترك مصنفات عظيمة، معتمدة في المذهب أشهرها:

(المغني) وهو كتاب عظيم النفع شرح فيه (مختصر الخرقي)، وتعرض فيه لمذاهب المخالفين وأدلة الطرفين، فجاء موسوعة فقهية متكاملة.

ومن كتبه المعتمدة في المذهب (الكافي)، و(المقنع) (١٠).

١- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥/٣٦٣.

٢- (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٢/١٦٥.

### ٤- شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة (٧٢٨هـ):

هو أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تقي الدين.

ولد بحرَّان، ونشأ بدمشق، وأخذ العلم عن كبار علماء عصره، وأشهرهم والده، وكان قوي الحجة، شديد النبوغ، أتقن علوماً كثيرة.

انفرد ببعض الآراء في الفقه، والعقيدة، وكان حدَّ الطبع، عصبي المزاج، فكثر حساده، وسُجن مراراً، ودوَّن كتباً كثيرة أشهرها (الفتاوى)، و(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية).

توفي في سجنه في قلعة دمشق<sup>(۱)</sup>.

٧- ابن القيم، توفي سنة (٥١هـ):

هو محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية.

فقيه، مجتهد، صوفي سلفي، من أعلام أئمة المسلمين.

لازم الشيخ ابن تيمية منذ صباه، فتخرج به في العلوم، وسلك مسلكه، ونبغ وتفوق، وترك مصنفات يصعب حصرها في شتى العلوم والفنون أشهرها: (إعلام الموقعين)، و(زاد المعاد في هدي خير العباد)، و(تهذيب سنن أبي داود).

وكان زاهداً عابداً، متصوفاً، له كتب قيمة في التصوف أشهرها: (مدارج السالكين)، و(الفوائد)، و(الروح)، وله أيضاً كتب في مختلف الفنون، والعلوم<sup>(٢)</sup>.

١- (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي ٦/ ٨٠ ٨- ٨٦، و (تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري ص٣٧٧.

٧- (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي ١٦٨/٦ ١٠٠٠، و(تاريخ التشريع الإسلامي) للسايس والسبكي والبربري، ص٣٧٩.

### ٨- ابن مفلح، توفي سنة (٧٦٣هـ):

هو أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الصالحي الدمشقي. أقضى القضاة، وشيخ الحنابلة في زمنه.

قال ابن القيم عنه: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب أحمد منه.

من مصنَّفاته في الفقه (المقنع) في ثلاثين مجلداً، وله (الفروع) في أربع مجلدات، و(الآداب الشرعية الكبرى)، و(الوسطى)، و(الصغرى)(١).

### ٩- البهوتي، توفي سنة (١٠٥١هـ):

هو منصور بن يونس بن صلاح الدين، المشهور بابن إدريس البهوتي، نسبة إلى (بهوت) من قرى الصعيد.

شيخ الحنابلة بمصر، وخاتمة علمائهم الكبار بها.

أخذ الفقه عن أعلام عصره، واشتهر حتى فاق أقرانه، فقصده الناس في الفتاوى، وصنّف كتباً معتمدة في المذهب أشهرها: (شرح الإقناع)، و(الروض المربع) شرح كتاب (زاد المستقنع) للحجاوي المقدسي (-٩٦٠هـ)، وكان كريماً جواداً عاقلاً(".

### ١٠- ابن عبد الوهاب، توفي سنة (١٢٠٦هـ):

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي.

ولد في نجد، ونشأ بها فأخذ عن أعلامها، وخاصة والده الشيخ عبد الوهاب، ورحل إلى الحجاز، فأخذ عن أعلامها مثل الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، والشيخ محمد حياة السندي المدني.

١- (الأعلام) للزركلي، و(الفكر السامي) للحجوي ٤٣٩/٤.

٢- (النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل) للغزي ص٢١٢، و(تاريخ التشريع الإسلامي)
 للسايس والسبكي والبربري ص٣٧٩.

وزار الشام فأخذ عن علمائها، وزار البصرة.

أعلن دعوته ضد المظاهر الشركية والبدع التي أظهرها بعض الصوفية، وخالف وأظهر القول ببعض الأمور التي انفرد بها في مسائل الفقه والعقيدة، وكان ذلك سنة (١١٤٣هـ)، وكانت جماعته تسمى (إخوان من أطاع الله) ثم نسبوا إليه فعرفوا باسم (الوهابية).

ومن تلامذته أبناؤه الأربعة، وحفيده حمد بن ناصر.

ناصرَ الشيخُ عبدَ العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أمير نجد مذهبه، وقام بثورته وتوحيد الجزيرة العربية، وتبنى دعوته، وبقيت رعاية الشؤون الدينية من الإرشاد، والإفتاء بيد ذرية الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى اليوم، ويعرفون بآل الشيخ.

وقد نشطوا في طبع وإخراج تراث الحنابلة، ونشر مذهبهم، ولولا ذلك لكاد هذا المذهب أن ينقرض مع ما انقرض من مذاهب علماء المسلمين<sup>(۱)</sup>.

۱۱- ابن باز (۱۳۳۰-۱۶۲۰):

هو عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ولد في الرياض، وأخذ العلم عن علماء عصره حتى نبَّه واشتهر، ومن أشهر من أخذ عنهم محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وحفظ القرآن قبل البلوغ، وكان بصيراً ثم أصيب بمرض أفقده بصره سنة (١٣٤٦هـ).

عمل قاضياً في (الخرج) عشرين عاماً، ثم مدرساً في المعهد العلمي، ثم في كلية الشريعة في الرياض عشر سنوات، ثم نائباً للرئيس في الجامعة الإسلامية في المدينة

١- زيادات واستدراكات على (النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل) للغزي، جمع د. محمد مطيع الحافظ، ود. نزار أباظة ص٣٣٥.

المنورة، ثم عين رئيساً عاماً لإدارة البحوث العلمية، والإفتاء، والدعوة والإرشاد عام (١٣٩٥هـ)، إضافة إلى عضويته ورئاسته لعدد من الهيئات العلمية.

أجاب عن عدد كبير من الفتاوى التي كانت تأتيه من المشارق والمغارب، ويعتبر شيخ الحنابلة في زمنه، وترك تراثاً فقهياً كبيراً (').

### ١٢ – محمد بن صالح العثيمين، توفي سنة (١٤٢١هـ)

ولد في القصيم في المملكة السعودية، وتلقى العلم مبكراً على عدد من أعلام علماء عصره، وأشهرهم: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، محمد الأمين الشنقيطي، وعبد العزيز بن باز، وتخرج في المعهد العلمي في الرياض، ثم في كلية الشريعة بالرياض.

درس في مساجد (عنيزة) ثم في المعهد العلمي، ثم في كلية الشريعة في الرياض، وفي الحرم المكي، وتخرج عليه عدد كبير من العلماء.

كما ترك مصنفات كثيرة جاوزت الأربعين مصنفاً في الفقه والعقيدة، والأخلاق.

وكان عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات، وفاز بعدد من الجوائز (٢٠).

۱- سيرته في موقع (الباب)، قسم أعلامنا، السيرة رقم (١٦)، www.bab.com/who/personality.cfm (١٦) قسم أعلامنا)، السيرة رقم (٩).

# वावित्वी। वागी विष्युचे

- ♦ الفصل الأول: أهم أسباب اختلاف الفقهاء.
- ♦ الفصل الثاني: أهم مصادر الفقهاء الأصولية ، ومناهجهم في الاستفادة منها.



# الفصل الأول أهم أسباب اختلاف الفقهاء

| -1       | اختلاف القراءات                        |
|----------|----------------------------------------|
| -4       | الاختلاف في الأخذ عن الصحابة والتابعين |
| -4       | عدم بلوغ بعض الأحاديث                  |
| -£       | ورود أكثر من حديث في المسألة الواحدة   |
| -0       | الاختلاف في اعتماد المصادر التشريعية   |
| -٦       | الاختلاف الناشئ عن اللغة               |
| -٧       | الاختلاف في قواعد وأدوات فهم النصوص    |
| -۸       | الاُحتلاف في قبول بعض الأحاديث أو رده  |
| <u> </u> | الاختلاف في فهم النص وتفسيره           |
| -1.      | الاختلاف في تعريف السنة                |

# الفصل الأول أهم أسباب اخلاف الفقهاء

سبق معنا أن الاختلاف من طبيعة البشر التي خُلِق الناس عليها ، وذلك من إبداع الله في خلقه ، ومنهجه في خلافة الإنسان في هذه الأرض ، ولولا ذلك لما تكامل الخلق فيما يحملون من مؤهلات ، ولما عمرت الأرض .

وقد رأينا كيف أن الإمام مالك الله الله الله الله الله الله الناس وما على القضاء والفتوى على ما ذهب إليه مالك في موطئه ، وقال له : دع الناس وما تلقوه عن علمائهم .

وهكذا بسبب اختلاف الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم وجد بين أيدينا هذا الكنز الثمين من الاجتهادات الفقهية التي تناسب كل زمان ومكان ، والاختلاف المشروع القائم على أسس سليمة ، وأسباب منطقية لا يمكن إلغاؤه من التشريع الإسلامي، والمتتبع لتاريخ التشريع الإسلامي يجد هذا الاختلاف المشروع قد ولد في عصر رسول الله والمنتبع التشريعية والأمثلة على ذلك كثيرة منها أن صحابيين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة ، ولم يكن معهما ماء ، فصليا ، ثم وجدا الماء قبل خروج الوقت، فقال أحدهما : أعيد الصلاة ، فإني لم أؤدها على وجهها ، ووقتها لم يخرج ، وقد زال سبب العذر ، فأعاد صلاته .

وقال الآخر: لا أُعيد، فقد فعلت وسعي، وقبلت رخصة ربي، وأسقطت الصلاة عنى، فلم يُعد صلاته .

فإذا كان هذا هو الحال في زمن النبي النبي ، فلا شك أنه سيستمر بعده ، وتبنى عليه نتائج كثيرة جديدة ، ولا بد لنا في بداية بحثنا هذا من التعرض لأهم أسباب اختلاف الفقهاء باختصار يتناسب مع الغاية والهدف من بحثنا هذا .

### أً- اختلاف القراءات:

لقد ضمنت الشريعة الإسلامية اليسر في أوامرها الموجهة للمكلَّفين وكان من جملة ما شرعه الله تعالى تيسيراً على عباده اختلاف القراءات ، فقد ترد عن رسول الله والله وال

١- انظر سنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب : في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت ، الحديث رقم (٣٣٨)، وسنن الدارمي في [كتاب الطهارة] ، باب التيمم ،حديث رقم (٧٤٤).
 ٢- وصحيح مسلم في [كتاب الجهاد والمبادرة بالغزو]، الحديث رقم (١٧٧٠).

فقد قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي ﴿ وَأَرْجُلَكُم ﴾ بالنَّصب، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة ﴿ وَأَرْجُلَكُم ﴾ بالجر. واختلفت مذاهب العلماء من السلف والخلف في فرض الوضوء هل هو الغسل أو المسح وسنناقش هذه المسألة في بحث مستقل بها إن شاء الله.

# ٢ً – الاختلاف في الأخذ عن الصحابة والتابعين الذين تفرَّقوا في الأمصار:

وذلك أن كل أهل مصر من أمصار المسلمين اختصً علماؤه بالأخذ عمن نزله من أصحاب رسول الله الله عليه عليه الانتقال التدوين والمعلومات سهلة الانتقال كما هي عليه الآن ليتمكن أهل كل مصر من تبادل المعلومات والأخبار التي بين أيديهم مع الآخرين، وكان كل واحدٍ من أصحاب النبي الله قد أحاط بجزءٍ من فتاوى رسول الله وأحاديثه.

وهكذا فإن تعددت الروايات في المسألة الواحدة كان المختار عند كل عالم مذهب ما ذهب إليه أهل بلده وشيوخه، لأنه يطمئن إلى توثيقهم، وتوثيق من أخذ عنهم، ويميل إلى الثقة بفضلهم، وعلوً منزلتهم.

فمذهب عمر، وعثمان، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وعروة، وسالم، وعكرمة، وعطاء بن يسار، والقاسم ابن محمد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والزهري، ويحيى بن سعيد، وزيد بن أسلم، وربيعة بن عبد الرحمن وأمثالهم أحق بالاتباع من غيره عند فقهاء المدينة، لذلك ترى مالكاً يلازم طريقهم، وقد اشتهر عن مالك أنه متمسك بإجماع أهل المدينة، وهو المقصود بقوله: السنة عندنا كذا وكذا.

ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه، وقضايا علي، وشُريح، والشعبي، وفتاوى إبراهيم أولى بالاتباع عند أهل الكوفة.

ومذهب الأئمة من آل البيت وما روي عن طريقهم هو المعتمد عند علماء الشيعة (۱). ٣- عدم بلوغ بعض الأحاديث بعض العلماء فأفتوا بما يخالفها:

وذلك أن تدوين الحديث والتصنيف فيه لم ينتشر إلا بعد انتشار المذاهب، ونقل أصولها وفروعها، فكثيرٌ من الأحاديث الثابتة الصحيحة لا يرويها من الصحابة إلا رجل أو رجلان، ولا يرويها عن الصحابة من التابعين إلا رجل أو رجلان، وانحصرت روايتها عن أهل البصرة، أو أهل الشام مثلاً.

ومثال ذلك حديث النبي والمنتفيظية: « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو لم ينجسه شيء » (٢) فإنه حديث صحيح ولكنه روي من طرق آحاد لم تشتهر إلا بعد عصر تدوين الحديث، فأخذ به الشافعية، ولم يأخذ به غيرهم (٣).

\$ - ورود أكثر من حديث في المسألة الواحدة، مما يوهم تعارض الأدلة فيها:

ربما كانت الأخبار الواردة في حكم مسألة ما تغيد أحكاماً متناقضة، أو مختلفة، ولم تكن قواعد الجمع بين المختلفات، والترجيح بينها منضبطة فكان بعض الفقهاء يرجِّحون بكثرة الطرق، وبعضهم بقوة الراوي وعلمه، وفقهه، وآخرون بإسقاط الكل والعودة إلى وسائل أخرى لإثبات الحكم.

ومن أمثلة ذلك أن الحنفية يطعنون على أهل الحديث في قضائهم بالشاهد واليمين لأن فيه زيادة على كتاب الله، ومعارضة لحكمه في إثبات الشهادة بالشاهدين، فأورد هذه

١- انظر: (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) للدهلوي، ص٣٦.

٢- انظر: (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) للدهلوي، ص٤١، و(أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للخن ص٩٥.

٣- انظر: (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) للدهلوي، ص٤٢، و(أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف المفقهاء) للخن ص ٣٨، إضافة إلى أن هذا الحديث مضطرب المتن ورد بصيغ مختلفة، راجع المبحث الخاص بمسألة الماء القليل في هذا الكتاب .

الشبهة الإمام محمد بن الحسن في مناظرته مع الشافعي، فقال الشافعي: هل ثبت عندك أنه لا تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد ؟ فقال: نعم.

### هً- اختلاف الفقهاء في اعتماد المصادر التشريعية، أو عدم اعتمادها:

ولعل هذا هو أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء، فقد اتفق الفقهاء على حجية القرآن والسنة، وأنهما المصدران التشريعيان الأساس في الشريعة الإسلامية، واختلفوا فيما سوى ذلك من أدلة أخرى كالإجماع، والقياس، والعقل، والاستصحاب، والاستحسان، والمصالح، والعرف، وقول الصحابي، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، وإجماع أهل المدينة، والاستقراء، والأخذ بأقل ما قيل، وغير ذلك من أدلة أخرى (٣).

#### ٦- الاختلاف الناشئ عن اللغة:

فبعض الكلمات الواردة في القرآن الكريم من الألفاظ المشتركة التي تدل في نفس

١- ذكره البخاري عنوان باب في كتاب الوصايا، وأخرجه الترمذي، في [كتاب الوصايا عن رسول الله، باب: ما جاء لا وصية لوارث، الحديث رقم (٢١٢٠)، وسنن النسائي في [كتاب الوصايا]، باب: إبطال الوصية للوارث، الحديث رقم (٣٦٤٢)، وسنن أبي داود في [كتاب البيوع] ، باب: تضمين العور، الحديث رقم (٣٥٦٥).

٢- انظر: (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) للدهلوي، ص٤١.

٣- انظر: ( المدخل للفقه الإسلامي ) للدكتور الدركان ، ص ١٧٧ ، ومن الكتب الجامعة المصنفة في هذا الموضوع كتاب (الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للأستاذ الدكتور مصطفى الخن، وكتاب (أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي) للدكتور مصطفى البغا.

وضع اللغة على معنيين أو أكثر، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَى ﴾ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٢٨/٢].

فإن القرء يدل في وضع اللغة له على (الحيض)، و(الطهر)، فاختلف الفقهاء في نهاية عدة المطلقة هل تنتهى بنهاية ثالث حيض، أو تنتهى بنهاية ثالث طهر (۱).

### $\sqrt[3]{-}$ اختلافهم في قواعد وأدوات فهم النصوص:

كاختـ لافهم في قبول دلالة الإشارة، أو دلالة الاقتضاء، أو مفهوم المخالفة، أو مفهوم العدد، أو قيد الصفة أو غير ذلك.

(فإنه من الواضح لدينا أن الرسالة الإسلامية هي عبارة عن (الكتاب والسنة)، وأن الفكر الإسلامي بما فيه من آراء هو نتاج عملية الاجتهاد والتنظير الذي مارسه العقل والجهد الإسلاميان مع النص الشرعي، وأن التفاعل بين النص الشرعي (الكتاب والسنة) وبين الجهد البشري قد أدى إلى نتائج وآراء ونظريات متعددة كان لها الدور الأكبر في ولادة الآراء الفقهية والفرق الكلامية والفلسفية فانقسم الفهم الإسلامي للخطاب الشرعي، وذهب كل فريق من العلماء إلى ما تكوَّن لديه من فهم وقراءة لهذا الخطاب.

ومن هنا نشأت المذاهب الفقهية المتعددة، والمدارس الفقهية في إطار المذهب الواحد)(^^.

أ- اختلافهم في قبول بعض الأحاديث أوردها لعلة لا يثبت معها الاستدلال عندهم ("):

كاختلافهم في قبول المرسل أو رده، أو قبول المنقطع، وحديث الآحاد،

١- انظر: (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للدكتور الخن ص ٧٠.

٧- (التشيع نشأته ومعالمه) لهاشم للوسوي ص٣٧٣ ، وانظر: ( المدخل للفقه الإسلامي ) للدركان، ص ١٧٤.

٣- انظر: ( أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ) للدكتور الخن ص ٥٣.

واختلافهم في التشديد في العمل بالحديث الصحيح فقط كما كان يتشدد ابن حزم فيرد كثيراً من الأحاديث لأدنى شائبة في رجاله أو متنه، أو التساهل في قبول الأحاديث الضعيفة، وتقديمها على القياس، وفتاوى الصحابة والتابعين (۱).

### هً- الاختلاف في فهم النص وتفسيره:

قد يرد نصُّ من كتاب أو سنة فيختلف الفقهاء في تفسيره، والمراد منه، ويكون النصُ محتملاً لهذا الفهم، ويذهب كل في تفسيره نحو ما يراه منسجماً مع روح التشريع، من أمثلة ذلك مسألة زكاة الخليطين.

وصورة المسألة فيما إذا امتلك كل من الشريكين أنعاماً دون مقدار النّصاب، ولكن لو خلطا المالين فإنه سوف يكون نصاباً، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة ؟

وسبب الاختلاف هو قوله ﷺ: « لا يُجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية »(٢).

فذهب الحنفية إلى أنه لا اعتبار للخلطة في الزكاة، وإنما المقصود بالحديث، تفريق مال الرجل الواحد. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الشريكين يزكيان زكاة الرجل الواحد.

وقال مالك مثل قول الشافعي وأحمد إلا أنه اشترط وجود النصاب أولاً لدى كلا الشريكين (٣).

١- انظر: (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) للدهلوي، ص٦٢.

٢- انظر: (المدخل للفقه الإسلامي ) للدكتور الدركان، ص ١٧٧.

٣- (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للدكتور الخن ، ص٦٢، وانظر: (مغني المحتاج) للشربيني ٣٧٦/١-٣٧٨، و(المبسوط) للسرخسي ١٥٤/٢.

### ١٠ أ- اختلافهم في تعريف السنة:

فالشيعة يعتبرون السنة كل ما ورد عن النبي النبي وعن الأئمة الإثني عشر من قول أو فعل أو تقرير، ويرى أهل السنة أن ذلك منحصر في قول وفعل وتقرير النبي النبي وسوف نناقش أدلة الطرفين في فصل قادم من هذا البحث إن شاء الله تعالى.

هذه أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء باختصار شديد، وكل واحد من هذه الأسباب يحتاج على شرح، وتفصيل، وتندرج تحته مسائل كثيرة.



### الفصل الثاني

## أهم مصادر الفقهاء الأصولية ، ومناهجهم في الاستفادة منها.

- المبحث الأول : القرآن الكريم، وما يتعلق به من مطالب .
- المبحث الثاني : السنة النبوية، وما يتعلق بها من مطالب .
  - 🥻 المبحث الثالث : الإجماع ، وما يتعلق به من مطالب .
    - 🛎 المبحث الرابع : القياس ، وموقف الفقهاء منه .
    - 🍱 المبحث الخامس: العقل، وموقف الفقهاء منه.
- المبحث السادس : العرف ، ومذهب الفقهاء من\الاحتجاج به .
- 🗷 المبحث السابع: مذهب الصحابي ، وموقف الفقهاء من الاحتجاج به .
  - المبحث الثامن شرع من قبلنا ، ومذهب الفقهاء من الاحتجاج به .
    - المبحث التاسع دلالة المفهوم وموقف الفقهاء منها .



## الفصل الثاني -- اهم اطصادر الاصوليه ومناهج العفهاء في الاحديها

# المبحث الأول – القرآن الكريم ، وما يتعلق به من مطالب :

المطلب الأول - تعريف القرآن الكريم:

أجمع المسلمون على أن القرآن الكريم هو مصدر التشريع الخالد، وهو تبيان شرع الله، ورسالة نبيه، ومن لم يحكم به، ويحتكم إليه فهو كافرٌ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٥/٤٤].

وقال وقال وقال وصفه: « كتاب الله فيه نبأ مَنْ قبلكم، وخبرُ من بعدكم، وحُكْمُ ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبَّار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضلَّه الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على الردِّ، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجنُّ إذ سمعته عن أن قالوا:

١- أخرجه الترمذي في باب فضل القرآن ، حديث رقم ( ٢٩٠٨)، عن علي رضي الله عنه ، وقال :
 حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وللحديث شواهد من رواية الدارمي ، ورزين وغيرهم . انظر:
 (جامع الأصول) لابن الأثير ٢٤٤٨ .

وتعددت تعاريف القرآن الكريم عند علماء المسلمين، وإن كانوا في الجملة متفقين على أسس مشتركة، ونورد هنا أمثلة من تلك التعاريف، ومن ذلك قولهم: هو اللفظ المنزل على محمد المنظنة، للإعجاز بسورة منه، المتعبد بتلاوته(١٠).

وأورد الإمام الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول) تعريفات عدة للقرآن الكريم، وناقشها، وأورد عليها اعتراضات ثم عرّفه فقال: هو كلام الله المنزل على محمد المنتوات المتواتر (٢٠).

### المطلب الثاني — موقف الشيعة من دعوى تحريف القرآن:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، لَحَنفِظُونَ ﴾ [سورة الحجر: ٩/١٥].

وأول ما يعترضنا من مشاكل في بحثنا هذا هو ما وجد في كتب علماء الشيعة من نسبة التحريف للقرآن الكريم، وإليك بعض ما روي في كتبهم من ذلك في كتاب (الكافي) للكليني، فقد روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ((لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، وإن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد الشيئة كان سبع عشرة ألف آية))(").

وقال شيخ الإمامية علي بن إبراهيم القمي في مقدمة تفسيره:

فالقرآن ناسخ ومنسوخ، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه عام، ومنه خاص، ومنه تقديم، ومنه تأخير، ومنه منقطع، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه على خلاف ما أنزل الله.

ثم قال: وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

١- (شرح جمع الجوامع للسبكي) للمحلى على هامش حاشية البناني ، ١٥٩/١.

٢- انظر : (إرشاد الفحول) للشوكاني ، ٢٩، ٣٠.

٣- (الكافي) للكليني ، الباب رقم (٤٧١) ، الحديث رقم (٢٨) .

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [سورة آل عمران: ١١٠/٣].

فقال له: وكيف إذاً يا ابن رسول الله ؟

فقال له: إنما نزلت: ((كنتم خير أئمة أخرجت للناس)) ألا ترى إلى مدح الله لهم آخر الآية: ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرِ ﴾.

وإنما نزلت: ((الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماماً)).

وقوله: ﴿ لَهُ دُمُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَخَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [سورة الرعد: ١١/١٣] كيف يُحفظ الشيء من أمر الله وكيف يكون المعقب من بين يديه؟

فقيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله ؟

فقال: إنما نزلت: ((له معقبات من خلفه، ورقیب من بین یدیه یحفظونه بأمر الله))(۱).

ويقول البحراني في تفسيره (البرهان):

١- انظر هذه الروايات في (الكافي) للكليني، الجزء الأول ، و(تفسير القمي) ١٠/١.

وعندي من وضوح صحة هذا القول – تحريف القرآن – بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، وإنه من أكبر مفاسد غصب الخلافة (١٠).

والمقصود بقوله: (إنه من أكبر مفاسد غصب الخلافة) أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاً بعد أن غصبوا الخلافة من علي الله عنهم جميعاً بعد أن غصبوا الخلافة من علي الحلافة الإمامية - حذفوا من القرآن آيات فيها النص أو الإشارة إلى أحقية علي الخلافة ومن ذلك أنه كان في القرآن سورة كاملة اسمها (سورة الولاية)، وأنهم أسقطوا من سورة الأحزاب آيات كثيرة في فضل على وآل بيته، وغير ذلك أنه الله أنه كثيرة في فضل على وآل بيته، وغير ذلك أنه أنه كان في القرآن سورة الله وقل بيته، وغير ذلك أنه كان في القرآن سورة الله وقل على وآل بيته، وغير ذلك أنه أنه كان في القرآن سورة الأحزاب آيات كثيرة في فضل على وآل بيته، وغير ذلك أنه أنه كان في القرآن الله وقل على وآل بيته وغير ذلك أنه أنه كان في القرآن الله وقل على وآل بيته وأبيرة وأبير وأبيرة وأبي

وقد تمسك كثير من العلماء والباحثين بظاهر هذه النصوص فأفتوا بكفر الشيعة الإمامية لعدم اعتقادهم بعصمة النص القرآني، وحفظه كما ذهب الأستاذ إحسان إلهي ظهير في كتابه (الخطوط العريضة للأصول التي قام عليها دين الشيعة الإمامية).

والواقع أن هذا الكلام كله باطلٌ مردود لا حجة فيه على الإمامية ولا سبيل من خلاله عليهم، وذلك لأسباب كثيرة نفصلها فيما يلي:

أً لا ثمرة عملية لهذه الروايات فالشيعة الإمامية يحفظون ويقرؤون، ويُقرئوون، ويتنافسون في تجويد، وتلاوة، وزخرفة المصاحف التي بين أيدينا من دون أي تغيير أو تبديل، وهذه مساجدهم، وحوزاتهم، ومكتباتهم تشهد بذلك.

أ- الروايات السابقة كلها يمكن فهمها فهماً لا يتعارض مع عصمة القرآن عن التحريف إذا أردنا أن نحسن الظن ونقرب المسافة.

١- انظر: (تفسير البرهان) للبحراني .

٢- انظر: (مناهل العرفان) للزرقاني ٢٧٣/١، و(الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها)
 للدكتور الخن، ص٨٣،٨٢٠.

فالروايات الواردة بأن آيات القرآن نحو سبعة عشر ألف آية، إنما تدل على عدد الآيات التي بين أيدينا مع الآيات المنسوخة، فقد رويت روايات من طرق أهل السنة تذكر عدداً كبيراً جداً من الآيات المنسوخة (۱).

أما الروايات الأخرى التي تذكر أنه لم يجمع القرآن كله إلا أمير المؤمنين عليً فتبينه الرواية عن الإمام الباقر وقوله:

(ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أُنـزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنـزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده)(٢)

وأما ما ورد من روايات أخرى، وقراءات عن الأئمة تخالف ما في المصحف الذي بين يدي المسلمين فيمكن حملها على القراءات الشاذة كالتي رويت عن ابن مسعود هي، أو القراءات التفسيرية كالتي رويت عن أبي بكر وغيره (1).

<sup>1-</sup> ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري أنه بعث إلى قراء البصرة فكان مما قاله لهم : وإنّا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول ببراءة فأنسيتها ، غير أني حفظت منها : (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب)، وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها ، غير أني حفظت منها (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة). صحيح مسلم، [كتاب الزكاة]، باب: لوكان لابن آدم وادين لابتغى ثالثاً، الحديث رقم (١٠٥٠).

٧- انظر: (الكافي) للكليني ، كتاب الحجة ، باب رقم (٣٥)، الحديث رقم (١)، ٢٨٦/١.

٣- انظر (تفسير القرطبي) ٩/١٥.

الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قولها: « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخنَ بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله ص وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن » صحيح مسلم في [كتاب الرضاع] ، باب : التحريم بخمس رضعات، حديث رقم (١٤٥٢)، وسنن النسائي في [كتاب النكاح]، باب: القدر الذي يحرم الرضاعة، الحديث رقم (٣٣٧٠)، وسنن أبي داود في كتاب [النكاح] باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات، الحديث رقم (٢٠٦٢).

٣ – هذه الروايات وإن وردت عن أئمة أهل البيت إلا أن في أسانيدها مقالات،
 وأكثر رجالها من الضعفاء.

فروايات تحريف القرآن ونقصه الواردة في (الكافي) وردت بطرق تزيد على ثلاثمئة طريق، وكلها مدارها على أربعة أشخاص وهم: أبو عبد الله السياري، ويونس بن ظبيان، ومنخل بن جميل الكوفي، ومحمد بن حسن بن جهور، وكلهم مطعون فيهم عند علماء الرواية الشيعة(۱).

أما أبو عبيد الله السياري فيقول عنه الغضائري: ضعيف متهالك، غالٍ، منحرف (١٠). ويقول عنه النجاشي: ضعيف الحديث، فاسد المذهب (١٠).

وأما يونس بن ظبيان، فيقول عنه النجاشي: ضعيف جداً لا يلتفت إلى كل ما رواه، وإنما كل ما كتبه تخليط<sup>(۱)</sup>.

ومنحل بن جميل يقول عنه السيد هاشم الحسيني الموسوي: من الغلاة المنحرفين (٥٠).

وقال العلامة الحلي عن محمد بن حسن بن جهور: كان ضعيفاً في الحديث، غالياً في الذهب، فاسداً في الرواية، لا يلتفت إليه، ولا يُعتمد على ما يرويه (١٠).

وقد ورد بأنه كان في مصحف أبي بن كعب ((اللهم إنا نستعينك ، ونستهديك ...)). وكان ابن مسعود
 يحذف المعوذتين من مصحفه ويرى أنهما من الدعاء . انظر (مناهل العرفان) للزرقاني، ٢٦٣/١.

١- انظر: (أكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة) لجعفريان ص٤٦، و(القراءات المتوترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية) للدكتور إلحبش ، ص٥٣.

٧- (قاموس الرجال) للغضائري ٤٠٣/١.

٣- (رجال النجاشي) ، ص٨٣٨.

٤- (رجال النجاشي) ، ص٨٣٨.

٥- (دراسات في الحديث والمحدثين) لهاشم الموسوي ،ص ١٩٨.

٦- (خلاصة الرجال) للحلى ، ص ٢٥١.

#### مذهب المحققين من علماء الشيعة الإمامية عصمة القرآن من التحريف:

والذي ذهب إليه المحققون من علماء الإمامية أن القرآن الذي بين يدي الناس وفي مصاحفهم هو القرآن الذي نزل على محمد والتهلي وأنه خال من أي زيادة منزه عن أي نقصان، وممن صرح بذلك من أئمتهم: الصدوق القمي (-٣٨١هـ)، والمرتضى (-٣٨٦هـ)، والطبرسي (-٨٤٥هـ)، والطوسي (-٢٦٤هـ)، والفيض الكاشاني (-١٠٩١هـ)، ومحمد بهاء الدين العاملي (-١٠٣٠هـ)، والحر العاملي (-١٠١٤هـ)، وكاشف الغطاء، ومهدي الطباطبائي، ومحسن الأمين، وآيه الله الخميني، وغيرهم.

وإليك بعض أقوالهم في ذلك: يقول العلامة ابن بابويه الصدوق القمي ( ٣٨١-):

اعتقادنا أن القرآن الذي أنـزله الله تعالى على نبيه محمد هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أننا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب(١).

ويقول السيد المرتضى الموسوي ( -٤٣٦هـ) في كلام نفيس: إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان ووقوع الحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، فإن العناية اشتدت، والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه شيء آخر.

وكان القرآن على عهد رسول الله على مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه في ذلك الزمان حتى عين النبي على جماعة من الصحابة حفظهم له، وكان يعرض على النبي عليه، وإن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وغيرهما ختموا القرآن على عهد النبي عليه عدة ختمات، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبثوث.

١- (الاعتقادات) للصدوق ٧/١، و(أعيان الشيعة) للأمين ١١١/١.

وإن من خالف ذلك من الإمامية والحشوية لا يُعتد بخلافهم، فإن الخلاف في صحة ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحته الدير لل يُرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته (١٠).

وختاماً فإننا نرجو أن يكون اعتقاد المسلمين – كلِّ المسلمين – بالقرآن الكريم اعتقاد الصدق، والتنزيه الكامل عن كل نقص وزيادة وتحريف تصديقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِكَنْ ظُونَ ﴾ [سورة الحجر: ٩/١٥].

#### حقيقة مصحف فاطمة وما ينسب إليه من شبهات:

ينسب العامة، وكثير من العلماء إلى الشيعة أنهم يعتقدون وجود مصحف آخر وقرآن آخر بيد الشيعة، وهو ما يسمى (مصحف فاطمة)، وأن فيه حلالاً وحراماً خاصاً بهم، وهم يخفونه، ولا يظهرونه إلا في خلواتهم، ولمن يثقون بولائه لهم.

والحقيقة أن مصحف فاطمة أمرٌ ليس له علاقة أبداً بالقرآن المنزل على النبي محمد والمجموع بين دفتي المصحف، وإنما هو — على فرض صحة نسبته — علم اختصها الله به عن طريق جبريل، وفيه أخبار ما سيكون لذريتها وأولادها، ونحن لا يهمنا في هذا البحث مناقشة ثبوته أو عدمه لأنه لا وجود له بين يدي الشيعة، ولو ثبت وجوده فلا يتعلق به تشريع.

وجاء في رواية عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله الحليلا يقول: (إن عندي الجفر الأبيض (٢)... ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآناً، بل

١- (مجمع البيان) للطبرسي ١/٥١، و(أعيان الشيعة) للأمين ١١١١.

٢- الجفو في اللغة من ولد الشاء ماحفر جنباه، و(الجفرة): الأنثى من ولد الضأن، وقيل: الجفر من ولد المعز ما بلغ أربعة أشهر. انظر (المصباح المنير) للفيومي، ص ١٠٣ .

والجفر من الآثار المنسوبة لآل البيت عليهم السلام، وفيه ماختصهم الله به من العلم، قيل إنهم كانوا يتوارثونه بينهم.

فيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد).

وقد ورد خبره في (الكافي) وغيره حيث عقد باباً خاصاً بعنوان: ذكر الصحيفة والجامعة، ومصحف فاطمة عليها السلام.

# موقف السنة والشيعة من دعوى خلق القرآن:

وقالت الشيعة: إن القرآن محدث وليس بقديم، وإن الله خلق الكلام.

وقال السنة: القرآن كلام الله القديم.

واستدل الشيعة لمذهبهم بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٣/٤٣].

وقوله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [سورة الأنبياء: ٢/٢١].

<sup>-</sup> عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله التَّلِيَّة فقلت له: جعلت فداك، إني أسألك عن مسألة، ههنا أحدٌ يسمع كلامي؟

فرفع أبو عبد الله الطّين سرّاً بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه، ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لك! ثم روى عن الإمام حديثاً طويلاً وفيه: (وإن عندنا الجفر، وما يدريهم مالجفر؟ وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل). (الكافي) للكليني ٢٩٦/١ كتاب الحجة، باب: فيه ذكر الصحيفة، والجفر، والجامعة، ومصحف فاطمة، الأثر رقم (١). وعن أبي عبيدة قال: سأل أبا عبد الله السيني أصحابنا عن الجفر، فقال: (هو جلد ثور مملوء علماً). (الكافي) للكليني ٢٩٩/١، كتاب الحجة، باب: فيه ذكر الصحيفة، والجفر، والجامعة، ومصحف فاطمة، الأثر رقم (٥).

١- (الكافي) للكليني، كتاب الحجة، باب (٤٠)، الحديث رقم (٢)، ٢٩٨/١.

واستدل السنة لمذهبهم بوصف الله تعالى للقرآن في مواضع عدة بأنه كلام الله مثل قوله: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَثْلُ وَاللهِ عَلَيْهُ مَنْ أَلِيهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَا مَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والخلاصة: اتفق علماء السنة والشيعة على اعتماد القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع، واتفق المحققون منهم على أن القرآن المنزل على محمد على القرآن المحفوظ، الموجود بين يدي العامة في المصاحف والصدور.

واتفقت السنة مع الشيعة على أن في القرآن النص، والظاهر، والمجمل، والمفصل، والمؤول، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، لكنهم وافقوا الشافعية في أن القرآن لا ينسخ إلا بالمتواتر ولا ينسخ بالسنة، لكنهم قالوا بجواز تخصيص القرآن بخبر الواحد الثقة(1).

واتفقت السنة والشيعة على أن في القرآن المحكم والمتشابه لقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَسِ وَأَخُرُ مُتَشَبِهَتَ أَمُّ ٱلْكِتَسِ وَأَخُرُ مُتَشَبِهَتَ فَأَمًّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِم وَمَا يَعْلَمُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِم وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلهُ وَمَا يَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا تَأُولُوا ٱلْأَبْسِ ﴾ [سورة آل عمران: ٧/٣]، والمحكم هو الظاهر المتعين تأويله، والمحكم ما استأثر الله عز وجل بعلمه (٢).

### 

١- (الشيعة في الميزان) لمغنية ص٣١٦، و(أعيان الشيعة) للأمين ١١١١، و(علم الأصول في ثوبه الجديد)
 لمغنية ١٩١-١٩٠.

٧- انظر: (إرشاد الفحول) للشوكاني ص ٦٤، و(الأصول العامة للفقه المقارن) للحكيم ص١٠٢.

# المبحث الثاني: السُّنَّةُ وما يتعلق بها من مباحث :

اتفق الشيعة والسنة على حجية السنة، وكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، ولكنهم اختلفوا في بعض ما يتعلق بالسنة من مباحث.

المطلب الأول - تعريف السنة:

السنة في اللغة: الطريقة والعادة.

وفي الاصطلاح الشرعي تطلق عند الفقهاء على نافلة العبادات، وعند الأصوليين من فقهاء السنة هي قول النبي النائية وفعله وتقريره(١٠).

وزاد الشيعة الإمامية إلى قول النبي الثين أو فعله أو تقريره قول وفعل وتقرير الأئمة فقالوا: هي قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره (٢).

وذهب بعض فقهاء السنة إلى دخول قول الصحابة وفعلهم في السنة (٣).

المطلب الثاني - حجية السنة، ومنزلتها:

والسنة عند المحققين من علماء الطرفين مصدر مستقل في بيان الأحكام وقد وردت أحكام كثيرة عن طريق السنة دون القرآن الكريم<sup>(1)</sup>.

<sup>1-</sup> انظر (الإحكام) للآمدي ١٢٧/١، و(التعريفات) للجرجاني ص١٢٧، و(إرشاد الفحول) للشوكاني ص٦٧، و(الأدلة التشريعية) للدكتور الخن ص٥١ ا-١٥١.

٢- (أصول الفقه) للمظفر ص٥٧، و(الأصول العامة للفقه المقارن) لتقي الحكيم ص١٢٢، و(المنحول)
 للغزالي ص٢٤٢، و(أعيان الشيعة) للأمين، ص١١١.

٣- انظر (الأدلة التشريعية) للدكتور الخن، ص١٤٧.

عن الأحكام الثابتة عن طريق السنة دون القرآن الكريم:

ودليل حجية السنة في التشريع قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ [سورة الحشر: ٥٩/٧].

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [سورة آل عمران:٣١/٣].

وقوله: ﴿ مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [سورة النساء: ٨٠/٤].

والأدلة من السنة كثيرة جداً منها قوله الشيئ: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ » (۱).

وقوله: « تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض » (٢). وغير ذلك.

وإضافة إلى كون السنة مصدراً مستقلاً في تشريع الأحكام فإن لها مهاماً أساسية في نصوص القرآن الكريم منها:

١ - تأكيد الأحكام الواردة في القرآن الكريم، ومطابقتها.

<sup>=</sup> أ- تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، لقوله ص : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا خالتها » . أخرجه البخاري برقم (٤٨٢٠)، ومسلم برقم (١٤٠٨).

٣ - تحريم لحوم الحمر الأهلية لقول حابر: « نهى رسول الله ص يوم خيبر عن لحوم الحمر
 الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل ». أخرجه البخاري برقم (٥٢٠٤)، ومسلم برقم (١٩٣٦).

الله عربه أكل كل ذي ناب من السباع لقوله ص: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ». أخرجه مسلم برقم (١٩٣٣). انظر: (الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص١٧٤.

١- سنن أبي داود في [كتاب السنة]، باب: في لزوم السنة، الحديث رقم (٤٦٠٧)، وسنن الترمذي في [كتاب العلم]، باب من جاء في الأخذ بالسنة، واجتناب البدع، الحديث رقم(٢٦٧٦).

٧- (المستدرك) للحاكم ١٧٢/١.

٢- تبيين وتفسير بعض النصوص المجملة أو المطلقة في القرآن كتبيان أحكام
 الصلاة الفرعية، وما يقطع من يد السارق في الحدِّ.

٣- تخصيص العام كاستثناء القاتل من الميراث، واستثناء ميتة البحر من تحريم أكل المبتة (١).

وخلاصة ذلك قول الإمام الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب<sup>(\*)</sup>. المطلب الثالث – أقسام أفعاله عليه المسلام الثالث الشاء ال

يقول الإمام الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول): اعلم أن أفعاله ﷺ تنقسم إلى سبعة أقسام:

القسم الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء، وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به اقتداء.

القسم الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا اقتداء، ولكنه يدلُّ على الإباحة عند الجمهور، ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم أنه مندوب، وكذا حكاه الغزالي في (المنخول)، وكان عبد الله بن عمر يتتبع مثل هذا ويقتدي به.

القسم الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبة النبي المنتقلة على وجه مخصوص كالأكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل، وأما إذا وقع منه المنتقلة الإرشاد على بعض الهيئات في الأكل والشرب أو غيرها ففيه قولان للشافعي: الأول يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع، والثاني على

١- انظر: (الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن ص١٦٨-١٧٣٠.

٧- (إرشاد الفحول) للشوكاني ص٦٩.

الظاهر وهو التشريع، والراجح الثاني، وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين، فيكون حكمه أنه مندوب.

القسم الرابع: ما علم اختصاصه به الشيئة كالوصال في الصيام — مواصلة الصيام في الليل والنهار — والجمع بين أكثر من أربع زوجات، فقال أبو شامة المقدسي: ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له، ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى والوتر، وكذا فيما هو محرَّم عليه كأكل ذي الرائحة الكريهة.

والحق أنه لا يُقتدى من ذلك بشيء حتى يبين لنا أنه سنة في حقنا.

القسم الخامس: ما أبهمه الله النتظار الوحي، فلا يُقتدى به.

القسم السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له، فهو موقوف على معرفة السبب، أو هو على محمل القضاء.

القسم السابع: الفعل المجرد عن ذلك لقوله ﷺ: « صلوا كما رأيتموني أُصلي »<sup>(۱)</sup>، أو « خذوا عني مناسككم »<sup>(۱)</sup>، فتجب فيه القدوة، وتختلف درجة وجوبه أو كونه مندوباً (۱).

المطلب الرابع - دلالة الترك، والإقرار:

يقول الشيخ محمد تقي الحكيم:

ولا يستفاد من تركه أكثر من عدم الوجود، أما تعيين الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، فلا معيِّن لها لأن القدر المتيقِّن من أدلة العصمة أنه لا يرتكب

١- صحيح البخاري في [كتاب الأذان]، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، الحديث رقم (٦٣١).

٢- سنن النسائي في [مناسك الحج]، باب: الركوب إلى الجمار، الحديث رقم (٣٠٦٢)، والإمام أحمد
 في مسنده ٣١٨/٣ .

٣- (إرشاد الفحول) للشوكاني ٧١-٧٤ بتصرف، وانظر (المنحول) للغزالي، ص٩٣،و(اللباب في أصول الفقه) للداوودي ص٢٢١، و(الأصول العامة للفقه المقارن) للحكيم ص٢٣٥.

الذنب، فتركه للشيء لا يكون تركاً لواجب كما هو مقتضى ما تدل عليه وتلزم به، وإن كان فيما يقتضيه مقام النبوة أن لا يواظب الشيء على ترك مستحب.

والظاهر أن ما يفيده الإقرار على الشيء لا يدل على أكثر من الجواز بالمعنى العام سواء كان متعلِّقه فعلاً عابراً، أم عادة متحكمة، أم عرفاً خاصاً أم بناء عقلياً، إلا أن يكون البناء أو العرف قائماً على حجة ملزمة فإقراره يستلزم حجيتها عند الشارع.

وإلى ذلك ذهب علماء السنة أيضاً في موقفهم من دلالة الترك(١).

المطلب الخامس – تقسيم العلماء للسنة، وموقفهم من أحاديث الآحاد:

قسم العلماء الخبر الوارد إلى قسمين متواتر وآحاد، وقسمه الحنفية إلى متواتر وآحاد ومشهور<sup>(۱)</sup>.

والخبر المتواتر هو ما يحصل به العلم يقيناً إما لوروده عن كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو لكونه محفوفاً بالقرائن التي تجعل السامع لا يشك في حقيقته.

والمشهور: هو ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر فصار ينقله قوم ثقات كُثر، وحكمه عند الحنفية أنه يضلل صاحبه ولا يكفر<sup>(٣)</sup>.

واتفق العلماء على ثبوت العمل بالخبر المتواتر، واختلفوا في خبر الآحاد فمنهم من رده مطلقاً، ومنهم من قبله مطلقاً، ومنهم من اشترط للعمل به شروطاً<sup>(٤)</sup>.

١- (الأصول العامة للفقه المقارن) للحكيم ص٢٣٦، وانظر (اللباب في أصول الفقه) للداوودي ص٢٢٦، و(مفتاح الوصول) للبيضاوي ص١٠٢٠.

۲- (أصول الفقه) للمظفر ص٦٦، و(الأدلة التشريعية) للدكتور الخن ص١٨٢، و(إرشاد الفحول)
 للشوكاني ص٨٩.

٣- (المغني) للخبازي ص١٩٢-١٩٤.

٤- (إرشاد الفحول) للشوكاني ، ص٩٢، و(الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء منها) للدكتور الخن ص
 ١٩٥-١٨٥ و(الإحكام) لابن حزم ١٠٧/١.

يقول الآمدي في (الإحكام): اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد العلم ؟

فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم، ثم اختلفوا فمنهم من قال: إنه يفيد العلم بمعنى الظن، لا بمعنى اليقين، فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ [سورة المتحنة: ١٠/٦٠] أي ظننتموهناً.

ومنهم من قال: إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة، لكن من هؤلاء من قال: ذلك مطرد في خبر كل واحد كبعض أهل الظاهر، وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، ومنهم من قال: إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل، وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث، ومنهم من قال: إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنَّظام ومن تابعه في مقالته.

وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقاً لا بقرينة ولا بغير قرينة.

والمختار حصول العلم بخبره إذا حفت به القرائن وإن لم يبلغ درجة التواتر، ويمتنع ذلك عادة دون القرائن، وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة (۱).

# موقف الإمامية من أخبار الآحاد:

واتفق الإمامية على أن خبر الواحد يوجب الظن، ولكنهم اختلفوا في حجيته.

فمنهم من أنكر حجيته مطلقاً، وقد حكي هذا القول عن السيد المرتضى، والقاضي، وابن زهرة، والطبرسى، وابن إدريس، وهو شبه إجماع عند المتقدمين من علمائهم.

ومنهم من قال: إن الأخبار المدونة في كتبهم المعروفة مقطوعة الصدق لا سبيل الى تكذيبها، ويقول الشيخ الأنصاري في رد هذا القول:

١- (الإحكام) لابن حزم ٢٣٤/١.

وهذا القول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم.

وقال بعضهم بحجية المذكور في أصولهم الأربعة إلا ما كان منها مخالفاً للمشهور، وقيل: إن المقبول منها ما كان موافقاً لعمل الأصحاب وقيل: المقبول منها هو الصحيح الموثوق من عدالة راويه(١٠).

#### شروط الحنفية للعمل بحديث الآحاد:

واشترط الحنفية للعمل بحديث الآحاد شروطاً وهي:

١- أن لا يكون مخالفاً للأصول المعروفة من الشريعة، أو لعمومات القرآن،
 وقطعى الدلالة.

٢- أن لا يخالف حديث الآحاد الأحاديث المتواترة أو المشهورة.

٣- أن لا يعمل راوي الحديث بخلاف ما يرويه، أو يفتي بخلافه.

٤- أن لا يكون حديث الآحاد مما تعمم به البلوى، أو في الحدود والكفارات لأنها تدرأ بالشبهات (٢).

واشترط المالكية للعمل بخبر الواحد أن يكون وارداً بطريق صحيح، وأن لا يخالف عمل أهل المدينة (٣).

ولم يشترط الشافعي لقبول خبر الآحاد إلا أن تكون واردة بطريق صحيح يطمئن إليه (٤).

والإمام أحمد كان يتساهل في قبول أحاديث الآحاد ولو كان فيها شيء من الضعف ويقول: هي خير من الرأي.

١- انظر: (عدة الأصول) للطوسى ٤٤/١، و(أصول الفقه) للمظفر ص٥٦٥،٦٠.

٢- (كشف الأسرار) للبزدوي البخاري ٢٥٦/٢.

٣- (إحكام الفصول) للباجي ت: الجبوري، ص٢٦٦، و(المذاهب الإسلامية الخمسة) ص٣٩٠.

٤- (الرسالة) للشافعي ص٢٢٨، ٣٨٧.

# المطلب السادس - حكم الحديث المرسل عند الأصوليين:

ووجد ذلك كثيراً في كلام كبار التابعين من أمثال: سعيد بن المسيب، ومكحول، وإبراهيم النخعى، والحسن البصري، وغيرهم (١).

واختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل على مذاهب:

المذهب الأول: أنه لا يُحتجُّ به، وهو مذهب جمهرة المحدثين، والفقهاء والأصوليين.

يقول الإمام النووي: ودليلنا في ردِّ العمل به أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال.

فالراوي الساقط ربما يكون صحابياً، وربما تابعياً ثقة أو غير ثقة.

المذهب الثاني: وقد ذهب فريق آخر إلى قبول المرسل بشروط، وهو مذهب الإمام الشافعي، وشروط العمل بالمرسل عنده هي:

١- إذا كان المرسل من مراسيل الصحابة.

١- انظر: (علوم الحديث) لابن الصلاح، ص٥٥.

٢- إذا كان المرسل جاء من طريق أخرى مسنداً.

٣- إذا أرسله راو آخر يروي عن نفس شيوخ الأول، أي: إذا تقوَّى بمرسل آخر.

٤- إن تقوى المرسل بقول الصحابي، أو فتواه.

ه- إذا جاء موافقاً لقول جمهور العلماء.

٦- إذا كان من مراسيل كبار التابعين، ومن لا يرسل إلا عن الثقات.

المذهب الثالث: أن المرسل حجة مطلقاً إذا اشتهر في القرون الثلاثة الأولى، وقد نقل هذا المذهب عن الإمام مالك، وأحمد، وفقهاء الحنفية.

واحتج القائلون بهذا بأمور:

أحدها: إجماع الصحابة، فقد قبلوا أحاديث ابن عباس، وهو من صغار الصحابة، وأكثر أحاديثه أخذها عن أصحاب رسول الله المستنفية.

الثاني: إجماع التابعين، على قبول المرسل، وعلى أنه أعلى درجة من المتصل لقول الأعمش: قال إبراهيم النخعي: إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي حدثني، وإذا قلت حدثني عبد الله فقد حدثني جماعة عنه.

قال أبو الوليد الباجي: إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المئتين، وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير.

الثالث: أن العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله ﷺ، فالظاهر أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أن النبي ﷺ قال ذلك، ولو كان شاكاً في ذلك لما جاز له نقله عنه لما فيه من مظنة الدخول في الكذب''.

١- انظر: (الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحجاج بها) للدكتور الخن، ص٢٢٦-٢٤٠.

#### موقف الشيعة الإمامية من الحديث المرسل:

لم يفرِّق الإمامية بين المرسل والمنقطع، واعتبروه نوعاً واحداً، وهذا هو مذهب المتقدمين من علماء السنة.

وحول موقف الإمامية من المرسل يقول الأستاذ هاشم الحسنى:

اختلف الفقهاء والمحدثون في الاحتجاج بهذا النوع من المرويات، والاعتماد عليه إذا كان الراوي لها جامعاً للشروط المطلوبة في رواية الأحاديث. فرجح جماعة منهم أن الراوي إذا كان متحرِّزاً من الرواية عن المشبوهين والمجروحين كمحمد بن عمير، أو صفوان بن يحيى، وأحمد بن نصر البزنطي وغيرهم من المعروفين بالاحتياط يؤخذ بمراسيلهم ويعتمد عليها كما يعتمد على مسانيدهم.

وتوقف جماعة في مراسيل هؤلاء لأن الاعتماد على مراسيلهم نوع من حسن الظنّ بهم، أو نوع من الشهادة على وثاقة رواتها، وشهادة الواحد لا تكفي على خلاف فيها في أبواب التعديل.

ومهما يكن الحال فقد عدَّ المحدثون الإرسال من عيوب الحديث، ونص بعضهم على حرمته، وجاء عن الإمام الصادق أنه قال: إياكم والكذب المخترع، قيل: يا ابن رسول الله، وما الكذب المخترع ؟

قال: أن يحدثك الرجل بحديث، فتتركه، وترويه عن الرجل الذي حدثك عنه بلا واسطة (۱).

ومن أقسامه عندهم: المعضل الذي يسقط من إسناده اثنان أو ثلاثة أو أكثر سواء في ذلك أكانوا من أوله أو وسطه أو آخره.

ولكننا عند التفتيش العملي، والنقد الدقيق للأسانيد الموجودة في كتب الحديث

١- (الموضوعات في الآثار والأخبار) لهاشم الحسني، ص٥٩.

عند إخواننا الشيعة نجد أن أكثر الأحاديث المروية في كتبهم هي من هذا النوع، ولذلك يقول الإمام محمد أبو زهرة ما ملخصه:

إن الباحث إذا أراد أن يطبق أصول الإسناد التي وضعها علماء الحديث، لا يجد السند متصلاً بينها وبين الإمام في أكثر الأحوال.

فالكليني مثلاً، وهو أقدم المؤلفين الذين جمعوا أحاديث الصادق، بينه وبين الصادق نحو مئة وثمانين عاماً، ولكنه لم يلتزم تعداد رجال السند، وهو يروي في بعض الأحيان عن تلامذة الصادق دون واسطة، وبينه، وبينهم أكثر من مئة سنة.

ولعله اعتمد في ذلك على كتب كانت بين يديه، ولو كان ذلك لكان المفترض ظهور تلك الكتب، واعتمادها عند الشيعة أصلاً للرواية (۱).

ويردُّ أحد كبار علماء الحديث الشيعة على أبي زهرة بقوله:

أجمع المحدثون والعلماء من الشيعة على أن كثيراً من أصحاب الأئمة كانوا يكتبون ما سمعوا من الأئمة، وبقي قسم من كتبهم إلى زمن الكليني وغيره من مؤلفي الشيعة، وقد بقي إلى العصور المتأخرة عن المحدثين الثلاثة – الكليني، والصدوق، والحر العاملي – وقد أخذ منها ابن إدريس كما نص على ذلك في (مستطرفات السرائر)، بل بقي بعضها إلى عصر الشهيد، وغيره من المتأخرين.

والذين جمعوا محتويات الأصول في كتبهم من المتقدمين حذفوا الأسانيد من بعضها بقصد الاختصار والتسهيل، وأشاروا إلى ما يدل على السند كاملاً في مقدمة كتبهم. ومن أجل ذلك اعتبر العلماء والمحدثون هذه المرويات متصلة الأسانيد<sup>(2)</sup>.

ولا يخفى ما في هذا الكلام من نقد، وأن أمثال هذه المرويات لا وزن لها في ميزان المحدثين لعلة الانقطاع، أو الإرسال، أو الجهالة لحال الراوي.

١- (الإمام جعفر الصادق) لأبي زهرة، ص١٥٨-١٥٩ بتصرف.

٢- (المبادئ العامة للفقه الجعفري) لهاشم الحسني، ص١٠١.

انجبار الخبر الضعيف بموافقته للفتوى المشهورة عند الشيعة الإمامية:

ولكن أكثر الإمامية قالوا: إذا كان الخبر ضعيف الإسناد، أو منقطعاً ولكنه موافق للمشهور من فتاوى علماء الإمامية، ينجبر ضعفه، ويكون حجة للاحتجاج به.

وهذا أمر خطير جداً لأن فيه تحكيم للفقيه بالنص، وسلطة عليه عوضاً عن تحكيم النص بالفقيه، وسلطته عليه.

كما يُرجَّح الموافق للفتوى المشهورة على غير الموافق، وإن كان أصح منه، وقد روي ذلك عن ابن حنظلة، وزرارة من كبار محدثي الشيعة (۱).

المطلب السابع -- الجرح والتعديل، وتصحيح النصوص وتضعيفها بين السنة والشيعة:

الأحاديث التي رويت عن رسول الله الله المنت اختلط فيها الغث بالسمين، واستغلها الوضاعون من أصحاب الغايات ساحة واسعة لنشر أفكارهم وعقائدهم، إضافة إلى الخطأ والسهو الذي وقع فيه بعض الثقات من المحدثين الذين لم يكونوا على درجة عالية من الضبط.

وقد كان الاهتمام بتدوين الحديث وتصنيفه مبكراً عند الشيعة عنه عند السنة فوجدت صحف وكتابات في جمع بعض الأحاديث والسنن تعود إلى عهد الإمام علي والحسن والحسين، وكان الأئمة شي يشجعون على رواية الحديث وتدوينه، ووردت نصوص كثيرة في ذلك.

بينما ظهرت بعض الاجتهادات المبكرة في تدوين عند علماء السنة، وتأخر التصنيف في الحديث عندهم، وكان أكثر اعتمادهم على النقل الشفه (۲).

١- انظر: (بحار الأنوار) للمحلسي، كتاب العلم، الباب (٢٩)، الحديث (١)، (٥٧).

٢- (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني ١٦٨/١، و(تدريب الراوي) للسيوطي ٣٠/١.

أما تمحيص الحديث، وتمييز الصحيح من الضعيف من المتروك منه فقد نشأ عند علماء السنة مبكراً جداً، حيث مرَّ تدوين الحديث عند السنة بمرحلتين رئيستين:

الأولى: مرحلة الجمع، حيث ظهرت المسانيد والمصنفات في أوائل القرن الثالث الهجري، ثم اتجه المحدثون بعد ذلك إلى اعتماد المنهج الانتقائي في التصنيف فلم يسجلوا في كتبهم إلا ما اطمأنوا إليه من أقوال النبي ويسلم ومنهجهما في انتقاء الحديث، ونقد الأحاديث وتبعهما في ذلك البخاري ومسلم ومنهجهما في انتقاء الحديث، ونقد الأحاديث وتبعهما في ذلك البن خزيمة (٣١١هـ)، ثم ابن حبان (٣٥٤هـ) وذلك في أواخر القرن الثالث الهجري.

ونشأ علم الجرح والتعديل، وتاريخ الرجال مبكراً عند أهل السنة فكان من أوائل من كتب فيه يحيى بن معين ( -٢٣٤هـ) في كتابه (تاريخ الرجال)، ومحمد بن سعد ( -٢٣٠هـ) في (الطبقات الكبرى)، وأحمد بن حنبل في (العلل ومعرفة الرجال)، وصنّف الإمام على بن المديني (٢٣٤هـ) كتابات كثيرة في هذا الشأن (١٠).

وهكذا استُبعد من القبول في علم الرواية من عرف بكذبه، أو ضعف ضبطه، أو تخليطه، وغير ذلك من العلل.

بينما تأخر علم الرجال عند الشيعة كثيراً، ولم ينضج إلا متأخراً، ذلك لأن القدماء من علماء الشيعة كانوا يرون اعتماد كل الروايات الواردة من طريق شيعة آل البيت، وبقي هذا الاتجاه هو السائد زمناً طويلاً.

يقول الشيخ محمد حسين فضل الله:

وفي الواقع قد يلحظ الإنسان وجود ثلاثة تيارات فكرية في ذلك الوقت، فالتيار الأول هو التيار المتطرف في الأخذ بالأخبار من دون التدقيق بين الغث والسمين،

١- (منهج النقد في علوم الحديث) للدكتور نور الدين عتر ص٦١،٦٢.

والتيار العقلاني المتطرف في العقلانية، ويمثله نصير الدين الطوسي، وما بينهما تيار الوسط الذي يمثله الشيخ المفيد.

والذي يؤكد تميز الشيخ المفيد عن التيار الجارف الشيعي في زمانه المعتمد على الأخبار هو قوله في الإجابة على بعض الأسئلة والاعتراضات الواردة إليه: ما رواه أبو جعفر رحمه الله فليس بحجة يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتاً عن الأئمة، إذ هي أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً، وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط.

وإنما روى أبو جعفر ما سمع، ونقل ما حفظ، ولم يضمن العهدة في ذلك.

وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين، ولا يقتصرون في النقل على المعلوم، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش، ولا فكر فيما يروونه، وتمييز، فأخبارهم مختلطة لا يتميز فيها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول، واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول.

فأمًّا كتب أبي علي الجنيد، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظنِّ، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس، فخلط بين المنقول، وما قاله برأيه ولم يعتمد في النقل المتواتر من الأخبار، وإنما عوَّل على الآحاد().

والشيخ المفيد توفي سنة (١٣هـ)، ومع ذلك يتبين لنا أنه حتى هذا التاريخ المتأخر نسبياً لم ينضج علم الرجال عند الشيعة الإمامية، وإنما نضج على يد الرّجاليين ابن داود القمي، توفي سنة (٣٦٨هـ)، والحسين بن عبد الله الغضائري توفي سنة (٤١١هـ)، وأحمد بن علي بن أحمد النجاشي، توفي سنة (٤٥١هـ)، ثم على يد الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلّي، توفي سنة (٢٧٢هـ) من خلال الكتب الثلاثة:

١- (سلسلة آثار الشيخ المفيد) ، المسائل السرورية ٧٢/٧.

(قاموس الرجال) للغضائري، و(الرجال) للنجاشي، و(خلاصة الرجال) للحلِّي(١).

وهكذا فلم يؤلف قديماً ولا حديثاً عند الشيعة الإمامية كتاب ينتقي صحاح الأخبار، ويكون له من المنزلة ما لصحيحي البخاري ومسلم عند أهل السنة حيث اتفق جمهورهم على التسليم لما اتفق عليه البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة.

ومن رواد دراسات نقد الأحاديث والأخبار عند الشيعة الإمامية الأستاذ السيد هاشم الحسني من خلال كتابيه: (دراسات في الحديث والمحدثين)، و(الموضوعات في الآثار والأخبار)، وهو يقول في كتابه الأول:

إن أحاديث (الكافي) التي بلغت ستة عشر ألف حديث، ومئة وتسعة وتسعين يكون الصحيح منها خمسة آلاف، واثنين وسبعين حديثاً، والحسن مئة وأربعة وأربعين حديثاً، والموثق ألفاً ومئة وثمانية وعشرين حديثاً، والقوي ثلاثمئة وحديثين، والضعيف تسعة آلاف وأربعمئة وثمانين حديثاً.

# رواية الإمامية عن غير الإمامي:

ذهب أكثر الإمامية، وخاصة قدماؤهم إلى عدم قبول رواية غير الإمامي احتجاجاً بقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللهِ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللهِ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللهِ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللهِ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللهِ عَالَى مَا فَعَلْتُمْ نَندِمِينَ ﴾ [سورة الحجرات: ١/٤٩].

وبقول الإمام الصادق فيما يروونه عنه: (لا تأخذنَّ معالم دينك من غير شيعتنا) (٢٠٠٠.

١- وقد وحدت تجارب مبكرة في علم الرجال عند الشيعة الإمامية منها: كتاب في طبقات الرجال لأحمد بن أبي عبد الله البرقي،وكتاب أبي محمد عبد الله بن جبلة الكتاني،(توفي سنة ٢١٩هـ)، وكتاب الحسن بن علي بن فضال، (توفي سنة ٢٢٤هـ)، لكن أكثرها فهارس أسماء. انظر: (الأصول الأربعة في علم الرجال)للإمام خامينتي ص١١-١٥.

٢- (رجال الكشي)، ص١٤، و(بحار الأنوار) للمجلسي، كتاب العلم، الباب (١٤)، الحديث رقم (٢)،
 ٨٢/٢، وانظر: (فرائد الأصول) للشيخ الأنصاري، ص ٢٩١.

#### درجات الحديث عند السنة والشيعة:

واختلف السنة والشيعة في تقسيم الأحاديث من حيث قبولها أو ردها فقسمها السنة إلى:

١- الحديث الصحيح: وهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن
 العدل الضابط إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة قادحة.

٢- الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ، ولا معلل.

٣- الحديث الضعيف: وهو ما فقد شرطاً من شروط الصحيح والحسن وله أنواع
 كثيرة، وبعض الأحاديث ليست ضعيفة يقيناً وإنما ضعفها بعض العلماء، وقواها آخرون.

واتفق الجمهور على اعتماد الحديث الصحيح والحسن في الأحكام، واختلفوا في اعتماد الضعيف.

فقال جماعة: لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام، ولا في فضائل الأعمال، وممن ذهب إلى هذا المذهب يحيى بن معين، وأبو بكر ابن العربي، والبخاري، ومسلم، وابن حزم.

قال ابن حزم: ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه.

وذهب آخرون إلى العمل به مطلقاً، وعُزي ذلك إلى أبي داود وأحمد، قال الإمام أحمد: إن ضعيف الحديث أحب إليَّ من رأي الرجال، لأنه لا يُعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص (۱).

والمذهب الثالث: أن يعمل به في فضائل الأعمال دون إثبات الحلال والحرام بثلاثة شروط:

١- (علوم الحديث) لابن الصلاح ٣٣-٣٤.

- ١- أن يكون الضعف غير شديد.
- ٢- أن يندرج تحت أصل معمول به.
- ٣- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

روى البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إذا روينا عن النبي الله في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد، وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب، سهّلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال().

أما الحديث المتروك فهو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب ولا يعرف إلا من جهته، أو جاء مخالفاً للقواعد المعلومة من أصل الدين، أو معارضاً لما جاء في حديث أصح منه (٢٠).

وينقسم الحديث المقبول عند الشيعة إلى أربعة أقسام:

- ١ الصحيح: وهو الحديث الذي يرويه إماميُّ ثبتت عدالته ثبوتاً تاماً.
- ٢- الحسن: وهو الحديث الذي يرويه إماميٌّ ممدوح لم ينص أحد على ذمه أو عدالته.
- ٣- الموثّق: وهو الحديث الذي يرويه ثقة أمين نصَّ الأصحاب على موثوقيته
   ولكنه ليس شيعياً إمامياً.
- ٤- القوي: وهو ما يرويه من وثقه غير علماء الإمامية، ولم ينص عند الإمامية على ذمّه.

أما الضعيف: وهو غير الأنواع المتقدمة، كما لو كان الراوي غير مسلم، أو مسلماً فاسقاً، أو مجهول الحال، أو كان الإسناد فيه انقطاع (٣).

وقد أوجب الإمامية العمل بالحديث الصحيح، والحسن، والموثق، والقوي،

١- انظر: (الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص٢٤٢-٢٤٤.

٧- انظر: (منهج النقد في علوم الحديث) للدكتور عتر ٢٤٢، ٢٤٦، ٢٨٦، ٢٩٩.

٣- انظر: (قواعد الحديث) لمحي الدين الموسوي الغريقي، ص٢٤، و(الشيعة في الميزان) لمغنية، ص٣١٨،
 و(دراسات في الحديث والمحدثين) لهاشم الحسني، ص ٤٣.

وأعرضوا عن الضعيف، وقالوا: إن الضعيف يصبح قوياً إذا اشتهر العلم به بين قدماء الفقهاء، لأن عملهم به يكشف عن قرينة في الواقع حملتهم على ذلك.

ومن علامات وضع الحديث عند الشيعة أن يكون مخالفاً لنص قرآني، أو لما ثبت في السنة النبوية، أو للعقل، أو أن يكون ركيكاً غير فصيح، أو أن يأتي من طرق قليلة مع توافر الدواعي لنقله أو أن يكون راويه من أنصار حكام الجور(١).

# عدالة الصحابة وموقف الشيعة منها:

ومن الأمور التي ينبغي التعرُّض إليها في هذا البحث عدالة الصحابة، فالصحابة الله المصدر الأول لأقوال النبي المسلة الإسناد، والحلقة الأولى من سلسلة الإسناد، وقد اختلف السنة والشيعة في نظرتهم إلى الصحابة من حيث التوثيق والجرح.

واختلف العلماء في تعريف الصحابي فقال ابن حجر العسقلاني:

الصحابي من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام.

فقوله: من لقي النبي، يدخل في الصحابة من طالت مجالسته، أو قصرت.

وقوله: مؤمناً به، خرج به من لقيه كافراً، ثم أسلم بعد ذلك، ولم يجتمع به بعد إسلامه.

وقوله: ومات على الإسلام، يخرج به من ارتد بعد وفاة النبي الطبي أو في حياته ".

١- (الشيعة في الميزان) لمغنية، ص٣١٧.

٢- خلط كثير من مؤرخي وعلماء الشيعة بين مفهومي (عدالة الصحابة) ، و(عصمة الصحابة)
 والعدالة لا تزيد في معناها ومدلولها على منع تعمد الكذب.

٣- (منهج النقد) للدكتور عتر ، ص١١٦، و(الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر ١٠/١.

أما الأصوليون فيراعي أكثرهم دلالة الصحبة في العرف، فلا يطلقون اسم الصحابي إلا على من طالت صحبته للنبي المنتقلة ، وكثرت مجالسته له.

وقد روي عن سعيد بن المسيب قوله: لا نعدُّ الصحابة إلا من أقام مع رسول الله ﷺ سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين (۱).

وقد ورد الثناء على الصحابة عامةً في آيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدٌ آءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ فَاللَّهُمْ فِي يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ فَاللَّهُ مَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى سُوقِهِ اللَّهُ وَرَائِةً وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَازَرَهُ وَ فَاسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ التَّوْرَائِةً وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَالْوَرُهُ وَ فَاسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجَيلِ بَوْمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱلللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [سورة الفتح: ٢٩/٤٨].

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَيْلِهِمْ شُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [سورة الحشر: ٥/٥٩].

وقوله: ﴿ لَقَدْ رَضِى آللَهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلشَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [سورة الفتح: ١٨/٤٨].

ومنها قوله ﷺ: « لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحدِ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه » ".

١- (الكفاية) للخطيب البغدادي، ص٥٠.

٢- صحيح البخاري في [كتاب المناقب]،باب قول النبي ص: لو كنت متخذاً خليلاً،الحديث رقم: ( ٣٦٧٣)، وصحيح مسلم في [كتاب فضائل الصحابة]، باب تحريم سب الصحابة، الحديث رقم: (٢٥٤٠).

وغير ذلك من الأدلة، وذهب إلى عدالة الصحابة أهل السنة، والزيدية، والمعتزلة، ولم يشذ عن ذلك إلا الشيعة الإمامية، والرافضة، والخوارج(١).

وعدالة الصحابة لا تستدعي لهم عصمة عن الزلل والخطأ في الاجتهاد والأفعال، ولا تلزم بمذهبهم، وفتاواهم، وإنما هي خصوصية تمنعهم من الكذب على رسول الله وكان الصحابة عامة متشددين في نقلهم ورواياتهم عن رسول الله وليسلم على حريصين على التثبت من الرواية، ولهم في ذلك مواقف مشهورة.

تشدد الصحابة في الرواية عن رسول الله والله عنها:

يذكر أستاذنا الدكتور نور الدين عتر في كتابه (منهج النقد في علوم الحديث) صوراً لتشدد الصحابة الله في ضبط الرواية فيقول:

وأهم قوانين الرواية في عهد الصحابة:

أولاً: تقليل الرواية عن رسول الله والله الله المنتقال المنتوين بسبب الخطأ والنسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله والنسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله والنسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله والنسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع » (٢).

١- (علوم الحديث) لابن الصلاح، ص٢٦٥، و(الكفاية) للخطيب البغدادي، ص٥٠.

٢- صحيح مسلم، في [المقدمة]، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، الحديث رقم (٥)، وسنن أبي
 داود في [كتاب الأدب]، باب في التشديد في الكذب، الحديث رقم: (٤٩٩٢).

٣- (تذكرة الحفاظ) للذهبي، ص١.

فقام المغيرة، فقال: حضرتُ رسول الله ﷺ يعطيها السدس، فقال له: هل معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر ﷺ (١).

وقال في ترجمة عمر بن الخطاب الله الذي سنَّ للمحدثين التثبت في النقل، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب، فروى الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن أبا موسى سلَّم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات، فلم يؤذن له، فرجع، فأرسل عمر في إثره، فقال: لمّ رجعت؟ قال: سمعت رسول الله عليون يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم يُجب فليرجع » (٣).

فقال عمر: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلنَّ بك، فجاء أبو موسى منتقعاً لونه، ونحن جلوس، فقلنا: ما شأنك ؟ فأخبرنا، وقال: فهل سمع أحد منكم ؟

فقلنا: نعم، كلنا سمعه، فأرسلوا معه رجلاً منهم حتى أتى عمر فأخبره.

فقال له عمر: إني لا أتهمك، ولكن أحببت أن أتثبت (4).

١- سنن الترمذي، في [كتاب الفرائض]، باب ما جاء في ميراث الجدة، الحديث رقم (٢١٠٠)، وسنن أبن ماجه، في أبي داود، في [كتاب الفرائض]، باب في الجدة، الحديث رقم: (٢٨٩٤)، وسنن أبن ماجه، في [كتاب الفرائض]، الحديث رقم: (٢٧٢٤).

٧- (تذكرة الحفاظ) للذهبي، ص٢٠.

٣- صحيح البخاري، في [كتاب الاستئذان]، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً، الحديث رقم: (٦١٥٣).
 (٦٢٤٥)، وصحيح مسلم، في [كتاب الآداب]، باب الاستئذان، الحديث رقم: (٢١٥٣).

٤- ومن صور تشدد عمر في قبول الرواية أيضاً ما روي عن أبي سعيد الخدري قال : كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار ، فجاء أبو موسى فزعاً ، فقالوا : ما أفزعك ؟ قال : أمرني عمر أن آتيه، فأتيته ، فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي ، فرجعت ، فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت: إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً فلم تردًا علي فرجعت، وقد قال رسول الله ص: ﴿ إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ﴾ .

قال عمر : لتأتيني على هذا بالبينة ، فقالوا : لا يقوم إلا أصغر القوم ، فقام أبو سعيد معه ، فشهد له بذلك، فقال عمر لأبي موسى : إني لم أتهمك ، لكنه الحديث عن رسول الله ص صحيح

وقال في ترجمة علي الله: كان متحرياً في الأخذ بحيث يستحلف من يحدثه بالحديث (١).

فقال عمر: لا نترك كتاب الله، وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ السِّياءَ كَرْهُا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ مُييَّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِاللّهَ عَرُوفِ قَالِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَجَعْلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِاللّهَ فِيهِ خَيْرًا ﴾ [سورة النساء: ١٩/٤] ".

فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدَّث رسول الله الله الله عدَّب المؤمنين

البخاري في [كتاب البيوع]، باب: الخروج في التجارة، الحديث رقم (١٩٥٦)، وصحيح مسلم في [كتاب الآداب]، باب الاستئذان، الحديث رقم (٢١٥٣).

وروى أبيّ حديثاً لعمر ، فقال له : لتأتيني على ما تقول ببينة ، فخرج فإذا ناسٌ من الأنصار ، فذكر لهم ما قال عمر. فقالوا: سمعنا من رسول الله ص، فقال عمر: أما إني لا أتهمك، ولكني أحببت أن أتثبت . (تذكرة الحفاظ) للذهبي، ٨/١.

<sup>1- (</sup>تذكرة الحفاظ) للذهبي، ٣٥/١.

٢- صحيح البخاري، في [كتاب الجنائز]، باب البكاء عند المريض، الحديث رقم: (١٣٠٤)، وصحيح
 مسلم في [كتاب الجنائز]، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الحديث رقم: (٩٢٨).

٣- صحيح البخاري، [كتاب الجنائز]، باب قول النبي ص: يعذب الميت ببكاء أهله عليه، الحديث رقم (١٢٨٨).

ببكاء أحد، ولكن قال: « إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه »، ثم قالت: حسبكم القرآن: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [سورة الأنعام: ١٦٤/٦].

وفي زيادة لمسلم: إنكم تحدثوني غير كاذبين، ولا مُكَذَّبين، ولكن السمع يخطئ (١).

# موقف الشيعة من الصحابة:

وإليك خلاصة هذه العقيدة كما يصورها الشيخ محسن الأمين رحمه الله، وهو أكثر علماء الشيعة اعتدالاً وإنصافاً فيقول:

قالت الشيعة: حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم، ولا يتحتم الحكم بمجرد الصحبة، وهي لقاء النبي والمنتئلة، فإن ذلك ليس كافياً في ثبوت العدالة بعد الاتفاق على عدم العصمة المانعة من صدور الذنب، فمن علمنا عدالته حكمنا بها، وقبلنا روايته، ولزمنا له من التعظيم والتوقير بسبب شرف الصحبة، ونصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله ما هو أهله، ومن علمنا منه خلاف ذلك لم تُقبل روايته، أمثال مروان بن الحكم (٣)،

١- صحيح مسلم، [كتاب الجنائز]، باب: الميت يعذب ببكاء أهله، الحديث رقم (٩٢٨).

٧- انظر: (تدريب الراوي) للسيوطي ٣٦٩/٢. و(منهج النقد في علوم الحديث) للدكتور عتر، ص٥١-٥٤، ٥٦.

٣- قال ابن حجر في (تقريب التهذيب)١٧١/٢: لم تثبت له صحبة، وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) ٣٩٥/٦: له أعمال موبقة ، نسأل الله السلامة.

والمغيرة بن شعبة، والوليد بن عقبة (١٠)، وبسر ابن أرطأة (٢٠)، وبعض بني أمية وأعوانهم، ومن جهلنا حاله في العداوة توقفنا في قبول روايته (٣٠).

ويقول أيضاً: ومما يمكن أن يذكر في هذا المقام أن النبي سلط توفي، ومن رآه، وسمع منه يزيد على مئة ألف إنسان على ما حكاه ابن حجر في الإصابة (أ)، ومن الممتنع عادة أن يكون هذا العدد في كثرته، وتفرق أهوائه، وكون النفوس البشرية مطبوعة على حب الشهوات كلهم قد حصلت لهم ملكة التقوى المانعة عن صدور الكبائر، والإصرار على الصغائر بمجرد رؤية النبي سلط أو ولايمان به، ونحن نعلم أن منهم من أسلم طوعاً، ورغبة في الإسلام، ومنهم من أسلم خوفاً وكرهاً، ومنهم المؤلفة قلوبهم... (٥).

وهنا نجد مبالغة في هذا الأمر فهذا العدد وإن كان ثابتاً فلا ينكر عاقل من السنة أو الشيعة أن أكثرهم كان من الأعراب، وفيهم المنافقون والذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله ولله الله المنطقة فلا يدخلون أصلاً في تعريف الصحابة، ثم إن عدد الصحابة الذين روي عنهم الحديث لا يتجاوز ألف صحابي على أبعد تقدير.

ثم بدأ يفند أخطاء الصحابة، وما صدر عنهم وخاصة قتال علي ، ويسقط ذلك كله – مع طوله – من الاعتبار عند فهم معنى العدالة، وهي امتناع الكذب على رسول الله الله عليه عند الشيعة

١- مجموع ما روي عن الوليد بن عقبة ، وقد أطال ابن البر في ذكر الأخبار التي شنع عليه فيها، وقال ابن حجر : له ذنوب أمرها إلى الله، ولم يرو عنه إلا أبو داود حديثاً واحداً. انظر (تهذيب التهذيب) لابن حجر ١٦٠/٩،انظر (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥/٣.

٢- ذكره ابن عدي في ( الكامل في الضعفاء)، وقال الذهبي: توفي رسول الله الله الله الله الله الله الله وهو صغير لم يسمع منه، وقال ابن معين: كان رجل سوء. ( ميزان الاعتدال) للذهبي ١٨/٢.

٣- (أعيان الشيعة) للأمين ١١٣/١.

<sup>2- (</sup>تدريب الراوي) للسيوطي ص٥٠٤، ٢٠٦، و(الإصابة) لابن حجر ١٤،١٥/١.

<sup>0- (</sup>أعيان الشيعة) للأمين، ١١٣/١.

ثم يناقش أدلة الجمهور على عدالة الصحابة فيقول:

أما آية بيعة الرضوان وباقي الآيات فمن العجيب الاستدلال بها مع أن تخصيص العام شائع، واستعمال الجمع في المفرد كثير.

وأما حديث: « الله الله في أصحابي... » فبعد تسليم سنده، والغض عن أمثال هذه الأحاديث التي رويت في عهد بني أمية لأغراض خاصة، وبذلت عليها الأموال، ووليت الولايات، والغض عن أن الاستدلال به دوري لانتهاء سنده إلى من يجب النظر في عدالته وعدمها.

ففيه أن لفظ أصحابي، وإن كان ظاهره العموم إلا أنه مخصص بمن لم يعلم منه مخالفة الرسول وعش الإسلام والمسلمين، فهؤلاء لا يعقل أن يوصي بهم النبي وعش بقوله: « من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم »(۱) لأنه لا يحب من أبغضه الله(۲).

أما ما ذكره من تخصيص العام فصحيح لكنه لا يعقل في الفضائل لأنه يلغي فائدة الآية التي سيقت لها، فإذا كان الله يريد بيان شرف أمة النبي المناف وأصحابه بهذا العموم، ثم استثنى أكثر هؤلاء من النص فإنه يلغي فائدته، ولا نجد نصاً عاماً في الثناء على قوم خصص بدليل آخر.

ومن ذكر استثناءهم ممن آذى النبي أو غير ذلك فلا شك أنه من المنافقين، أما

١- سنن النزمذي، في [كتاب المناقب]، باب: فيمن سبَّ أصحاب النبي ص ، الحديث رقم: (٣٨٦٢)،
 ومسند الإمام أحمد.

٢- (أعيان الشيعة) للأمين، ١/٥١١.

طعنه في أحاديث ثابتة صحيحة كثيرة وردت في النهي عن سب الصحابة، وادعاؤه أنها مما وضع لبني أمية تقرباً، ورجاءً المناصب والأموال فمردود أشد الرد وقد علمنا تشدد الصحابة في مواجهة بني أمية الذين حاولوا ذم على وآل بيته وانتقاص فضلهم وشرفهم (۱).

ثم تابع السيد محسن الأمين رحمه الله سوق الحجج ومناقشتها وكل ذلك مبني على ما سبق، وفيه خلط بين الصحابة، والمنافقين، والمرتدين، وذكر كلاماً طويلً للمحقق الحلي، وابن أبى الحديد في هذه المسألة.

هذا كلام شيخ الإمامية في وقته، وأكثرهم اعتدالاً عبر تاريخهم الطويل، وأكثر من تحدث في هذا الموضوع من علماء الشيعة تهجم على الصحابة بغير علم، ونخل كتب المؤرخين واستخرج ما فيها من روايات لا تصح بحال، ولو صحت لوجب تأويلها لما ورد من آيات وأحاديث وأخبار بلغت مبلغ التواتر المعنوي في الحض على احترام الصحابة، وتعظيم أمرهم، والتجاوز عن زلاتهم.

يقول الأستاذ هاشم الحسني في تعليقه على أدلة علماء السنة على عدالة الصحابة:

ومجمل القول: إن الآيات التي استدل بها الجمهور على عدالة الصحابة لا يُستفاد منها أكثر من التنويه بفضل من جاهد في سبيل الله بماله، ونفسه ابتغاء مرضاة الله، وطمعاً في ثوابه، كما يبدو ذلك من معرفة أسباب نزولها، وهي في حق السابقين في فعل الخيرات والطاعات، وتفضيلهم على غيرهم من الكسالي والمقصرين، ومن هاجر من مكة إلى المدينة، وصلى إلى القبلتين، وآووا، ونصروا، ولا يعارض أحدٌ في فضل من ثبت ذلك له، ولكنها لا تدل على عدالة الصحابة كلهم، ولا يلزم منها ثبوت عدالة كل من رأى النبى المناهي الوقع عنه (٢).

١- راجع ص (١٤٩) من هذه الرسالة.

٧- (دراسات في الحديث والمحدثين) لهاشم الحسني، ص٧٦، ٧٧.

وأكثر من تحدث حول (عدالة الصحابة) من الشيعة خلط — بقصد أو بغير قصد — بين (العدالة)، و(العصمة).

يقول الباحث الشيعي مصطفى خميس في كتابه (شبهات وحقائق):

لقد غالى بعض علماء السنة في اعتقاد مكانة الصحابي، ودرجة اقترابه من العصمة، أو القدسية الخاصة، حتى احتجوا بحديث نسبوه إلى النبي المسللة، وهو: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم »(١)، وقد اشتهر هذا الحديث وأصبح على كل لسان، رغم عدم ذكره في صحاح السنة المعتبرة.

فقد أعطوا الصحابة وفق هذا الحديث مكانة الأنبياء، ودرجة الإمامة، والعصمة، وأصبح هذا الحديث على ألسنة متعلميهم وعامتهم، يحتجون به على مكانة الصحابة، وعظيم قدرهم من غير أن يستثنوا أحداً منهم، ولا يقبلون في ذلك أي نقد، أو قول في أحد منهم (1).

وهذا تخليط عجيب منه لأنه لم يقل أحد من أهل السنة بعصمة الصحابة ولا حتى بعصمة أبي بكر وعمر.

والحديث الذي احتج به ردَّه كبار المحدثين، وبينوا ضعفه، وهذا حجة عليه لا له.

وأكثر طعن الشيعة على الصحابة على أبي بكر، وعمر ؛ لأنهما انتزعا حق علي في الإمامة، وحق فاطمة في الميراث، وهذا عندهم أول الطامات وأكبرها.

١- أخرجه الديلمي في مسنده ١٦٠/٤، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نبه العلماء على ضعف رواته. انظر: (كنز العمال) للهندي، ١/ ١٩٨، الحديث رقم: (٢٠٠٢)، وضعف رجاله. وعده ابن القيم في الموضوعات، انظر (إعلام الموقعين) لابن القيم ٢٢٣/٢. ويقول الحكيم الترمذي في تعليقه على الحديث: ليس كل من لقيه، وتابعه، أو رآه رؤية واحدة دخل فيه إنما هم من لازمه غدواً وعشياً فكان يأخذ عنه الشريعة، فصاروا بعده أئمة. (فيض القدير) للمناوي.

۲- (شبهات وحقائق) لمصطفى خميس، ص ١١٨.

ثم على عبد الرحمن بن عوف ؛ لأنه قدّم عثمان على علي.

ثم على عثمان ؛ لأنه قرَّب بنى أمية، واستعملهم.

ثم على طلحة، والزبير، وعائشة ؛ لأنهم خرجوا وقاتلوا علياً يوم الجمل.

ثم على معاوية ، وعمرو ، والمغيرة ؛ لأنهم رفضوا بيعة على وحاربوه في صفين ، وكان بينهم ما كان.

ثم على أبي هريرة ؛ لأنه مالاً بنى أمية فيما يدعون.

والرد على هذا كله تجده فيما قدمناه من فصول في مواقف هؤلاء الصحابة من علي وآل بيته، وموقف الأمة من تخطئة من خرج على علي وهو الإمام الشرعي(١).

١- انظر: ص (١٦٢،١٦٩،١٧١) من هذا البحث.

# المبحث الثالث - الإجماع وموقف العلماء من الاحتجاج به :

المطلب الأول - تعريف الإجماع، والأدلة على حجيته:

اتفق أكثر علماء المسلمين على ثبوت حجية الإجماع، وإن اختلفوا في وقوعه، وبعض تفاصيل ما يتعلق به.

وقد عرَّف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد الشيء بعد وفاته، في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة من الوقائع (١).

يقول الأستاذ الدكتور مصطفى الخن:

هذا ولقد بحث علماء الأصول مسائل كثيرة في مبحث الإجماع، وناقشوها قبولاً ورداً، وذلك كاشتراط انقراض العصر، واتفاق الأكثر هل يعدُّ إجماعاً ؟

وهل الإجماع يكون لعصر غير عصر الصحابة ؟ وهل إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد ينعقد الإجماع بدونه ؟ إلى غير ذلك من المسائل التي أطالوا فيها البحث والمناقشة (٢).

واستدل القائلون بحجية الإجماع بأدلة من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ؛ ومنها قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكَّىٰ وَنُصَلِمِ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [سورة النساء: ١٥٨/٤].

<sup>1- (</sup>معجم مصطلحات أصول الفقه) للدكتور سانو، ص٣٧. و(الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص٢٤٧.

٧- (الأدلة التشريعية وموفق الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص٠٥٠.

ومن السنة قوله ﷺ: « أمتي لا تجتمع على ضلالة »''.

وقوله ﷺ: « من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »<sup>(\*)</sup> وأدلة أخرى.

وقد اتفق جمهور العلماء على الأخذ بالإجماع ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، والنظام من المعتزلة.

وذهب قوم ممن قالوا بحجية الإجماع إلى استحالة وقوعه.

يقول الإمام ابن حزم:

ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة، وحق مقطوع به في دين الله عز وجل، ثم اختلفنا، فقالت طائفة: هو شيء غير القرآن وغير ما جاء به النبي على الكنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه، لكن برأي منهم أو بقياس منهم على منصوص، وقلنا نحن: هذا باطل، ولا يمكن البتة أن يكون إجماع علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله على ببين في أي قول المختلفين هو الحق، لا بد من هذا، فيكون من وافق ذلك النص هو صاحب الحق المأجور مرتين، مرة على اجتهاده وطلبه للحق، ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له، ويكون من خالف ذلك النص غير مستجيز لخلافه، لكن قاصداً إلى الحق مخطئاً، مأجوراً أجراً واحداً على طلبه للحق، مدفوعاً عنه الإثم إذا لم يعمد له، وقد تيقن أيضاً أن لا يختلف المسلمون في بعض النصوص، ولكن يوقع الله عز وجل لهم تيقن أيضاً أن لا يختلف المسلمون في بعض النصوص، ولكن يوقع الله عز وجل لهم الإجماع عليه كما أوقع تعالى بينهم الاختلاف فيما شاء أن يختلفوا فيه من النصوص ("").

ثم قال: وقالت طائفة: الإجماع إجماع الصحابة & فقط، وأما إجماع من

١- سنن ابن ماجه في [ كتاب الفتن]، باب السواد الأعظم، الحديث رقم (٣٩٥٠) .

٢- سنن الترمذي في [كتاب الأمثال]، باب: ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، الحديث رقم (٢٨٦٣).

٣- (الإحكام) لابن حزم، ١٢٨/٤.

بعدهم فليس إجماعاً، وقالت طائفة: إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح، ثم اختلف هؤلاء، فقالت طائفة منهم: إذا صح ً إجماع عصر ما، فهو إجماع صحيح، وليس لهم ولا لأحد بعدهم أن يقول بخلافه، وقالت طائفة منهم أخرى: بل يجب مراعاة ذلك العصر، فإن انقرضوا كلهم، ولم يحدثوا، ولا أحد منهم خلافاً لما أجمعوا عليه فهو إجماع قد انعقد، لا يجوز لأحد خلافه، وإن رجع أحد منهم عما أجمع عليه مع أصحابه فله ذلك، ولا يكون ذلك إجماعاً، وقالت طائفة: إذا اختلف أهل عصر في مسألة ما، فقد ثبت الاختلاف، ولا ينعقد في تلك المسألة إجماع أبداً.

وقالت طائفة: بل إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما، ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض أهل العصر الماضي، فهو إجماع صحيح لا يسع أحداً خلافه أبداً.

وقالت طائفة: إذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلاً، أو أقل، أو أكثر فهو اختلاف فيما اختلفوا فيه، وهو إجماع صحيح على ترك ما لم يقولوا به من الأقوال، فلا يسع أحداً الخروج على تلك الأقوال كلها، وله أن يتخير منها ما أداه إليه اجتهاده.

وقالت طائفة: ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع صحيح لا يجوز خلافه لأحد.

وقالت طائفة: ليس هذا إجماعاً.

وقالت طائفة: إذا اتفق الجمهور على قول، وخالفهم واحد من العلماء، فلا يلتفت إلى قوله.

وقال الجمهور: هو إجماع صحيح، وهذا قول محمد بن جرير الطبري.

وقالت طائفة: ليس هذا إجماعاً.

وقالت طائفة: قول الجمهور والأكثر إجماع، وإن خالفهم من هو أقل عدداً منهم.

وقالت طائفة: ليس هذا إجماعاً.

وقالت طائفة: إجماع أهل المدينة هو الإجماع، وهذا قول المالكية، ثم اختلفوا بينهم، فقال: ابن بكير منهم، وطائفة معه: سواء أكان إجماعهم عن رأي أو قياس أو نقلاً. وقال محمد ابن صالح الأبهري منهم، وطائفة معه: إنما ذلك فيما كان نقلاً فقط.

وقالت طائفة: إجماع أهل الكوفة، وهو قول بعض الحنفية.

وقالت طائفة: إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من الصحابة، ولم يعرف له مخالف منهم فهو إجماع. وإن خالفه من بعد الصحابة، وهو قول الشافعية، وجمهور الحنفية، والمالكية.

وقال بعض الشافعية: إنما يكون إجماعاً إذا اشتهر ذلك القول وانتشر، ولم يعرف له منهم مخالف.

وأما إذا لم يشتهر، ولا انتشر فليس إجماعاً، بل خلافه جائز (١٠).

وبذلك يكون الإمام ابن حزم قد لخص مذاهب العلماء في أنواع الإجماع والاحتجاج به، ونكتفي بكلامه ففيه الغناء عن الإطالة.

# المطلب الثاني – موقف الشيعة من الإجماع:

نسب أكثر العلماء للشيعة نفيهم للإجماع، وعدم اعتمادهم له والتحقيق غير ذلك:

فعرَّفوا الإجماع بأنه: اتفاق أهل الفتوى والنظر من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين على فتوى معينة دون أن يُعلم لهم مستندٌ لفظي محدد(٢).

<sup>1-</sup> المصدر السابق نفسه، ٤٤/٤ - ١٤٥-١٤٥.

٧- (التشيع نشأته ومعالمه) لهاشم الموسوي، ص٣٢٣. و(دروس في علم الأصول) للشهيد الصدر، ٢١١/١-٢١٣.

وهو عندهم ليس مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع، وإنما هو كاشف عن وجود الدليل الشرعى، أو عن قول الإمام وحكمه.

وقد اختلف المتقدمون من الشيعة الإمامية في حجية الإجماع، واستقر الأمر أخيراً عندهم على حجيته.

وكتب المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية بحثاً مفيداً في حجية الإجماع، وأنواعه عند الشيعة الإمامية نقتبسه مختصراً للفائدة:

نشأ الإجماع عند المسلمين في المدينة المنورة، وبعد الرسول الأعظم المنينة، وفي عهد الصحابة خاصة، ففي عهد الرسول المنينة لا مرجع سواه في الأمور الدينية، وفي عهد الصحابة لا فقه ولا فقهاء إلا في المدينة أو منها، فكان من السهل معرفة آراء المجمعين من ذوي العقول، لقلتهم والعلم بمكانهم ومكانتهم، وبعد أن اتسعت البلاد الإسلامية، وصار في كل بلد حلقات للدرس، وأقطاب للشرع أصبح الحصول على الإجماع متعذراً أو متعسراً، خاصة أن التأليف والتدوين لم يكن معروفاً ولا مألوفاً في الصدر الأول.

وللإجماع أقسام عديدة، ولكل قسم فروع، ونخص الكلام - هنا - عن أهم الأقسام التي تصلح أصلاً للشرع، ودليلاً للفقيه.

### إجماع الصحابة:

إجماع الصحابة بأن تتفق كلمة الأصحاب جميعاً على حكم شرعي، وقد أوجب السنة والشيعة الأخذ بهذا الإجماع، واعتباره أصلاً من أصول الشريعة، ولكنهم اختلفوا في الدليل الدال على اعتباره ولزوم الأخذ به، فقال الشيعة: هو حجة لوجود الإمام مع الصحابة، وقال السنة: هو حجة لحديث: « ما اجتمعت أمتي على ضلالة »، وعلى أي الأحوال فإن النتيجة واحدة، وهي العمل بإجماع الأصحاب عند جميع المذاهب.

# إجماع العلماء في غير عصر الصحابة:

اتفاق العلماء في جميع الأمكنة والبلدان الإسلامية في عصر غير عصر الصحابة، والخلفاء الراشدين، أما الإجماع الإقليمي، أي اتفاق خاص، كإجماع أهل العراق أو أهل الحجاز، فليس موضوعاً للبحث لأنه ليس إجماعاً في واقع الأمر.

واتفاق علماء عصر واحد أو عصرين في كل مكان هو المراد — في الغالب — من لفظ الإجماع الموجود في كتب الفقه ومحاورة الفقهاء. ويقع الكلام عن هذا الإجماع في جهتين، الأولى: في إمكان الاطلاع على فتوى كل عالم بالذات، والجهة الثانية: في دليل هذا الإجماع وحجة اعتباره.

أما الجهة الأولى، وهي الاطلاع على جميع أقوال علماء عصر من العصور في جميع الأمصار فعسير جداً، وخاصة في العصور الأولى، حيث لم يكن التأليف والتصنيف معروفاً، وبعد أن عرف التأليف لم تكن وسائل النشر متوافرة، هذا وليس كل عالم مؤلفاً، على أن التأليف كان مقصوراً على جمع الأحاديث ونقل الروايات من غير فتوى، وإبداء رأي المؤلف، ورب فقيه لم يعلم مكانه، وفقيه عرف واشتهر، ولكن لم يعرف رأيه في مسألة خاصة.

# التساهل في نقل الإجماع:

ومن ادعى أو يدعي أنه استقصى أقوال جميع فقهاء عصره أو عصر من تقدم عليه، وأنه اطلع على أقوالهم واحداً فواحداً، من ادعى ذلك فإنه لا يستند في دعواه إلا على الحدس والتخمين، رأى قول بعض العلماء فظن أنه قول الجميع قياساً للغائب على الشاهد، والمجهول على المعلوم، والذي يظهر للمتتبع أن هذه الطريقة مألوفة عند المتقدمين أيضاً، فقد طعن العلماء على إجماعات ابن إدريس، وابن زهرة، والشيخ الطوسي، وغيرهم، وقد جمع الشهيد الثاني أربعين مسألة ادعى الشيخ فيها الإجماع، وهي مورد الخلاف، بل الشيخ نفسه خالف في أكثرها في موارد أخرى،

وقال العلامة المجلسي في كتاب الصلاة من كتاب (البحار): إن الفقهاء لما رجعوا إلى الفروع نسوا ما أسسوه في الأصول فادعوا الإجماع في أكثر المسائل، سواء أظهر فيها الخلاف أم لا، وافق الروايات المنقولة أم لا، حتى إن السيد وأضرابه كثيراً ما يدعون الإجماع فيما ينفردون به، وقال الميرزا حسين النائيني في تقريرات الخراساني: إذا كان الحاكي للإجماع من المتقدمين على العلامة والمحقق والشهيد فلا عبرة بحكايته. والخلاصة أن الإجماع المنقول بلسان أحد العلماء لا يكون دليلاً لحكم شرعي، وإن كان الناقل شيخ الأولين والآخرين، لأن دين الله لا يصاب بحدس فقيه وبما يختلج في خياله.

#### دليل الإجماع:

الجهة الثانية: وهي دليل الإجماع استدل السنة على أن الإجماع أصل من أصول الشريعة بحديث: « من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية »(۱)، وبحديث: « لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على خطأ »(۱). فالإجماع عندهم أصل مستقل بنفسه، مثل الكتاب والسنة.

ويلاحظ عليهم أولاً: أن الاطلاع على أقوال جميع علماء العصر متعذر، كما أسلفنا.

وثانياً: وفي حالة إمكان الاطلاع على أقوالهم جميعاً نتسائل: لو اتفق علماء عصر واحد على خلاف من تقدم عليهم ممن يعتد بقوله، فهل يسمى اتفاقهم هذا إجماعاً لأمة محمد ؟ كلا. إن إجماع الأمة معناه إجماع العلماء في جميع الأعصار والأمصار، وإجماع علماء الأمة في كل عصر ومصر لا يرتاب في حجته عاقل، كما يأتى:

١- صحيح مسلم في [كتاب الإمارة]، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، الحديث رقم: (١٨٤٨)، وسنن النسائي في [كتاب تحريم الدم]، باب: التغليظ فيمن يقاتل تحت راية حمية، الحديث رقم: (٤١١٤).

٢- سنن ابن ماجه في [كتاب الفتن]، باب: السواد الأعظم، الحدبث رقم: (٣٩٥٠)، وفي إسناده أبو خلف الأعمى، حازم بن عطاء أشار في الزوائد إلى ضعفه.

أما الشيعة فلم تثق بحديث: « لا تجتمع أمتي على خطأ »، وقالوا: يكون الإجماع حجة إذا كشف عن رأي المعصوم، وعليه لا يكون الإجماع دليلاً مستقلاً، بل يدخل في السنة، أي أن السنة تثبت بالإجماع كما تثبت بقول الثقاة من الرواة.

ويلاحظ على قول الشيعة أن الإجماع إذا حصل في زمن المعصوم يمكن أن يكشف عن قوله، ولكن لا يكون الإجماع هو الدليل، بل الدليل قول المعصوم، وفي زمن غيابه لا يمكن أن يكشف الإجماع عن قول المعصوم بحال، إذن لا يكون الإجماع دليلاً في كلتا الحالتين، ولذا قال الشيخ الأنصاري في كتابه (الرسائل): إن السنة هم الأصل للإجماع، وهو الأصل لهم. ومعنى هذا أن الشيعة لا تعترف بمثل هذا الإجماع.

وحاول بعض العلماء المتقدمين أن يجعل الإجماع أصلاً شرعياً بما قرره من أن اتفاق العلماء، وخاصة المتقدمين القريبين من عصر الأئمة إذا اتفقوا على حكم ديني مع اختلافهم في كثير من الأحكام وثقتنا بدينهم وعلمهم.. أن اتفاقهم — والحالة هذه — يدل دلالة واضحة أن هناك دليلاً صحيحاً معتبراً قد اطلعوا عليه، وخفي علينا، ويرد هذا القول أنه يعتمد على الحدس والتخمين والأحكام الشرعية لا تصاب بالحدس.

وبعد هذا البيان يتضح أن الحكم الديني الذي اتفق عليه أهل عصر واحد أو عصرين هو محل للاجتهاد والنقاش، سواء أقلنا بقول الشيعة أم السنة، وإن من خالف مثل هذا الإجماع لا يكون خارجاً على الأصول الشرعية الإسلامية.

# إجماع العلماء في جميع الأعصار والأمصار:

إذا أجمعت علماء المذاهب الإسلامية في جميع الأعصار والأمصار من عهد الرسول الأعظم المستن إلى يومنا هذا على أمر فلا يسوغ مخالفتهم بحال، حيث يصبح الحكم ضرورة دينية حتمية، ومن يخالفه يخرج عن الأصول الإسلامية. أما إذا أجمع علماء مذهب يكون الحكم ضرورة مذهبية، ومن يخالفه يخرج عن الأصول المذهبية لا الإسلامية.

#### العاملون بخلاف الإجماع:

خالف بعض العلماء المراجع القسم الثاني من الإجماع، أي اتفاق علماء عصر أو أكثر منهم: السيد كاظم صاحب (العروة الوثقى)، قال في كتاب (الملحقات) باب الوقف: إن ظاهر إجماع الإمامية على أن الوقف لا يتم إلا مع الصيغة اللفظية الدالة عليه صراحة، لأن لفظ وقفت، وتصدقت في حديث أهل البيت، ومع اعتراف السيد بصحة النص، ووجود الإجماع أفتى بعدم وجوب الصيغة في الوقف، استناداً إلى سيرة الناس وعاداتهم، فإنهم يوقفون بلا صيغة، بل بالمعاطاة، ويكون ذلك وقفاً عندهم، فيكون وقفاً في الشرع أيضاً.

ومنهم الميرزا حسين النائيني وغيره من العلماء المتأخرين خالفوا إجماع المتقدمين على أن العقود لا يجوز أن تكون معلقة على شيء، فالوكالة باطلة، إذا قلت لإنسان: أنت وكيلي يوم الجمعة في بيع داري، قال النائيني في تقريرات الخونساري: ليس هذا الإجماع تعبدياً – أي لا يجب العمل به – لأن العلماء أبطلوا هذه العقود لتوهم اعتبار التنجيز أو مانعية التعليق.

ومنهم السيد أبو الحسن، حيث قال في الوسيلة الكبرى: إذا قال أحد أهالي السواد جوزت بدل زوجت صح. مخالفاً بذلك إجماع العلماء على أن صيغة الزواج يجب أن تكون على العربية الفصحى، وكذلك خالف علماء هذا العصر إجماع المتقدمين على اشتراط العربية في صيغ البيع، كما خالف من قبلهم الإجماع على منزوحات البئر.

وممن خالف الإجماع السيد المرتضى وابن زهرة قالا: إذا طلقت اليائس والصبية المدخول بها التي لم تبلغ التاسعة فعليهما العدة، ومنهم الصدوق والشيخ الطوسي، والعلامة الحلي، ونجيب الدين بن سعيد قالوا: إذا مات الزوج ولم يكن هناك وارث

إلا الزوجة ترث الربع بالفرض ويُردُّ الباقي عليها مع غيبة الإمام، ومنهم الشيخ محمد رضا آل ياسين قال في كتابه (بلغة الراغبين) باب الإرث: لا عدة على المتوفى عنها زوجها إذا جرى العقد في مرضه الذي مات فيه، ولم يدخل، ومنهم ابن عقيل وابن الجنيد والصدوق قالوا: تحل ذبيحة أهل الكتاب.

والخلاصة أن إجماع علماء عصر أو عصرين لا يجعل الحكم قطعياً، وضرورة دينية أو مذهبية، بل يكون اجتهادياً ظنياً يقبل الجدال والنقاش، ومن خالفه لا يكون خارجاً على الأصول الشرعية، والإجماع الذي يجب العمل به، ولا يكون محلاً للاجتهاد وهو إجماع الأمة في كل عصر ومصر من عهد الرسول وهي إلى هذا العهد، وعليه يكون الحكم ضرورة من ضرورات الدين (۱۰). اهد من كلام الشيخ محمد جواد مغنية.

وهكذا يتبين أن الشيعة شككوا أولاً في إمكانية وقوع الإجماع، وحجيته، ثم اعتمده المتأخرون منهم على أنه كاشف لحكم الإمام في المسألة، وأرادوا به إجماع المجتهدين من الأمة في كل العصور على حكم مسألة.

المطلب الثالث – الإجماع السكوتي وموقف العلماء من الاحتجاج به:

ونقصد بالإجماع السكوتي أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولاً، وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر، فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار (٢).

وقد اختلف الفقهاء في حجية هذا النوع من الإجماع على أقوال كثيرة نلخصها فيما يأتى:

١- انظر ( الشيعة في الميزان) لمغنية، ص٣٢١-٣٢٧.

٧- (إرشاد الفحول) للشوكاني، ص١٥٣.

الأول: أنه ليس بحجة: وإلى ذلك ذهب الظاهرية، والشيعة، والشافعية في الجديد من المذهب.

الثاني: أنه إجماع وحجة، وبه قال بعض الشافعية، وروي عن الشافعي في مذهبه القديم.

الثالث: أنه حجة، وليس بإجماع.

الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد بعد ذلك أن يكون السكوت عن غير رضاً.

الخامس: أنه إجماع إذا كان فتيا لا قضاء.

السادس: أنه إذا وقع في شيء يفوت استدراكه، ويجب المبادرة إلى إنكاره كالحدود والدماء فحجة.

السابع: إذا كان الساكتون قلة، والمتكلمون المتوافقون كثرة كان إجماعاً وإلا فلا. الثامن: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا.

التاسع: إذا دلت القرائن على الرضا من الساكتين فهو إجماع، وإلا فلا.

العاشر: يكون حجة إذا كان قبل تقرر المذاهب، وشيوع الآراء وانتشارها وإلا فلا.

الحادي عشر: أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه، فإنه يكون السكوت إجماعاً، وبه قال الجويني والغزالي، يقول الإمام الغزالي: المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين: إحداهما سكوتهم، وقد قُطع بين أيديهم، والدواعي تتوفر على الرد عليه.

والثانية: ما يسكتون عليه على استمرار العصر، وتكون الواقعة بحيث لا يبدي أحد خلافاً، أما إذا حضروا مجلساً فأفتى واحد وسكت آخرون فذلك لا يوجب

إجماعاً لأنه إفتاء في أمر مظنون، والأدب يقتضي أن لا يعترض على القضاة والمفتين (١٠). والخلاصة:

اتفق الشيعة على عدم الأخذ بالإجماع السكوتي، وعدم اعتباره إجماعاً لعدم توفر شروط الإجماع فيه، واختلف فقهاء السنة في موقفهم من الإجماع السكوتي كما بيناه.

المطلب الرابع - إجماع أهل المدينة:

وقد ذهب إلى الاستدلال والاحتجاج بإجماع أهل المدينة الإمام مالك، وخالفه في ذلك جماهير الفقهاء والأصوليين.

يقول الآمدي: اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم، خلافاً لمالك فإنه قال: يكون حجة، ومن أصحابه من قال: إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم، ومنهم من قال: أراد أن يكون إجماعهم أولى، ولا تمتنع مخالفته، ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله مليني ، والمختار مذهب الأكثرين (٢). يعني عدم حجية إجماع أهل المدينة.

وخير ما نبين به مذهب مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة هو ما كتبه مالك في رسالته إلى الليث بن سعد فقيه مصر حيث قال:

١- انظر: (إرشاد الفحول) للشوكاني، ص١٤٥-٥٥. و(المنخول) للغزالي. و(الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص٢٦٥-٢٦٧.

٢- (انظر: (الإحكام) للآمدي، ١٨٠/١. و(الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها)
 للدكتور الخن، ص٤٦١.

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام الله عليكم، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياكم من كل مكروه.

اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه الناس عندنا، وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاء منك؛ حقيق بأن تخاف على نفسك، وتتبع ما نرجو النجاة باتباعه، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ نَفسك، وتتبع ما نرجو النجاة باتباعه، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ الْأُولُونَ مِنَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَلْدِينَ أَتَّبُعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا أَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [سورة وَأَعَدُ هُمْ جَنَّت تَجْرِي خَتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [سورة التوبة: ٩/١٠٠].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ مَ ۗ أُولَتِيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [سورة الزمر: ١٨/٣٩].

فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها تنزل القرآن، وأُحل الحلال، وحرِّم الحرام، كان رسول الله عليه أظهرهم، يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه، ويسنُّ لهم فيتبعونه حتى توفاه الله، واختار له ما عنده، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.

ثم قام من بعده الناس من أمته ممن ولي الأمر من بعده، بما نزل بهم فما علموا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا ذلك في اجتهادهم، وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف، أو قال امرؤ: غيره أقوى منه وأولى. تُرك قوله، وعمل بغيره.

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل، ويتبعون تلك السنن، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه، للذي بين أيديهم من تلك الوراثة

التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنا، وهذا الذي مضى عليه من مضى منا، لم يكونوا فيه من ذلك على ثقة، ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم.

فانظر رحمك الله بما كتبت إليك نفسك، واعلم أني لم يكن دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده، والنظر لك، والضنُّ بك، فأنزل كتابي منزلته، فإنك إن علمت تعلم أني لم آلك نصحاً، وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر، وعلى كل حال، والسلام عليك و رحمة الله وبركاته (١٠).

ومع اتفاق المالكية على حجية إجماع أهل المدينة إلا أنهم اختلفوا في المقصود . منه على أقوال، وخلاصة هذه الأقوال:

الأول: أنه أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم عند التعارض.

الثاني: أنه أراد أن يكون إجماعهم أولى، ولا يمتنع مخالفته.

الرابع: أنه أراد بهم الفقهاء السبعة في المدينة.

الخامس: أنه أراد بإجماعهم ما كان طريقه النقل المستفيض كتقدير المد والصاع، وصورة الأذان والإقامة (٢).

ومما استدل به المالكية لإثبات ذلك من الأحاديث:

١- عن كتاب (ترتيب المدارك) للقاضي عياض، ص٣٤. وإذا تأملت هذا الخطاب رأيت فيه المستوى الرفيع من أدب العلماء في التخاطب والتناصح فيما بينهم ، وصدق إخلاصهم ، وحرصهم على معرفة الحق ، والعمل به .

٢- انظر: (الإحكام) للآمدي، ١٢٤/١. و(إرشاد الفحول) للشوكاني ، وانظر أيضاً: (الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص٤٦٩-٤٦٩.

قوله ﷺ: « إن المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصعُ طيبُها »''.

وقوله على: « إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها »(").

وقد ردَّ العلماء هذه الاستدلالات بكلام طويل وكثير خلاصته أن ادعاءهم بأن المدينة جمعت أهل الحل والعقد فلم يثبت ذلك لا في زمن الصحابة ولا في غيره بل إن الفقهاء منذ زمن الصحابة فما بعده متفرقون في الأمصار.

أما قولهم: يدل اتفاق أهل المدينة على قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع، فإن الوحي الناسخ نزل فيهم، فلا تشذُّ عنهم مدارك الشريعة، فهذا لا يُسلَّم لهم إذ قد يسمع غيرهم حديثاً من رسول الله رَبِيَّةٍ في سفر، أو في المدينة ويخرج منها.

والمتتبع لما جاء عن مالك شه في احتجاجه بعمل أهل المدينة يجد أنه لم يعتمده اعتماداً مطلقاً، وأنه ذكر الإجماع واحتج به في مسائل لم يثبت فيها إجماعهم على ذلك، بل ثبت ضده.

يقول أبو محمد ابن حزم: إن مالكاً لم يدع الإجماع في عمل أهل المدينة إلا في ثمان وأربعين مسألة في (الموطأ)، وقد تتبعناها فوجدنا منها ما هو إجماع، ومنها ما

١- صحيح البخاري في [كتاب الأحكام]، باب بيعة الأعراب، الحديث رقم (٧٢٠٩)، وصحيح مسلم [كتاب الحج]، باب المدينة تنفى شرارها، الحديث رقم (١٣٨٣).

٣- صحيح البخاري في [كتاب الحج]، باب: الإيمان يأرز إلى المدينة، الحديث رقم (١٨٧٦)، وصحيح مسلم في [كتاب الإيمان]، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً، الحديث رقم (١٤٦)، ومسند الإمام أحمد ٢٨٦/٢، ٢٨٦/٢، ٤٩٦، ومعنى يأرز: ينضم ويجتمع.

٣- انظر: (الإحكام) للآمدي، ٢٢٠/١، و(المستصفى) للغزالي، ١/ ، و(أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي) للدكتور البغا، ص٤٣٣.

الخلاف فيه موجود في المدينة كما هو موجود في غيرها، فقد كان ابن عمر يرى إفراد الأذان، والقول فيه: حي على خير العمل، وكان بلال يكرر قد قامت الصلاة، ومالك لا يرها(١). لا يرى ذلك، وكان الزهري يرى الزكاة في الخضراوات ومالك لا يراها(١).

والخلاصة في ذلك أن جمهور الفقهاء من علماء السنة والشيعة لم يعتمدوا إجماع أهل المدينة حجة في أدلة الأحكام، وانفرد المالكية بذلك، وإن كانوا لم يتفقوا على المراد به.

### المطلب الخامس - الأخذ بالأقل وموقف الفقهاء منه:

ومما أدرجه بعض العلماء في مباحث الإجماع: الأخذ بالأقل، والمقصود به أن توجد أقوال في مسألة، وليس هناك ما يرجح أحدها، وتكون هذه الأقوال متفقة فيما بينها على قسط معين — وهو الأقل — ومختلفة فيما زاد عنه، فيتمسك بهذا القسط بعض العلماء ويعتبرونه في حكم الإجماع على هذا القدر(٢).

وقد مثل العلماء لذلك بدية الذمي، وذلك إذا قتل مسلم ذمياً، فقد اتفق الفقهاء على وجوب الدية، واختلفوا في مقدارها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه كدية المسلم وهو قول أبي حنيفة.

الثاني: أنه على النصف من دية المسلم وهو قول مالك وأحمد.

الثالث: أنه ثلث دية المسلم، وهو مذهب الشافعي، واستدل عليه بأنه أقل ما روي عن الصحابة في ذلك.

وقد اشتهر عن الشافعي المتجاجه بذلك، وروي الاحتجاج به عند بعض

١- انظر: (الإحكام) لابن حزم، ٢٠٨/٤، و(اللباب في أصول الفقه) للداوودي، ص٢٤١.

٢- (أثر الأدلة المختلف فيها) للدكتور البغا، ص٦٣٤. و(الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من
 الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص٤٨٠.

الحنفية، والحنابلة، والمالكية، ولم يتفقوا على اعتماده، ولكنهم اعتبروه قرينة مؤكدة، ولم يأخذ الشيعة به (۱).

ويشترط لاعتماد أقل ما قيل حجة أن تنحصر الأقوال بحيث يكون اقل ما قيل جزء من الأكثر ومجمعاً على أنه أقل ما في الأمر.

وأن لا يوجد دليل غيره يقوي الأكثر، وإلا عُمل به (٢).



١- انظر: (إرشاد الفحول) للشوكاني ، و(المحصول) للرازي، ١٤/٢.

٣- انظر: (المحصول) للرازي، ٨١٤/٢. و(أثر الأدلة المختلف فيها) للدكتور البغا، ص٦٣٦.

# المبحث الرابع – القياس وأنواعه وحجيته :

المطلب الأول - تعريف القياس، وأهميته:

القياس من أهم المباحث التي تتعلق بالأصول التشريعية، ومصادر التشريع عند فقهاء المسلمين، ولا بد قبل الخوض في أنواع القياس، وحجيته لا بد من تعريف القياس.

والقياس في اللغة له معنيان، التقدير، والمساواة، يقال: قستُ الثوب بالثوب إذا قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان، أي لا يُساوى به (۱).

واصطلاحاً هو: حمل فرعٍ على أصلٍ في بعض أحكامه لمعنى جامع بينهما. أو هو: استخراج حكم المذكور لما لم يُذكر بجامع بينهما(٢).

والقياس هو أهم أبواب الاجتهاد، وأهم أدواته، ولذلك قال إمام الحرمين الجويني: القياس مناط الاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة، فما يُنقل منها تواتراً فهو المستند على القطع، وهو قليلٌ وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية، ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها.

والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم لله تعالى مأخوذٍ من

١- انظر: (مختار الصحاح) للرازي، ص٣٣٣. و(لسان العرب) لابن منظور، ١٨٧/٦.

٢- انظر: (البرهان) للجويني، ٧٤٣/٢. و(إرشاد الفحول) للشوكاني، ص٣٣٧.

قاعدة الشرع، والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال، فهو إذاً أحقُّ الأصول باعتناء الطالب<sup>(۱)</sup>.

# المطلب الثاني - حجية القياس، وموقف الشيعة منه:

ذهب أكثر الفقهاء إلى العمل بالقياس، وذلك استدلالاً بأدلة سوف نذكرها، وهم بين مكثر من الأخذ به كالحنفية، أو مقلل كالحنابلة، أو متوسط كالمالكية والشافعية.

وذهب الظاهرية إلى أنه ليس بحجة في شيء مما يتعلق بأحكام الدين والتشريع.

وهذا هو مذهب المتأخرين من الشيعة وجمهورهم حتى اشتهر عنهم وعن أئمتهم ذم من يأخذ بالقياس في أمور الدين، ولكن ذهب كثير منهم إلى حجية العلم بالقياس إذا كانت العلة منصوصة في الأصل، ومتحققة في الفرع.

وممن أخذ بالقياس وعمل به من قدماء فقهاء الشيعة: الشيخ المفيد، والحسن ابن أبي عقيل العماني، والشيخ ابن الجنيد، والفضل بن شاذان، ويونس ابن عبد الرحمن وهم من ثقات الشيعة (۲).

واتفق الإمامية على عدم العمل بالقياس إذا كانت العلة غير منصوصة في الأصل، ومتحققة في الفرع.

يقول العلامة محمد حسين فضل الله عن حجية القياس عند الشيعة الإمامية:

القياس ليس حجة في نفسه إذا كان الأساس الذي يرتكز عليه الشخص في التسوية بين هذا الموضوع وذاك الموضوع من خلال طبيعة الحكم ظنياً لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً، وليس عندنا دليل على حجية الظن لا عقلانياً ولا شرعياً، أما إذا

١- (البرهان) للجويني، ٧٤٣/٢.

٧- انظر: (أعيان الشيعة) للأمين، ١١٢/١. و(روضات الجنات) للخوانساري الأصبهاني، ١٣٣/٦.

استطعنا إدراك علة الحكم بشكل قطعي أو استظهرنا أن العنوان لا خصوصية له وإنما ذكر من قبيل المثال فعند ذلك لا يكون قياساً، وإنما أخذاً بالظهور تارة، وبالعنوان العام أخرى، كما في منصوص العلة (١).

#### التراشق بالقياس لدى فقهاء الشيعة وغموض في الموقف:

والمتتبع لعلماء الإمامية يرى فوضى في عالم القياس لدى الفقهاء حيث نجد حساسية عند البعض من ذلك، فمنهم من يعتبر بعض المسائل من قبيل القياس في حين يعتبرها البعض داخلة في باب تنقيح المناط أو قياس الأولوية وما إلى ذلك.

ولتوضيح الفكرة لا بد من طرح عدة أمثلة لما وقع فيه الجدل بين الفقهاء، فمن المعروف بينهم أنه إذا زنا الرجل بالمرأة في حال عدتها حرمت عليه مؤبداً وذلك لأنه ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم، فمع الدخول أولى، وقد ناقش في ذلك أكثر من فقيه كالسيد الخوئي والسيد الخوانساري<sup>(۲)</sup> والشيخ حسين العصفور، حيث قال الأخير: قال المحدث الكاشي في (المفاتيح): لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم، فمع الدخول أولى، وإذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى، وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام، ويجوز أن يكون المستند فيه إن لم يكن عليه إجماع، إن النكاح محرم فالزنا أولى، والدخول مع نكاح محرم فلا معه أولى.

وقد سبقهما إلى ذلك الشهيد الثاني في ( المسالك) بعدما طعن في الإجماع الدّعى قال: نعم يتوجه على ما تقدم من إلحاق العقد على ذات البعل بالعقد على المعتدة لتحريمها هنا مع الدخول لأنه إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى.

فقهاء الإمامية) ص٤٥-٢١.

١- (آية الله حسين فضل الله وحركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الإمامية) للبحراني ص٦٨.
 ٢- هذا البحث منقول من كتاب: (أية الله محمد حسين فضل الله، وحركية العقل الاجتهادي لدى

وعندي أن هذا الاستدلال من باب الاستدلال بالقياس الذي نهت عنه الأخبار المستفيضة بل المتواترة وعلم من ديننا ضرورة بطلانه فلا ينبغي الاجتراء على أحكام الله به. ولا سيما قياس الأولوية ومنصوص العلة اللذين أثبتهما أصحابنا المجتهدون وجعلوهما خارجين عن ساحة القياس فإنهما لم يقم دليل ولا برهان على أنهما حجتان عند الشارع.

نعم إن منصوص العلة، إذا ساعده البرهان على أن تلك العلة هي مناط الحكم وجوداً وعدماً كتحريم الخمر للإسكار فإنه يلحق بالنصوص.

وأما ما سواه فلا سبيل له سوى القياس، بل الأول منهما أول قياس استعمله إبليس المشار إليه في الأحاديث المستفيضة، بأول من قاس إبليس معنياً به ما في قوله تعالى حكاية عنه: ﴿ خَلَقْتَنَى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ (١) [سورة الأعراف: ١٢/٧].

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، مسألة الاكتفاء بغسل ثوب المربية للصبي مرة واحدة، حيث قيد السيد الخوئي الحكم بكون المربية أماً، وعدم التعدي منها إلى غيرها لأن ذلك من نوع القياس، بينما يرى الإمام الخميني إمكانية التعدي حيث قال في (الزبدة): ثوب المربية للطفل أماً كانت أو غيرها (٢).

وقد هاجم البعض الشهيد الثاني حيث اتهمه باستعمال القياس في مسألة عدم جواز إمامة القاعد للواقف، حيث عمّم الشهيد الحكم لكل ذي مرتبة دنيا لمن هو أعلم منه، في حين أن النص ورد في إمامة القاعد للواقف فقط.

بل وقع من أحد الأعلام ما هو أكثر من ذلك، حيث اتهم أكثر علمائنا بأنهم

<sup>1- (</sup>المحاسن النفسانية في أحوبة المسائل الخراسانية) للشيخ حسين آل عصفور، ص٢٥٤.

٢- (منهاج الصالحين) للخوئي ١١٩/١، مطبعة الآداب، (زبدة الأحكام) للخميني، ص٥٥، طبعة مؤسسة الوفاء.

يستعملون القياس والاستحسانات العقلية، حيث قال ما نصه: إن أكثر الأصحاب قد تبعوا جماعة من مخالفينا من أهل الرأي والقياس ومن أهل علم الطبيعة والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول واستدلالاتها وطرحوا ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام حيث لم يأت على وفق عقولهم، حتى أنه نقل أن أفلاطون لما دعى إلى التصديق بما جاء به عيسى أجاب بأن عيسى رسول إلى ضعفاء العقول، وأما أنا وأمثالي فلسنا نحتاج في المعرفة إلى إرسال الأنبياء، والحاصل أنهم ما اعتمدوا في شيء من أمورهم إلا على العقل فتابعهم بعض أصحابنا وإن لم يعترفوا بالمتابعة ، فقالوا: إنّه إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا النقلي أو تأوّلناه إلى ما يرجع إلى العقل، ومن هنا تراهم في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدلائل النقلية على خلافها لوجود ما تخيلوا أنه دليل عقلي.. إلى أن يقول: وأما مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدلائل النقلية والقول بما دّت إليه الاستحسانات العقلية، وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولاً الدلائل العقلية ثم يجعلون دليل النقل مؤيداً لها وعاضداً إياها، فيكون المدار إنما هو العقل... (أن

وقد وجّه السيد الخوئي رحمه الله اتهاماً إلى الشيخ مرتضى الأنصاري بأنه وقع في قبضة القياس من حيث لا يشعر في مسألة حرمة التشبيب بالأجنبية حيث يقول: استدل المصنف على حرمة التشبيب بفحوى أمور مكروهة، منها ما ورد في كراهة الجلوس في مجلس المرأة حتى يبرد المكان، ومنها ما ورد في رجحان تستر المرأة عن نساء أهل الذمة، ومنها ما ورد في التستر عن الصبي المميز إلى غير ذلك من الموارد التي نهى الشارع عنها تنزيهاً، لكونها موجبة لتهيج الشهوة فتدل بالفحوى على حرمة التشبيب لكونه أقوى في إثارة الشهوة.

ولكنا لا نعرف وجهاً صحيحاً لهذا الاستدلال، إذ لا معنى لإثبات الحرمة لموضوع لثبوت الكراهة لموضوع آخر بناء على العمل بالقياس<sup>(۱)</sup>.

<sup>1- (</sup>الأنوار النعمانية)، السيد نعمة الله الجزائري، ١٢٩/٣، طبعة مؤسسة الأعلمي.

٧- تعليقة عسى المكاسب، ٢١٨/١، تقريرات بحث السيد الخوئي بقلم محمد على التوحيدي.

بل إن نفس الشيخ الطوسي – الذي حمل حملة كبيرة على ابن الجنيد وقال إنه ترك كتبه لاستعماله القياس – لم يسلم من الاتهام بالقياس والاستحسان، حيث نقل صاحب (الحدائق) عن صورة إجازة بعض مشايخه ما نصه:

كان هذا الشيخ المطلق رئيس المذهب وإماماً في الفقه والحديث، إلا أنه كان كثير الاختلاف في الأقوال، وقد وقع له خبط عظيم في كتابى الأخبار في تمحله للاحتمالات البعيدة والتوجيهات غير السديدة، وكانت له خيالات مختلفة في الأصول، ففي (المبسوط) و(الخلاف) مجتهد صرف، وأصولي بحت، بل ربّما سلك مسلك العمل بالقياس والاستحسان في كثير من مسائلهما، كما لا يخفي على من أرخى عنان النظر في مجالهما، وفي كتاب (النهاية) سلك مسلك الإخباري الصرف، بحيث إنه لا يتجاوز مضامين الأخبار، ولم يتعدّ مناطيق الآثار — وإن نقل عن صاحب الإجازة أيضاً أنّه قال بعد ذلك — وقد اعتذر بعض علمائنا بأنه سلك في الكتابين المذكورين مسلك العامة تقية واستصلاحاً ومماشاة لهم: حيث إنه شنّعوا على علماء الشيعة بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليس لهم قدرة على التفريع والاستدلال، وأيد هذا الاعتذار الفاضل محمد بن إدريس الحلى رحمه الله بأن الشيخ في (النهاية) لم يسلك مسلك الفتوى، وإنما سلك مسلك الرواية، وكتابه كتاب رواية، لا كتاب فتوى ودراية ؛ ثم قال في مقام تزييف اعتذار ذلك البعض: ولعمري أنّه ما أصاب ولا أنه عرف حقيقة الجواب، وإن كان ما ذكره (ذلك البعض) غير مسلم، والحق أن الشيخ صارت له حالات متناقضة وأمور متعارضة، لأنه كان حديد الذهن، شديد الفهم، حريصا على كثرة التصانيف وجمع التواليف''.

ومن الأمثلة الأخرى التي هوجم فيها الشيخ الطوسي بالاستحسان رأيه في مسألة انتقال المال إلى الإمام مع عدم وجود وارث مسلم وإسلام أحد الورثة بعد الموت حيث ذهب إلى التفصيل بين صورة ما إذا وضع في بيت مال المسلمين فلا يرث وبين ما إذا

١- (روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات) للميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري، ص٢١٧،
 و(لؤلؤة البحرين) ليوسف بن أحمد البحراني، ص٢٩٧.

لم يوضع وبقي في مكانه، وهذا الرأي مستوحى من قضية الفرق بين القسمة وغير القسمة، والجماعة يحملون حملة رجل واحد على الشيخ الطوسي ويقولون إنه وقع في الاستحسانات مع أنه اعتمد في ذلك أن القسمة لا علاقة لها في أصل ملكية المال حيث إنه لا إشكال أن الإنسان يملك المال بمجرد موت المورث، وليس التفصيل بين القسمة وغير القسمة إلا من جهة فعلية الملكية، وفعليتها في صورة التعدد هو القسمة، وفعلية الملكية في صورة الوحدة هو نقل المال إليه (۱).

هذا، وقد تعرض جملة من علمائنا الكبار لهجوم واسع من قبل صاحب هداية الأبرار، حيث اتهمهم بالعمل بالقياس والاستحسان وما إلى ذلك، قال ما نصه: فاعلم أنه وقع للمتأخرين غفلات وأغاليط، لو ذكرناها لطال الكلام حتى أنهم ربما عملوا بالقياس والاستحسان والرأي، من حيث لا يشعرون وربما طرحوا الأخبار الصحيحة عندهم، أو ترددوا في العمل بها كذلك.

ونحن نذكر أنموذجاً من ذلك يستدل به على غيره، ويعلم أنه لا نجاة من الحيرة إلا بالتمسك بكلام أئمة الهدى عليهم السلام.

فمن ذلك: إن أفضل العلماء وأعلم العلماء نصير الدين الطوسي حيث غفل عن الأحاديث ولم يراجعها، أنكر القول بالبداء في (نقد المحصل) وذهب إلى أن النفس حادثة مع حدوث البدن، وأنكر القول بالرجعة في بعض رسائله، فما الظن بمن لم يصل عشر معشاره في الفضل والفهم.

ومن ذلك: إن أكثر الإلحاقات التي ذكرها المتأخرون داخلة في القياس، نحو ما روي: أن الأرض تطهر أسفل النعل والقدم، فألحقوا به خشبة الأقطع وأسفل العصا وسكة الحرث ونحوها.

١- محاضرة فقهية في قوانين الإرث في الإسلام، آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، الأربعاء
 ٢٢ شعبان ١٤١٧هـ الموافق ١٩٩٧/١/١م.

وكذلك ما روي: أن الشمس تطهر الأرض والحصر إذا جففت البول ونحوه عنها. فألحقوا بذلك ما لا يُنقل ولا يحول نحو الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار والثمار التي على الشجر، وكل ذلك قياس لا ينكره إلا من لا يعرف معنى القياس.

ومن ذلك: ما ورد في الحديث من جواز فعل النافلة للجالس اختياراً ويحسب ركعتين بركعة، وجوّز بعض المتأخرين فعلها اختياراً على باقي الكيفيات الاضطرارية كالاضطجاع والاستلقاء.

قال الشهيد الثاني في (شرح الشرائع): وليس ببعيد، فإن قلنا به استحب تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام، كما يحسب المجالس ركعتين بركعة قائماً يحتسب المضطجع على الأيمن أربعاً بركعة، وعلى الأيسر ثمان، والمستلقي ستة عشر. انتهى كلامه. وهل القياس إلا هذا مع أنه مدخول.

ومن ذلك ما في كتاب الإجارة من (شرح الشرائع) أيضاً أنه هل يكفي في الإجارة المعاينة إذا كان مما يكال أو يوزن ؟

قال الشارح: الأقوى المنع لأنها معارضة مبنية على المغالبة والماكسة فلا بد فيها من نفي الغرر عند العوضين، وقد ثبت من الشارع اعتبار الكيل والوزن في المكيل والوزون في البيع وعدم الاكتفاء بالمشاهدة فكذلك في الإجارة لاتحاد طرق المسألتين. اهـ. وهل القياس إلا هذا وأشباهه. ومن ذلك: ما نقله في (شرح الشرائع) عن العلامة أنه منع في التذكرة من إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا استلزم الإشراف على جاره وإن لم تضر بالمارة، وقال: لست أعرف في هذه المسألة بالخصوص نصاً من الخاصة ولا من العامة، وإنما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد.

ومن ذلك: ما في كتاب النكاح من (شرح الشرائع) أيضاً من مسألة التنازع بين الزوجين في المهر حيث فرض له أربع صور واحدة منصوصة: وهي ما لو اختلفا في قدره.

ثم تكلم على المسألة وقال: إن كلام أكثر المتقدمين حتى الشيخ في (المبسوط) خال عن فرض المسألة، وإنما ذكروا مسألة الاختلاف في قدره خاصة تبعاً للنص الوارد فيه، والمتعرضون لهذه المسألة ذكروها بطريق الاجتهاد، واختلفت لذلك آراؤهم حتى من الواحد في أزمنة مختلفة. ثم قال: والمرجع فيها إلى ما ساق إليه الدليل على الوجه الذي ذكروه أو غيره.

ومن ذلك: ما في كتاب الخلع من (الشرائع) في مسألة العوض إذا كان معيناً ثم ظهر فيه عيب أو لم يكن كما وصف، كأن يكون عبداً على أنه حبشي فبان زنجياً إن شاء رده وطالب بالمثل أو القيمة، وإن شاء أمسكه مع الأرش.

قال الشارح بعد أن ذكر الاعتبارات والتقريبات العقلية: وللنظر في هذه المطالب مجال إن لم تكن إجماعية إذ لا نص فيها وإنما هي أحكام اجتهادية. ثم قال: ولو قيل في فوات الوصف يتعين الأخذ بالأرش كان حسناً. انتهى.

وقد أفتى الشيخ نصير الدين الطوسي في هذه المسألة بالرأي والاستحسان معاً.

ومن ذلك: ما ورد في الحديث: (أن السكرى إذا زوجت نفسها في حال السكر، ثم أفاقت فرضيت جاز ذلك التزويج عليها).

وهذه الرواية صحيحة عند المتأخرين، وعمل بها الشيخ الطوسي، ومال إليها المحقق وجماعة، وردها الشهيد الثاني وحكم ببطلان العقد مستدلاً بأن السكران لا قصد له.

وليت شعري أي مانع من كون هذه الرواية مخصصة لعموم تلك القاعدة ولنقتصر على هذا القدر ففيه كفاية إذ ليس قصدنا إظهار عيب أحد ولا تتبع عثراته.

وإنما أردنا تنبيه طالب الحق، وتمييزه عن غيره فإن كثيراً من المتفقهة يزعمون أن طريق القدماء والمتأخرين واحد لا خلاف فيه، فإن المتأخرين لم يخرجوا في عملهم عن النص وقد بينا لك حقيقة الأمر ولو أردنا جمع ما خالف فيه المتأخرون القدماء

وعملوا فيه بغير النص لاجتمع من ذلك مجلد ضخم(١).

هذه خلاصة مذهب الإمامية من القياس، والعجيب منهم تحكيمهم للعقل في الأحكام الشرعية من دون ضابط ظاهر، وإنكارهم العمل بالقياس مع أنه مرتبط بعلة ظاهرة.

المطلب الثالث - الأدلة التي استدل بها القائلون بالقياس على حجيته، وحجج المنكرين في ردها:

واستدل العاملون بالقياس بأدلة من القرآن والسنة والمعقول منها:

١ – قوله تعالى: ﴿ فَآعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي آلاً بْصَارِ ﴾ [سورة الحشر: ٥٩/٦]، والاعتبار هو قياس الحال الحاضر على الحال الماضى.

٢- أن رسول الله على استعمله في أكثر من موقف ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة: « أن أعرابياً أتى رسول الله على فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسوداً، وإني أنكرت، فقال له رسول الله على الله عن إبل ؟.

قال: نعم. قال: فما ألوانها.

قال: حمرً قال: هل فيها من أورق؟

قال: إن فيها لورقاً.

قال: فأنى ترى ذلك جاءها ؟

قال: يا رسول الله، عرقُ نزعها، فقال عليه: ولعل هذا عرقُ نزعه » (").

١- (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) للشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي، ص٣٠٨،
 ط١، ١٣٩٦هـ.

٢- صحيح البخاري، [ كتاب الطلاق]، باب : إذا عرَّض بنفي الولد، الحديث رقم (٥٣٠٥)،
 وصحيح مسلم [كتاب اللعان]، باب منه ، الحديث رقم (١٥٠٠).

وهكذا فقد قاس رسول الله الله الله المنظنة ما يجري على الإبل على ما يجري على البشر في انتقال الصفات الوراثية بين الأجيال فيهما.

وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي الله عنهما أن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها ؟

قال: « نعم حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته ؟ ».

قالت: نعم. قال: « فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء >>(١٠).

كما احتجوا بعمل الصحابة بالقياس في مواطن كثيرة<sup>(٣)</sup>.

ومما ورد من أقوال الصحابة في حجية العمل بالقياس قول عمر الله في كتاب القضاء الذي بعث به إلى أبي موسى الأشعري:

ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق<sup>(۱)</sup>.

وجاء عن علي الله أنه قال: كل قوم على بينة من أمرهم، ومصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم، ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب<sup>(1)</sup>.

وردً الشيعة العمل بالقياس لعدم ثبوته من الأدلة السابقة عندهم فتعليل النبي النبي النبي المناطبين وفهمهم ليكون ذلك لبعض الأحكام لا يعدو أن يكون تقريباً لها لأذهان المخاطبين وفهمهم ليكون ذلك أدعى للقبول والتمسك.

١- صحيح البخاري، [كتاب الحج]، باب: الحج والنذر عن الميت، الحديث رقم (١٨٥٢)، وسنن النسائي في [مناسك الحج]، باب: الحج عن الميت، الحديث رقم (٢٦٣٢).

٧- انظر: (المستصفى) للغزالي، ٣/ ، و(إرشاد الفحول) للشوكاني، ص .

٣- (السنن الكبرى) للبيهقى ١١٥/١، (سنن الدارقطني)٢٠٦/٤.

٤- انظر الآثار السابقة عن الصحابة والتابعين في (إعلام الموقعين) لابن القيم ١٨٣/١، وما بعد.

ولأن الأحكام يندر فيها ما تتضح علته بشكل يمنع اللبس، والباقي أكثره لا يعدو تحديد العلة فيه الظن.

ولأن أول من قاس هو إبليس، حيث عارض النص – وهو أمر الله تعالى له بالسجود لآدم – عارضه بأن قاس نفسه على أصله، وقاس آدم على أصله، وأصله النار، وأصل آدم الطين، والنار خير من الطين فلزم من ذلك أن يسجد آدم لإبليس فكان هذا القياس سبب هلاكه، والجواب عن هذا الاعتراض بين، وهو أن هذا القياس مردود أصلاً لأنه قياس في مقابلة النص الصريح.

وقد جرى نقض القياس في الحوار الذي جرى بين الإمام جعفر الصادق وأبي حنيفة رضى الله عنهما بين يدي المنصور، وكان مما قاله الصادق لأبى حنيفة:

أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا ؟

فقال أبو حنيفة: قتل النفس.

قال: فإن الله تعالى، قبل في قتل النفس شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة.

ثم قال له: أيهما أعظم الصلاة أم الصوم ؟

قال: الصلاة.

قال: فما بال الحائض تقضى صومها، ولا تقضى صلاتها ؟.

ومن شبههم في رد القياس أن الشارع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات، وأثبت أحكاماً لا مجال للعقل فيها، وذلك كله ينافي القياس، ومن ذلك أن الشارع فرق بين الأزمنة في الشرف ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرهما، وكذلك الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة مع استواء الزمان والمكان في الحقيقة.

وفرق بين الصلوات في القصر فرخص في قصر الرباعية دون غيرها، ثم جمع بين

المختلفات، إذ جمع بين الماء والتراب في جواز الطهارة بهما مع أن الماء ينظف والتراب يشوه، وأوجب غض البصر عن الحرة الشوهاء مع أن الطبع لا يميل إليها دون الأمة الحسناء التي يميل الطبع إليها، وأوجب القطع في سرقة القليل دون غصب الكثير، وأوجب الجلد على القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر(١٠).

واستدل المانعون للقياس بأدلة نقلية منها قوله الملتة:

« تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال » (٢٠).

وأجاب المستدلون بالقياس بما قاله ابن عبد البر معلقاً على هذا الحديث: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص، والظن، ألا ترى إلى قوله: «يحلون الحرام، ويحرمون الحلال » ومعلوم أن الحلال هو ما في الكتاب والسنة تحليله، والحرام ما في كتاب الله وسنة رسول الله تحريمه، فمن جهل ذلك، وقال فيما سئل بغير علم، وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة، فهذا الذي قاس الأمور برأيه فضلً وأضل، ومن رد الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه أراه.

والحديث لا يثبت من حيث سنده.

وورد عن أبي هريرة قوله لابن عباس: (إذا أتاك الحديث عن رسول الله عليه الله عن سور الله عن سورة بن جندب له الأمثال). ونقل مثل ذلك عن سمرة بن جندب له الأمثال).

١- انظر: (القياس بين مؤيديه ومعارضيه) لعمر سليمان الأشقر، ص٤٤.

٢- (المستدرك) للحاكم ٦٣١/٣ عن عوف بن مالك ، والطبراني في المعجم الكبير والبزار، وصحح الهيتمي إسناده، انظر ( مجمع الزوائد) للهيتمي ١٧٩/١.

٣- (إعلام الموقعين) لابن القيم، ١/٧٥.

٤- سنن ابن ماجه، [المقدمة]، باب: تعظيم حديث رسول الله، والتغليظ على من عارضه، الحديث رقم (٢٢).

وروي عن السلف إنكارهم للقياس ومن ذلك ما روي عن مسروق أنه قال: إني أخشى أن أقيس فتزل قدمى.

وعن الشعبي قال: إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتُحِلُّنُ الحرام، ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد المنافية فاعملوا به(۱).

وهذا كله يحمل على القياس المذموم المعارض للكتاب والسنة، يقول الإمام ابن القيم: ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار، وكل منها له وجه، وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين، والرأي الحق الذي لا مندوحة عنه لأحد المجتهدين (٢٠).

ورد القائلون بحجية القياس بردود مختلفة منها قول ابن القيم: وإذا تتبعنا الأحكام الشرعية نجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين، وإلحاق النظير بنظيره واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما بالآخر، وشريعة الله منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها، فمن جوَّز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها، ولا قدرها حق قدرها، وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح شيئاً حاجة المكلف إليه ومصلحته، ثم تحرم من هو أحوج إليه والمصلحة في إباحته أظهر وهذا من المحال (٣).

المطلب الرابع - القائلون بالقياس بين الإسراف وعدم الاستعمال إلا عند الضرورة:

ومن القائلين بالقياس من أسرف في العمل فيه، وتوسع توسعاً كبيراً، فقالوا: بأن القياس أولى بالعلم به من خبر الواحد المسند أو المرسل، ومنهم أبو الفرج القاضي وأبو بكر الأسدي المالكيان، وبعض الحنفية<sup>(3)</sup>

<sup>1-</sup> راجع الآثار السابقة عن الصحابة والتابعين في (إعلام الموقعين) لابن القيم ٢٢٣/١، وما بعد.

٢- (إعلام الموقعين) لابن القيم، ١٩/١، وما بعد.

٣- انظر: (إعلام الموقعين) لابن القيم، ٢٢٨/١، وما بعد.

٤- (الإحكام) لابن حزم، ٩٣٠/٢.

والأكثرون على أنه حجة فيما لا نص فيه، يقول العلامة ابن حجر العسقلاني:

والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند عدم النص... وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل قال: سمعت الشافعي يقول: القياس عند الضرورة(١).

وقال الشافعي في (الرسالة): ونحكم بالإجماع، ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحلُّ القياس، والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة عند الإعواز ".

والإمام أحمد رجح الحديث المرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه على القياس، والضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، فليس هو الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه (٣).

وقد تعرضنا سابقاً لحكم الاستدلال بالحديث المرسل، وبينا مواقف الفقهاء من الاحتجاج به.

## المطلب الخامس – أنواع القياس، وأركانه:

١- قياس العلة: وهو ردُّ الفرع إلى حكم الأصل لاشتراكهما في العلة التي علَّق عليها الحكم من الشارع، وهو على قسمين:

قياس جليٌ: وهو ما ذكر الشارع فيه حكم الأصل معللاً. أو ما كانت العلة فيه في الفرع أوضح منها في الأصل.

والقياس الخفي: وهو ما ثبتت فيه العلة بطريق ظني.

١- (فتح الباري) لابن حجر، ٢٩/١٣، وانظر: (إعلام الموقعين) ٢٩/١.

٧- (الرسالة) للإمام الشافعي، ص ٢٩٦.

٣- (إعلام الموقعين) لابن القيم، ٣٩/١.

٧ - قياس الشَّبَه: وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرها شبهاً ١٠٠٠.

"- القياس المردود: وردَّ الفقهاء القياس الذي يعارضه نص ثابت، وقالوا: إنه الرأي المذموم (۲).

ومما لا يقع فيه القياس أيضاً ما كان طريقه العادة والخِلقة كأقل الحيض وأكثره، وما يشبه ذلك فهو يرجع إلى عادة كل امرأة.

ومنه لا مجال للقياس فيه مما طريقه الرواية والسماع كالأمور التاريخية.

وذكر الشافعي شروطاً لمن يعمل بالقياس فقال:

لا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده.

كما يشترط أن يكون عالماً بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب.

وأن يكون صحيح العقل، يفرق بين المشتبه، ولا يعمل بالقول به دون التثبت، وعليه بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك<sup>(٣)</sup>.

#### أركان القياس:

وللقياس الصحيح أربعة أركان وهي: الأصل، والفرع، والحكم، والعلة، ولكل ركن من هذه الأركان شروط يجب تحققها ليكون القياس صحيحاً، ونحن نستعرض ذلك كله مختصراً:

الركن الأول: الأصل: وهو ما عُرف حكمه. وشروط الأصل هي:

١- انظر: إعلام الموقعين) لابن القيم، ١/، و(اللباب في أصول الفقه) للداوودي، ص٢٥٠-٢٥١.
 ٢- انظر: (فتح الباري) لابن حجر، ٢٨٨/١٣. و(اللباب في أصول الفقه) للداوودي، ص٢٤٧.

٣- (الرسالة) للشافعي، ص ٢٥٦.

- ١- أن يكون حكماً شرعياً ثبت حكمه بدليل صحيح معتبر.
  - ٢- أن يكون ثابتاً غير منسوخ.
  - ٣- أن لا يكون حكمه فرع من أصل آخر.
- ٤ أن لا يكون حكم الأصل خرج على غير قياس، وهذا ينقسم إلى قسمين:
- أ- ما لا يعقل معناه: كقبول شهادة خزيمة وحده، وكأعداد ركعات الصلاة، ومقدار الحدود والكفارات<sup>(۱)</sup>.
  - ب- ما لا نظير له: كرُخص السفر، ويمين القسامة (٢)، وجعل الدية على العاقلة (٢).
- ٣- اختلف العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات فذهب الجمهور إلى جوازه، وذهب الحنفية إلى عدمه (٤).

### الركن الثاني: الفرع: وشروطه:

١- أن تكون العلة فيه مشاركة لعلة الأصل إما في عينها (كالإسكار) في كل مسكر، أو في جنسها (كالجناية).

٢- أن يكون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم الأصل في عينه أو جنسه.

١- أخرجه البخاري في كتاب التفسير، الحديث رقم: (٤٧٤٨) في حديث طويل أن رسول الله ص جعل شهادة حزيمة بن ثابت بشهادة رجلين ، وعن الحاكم في المستدرك ١٨/٢، « من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » .

٢- القسامة أن يُقتل رجل بلا بينة، فيجيء أولياء المقتول فيدَّعو على رجل بعينه أنه قتله، ويُدلون بشبه بينة، فيستحلف القاضي أولياء القتيل خمسين يميناً فيستحقوا دية يمينهم، فإن حلف المدعى عليه برئ. انظر (تهذيب اللغة) للأنصاي ٢٦٨، و(تحرير التنبيه) للنووي ص ٣٦٤.

٣– العاقلة عصبة الجاني في القتل الخطأ وشبه العمد الذين يدفعون الدية. انظر (المصباح المنير) ص ٤٢٣.

انظر: (الإحكام) للآمدي، ٢/٤-٨٣. و(الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء منها) للدكتور الخن،
 ص٩٩٦-٥٩٦.

٣– أن لا يكون حكم الفرع ثابتاً بنص.

٤- أن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل في قوته.

الركن الثالث: العلة، والشروط الواجب توفرها فيها هي:

١- أن يمكن تعديتها إلى الفرع.

٢- أن تكون وصفاً وجودياً.

٣- أن تكون ظاهرة.

٤ – أن تكون منضبطة.

٥- أن لا يكون عليتها متناولاً حكم الفرع ابتداء<sup>(۱)</sup>.

الركن الرابع - حكم الأصل:

ويشترط فيه أن يكون ثابتا! لم يُنسخ، وأن يكون ثبوته بدليل شرعي نقلي، وليس بدليل أو لغوي.

واختلفوا في جواز القياس على حكم ثبت بالإجماع والجمهور على جواز ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز إلا إذا علم النص الذي أجمعوا لأجله لأنه ربما يكون الحكم قاصراً عليه، وأن لا يكون الدليل شاملاً للفرع ابتداءً(٢).

١- انظر تفصيل تلك الشروط في (الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن،
 ص٣٠٦-٢٧٩. و(اللباب في أصول الفقه) للداوودي، ص٢٥٧-٢٦.

۲- انظر (البحر المحيط) للزركشي ٨١/٥ . ٨٣- ٨٠

# المبحث الخامس- العقل وموقف الفقهاء منه كمصدر للتشريع:

المطلب الأول – تعريف العقل، وموقف علماء الشيعة من حجيته.

اتفق الجميع على أن الإسلام دين العقل، والعلم، وأن العقل السليم، والعلم الثابت لا يمكن أن يتناقضا مع ما ثبت بدليل قطعي شرعاً، وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحضُّ على إعمال العقل، والاستدلال به على الحقائق، قال تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ حَمِيرَةً وَلَا سَآيِبَةً وَلَا وَصِيلَةً وَلَا حَامِ وَلَاكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى الْكَالِمِ وَلَا حَامِ وَلَاكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقال أيضاً: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَ هِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْاَيَنتِ إِن كُنتُمْ تَغْقِلُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ١١٨/٣].

وقد اتفق السنة والشيعة على حجية العقل، لكن قال السنة إن العقل حجة في إثبات أصول العقيدة، وليس في تشريع الأحكام، وفروع الدين، فإنها لا تؤخذ إلا بنص أو دليل آخر، وإن العقل في كثير من الأحيان يخطئ، ولا يصل إلى الحق، كما أن الحكم العقلي يتأثر بالمألوف، والعرف، وما توصل إليه العلم في زمان أو مكان، ولذلك لا يمكن اعتماده مرجعاً يحتكم إليه.

بينما ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى اعتماد حكم العقل جنباً إلى جنب مع الحكم الأخوذ من النص.

يقول الشهيد محمد باقر الصدر:

والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعياً أو لا، ينقسم إلى قسمين:

الأول: الدليل الشرعي، ونعني به كل ما صدر عن الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب والسنة.

والثاني: الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل، ويمكن أن يُستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته (۱).

واستدل الشيعة الإمامية على إعمال العقل في التشريع بنصوص رويت عن أئمتهم منها ما رواه الكليني في (الكافي) في كتاب (العقل والجهل)، عن أبي جعفر، محمد الباقر العقل تال الله الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، ثم قال: وعزّتي وجلالي ما خلقتُ خلقاً هو أحب إليّ منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر، وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب".

وفيه أيضاً عن علي شه قال: هبط جبريل على آدم الكلام، فقال: يا آدم إني أمرت أن أخيّرك واحدة من ثلاث فاخترها، ودع اثنتين، فقال له آدم: يا جبريل وما الثلاث ؟

فقال: العقل، والحياء، والدين.

فقال آدم: إني قد اخترت العقل.

فقال جبريل للحياء والدين: انصرفا عنه.

١- (دروس في علم أصول الفقه) للشهيد الصدر، ص٨٢.

٢- (الكافي) للكليني، [كتاب العقل والجهل]، الحديث رقم (١)، ٧/١ه.

فقالا: إنا أُمرنا أن نكون مع العقل حيث كان(١).

وعن هشام بن الحكم قال: قال لي موسى بن جعفر عليهما السلام:

يا هشام إن لله على الناس حجَّتين: حجة ظاهرة، وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول<sup>(۲)</sup>.

وعن جعفر الصادق الله قال: العقل دليل المؤمن (٣).

وقد عرَّف فلاسفة الإمامية وعلماؤهم العقل من حيث وظائفه وجعلوه ستة أقسام:

١- قوة إدراك للخير والشر، والتمييز بينهما، والتمكن من معرفة أسباب الأمور ذوات الأسباب، وما يؤدي إليها، وما يمنع منها، والعقل بهذا المعنى مناط التكليف والثواب والعقاب.

٢- مَلَكَةٌ وحالةٌ في النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع، واجتناب الشرور والمضار.

٣- القوة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم، فإن وافقت قانون الشرع، واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمى (بعقل المعاش)، وهو ممدوح، وإذا استعملت في الأمور الباطنة، والحيل الفاسدة تسمى (بالنكراء) و(الشيطنة) في لسان الشرع.

٤- مراتب استعداد النفس لتحصيل النظريات، وقربها، وبعدها عن ذلك، وأثبتوا لها مراتب أربع سموها: (العقل الهيولاني)، و(العقل بالملكة)، و(العقل بالفعل)، و(العقل المستفاد).

١- (الكافي) للكليني، [كتاب العقل والجهل]، الحديث رقم (٢)، ١/٥٠.

٧- (الكافي) للكليني، [كتاب العقل والجهل]، الحديث رقم (١٣)، ١٤/١.

٣- (الكافي) للكليني، [كتاب العقل والجهل]، الحديث رقم (٢٤)، ٧٣/١.

النفس الناطقة الإنسانية التي بها يتميز عن سائر البهائم.

7 ما ذهب إليه الفلاسفة من أنه جوهر قديم لا تعلق له بالمادة ذاتاً، ولا فعلاً $^{(1)}$ .

هذا ما قاله علماء الإمامية في حجية العقل وأقسامه، وأما ما يتعلق بالدليل العقلى الذي يعتبر حجة تشريعية فقد عرفه فقهاؤهم بقولهم:

هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعى ؟.

أو: هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي $^{(Y)}$ .

ومثاله: حكم العقل بوجوب قطع مسافة الطريق المؤدية إلى مناسك الحج، أو صلاة الجمعة (٣).

## أنواع الحكم العقلى، واختلاف الإمامية في اعتمادها:

والحكم العقلي عندهم على نوعين نوع يستقل العقل بإثباته، ونفيه، كالحسن والقبح، كقبح الظلم، وحسن العدل.

ونوع يدركه العقل مستعيناً بالبيان الشرعي، كإدراك وجوب تحقق مقدمة الواجب الشرعي للتوصل إلى تحققه. ومثاله: حكم العقل بوجوب قطع مسافة الطريق المؤدية إلى مناسك الحج، أو صلاة الجمعة، وإعادة الصلاة عند الاشتباه بالقبلة، وغسل الزيادة في الحد المأمور به في الوضوء احتياطاً، وستر أقل الزائد على العورة، وترك الإنائين المعروف نجاسة أحدهما(1).

١- (مرآة العقول) للمجلسي، ٢٨/١ وما بعدها .

٢- (أصول الفقه) للمظفر، ص١٢٥، و(التشيع) لهاشم الموسوي)، ص١٦٨.

٣-- (التشيع) لهاشم الموسوي، ص٩١٩، و(أعيان الشيعة) للأمين ١١١١-١١٢.

٤- (التشيع) لهاشم الموسوي، ص٣١٩، و(أعيان الشيعة) للأمين ١١١،١١/١.

ولم يكن علماء الإمامية متفقين على اعتماد الدليل العقلي كحجة في التشريع في الأمور التي لم يستقل بها العقل، يقول الفقيه الإمامي الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه (أصول الفقه):

إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها (الدليل العقلي)، بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا على الأربعة المذكورة القياس ونحوه على اختلاف آرائهم. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس، فمن ظن من الإخباريين في الأصوليين أنهم يريدون منه ما يشمل القياس ليس في موضعه، وهو ظن تأباه تصريحاتهم في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه.

ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصده المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى إن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة، أو لم يفسره ؛ أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلاً في قبال الكتاب والسنة.

وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد (- ١٦٥هـ) في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي (۱٬۰)، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب، والسنة النبوية، وأقوال الأئمة عليهم السلام، ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة: اللسان، والأخبار، وأولها العقل، وقال عنه: وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن، ودلائل الأخبار.

وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده.

ثم يأتي من بعده تلميذه الشيخ الطوسي (-٤٦٠هـ) في كتابه (عدة الأصول) - الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول - فلم يصرح بالدليل العقلي فضلاً عن أن يشرحه

١- راجع تأليفه (كنـز الفوائد)، ص١٨٦، المطبوع على الحجر في إيران سنة ١٣٢٢هـ .

أو يفرد له بحثاً. وكل ما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسب إلى عقلي وسمعي ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة، وشكر المنعم، وقبح الظلم والكذب، ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه ويريد من قبحه تحريمه. وذكر أن الأدلة الموجبة للعلم يعلم بالعقل كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك.

وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس (- ٩٥هه)، فقال في (السرائر)، ص٢: فإذا فقدت الثلاثة - يعني الكتاب والسنة والإجماع - فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها. ولكنه لم يذكر المراد منه.

ثم يأتي المحقق الحلي (- ٦٧٦هـ)، فيشرح المراد منه فيقول في كتابه (المعتبر)، ص٦ بما ملخصه:

وأما الدليل العقلي فقسمان: أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، وهو ثلاثة: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب.

وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه. ويحصره في وجوه الحسن والقبح، بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته.

ويزيد عليه الشهيد الأول (- ٧٨٦هـ) في مقدمة كتابه (الذكرى)، فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق، وثلاثة أخرى وهي: مقدمة الواجب، ومسألة الضد، وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار. ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق وأربعة أخرى وهي: البراءة الأصلية، وما لا دليل عليه، والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر، والاستصحاب.

وهكذا ينهج هذا النهج جماعة أخرى من قدماء المؤلفين، في حين أن الكتب

الدراسية الأصولية المتداولة، مثل (المعالم)، و(الرسائل)،و(الكفاية)، لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي. ولم تذكر مصاديقه، إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام.

ومن تصريحات المحقق، والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلً فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل: لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ، وفحوى الخطاب، ويعنون بها مفهوم المخالفة، وهذه كلها تدخل في حجية الموافقة، ودليل الخطاب، ويعنون به مفهوم المخالفة. وهذه كلها تدخل في حجية الظهور، ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة.

وكذلك الاستصحاب، فإنه أصل عملي قائم برأسه، كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل.

والغريب في الأمر أنه حتى المحقق القمي (- ١٣٣١هـ) نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي الشرعي (۱).

وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثاً مفيداً معاصره العلامة السيد محسن الكاظمي في كتابه (المحصول)، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على (المعالم) للشيخ محمد تقي الأصفهاني الذي نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها.

وعلى كل حال، فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصاديق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلاً في مقابل الكتاب والسنة، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلى إلى العلم بالحكم الشرعى.

<sup>· (</sup>القوانين) ٢/٥ .

وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الإخباريون الإمامية باللائمة على الأصوليين إذ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي. ولكنهم أنفسهم أيضاً لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل، وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول ؟

ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي بما ذكره الشيخ المحدث البحراني في (حدائقه)، وهذا نص عبارته (۱): المقام الثالث في دليل العقل. وفسره البعض بالبراءة والاستصحاب. وآخرون قصروه على الثاني. وثالث فسره بلحن الخطاب، وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. ورابع ذكره بعد البراءة الأصلية، والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، والدلالة الالتزامية.

ثم تكلم عن كل منها في مطالب عدا التلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه. ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلاً هو خصوص التلازم بين الحكمين وحكم العقل في الحسن والقبح. وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقاً كما سبق بيان بعضها(٢).

وهكذا يتبين لنا اختلاف فقهاء الإمامية في اعتماد دليل العقل وحجيته واختلافهم كذلك في معناه، وما يدخل فيه وما لا يدخل.

والظاهر من نصوص فقهاء الإمامية أنه لا يمكن للعقل الاستقلال بالتشريع ابتداءً، ولكنه يدرك المتلازمات في الأحكام الشرعية، والمقدمات المنطقية، وما لا يتم الواجب من الأحكام إلا به، ويسير عليها، والذي يظهر هنا أنه يشبه من وجوه كثيرة

١- ( الحدائق ) للبحراني ١ / ٠٠ ، طبع النجف.

٢- انظر: (أصول الفقه) للمظفر، ص١٠٩-١١٢.

القياس الذي اعتمده فقهاء السنة كمصدر للتشريع ، أو بعض الأصول والقواعد الأخرى التي اعتمدها أهل السنة.

يقول الشيخ المظفر:

وعلى هذا، فمن نفى حجية العقل، وقال: إن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول فهو على حق إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه، وهو نفي استقلال العقل النظري في إدراك الأحكام وملاكاتها. ولعل بعض منكري الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب (الفصول) وجماعة من الإخباريين، ولكن خانه التعبير عن مقصوده. وإذا كان هذا مرادهم فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل به إلى الحكم الشرعي.

إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعاً أو عقلاً وبين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة في مسألة الأجزاء ومقدمة الواجب ونحوهما، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءة، وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعليه حكم الأهم عند الله، وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة.

فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب، لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم.

وإذا قطع العقل بالملازمة - والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم - فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم وهو - أي اللازم - حكم الشارع. ومع حصول القطع فإن القطع حجة يستحيل النهى عنه، بل به حجية كل حجة كما سبق بيانه.

وعليه، فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي<sup>(۱)</sup>.

ويقول الشهيد المطهري: في كل موضع يكتشف العقل مصلحة ملزمة نعلم أن الشرع هنا أيضاً منسجم معه، حتى لو لم ترد أساساً في القرآن، والحديث. فالعقل يمكن أن يكتشف مصلحة ملزمة، أو مفسدة في مكان تكون فيه هذه المصلحة أو المفسدة مزاحمة ومعارضة للحكم الذي جاء به النص، فيأتي حكم العقل، والمجتهد ليحرم الحرام المنصوص عليه يقول:كل ما حكم به العقل حكم به الشرع".

ومن المفيد هنا نقل كلامٍ للشهيد الصدر يقول فيه: وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أولاً، فإنًا، وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به، ولكننا لم نجد حكماً واحداً يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي ثابت في الوقت نفسه بكتاب أو سنة (٣).

المطلب الثاني — القواعد الأصولية التي استنبطها الإمامية من الحكم العقلي:

ونتج عن تحكيم العقل عند الشيعة الإمامية مجموعة قواعد، وأصول أخذوا بها، ووافقهم عليها السنة، وهي:

١- البراءة الأصلية فيما لا نص فيه بوجوب ولا تحريم لأن العقل يقول بقبح العقاب بلا بيان<sup>(١)</sup>.

١- (أصول الفقه) للمظفر، ص١١٤.

٧- انظر: (آية الله محمد حسين فضل الله، وحركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة)، ص١٧٧.

٣- (الفتاوى الواضحة) للشهيد محمد باقر الصدر، ص٩٨.

٤- (أعيان الشيعة) للأمين، ١/١١. و(الشيعة في الميزان) لمغنية، ص٣٣٠. و(التشيع نشأته ومعالمه)، ص٣٤٨.

وخالف بعض الإمامية فقالوا بوجوب الاحتياط، وهو لزوم الإتيان بما احتُمل وجوبه، وترك ما احتمل حرمته، وهم الإخباريون (۱).

- Y استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده $^{(\Upsilon)}$ .
- ٣- بطلان الواجب الموسع عند مزاحمته لواجب مضيَّق كبطلان الصلاة إذا
   أداها مع وجود النجاسة، ووجود الوقت اللازم لإزالتها.
- ٤- لحن الخطاب: وهو عندهم المعنى المقدَّر المستفاد من المذكور ضرورة كما في معنده المعنى المقدَّر المستفاد من المذكور ضرورة كما في قوله تعالى: ﴿ أَنِ ٱضْرِب بِعُصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ ﴾ [سورة الشعراء: ٦٣/٢٦]، أي فضرب به فانفلق (٣).
- ٥- فحوى الخطاب: وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كقوله تعالى:
   ﴿ فَلَا تَقُل لَمُمَا أُفِي ﴾ [سورة الإسراء: ٢٣/١٧]، فيحكم العقل بحرمة الضرب، وهو مفهوم الموافقة<sup>(1)</sup>.
- ٦- دليل الخطاب: ويسمى بالمفهوم كمفهوم الشرط، والوصف، والعدد، والخاية، والحصر، وقد قال به المتأخرون من الإمامية<sup>(٥)</sup>.
- ٧- تزاحم الواجبين والمحرمين، والواجب والمحرَّم فيحكم العقل بتقديم العلوم أهميته من العقل أو الشرع كتزاحم قطع الصلاة أو وجوبها مع وجوب إنقاذ الغريق، وحرمة لمس بدن الأجنبية مع وجوب إنقاذها أو تطبيبها (١).

١- (اصطلاحات الأصول) لعلى المشكيني، ص٤٢.

٧- (أعيان الشيعة) للأمين، ١١٢/١.

٣- (أعيان الشيعة) للأمين، ١١٢/١.

٤- (أعيان الشيعة) للأمين، ١١٢/١.

٥- (أعيان الشيعة) للأمين، ١١٢/١.

٦- (أعيان الشيعة) للأمين، ١١٢/١.

٨- التخيير: ويكون عندما يواجه المكلف أمرين لا رجحان لأحدهما على الآخر، وليس في الإمكان الاحتياط فعندئذٍ يكون المكلف مخيراً بين الفعل أو الترك. كمن حلف على شيء ثم نسي هل حلف أن يأتيه أو يتركه، ولم يتذكر فهو مخير بين الفعل والترك، أو فيما إذا تعارض واجبان في درجة واحدة ولا يمكن الإتيان بهما معاً (١).

٩- الاستصحاب: وهو الأخذ بالحالة السابقة المتيقنة إذا طرأ الشك في زوالها
 إلى أن يثبت له زوالها

وقيل: إن بعض هذه القواعد كالاستصحاب، والبراءة الأصلية مستمدة من النصوص لما ورد عن الأئمة: (كل شيء لك حلال حتى تعرف منه الحرام بعينه).

وقولهم: (من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين)<sup>(\*\*)</sup>. المطلب الثالث — موقف الشيعة من الحُسن والقُبح العقليين:

ومما يستقلُّ به العقل عند الشيعة كما سبق هو وصف الأفعال الكبرى بالحسن أو القبح، وقالوا: إن الله لا يأمر بفعل شيء إلا لأن العقل يحكم بحسنه ولا ينهى عن فعل شيء إلا لأن العقل ينهى عن فعله.

وقال أهل السنة والجماعة من الأشاعرة، والماتريدية إن الأفعال لا تحمل قبحاً أو حسناً في ذاتها، وإن ما حكم الشرع بحسنه فهو حسن، وما نهى عن فعله فهو قبيح، وربما حكم العقل بالقبح على أمر شرعي، والحسن على فعل منهي عنه، وذلك لأن العقل يتأثر بالبيئة، والعادة، فربما حكم العقل على حُسن الربا، والاختلاط، والسفور، وحكم العقل بقبح الجهاد، والزكاة.

١- (الشيعة في الميزان) لمغنية، ص٣٣١. و(التشيع نشأته ومعالمه) لهاشم الموسوي، ص٣٤٩.

٢- المصدران السابقان، و(أعيان الشيعة) للأمين ١١٢/١.

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، أبواب نواقض الوضوء، الباب الأول، الحديث (٦)، ١٧٦/١.

يقول الفقيه الإمامي العلامة الحلي: ذهبت الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة إلى أن من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل، كعلمنا بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، فكل عاقل لا يشك في ذلك، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار المكن إلى السبب، وأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، ومنها ما هو معلوم بالاكتساب أنه حسن، أو قبيح، كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع، ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات (۱).

ولذلك نجد الله تعالى في القرآن الكريم إذا أمر بشيء بيّن المصلحة فيه، وإذا نهى عن شيء بيّن المفسدة فيه، وبناء على ما سبق فقد انتهى الأصوليون الإماميون إلى أن للحكم الشرعي مبادئ ثلاثة يتقوَّم بها، وهي:

۱ - الملاك: وهو ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهو يشبه العلة عند من يقولون بالقياس.

٢- الإرادة: وهي إرادة الشارع تشريع حكم يتناسب مع المصلحة.

٣- الاعتبار: وصف الفعل من حيث الوجوب أو الندب....

يقول الشهيد الصدر: نحن إذا حلَّلنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين:

إحداهما: مرحلة الثبوت للحكم.

والأخرى: مرحلة الإثبات والإبراز.

فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة - وهي ما يسمى

١- (نهج الحق وكشف الصدق) للحلي، ص٨٢.

الملاك — حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة في الأمر تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف، فهناك قبل الثبوت ملاك، وإرادة، واعتبار، وليس الاعتبار عنصراً ضرورياً في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالباً كعمل تنظيمي، وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك (۱).

يقول السيد هاشم الموسوي: إن الاعتبار الشرعي – وصف الفعل – يدور مدار الملك، وهو مقدار المصلحة أو المفسدة الذاتية في الفعل الداعية إلى تشريع الحكم (٢٠).

المطلب الرابع – موقف أهل السنة والجماعة من القبح والحسن العقليين، ومن تحكيم العقل:

سبق معنا أن أهل السنة والجماعة قالوا بأن الأفعال لا تحمل قبحاً أو حُسناً ذاتياً يمكن للعقل أن يحكم به عليها، بل الحسننُ ما حسنه الشارع بالحث عليه، والقبيحُ ما قبَّحه بالنهي عنه.

يقول الإمام الغزالي: إن العقل بجوهره لا يدل على الوجوب ؛ إذ لو دلَّ على ذلك لما انفك كل عاقل عن العلم بكل معقول، والواقع يخالف ذلك فإن العاقل قد يرى المعجزة، ويذهل عنها، وقد يستهزئ بالنبي، ويسمع الوعظ، وهو منغمس بالغفلات، والتحقيق أن الوجوب يثبت بثبوت الشرع، والتكليف لا يستدعي إلا الإمكان (٣).

ويقول أيضاً: رُبَّ شخص ينفرُ طبعه عن شيءٍ، أو يميل لشيء آخر فيكون حسناً في حق هذا قبيحاً في حق ذاك، فالحسن والقبح عبارة عن المنافرة، والموافقة، هما أمران إضافيان.

<sup>- (</sup>دروس في علم الأصول) للشهيد محمد باقر الصدر، الحلقة الثانية، ص١٣-١٠.

۲- (التشيع نشأته ، معالمه) لهاشم الموسوي، ص٣٣٢.

٣- (المنخول) للغزالي، ص١٧-١٨.

فيكون فعل الله حسناً في كل حال، خالف الغرض أو وافقه، وعلى هذا إذا لم يردِ الشرع لا يتميز فعل عن غيره إلا بالموافقة والمخالفة، ولا يكون صفة للذات.

ثم قال: وأنتم منازعون فيما ذكرتموه في ثلاثة أمور:

أحدها: في كون القبح وصفاً ذاتياً.

والثانى: في قولكم إن ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة.

والثالث: في ظنكم أن العقلاء لو توافقوا عليه لكان ذلك حجة مقطوعاً بها، ودليلاً على كونه ضرورياً (١٠).

أما الأول، وهو دعوى كونه وصفاً ذاتياً فهو تحكُّم بما لا يُعقل، فإن القتل عندهم قبيح لذاته شرط أن لا تسبقه جناية، ولا يعقبه عوض، فكيف جاز إيلام البهائم وذبحها، ولم يقبح من الله تعالى ذلك لأنه يثيب عليه في الآخرة، والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف بأن تتقدمه جناية أو تتعقبه منفعة، إلا من حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض، وكذلك الكذب كيف يكون قبحه ذاتياً، ولو كان فيه عصمة دم نبي بإخفائه عن ظالم يقصد قتله لكان حسناً، بل واجباً يعصى بتركه، فكيف يتبدل الوصف الذاتي بالإضافة إلى الأحوال؟

وأما الثاني: وهو كونه مُدركاً بالضرورة، وكيف يتصور ذلك ونحن ننازعكم فيه؟ والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء، ولا يبعد التباس مدرك العلم، وإنما يبعد الخلاف في نفس المعرفة ولا خلاف فيها، فكلامكم فاسد لأننا ننازعكم في نفس المعرفة والعلم لا في مدركها.

وأمّا الثالث: فهو أنّا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضاً لم تكن فيه

<sup>1- (</sup>المستصفى) للغزالي، ص١٣٧-١٥١ بتصرف.

حجة، فاتفاق الناس يمكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على قبح هذه الأشياء، وفي الملاحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء، ولا حُسن نقائضها، فكيف يُدَّعى اتفاق العقلاء.

واحتجوا بأنّا نعلم قطعاً أن من استوى عنده الصدق والكذب آثر الصدق، ومال اليه إن كان عاقلاً، وليس ذلك إلا لحسنه، وعلى الجملة استحسان مكارم الأخلاق، وإفاضة النعم مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد.

والجواب: أنّا لا ننكر اشتهار هذه القضايا بين الخلق، وكونها محمودة مشهورة، ولكن مستندها إما إلى التدين بالشرائع، أو إلى موافقتها للأغراض، ونحن إنما ننكر هذا في حق الله لانتفاء الأغراض عنه، فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض، ولكن قد تدق الأغراض، وتخفى فلا ينتبه لها إلا المحققون.

ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه، وهي ثلاث مثارات يغلط الوهم فيها:

الأولى: أن الإنسان يُطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه، وإن كان يوافق غرض غيره، أو كان يحكم عليه بالقبح في بعض الأحوال، ويحكم عليه بالحسن في أحوال أخرى.

الثانية: أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة قد لا يلتفت الوهم إلا إلى تلك الحالة فيقضي عليه بالقبح مطلقاً لاستيلاء ذلك على وهمه، أو لطول نشأته على ذلك، فإنه إذا ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح، لا ينبغي أن يقدم عليه أحدً في أي حال، لم يحكم عقله بجواز الكذب في بعض الحالات التي يترتب فيها على الصدق ضرًّ أكبر.

الثالثة: قد يكون أمرٌ مقروناً بشيء عارض، فيظن بسبب الوهم أنه مقرونٌ بهذا الشيء لا محالة لقبح ما يقترن به، حتى إن الطبع لينفر عن الحسناء إذا سميت بأسماء

قبيحة، وقد خلقت قوى النفس مائلة للأوهام، وقد تورد على العامي مسألة أو حكماً فيقبله إذا قيل له: إنه مذهب الحنابلة مثلاً، وكان يسيء الظن بهم نفر مما تَقَبَّله أولاً<sup>(۱)</sup>.

### والخلاصة في ذلك:

أن الله تعبدنا بشرعه الذي أنزل في كتابه، وأمرنا باتباع سنة نبيه وجعل العقل دليلاً على أصل الإيمان، وبياناً لحكمته في التشريع، وإعجاز هذا التشريع، وما زال البشر قديماً وحديثاً يكتشفون بعقولهم صوراً من هذا الإعجاز وهذه الحكمة.

فالعقل يدرك الكليات، ولا يستطيع إدراك الجزئيات، والفرعيات لاختلاطها بغيرها، واشتباه الحق بالباطل فيها أحياناً، ودقة بيان الحكمة فيها، ولذلك لم يقل أهل السنة والجماعة، ولا المتقدمون من الشيعة بحكم العقل، وقد وردت نصوص عن الأئمة تنهى عن تحكيم العقل.

واتفق الشيعة والسنة على مجموعة قواعد ذهب الشيعة إلى أنها مأخوذة من العقل، وذهب السنة إلى أنها مأخوذة من استقراء النصوص، ودلالاتها، كالاستصحاب، والبراءة الأصلية، ويندر أن يوجد حكم فرعي مختلف فيه يعود سبب الخلاف فيه إلى تحكيم العقل، أو عدمه.

### المطلب الخامس – البراءة الأصلية، والاستصحاب وموقف العلماء منهما:

الاستصحاب هو دليل عقلي، وقد اتفق الإمامية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على الأخذ به. وذهب أكثر متأخري الحنفية إلى الأخذ بالبراءة الأصلية بالاستصحاب دون إثبات الحكم الشرعي من خلاله، وبعض الحنفية على عدم اعتماده أصلاً".

١- (المستصفى) للغزالي، ١٣٤-٥٦٦ باختصار وتصرف.

٧- (أثر الأدلة المختلف فيها)، للدكتور البغا، ص١٨٩. و(اللباب في أصول الفقه) للداوودي، ص٣٤٥.

يقول الإمام الغزالي: إعلم أن الأحكام السمعية لا تُدرك بالعقل، لكن دلَّ العقل على براءة الذِّمَّة عن الواجبات، وسقوط الحرج عن الخلق قبل بعثة الرسل<sup>(۱)</sup>.

### تعريف الاستصحاب اصطلاحاً:

اختلفت تعريفات الأصوليين للاستصحاب، وتعددت، ونحن ننتقي تعريفين لهما:

الأول: أنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير.

والثاني: أنه استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً، بمعنى بقاء الحكم القائم نفياً، وإثباتاً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة (٢).

أنواع الاستصحاب: وقد ذكر العلماء للاستصحاب خمسة أنواع:

١- استصحاب البراءة الأصلية: وهو أظهر أنواعه، يقول الآمدي:

الأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم، وبقاء ما كان على ما كان إلا ما ورد عن الشارع بمخالفته، فإنًا نحكم به، ونبقى فيما عداه عاملين بقضية النفي الأصلي كوجوب صوم شوال، وصلاة سادسة (٣).

### ٧- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى حتى يثبت خلافه:

كالحل أو التحريم الثابت بنص شرعي لا يزول إلى أن يثبت نص مخالف يلغي الحكم السابق.

### ٣- استصحاب ما دلّ العقل والشرع على ثبوته:

كشغل الذمة بالدين إذا ثبت بسبب قرض، أو كان ثمن مبيع، أو بسبب ضمان متلف فهو باقِ في الذمة إلى أن يثبت أداؤه.

١- (المستصفى) للغزالي، ١/٣٤٣.

٣- انظر: (أثر الِأدلة المختلف فيها) للدكتور البغا. و(إعلام الموقعين) لابن القيم، ٢٩٠/١.

٣- (الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي، ١٧٥/٤.

### 3- استصحاب حكم الإجماع في حل النزاع:

ومثاله فيما إذا رأى المتيمم الفاقد للماءِ الماءَ خلال صلاته، فالإجماع قائم على صحة تيمم فاقد الماء، والخلاف قائم في أن المتيمم الواجد للماء في الصلاة هل ينقض صلاته ؟

وذهب الأكثرون إلى عدم حجية هذا النوع من الاستصحاب لأنه يقع في مسألتين منفردتين، والاستدلال في إحداهما بما يدل على الأخرى باطل.

٥- استصحاب العموم إلى أن يرد دليل التخصيص<sup>(۱)</sup>.

المطلب السادس – الاستقراء وموقف الفقهاء من الاحتجاج به:

ومن الأدلة المتعلقة بالعقل الاستقراء، وهو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات<sup>(٢)</sup>.

#### وهو نوعان:

١- الاستقراء التام: وهو ما يكون فيه حصر الكلي في جزئيات، ثم إجراء حكم
 واحد على تلك الجزئيات، ليتعدى ذلك الحكم إلى ذلك الكلي.

٢- والاستقراء الناقص: وهو ما لا يكون فيه حصر الكلي في جزئياته بل تتبع
 أكثر الجزئيات ليحكم بما ثبت فيها على الكلي، وهو المراد عند الأصوليين (٣).

قال الشاطبي: وهو أمر مسلَّمٌ به عند أهل العلوم العقلية والنقلية (1).

١- انظر في تفصيل أنواع الاستصحاب: (إعلام الموقعين) لابن القيم، ٢٩٠/٦-٢٩٠. و(كشف الأسرار)
 للبرذوي، ٣٧٧/٣. و(أثر الأدلة المحتلف فيها) للدكتور البغا، ص١٨٧-١٨٨. و(الأدلة التشريعية)
 للدكتور الخن، ص٩٠٣.

٧- (معجم مصطلحات أصول الفقه) للدكتور سانو، ص٦٠.

٣- انظر: (المستصفى) للغزالي، ص١٢٣. و(الأدلة التشريعية) للدكتور الخن، ص٤٧٤.

٤- (الموافقات) للشاطبي، ٢٩٨/٣.

### المطلب السابع – المصالح المرسلة وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها:

ومن الأدلة التي تعود في حجيتها إلى العقل المصالح المرسلة، وقد اختلف الفقهاء في الأخذ بها.

والمقصود بالمصالح المرسلة، أو الاستصلاح هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء.

ويدخل فيها ما يفعله الإمام من أمور يرى فيها مصلحة من باب السياسة الشرعية كاسترقاق الأسرى أو قتلهم، أو افتدائهم بالمال، أو المنّ عليهم(١٠).

### مذاهب العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة:

اختلف العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة واشتهر مذهب الإمام مالك بالأخذ بالمصالح المرسلة، والمتهر بقية المذاهب – الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية – إنكارهم العمل بها، ولكن الواقع يخالف ذلك.

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الخن:

إذا رجعت إلى تتبع فقه الأئمة الثلاثة واجتهاداتهم في مراجعها الأصلية، رأيت ما يدل على أنهم جميعاً كانوا يبنون أحكامهم الاجتهادية على وفق المصالح المرسلة.

فالإمام أحمد بن حنبل على الرغم من أن أتباعه لم ينصُّوا على اسم المصالح المرسلة في جملة ما نصوا عليه من أصوله التي اعتمدها في الاجتهاد فإنه لم يكن بمنجاة من الأخذ بها، وسبب عدم ذكرها في أصول اجتهاده أنه لم يكن يعدُّ الاستصلاح أصلاً خاصاً، بل كان يعتبره معنى من معاني القياس.

ومما يدل على أخذه به ما نقله ابن القيم عنه من رواية المروزي وابن منصور

١- انظر: (المستصفى) للغزالي، ٦٣٤/١. و(الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها)
 للدكتور الخن، ص٣٤٩. و(أثر الأدلة المختلف فيها) للدكتور البغا، ص٣٤.

أنه قال: (والمخنث يُنفى، لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فيه فساد أهله، وإن خاف به عليهم حبسه).

وليس هذا من جملة التعزير لأن الإمام مخير في التعزير بين العقوبة وبين العفو إلا في الجريرة المنصوص عليها.

والإمام الشافعي كالإمام أحمد لم يعتبر الاستصلاح دليلاً مستقلاً في أصوله فظنً كثير من الباحثين أنه لم يأخذ به إلا أنه لا يلزم من كونه لم يعد الاستصلاح أصلاً عدم اعتباره له واعتماده عليه، بل الحق أن الشافعي كان يذهب في الأخذ بالمصالح على مدى بعيد، ولكنه كان يسمي ذلك قياساً إذ القياس عنده مطلق الاجتهاد فيما لا نص فيه وفق أدلة الشريعة.

وفي هذا يقول الإمام الشافعي: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياساً، يقول: هذا معنى ما أحل الله وحرَّم، وحمد وذمَّ لأنه داخل في جملته، فهو بعينه لا قياس على غيره، ويقول مثل هذا القول في غير هذا، مما كان فيه معنى الحلال فأُحلَّ، والحرام فحرِّم، وشبهاً من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر.

ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو السنة وما كان في معناه فهو قياس والله أعلم.

وقد نقل إمام الحرمين في كتابه (البرهان) عن الشافعي اعتماده على المصالح المرسلة، وأسهب في بيان ذلك إلى أن قال في ختام كلامه:

ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقاً بأصل، ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة، فإن عدمها التفت إلى الأصول مشبهاً.

وقال الزنجاني: ذهب الشافعي الله أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات خاصة جائز.

وقال الرازي في (المحصول) بعد أن ذكر أنواع المصالح، ودلائل اعتبارها:

فدل مجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح المرسلة(١).

واختلفت آراء الإمامية فقال الأكثرون بعدم اعتماده، ويقول العلامة المرحوم محمد جواد مغنية:

ولم أر في أقوال العاملين بالمصالح المرسلة وأمثلتهم ما يتنافى مع شيء من مذهب الشيعة الإمامية لأنها في الحقيقة تطبيق للقواعد الكلية والمبادئ الإسلامية عند فقدان النص<sup>(۱)</sup>.

المطلب الثامن – الاستحسان وموقف الفقهاء منه:

ومما يدرجه بعض الفقهاء تحت المباحث العقلية، بحث الاستحسان وحجيته.

### تعريف الاستحسان:

الاستحسان عند الأصوليين هو ما يستحسنه المجتهد بعقله (٣).

وعرفه الموفق ابن قدامة بأنه العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص.

وهو عند المالكية: العدول عن الأخذ بدليل كلي لمصلحة جزئية، أو لوجه أقوى (أ). وعرَّفه الحنفية بأنه تخصيص للقياس، ومنع لإعماله لدليل أقوى (٥).

وقيل: إنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد<sup>(٢)</sup>، ويعسر عليه التعبير عنه، وهو يرجع إلى ملكة الاجتهاد والاستدلال التي يكتسبها الفقيه من ممارسته للأدلة والاحتجاج.

١- (الأدلة التشريعية) للدكتور الخن، ٣٥٩-٣٦١ بتصرف. وانظر: (الرسالة) للإمام الشافعي، ص٢٤٨.
 و (تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني، ص١٦٩-١٧١. و (المحصول) للرازي، ص٨٢٥.

٢- (الشيعة في الميزان) لمغنية، ص٣٢٩.

٣- (المستصفى) للغزالي، ٦٢٦/١.

٤- (الإحكام) للآمدي، ١٣٧/٤.

۵- (شروح المنار) لابن ملك، ص١١٨.

٦- انظر: (أثر الأدلة المحتلف فيها) للدكتور البغا، ص١٢٣. و(اللباب في أصول الفقه)
 للداوودي، ص٣٣٧.

#### موقف الفقهاء من الاستحسان:

واتفق الفقهاء على حجية الاستحسان إذا كان راجعاً إلى نص، أو قياس أقوى، وأظهر، أو إلى الإجماع، أو الضرورة، ولكنهم اختلفوا في الاستحسان الذي هو العدول عن حكم كلى إلى آخر جزئى لمصلحة لا لدليل شرعى ثابت.

ولا وجود لهذه التسمية عند علماء الشيعة، ولكنهم أخذوا ببعض الأحكام التي تؤخذ من الاستحسان الذي يعود إلى العقل لحجية العقل كمصدر للتشريع عندهم.

وفي مناقشة موقف علماء السنة من الاستحسان يقول الدكتور مصطفى البغا: والظاهر من كلام بعض الأصوليين أن الخلاف يظهر في موطنين:

أحدهما: استعمال الاستحسان بالمعنى الذي عرَّفه به متقدمو الحنفية بقولهم: هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا تساعده العبارة عليه حيث وصفه الغزالي بأنه هوس، ووهم، وخيال.

وقيل: إن هذا المعنى هو أكثر ما يقصده متقدمو الحنفية، ويشبه أن يكون هو مراد الإمام أبي حنيفة نفسه.

والثاني: هو استعمال الاستحسان بالمعنى الذي عرَّفه به الغزالي بقوله: ما يستحسنه المجتهد بعقله، حيث إن هذا المعنى للاستحسان هو الذي يسبق إلى الفهم. وهو ما لا دليل عليه، وقد وصفه الشافعي بقوله: وإنما الاستحسان تلذذ. وقال أيضاً: من استحسن فقد شرع، وقال: ولو جاز تعطيل القياس لجاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان().

١- انظر: (المستصفى) للغزالي، ١/، و(الرسالة) للشافعي، ص. و(أثر الأدلة المختلف فيها) للدكتور البغا،
 ص١٢٧-١٢٨.

ويقول الشاطبي في تعليقه على التعاريف السابقة للاستحسان: وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل، وأنه مما يستحسنه المجتهد بعقله، أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم، ولا أغلب من القياس().

ويقول الدكتور البغا: ومن الصراحة أن أقول: إنني وبعد هذه الجولة في تحرير محل النزاع أجدني مضطراً إلى القول بما قاله أكثر الأصوليين في هذا الباب من أنه لا يتحقق معنى للاستحسان يصلح للنزاع، ولا يعدو الخلاف أن يكون خلافاً في التسمية، ولا حاصل للنزاع اللفظى.

قال العضد: والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه.

وقال الإسنوي: وقد تلخص من هذه المسألة أن الحق ما قاله ابن الحاجب وأشار إليه الآمدي ؛ أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه.

وقال المحلي بعد ذكره هذه التعاريف والجواب عنها: فلم يتحقق معنى للاستحسان يصلح محلاً للنزاع<sup>(۲)</sup>.

ولعل خير ما قيل في تحقيق معنى الاستحسان ما قاله الأستاذ أبو زهرة رحمه الله:

كل اجتهاد لم يعتمد فيه المجتهد على الكتاب، أو السنة، أو الأثر، أو الإجماع، أو القياس يكون استحساناً لأن المجتهد يكون قد أخذ فيه بما يستحسن لا بما أعطاه الدليل بنص أو بدلالته (٣).

#### 

<sup>1-</sup> انظر: (الاعتصام) للشاطبي، ١٣٨/٢.

٢- انظر: (أثر الأدلة المختلف فيها) للدكتور البغا، ص١٢٩.

٣- (الإمام الشافعي) للشبخ أبي زهرة، ص٢٨٦.

## المبحث السادس – العرف، وموقف الفقهاء من الاحتجاج به:

المطلب الأول - تعريفه، وأقسامه:

العرف في أصل اللغة بمعنى المعرفة، ثم استعمل بمعنى الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول.

والعرف والعادة عند الأصوليين بمعنى واحد، وقيل: بل العادة أعم من العرف''.

والمراد به عند الأصوليين ليس كل عرف أو عادة تعارفها الناس، واعتادوا عليها، وإنما هو العرف الذي لا يكون مصادماً لنص، أو فيه إهمال واجب شرعي، كتعارف الناس على التساهل في كشف العورات، والاختلاط، وهو ما يسمى بالعرف الفاسد.

وينقسم العرف إلى: لفظي: وهو ما كان موضوعه استعمال بعض الألفاظ الدالة على أمر معين كاستعمال الدراهم بمعنى النقود الخاصة بالبلد مهما كان نوعها.

وعملي: وهو ما كان موضوعه بعض الأعمال التي تعارف عليها الناس في معاملاتهم وأمثلة ذلك تعارف الناس في عقد الزواج أن المسمى من المهر عند العقد، الذي يدفع معجلاً هو نصف أو ثلث كامل المهر، وأن الباقي لا يُدفع إلا بعد وفاة الزوج.

وهو قسمان أيضاً باعتبار ما يصدر عنه:

العرف العام: وهو ما تعارف عليه أهل البلد عامة.

١- انظر: (المدحل الفقهي العام) للدكتور الزرقا، ١/٥٨٥ ٨٣٨.

والعرف الخاص: وهو المخصوص بأهل صنعة، أو بلدة صغيرة(١).

المطلب الثاني - الأدلة على حجية العرف، وموقف الفقهاء من العرف:

وقد اتفق الفقهاء على اعتبار العرف وحجيته، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجِهِلِينِ ﴾ [سورة الأعراف: ١٩٩/٧].

يقول الأستاذ الزرقا: ولا يخفى أن العرف في هذه الآية واقع على معناه اللغوي، وهو الأمر المستحسن المألوف، لا على المعنى الاصطلاحي الفقهي، ولكن توجيه هذا الاستدلال هو أن العرف في الآية – وإن لم يكن مراداً به المعنى الاصطلاحي – قد يُستأنس به في تأييد اعتبار العرف بمعناه الاصطلاحي لأن عرف الناس في أعمالهم ومعاملاتهم هو مما استحسنوه وألفته عقولهم، والغالب أن حاجتها إلى الأمر المتعارف ، فاعتباره يكون من الأمور المستحسنة (٢).

١- انظر: (أثر الأدلة المختلف فيها) للدكتور البغا، ص٢٤٩.

٢- (المدخل الفقهي العام) للدكتور الزرقا، ١٣٣/١.

# المبحث السام - مذهب الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج به (١):

المطلب الأول - بيان المقصود من مذهب الصحابي:

ومن مصادر الأحكام التي اختلف الفقهاء في حجيتها مذهب الصحابي، والمقصود بالصحابي صاحب المذهب هو الصحابي الذي اشتهرت ملازمته للنبي والمقتود وأخذه عنه، وعرف بالفقه والفتوى.

وقد اتفق الفقهاء على أن قول الصحابي وفتواه لا يعد حجة على صحابي آخر مجتهد، وكذلك لا يعد حجة إذا ثبت رجوعه عنه، أو خالفه فيه غيره.

واختلفوا فيما سوى ذلك من فتاوى الصحابة على أقوال:

فذهب مالك وأحمد في أحد قوليه إلى أنه حجة مطلقاً، وتقليده واجب.

وذهب الشافعي في القديم من مذهبه إلى ذلك، وروي عنه في الجديد أنه ليس بحجة، ولكن المقصود بعدم حجيته إذا وافق القياس لأنه لا فائدة من التعلق به، ولكنه حجة عنده إذا خالف به القياس، أو اتفق الصحابة فيما بينهم على أمر ليس في الكتاب ولا السنة لأنه من قبيل الإجماع، وإذا اختلفت مذاهب الصحابة في أمر من الأمور أخذ من أقوالهم بما هو أقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة، أو بما يطمئن إليه كقرينة أو دليل آخر، وهو يأخذ بقول الصحابي إذا لم يعرف عن غيره أنه وافقه في ذلك أو خالفه ولكنه لا يقدمه على القياس".

واتفق الحنفية على الأخذ بمذهب الصحابي إذا كان مما لا يدرك بالرأي، أو

١- انظر: (الإحكام) للآمدي، ١٩٥/٣. و(إرشاد الفحول) للشوكاني، و(الأدلة التشريعية موقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص٩٩٩.

٧- (أثر الأدلة المختلف فيها) للدكتور البغا، ص٣٤٩-٥٥١.

كان مما يدركُ بالرأي ولكنه اشتهر ولم يعرف له مخالف، واختلفوا في قول الصحابي إذا كان مما يدرك بالرأي ولم يشتهر فقال أبو الحسن الكرخي: إنه ليس بحجة، وقال أبو سعيد البرادعي: إنه حجة يترك به القياس(۱).

وذهب الشيعة الإمامية إلى عدم حجية مذهب الصحابي لأنه ليس معصوماً، واستدلوا بما وقع من السهو والخطأ من الصحابة، ومن اختلافهم فيما بينهم، واستدراكهم على بعضهم في الأحكام.

ولكنهم احتجوا بقول الإمام علي وفعله لأنه الإمام المعصوم عندهم، وبما وافقه فيه غيره من الصحابة.

## المطلب الثاني – أدلة القائلين بحجية مذهب الصحابي:

واستدل القائلون بحجية مذهب الصحابي بما ورد من آيات في الثناء على الصحابة وتزكيتهم ومنها قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَ لَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَ لَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ مِّنَهُمُ ٱلْمُومِنُونَ وَأُكْرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ٣/١١].

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ آلْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَنجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بإِحْسَن رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ هُمْ جَنَّنت تِتَجْرِى تَحَّتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [سورة التوبة: ٩/١٠٠].

وبقوله ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم »<sup>(۱)</sup>.

١- (ألإحكام) للآمدي، ١٣٠/٣.

٢- ذكره السيوطي في الجامع الكبير، ١٠٣٥/١، وقال: رواه عبد بن حميد من حديث ابن عمر الله وغيره، ورواياته كلها ضعيفة. وهو عند البيهقي والديلمي أيضاً. (كشف الخفاء) ١٤٧/١.

وقوله ﷺ: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي »''.

وقد ردّ الشيعة الحديث الأول، وحملوا الثاني على الأئمة الإثني عشر (٢).

كما استدل الموجبون للعمل بمذهب الصحابي وفتواه بأدلة عقلية منها:

إن الصحابي أقرب إلى فهم روح الشريعة، لأنه عاصر الوحي، وشهد النبي والله وسمعه، وفعل النبي وفتواه ربما تكون مبنية على أصل من فعل النبي وفتواه أو قوله لم يصل إلينا، وخاصة إذا كان مما لا يعرف بالرأي.

١- سنن أبي داود في [ كتاب السنة]، باب: في لزوم السنة ، الحديث رقم (٤٦٠٧)، وسنن ابن ماجه ، في
 [المقدمة]، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين الحديث رقم (٤٢)، ومسند الإمام أحمد .

٢- انظر: موقف الشيعة الإمامية من الصحابة 🚓 ص (٢٨٢) من هذا البحث.

# المبحث الثامن – شرع من قبلنا وموقف الفقهاء من الاحتجاج به:

المراد بشرع من قبلنا هو ما نُقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها على أنها شرع الله عز وجل لهم.

وقد اتفق الجميع على أنه لا خلاف بين الأديان في أمور العقيدة، وأسس الإيمان لأنها واحدة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان. قال الله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي َ أُوحَيِّنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُ لِللهِ مَن أَلِيهِ مَن أَلِيهِ مَن أَلِيهِ مَن أَلِيهِ مَن أَلِيهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [سورة الشورى: ١٣/٤٢].

ولكن الخلاف فيما يتعلق ببعض الأحكام النسبية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان ومن شريعة إلى أخرى، ولا خلاف بين المسلمين على أن الشريعة الإسلامية وإن كانت ناسخة لشرائع الأنبياء السابقة على وجه الإجمال إلا أنها لم تنسخ كل ما جاء على التفصيل بل تعبدنا الله تعالى ببعض ما تعبد به السابقون.

كما أنه لا خلاف بين المسلمين أننا لسنا مطالبين بما ورد من أحكام الشرائع السابقة في كتب أصحابها، ولم يرد في كتب المسلمين لاعتقادنا بتحريف تلك الكتب.

وإنما الخلاف في شرع من قبلنا الذي نقل إلينا في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، ولم ينص على أنه منسوخ في حقنا (١).

١- انظر: (الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الحن، ص٢٢٧.

قال القرافي: الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام: قسم لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل من أخبارهم، وهذا لا خلاف في أن التكليف لا يقع به علينا ولا عليه والمنظمة المنطقة في النقل.

وقسم انعقد الإجماع على التكليف به، وهو ما علّمنا شرعنا أنه كان شرعاً لهم، وأمرنا في شرعنا بمثله كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْرَ وَأَمْنَ فِي شَرَعنا بمثله كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْرِ وَٱلسِّنِّ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصً ۚ فَمَن بِٱلْعَيْرِ وَٱلسِّنِ بِٱللِّينِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصً ۚ فَمَن بِٱلْعَيْرِ وَٱلسِّنِ بِٱللِينِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصً ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَلَهُ وَ كَفَّارَةً لَّهُ وَ مَن لَدْ يَحْكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ تصددة المائدة: ٥/٥٤].

وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا ولم نؤمر به كقوله تعالى على لسان شعيب السلام: ﴿ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى آبَنَتَى هَنتِيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَينِي شعيب السلام: ﴿ قَالَ إِنْ أُرِيدُ أَنْ أُنكُ مَا يَكُ مَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقُ عَلَيْكَ مَتَ حِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللهُ مِن عِندِكَ قَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقُ عَلَيْكَ مَتَ حِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللهُ مِن عَندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقُ عَلَيْكَ مَتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقُ عَلَيْكَ مَتَ حِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللهُ مِن السَّيْحِينَ ﴾ [سورة القصص: ٢٧/٤٨].

فالآية تصريح بجواز الإجارة في المهر، وجوازها مختلف فيه بين العلماء، وكذلك قول الله تعالى: ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حَمِّلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَكذلك قول الله تعالى: ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حَمِّلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَكذلك قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُعَالَة اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هذا القسم هو موطن الخلاف، والقسمان الأولان مجمع عليهما(١).

وقد اختلف العلماء في موقفهم من الاحتجاج في العمل بشرع من قبلنا فذهب المحققون من الحنفية إلى لزوم العمل به وإلى ذلك ذهب المالكية، ونُقل عن الشافعية والحنابلة عدة أقوال في ذلك.

١- (شرح تنقيح الفصول) للقرافي، ص٢٩٨-٢٩٩.

يقول الإمام الشيرازي الشافعي:

اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه؛ فمنهم من قال: ليس بشرع لنا. ومنهم من قال: هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، ومنهم من قال: شرع إبراهيم دون غيره، ومنهم من قال شرع موسى إلا ما نُسخ منه بشريعة عيسى، ومنهم من قال: شريعة عيسى والذي نصرت في (التبصرة) أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، والذي يصح الآن عندي أن شيئاً من ذلك ليس بشرع لنا".

وقال الآمدي: اختلفوا في النبي المنتفي وأمته بعد البعثة هل متعبدون بشرع من تقدم ؟

فنقل عن أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الروايتين عنه، وعن بعض أصحاب الشافعي أن النبي والمنتقلة كان متعبداً بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهة كتبهم المبدلة، ونقل أربابها(٢٠).

١- (اللمع) لأبي إسحاق الشيرازي، ص٦٣.

٢- (الإحكام) للآمدي، ٣/١٩٠.

## المبحث التاسع - دلالة المفهوم وموقف المذاهب منها:

تنقسم دلالة المفهوم إلى قسمين:

١- مفهوم الموافقة: هو دلالة على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً أو إثباتاً، لاشتراكهما في معنى يدرك من اللفظ بمجرد اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتهاد. وسُمي مفهوم موافقة لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم.

ثم إن المسكوت عنه إذا كان أولى بالحكم من المنطوق سمي (فحوى الخطاب)، وإذا كان مساوياً سمى (لحن الخطاب).

ومثال فحوى الخطاب قول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل مُّمَا أُفِّ وَلَا تَنْبَرُهُمَا ﴾ [سورة الإسراء: ٢٣/١٧]. فعُلمَ من تحريم التأفف - وهو المنظوق - تحريم الضرب وهو المسكوت عنه - لاشتراكهما في معنى الإيذاء المفهوم من لفظ (أف) بل إن الضرب أولى بالتحريم.

ويسمي الحنفية مفهوم الموافقة: (دلالة النص).

ومثال لحن الخطاب: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّوَالَ ٱلْيَتَعَمَىٰ ظُلَمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [سورة النساء: ١٠/٤]، فعُلِمَ من تحريم أكل أموال اليتامى، وهو المنطوق — تحريم إحراقها — وهو المسكوت عنه، فتحريم الإحراق مساو لتحريم الأكل.

رقد اتفق السنة والشيعة على حجبة مفهوم الموافقة.

### ٢- مفهوم المخالفة:

هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم، ويُسمى (دليل الخطاب)، ومثاله قول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم المُؤْمِنَاتِ فَمِن بَعْضٍ فَلَيَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُ فَ أَجُورَهُ فَن بِاللّمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا فَانَكِحُوهُ فَن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِاللّمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَعْرَفُومُ فَا عَلَى مُتَّالِقُ فَعَلَمُ وَاللّهُ مَنْ فَاللّهُ مَنْ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله حرة (١٠).

### ٣- مفهوم العدد:

المقصود بمفهوم العدد، هو تعليق الحكم ووصفه بعدد محدود، فإنه يدلُّ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً.

ومثاله قول الله تعالى: ﴿ ٱسْتَغْفِرْ أَمُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ أَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ أَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَمُمَّ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُلَمُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلفَسِقِينَ ﴾ [سورة التوبة: ٨٠/٩].

وقد ذهب إلى العمل به واعتباره الشافعي، ومالك، وروي عن أحمد، وبعض متأخري الحنفية، والظاهرية، وبعض الإمامية.

١٠- انظر: (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للدكتور الخن، ص١٤٢-١٤٤.
 و(إرشاد الفحول) للشوكاني، ص ٣٠٦. و(المستصفى) للغزالي، ٢/ ٢٢٢،٢٢٣.

يقول الإمام الشوكاني: والحق ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلوم من لغة العرب، ومن الشرع، فإنَّ من أمر بأمر، وقيَّده بعددٍ مخصوص، فزاد المأمور على ذلك العدد، أو نقص عنه، فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النقص كان هذا الإنكار مقبولاً عند كل من يعرف لغة العرب''

وقال الآمدي: إن الحكم إذا قُيِّد بعدد مخصوص، فمنه ما يدلُّ على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد على العدد بطريق الأولى كما لو حرَّم الله جلد الزاني بمئة، وقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً، ومنه ما لا يدل على ثبوت الحكم فيما زاد عليه بالطريق الأولى، وذلك كما إذا أوجب جلد الزاني بمئة، أو أباحه، فإنه سكوت عنه مختلف في دلالته على نفي الوجوب والإباحة فيما زاد، متفق على أنَّ حكم ما نقص كحكم المئة لدخوله تحتها لكن لا مع الاقتصار.

وفصًّل بعضهم بين ما وقع جواباً عن المقيد، كأن يقول: نعم. في جواب هل أجلد الزاني ثمانين ؟ فلا يفيد ، لظهور كون الفائدة فيه غير المفهوم، وبين ما إذا وقع جواباً عن المطلق فمع عدم ظهور فائدة غير المفهوم، فإنه لا بد من حمله على المفهوم لئلا يلزم العراء عنها(٢).

واحتج المثبتون لمفهوم العدد بما روي عن النبي الشيئة أنه قال لما نزلت هذه الآية: « لأزيدنَّ على السبعين »(٣).

وأجاب المنكرون بأنه لا يُعقل أن تكون المغفرة حاصلة بالزيادة على السبعين ولو مرة، غير حاصلة بالاكتفاء بالسبعين، وأن هذا المثال متعلقٌ بمفهوم الشرط، الذي يفهم منه عدم تحقق المقصود أبداً (١٠).

١- (إرشاد الفحول) للشوكاني، ص٣٠٨.

٢- (الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي، ١٠٣/٢.

٣- (المستدرك) للحاكم، ٢٠٢/٢.

٤- (الأنظار التفسيرية) للشيخ الأنصاري، ص٢٨٥.

#### ٤- مفهوم الوصف:

وهو تعلق الحكم على الشيء بحصول أحد أوصافه نحو قول النبي والمنطقة : « في كل سائمة إبل، في كل أربعين بنت لبون »(١).

واتفق الجمهور على اعتبار الوصف في الحكم تنزيهاً لقول الشارع عن اللغو، ولأنه المفهوم من كلام العرب.

وقال أبو حنيفة: وبعض الشافعية والمالكية: لا يؤخذ به، ولا يعوَّل عليه، وإلى هذا ذهب أكثر الإمامية.

وقال المانعون: يُحتمل أن يكون مراد الشارع بالوصف فائدة أخرى كالاهتمام بمحل الوصف كقوله تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ بَمحل الوصف كقوله تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ بَمحل الوصف كقوله تعالى: ﴿ وَنفِطُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ وَقُومُواْ لِللَّهِ وَقُومُواْ لِللَّهِ وَقُومُ وَغِير دَلكُ (٢٣). أو لكثرة احتياج السامع إليه، أو دفع توهم اختصاص الحكم بغيره وغير ذلك (٢٠).

### ٥- مفهوم الشرط:

الشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما دخل عليه أحد الحرفين (إن)، أو (إذا) أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول، وسببية الثاني.

وذلك في مثل قول القائل: إن أكرمتني أكرمتك، ومتى جئتني أعطيتك.

فيفهم منه أنه لا يستحقُّ الإكرام والإعطاء عند عدم إكرامه المتكلم ومجيئه إليه.

١- سنن أبي داود في [كتاب الزكاة]، باب: في زكاة السائمة، الحديث رقم (١٥٧٢)، وسنن الدارقطني، ١٠٣/٢.

٢- انظر: (إرشاد الفحول) للشوكاني، ص٣٠٦، و(الأنظار التفسيرية) للشيخ الأنصاري، ص٨٢٤، نقلاً
 عن (مطارح الأنظار) للأنصاري، ص١٨٣٠.

وباعتبار مفهوم الشرط قال الشافعية، والحنابلة، ومعظم الحنفية، وذهب أكثر المعتزلة، وبعض الحنفية إلى المنع كما نَقَلَ ابن التلمساني المنع عن مالك، واختاره الباقلاني، والغزالي، والآمدي، واختلف كلام الإمامية في اعتباره وعدمه، ورجح الشيخ الأنصاري وغيره اعتباره، وتمسَّك المانعون بأدلة أجمع الفقهاء على عدم اعتبار الشرط فيها كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْمِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنًا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْمِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنًا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْمِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُ فَالْ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وبالغ إمام الحرمين في الردِّ على من أنكر، وقال الشوكاني: وأحسن ما يقال لمن أنكره: عليك بتعلم لغة العرب، فإن إنكارك لهذا يدل على أنك لا تعرفها (١).

### خلاصة الخلاف بين الفقهاء في اعتماد الأدلة:

والخلاصة في اعتماد الفقهاء للأدلة أن فقهاء السنة والشيعة اتفقوا على اعتماد الكتاب والسنة مصدرين أساسين للتشريع، واتفق فقهاء السنة على اعتماد الإجماع والقياس في الجملة، وإن اختلفوا في بعض ما يتعلق بهما من تفاصيل، واختلفوا في اعتماد بقية المصادر التي فصلنا الحديث عنها، كمذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة، والاستحسان.....

وانقسم فقهاء الشيعة في تعاملهم مع المصادر الأخرى غير الكتاب والسنة إلى مدرستين مدرسة الأخباريين، ومدرسة الأصوليين، ونستطيع أن نلخص الفروق الأساسية بين منهجي الأخبارية والأصولية بالتالي (٢):

#### ١- في مصادر الفقه:

يذهب الأخباريون إلى أنها الكتاب والسنة فقط، ويذهب الأصوليون إلى أنها الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

١- (إرشاد الفحول) للشوكاني، ٣٠٨/١.

٧- انظر: (المذاهب الإسلامية الخمسة) بحث الدكتور عبد الهادي فضلي، ص٥٥.

٢- في الاستدلال بظواهر القرآن الكريم:

يذهب الأخباريون إلى عدم جواز الأخذ بظواهر القرآن إلا ما فسرته السنة منها فقط، ويجوّز الأصوليون الأخذ بها مطلقاً.

٣- يذهب الأخباريون إلى قطعية ما في الكتب الأربعة، ويذهب الأصوليون إلى
 أن فيها ما هو قطعى الصدور وما هو مظنونه.

٤- يقسم الأخباريون الأخبار إلى قسمين: (صحيح) ؛ وهو المقرون بما يفيد العلم
 بصدوره، و(ضعيف) ؛ وهو الذي لا علم بصدوره.

ويقسمها الأصوليون إلى أربعة أقسام: (صحيح)، و(حسن)، و(موثق)، و(ضعيف)، وتعرف تعريفاتها من كتب علم الدراية.

ه- يرجع الأخباريون في ما لا نص فيه إلى الاحتياط، ويرجع الأصوليون إلى
 البراءة الأصلية.

7- يوجب الأصوليون الاجتهاد أو التقليد أو الإحتياط على التخيير في الوصول إلى الحكم الشرعي، ويكتفي الأخباريون بالرجوع إلى الأحاديث مباشرة، كما ألمح إلى هذا في أعلاه.

هذه هي أهم الفروق المنهجية إلا أنه بعد تطور الفكر الأخباري انشعب الأخباريون إلى شعبتين أيضاً هما:

١- أتباع الميرزا محمد النيسابوري الأخباري، ويمثلون في واقع منهجهم الفقهي الفروق المذكورة في أعلاه.

٢- أتباع مدرسة البحرين، وقد تطور منهجها الفقهي - حتى عصرنا - إلى ما يقرب جداً من منهج المدرسة الأصولية الأصلية ؛ حيث انتهى إلى الأخذ بظواهر

الكتاب مطلقاً، وإلى القول بالاجتهاد والتقليد، وإلى عدم قطعية ما في الكتب الأربعة، وإلى تربيع الأخبار.

مع فارق الالتزام بثنائية مصادر الفقه، ولزوم استفادة القواعد الأصولية من النصوص الشرعية، ووجوب الرجوع إلى الاحتياط في ما لا نصَّ فيه.

ويجب التنبيه في نهاية المطاف إلى أن أغلب الاختلافات الفقهية بين السنة والشيعة ترجع إلى ما اعتمده فقهاء الشيعة من نصوص رويت عن الأئمة على أنها استمرار للسنة، وهي كلام المعصوم، بينما نظر إليها فقهاء السنة على أنها اجتهاد من أئمة أهل البيت يحتمل الخطأ وتقديم غيره من أقوال الفقهاء عليه.

# الباب الثالث الدراسة الفقية المسائل الفقية التي خالف فيها الإمامية المذاهب الأربعة السية

- ♦ الفصل الأول: أحكام الطهارة.
- ♦ الفصل الثاني: أحكام الصلاة.
- ♦ الفصل الثالث: أحكام الصيام.
- 🕸 الفصل الرابع: أحكام الزكاة.
- ♦ الفصل الخامس: أحكام الحج.
- 🧇 الفصل السادس : أحكام النكاح، والطلاق، والعدة، والرضاع.

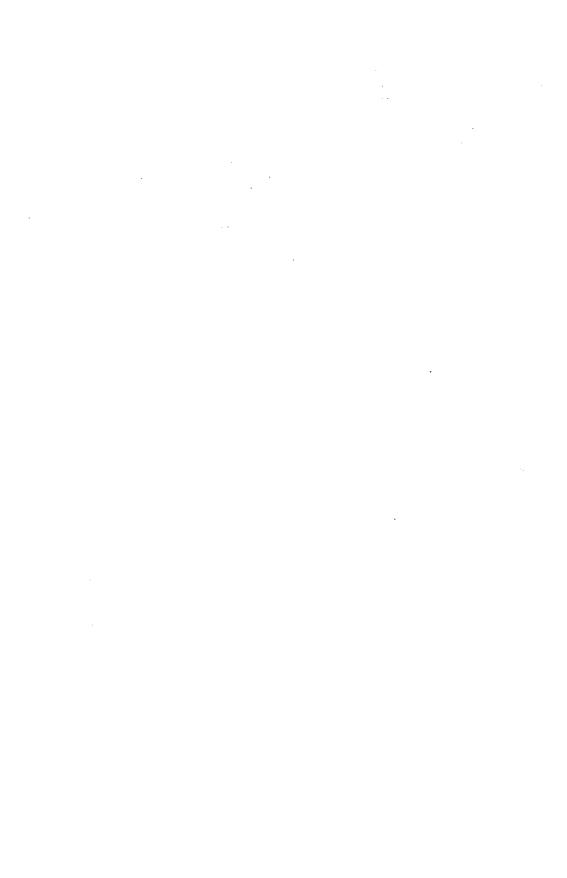

## الفصل الأول أحكام الطهارة

- 🗷 المبحث الأول أحكام الماء والنجاسات:
- المبحث الثاني أحكام الحيض، والجنابة، والنفاس، والاستحاضة:
  - المبحث الثالث أحكام الغُسل:
  - 📰 المبحث الرابع أحكام الوضوء:
- المبحث الخامس أحكام التيمم، والمسح على الخفين، وفاقد الطهورين:

# الفصل الأول أحكام الطهارة

## المبحث الأول - أحكام الماء والنجاسات:

المسألة رقم (١) - حد الماء الكثير:

٢- وعن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » (٢).

٣- وعن جعفر الصادق شه قال: (إذا بلغ الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، والقلتان جرتان) (٣).

١- سنن ابن ماجه في [كتاب الطهارة]، باب: الحياض، الحديث رقم (٥٢١)، وسنن الدارقطني [كتاب الطهارة]، باب: الماء المتغير، الحديث رقم (٣) عن ثوبان شيء بألفاظ متقاربة، والحديث متكلم في رجاله.
 انظر: (فيض القدير) للمناوي، ٣٨٣/٢، وسنن الدارقطني، ٢٨/١.

٢- سنن الترمذي في [كتاب الطهارة]، باب منه، الحديث رقم (٥٠). وسنن الدارقطني [كتاب الطهارة]،
 والحاكم في المستدرك، ٢٢٥/١، وصحيح ابن حبان.

٣- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، [كتاب الطهارة]، باب: المياه وطهارتها ونجاستها، الحديث رقم (٣)، ١٥/١.

إذا كان الماء في الصادق الحسن بن صالح الثوري عن الصادق الله قال: (إذا كان الماء في الرِّكي كرًّا لم ينجسه شيء) قلت: وكم الكرر ؟ قال: (ثلاثة أشبار ونصف عمقها) ثلاثة أشبار ونصف عرضها) (١).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من المذاهب الخمسة على أن الماء المطلق طاهرٌ مطهرٌ يرفع الخبث والحدث، كما اتفقوا على أن الماء إذا تغيَّر لونه، أو طعمه، أو ريحه بسبب ملاقاة النجاسة يصبح نجساً قليلاً كان أو كثيراً؛ إلا إذا تغيَّرت ريحه بسبب المكث، أو بسبب مرور هواء النجاسة عليه فإنه يبقى طاهراً(٢).

ولكنهم اختلفوا فيما إذا اختلطت النجاسة بالماء، ولم تغيّر وصفاً من أوصافه، فقال المالكية: القليل والكثير في ذلك سواء، ولا ينجس الماء الطاهر بملاقاة النجاسة حتى يتغير وصف من أوصافه، ولكنهم قالوا: يُكره التطهر أو إزالة النجاسة بالماء القليل الذي هو قدر آنية الوضوء أو الغُسل إذا حلت فيه نجاسة قليلة، ولم تغيره (٣).

ووافقهم في ذلك بعض فقهاء الإمامية كابن أبي عقيل العماني، والفيض الكاشاني (٤).

واستدلوا لمذهبهم بحديث: « إن الماء لا ينجسه شيء.... » وقالوا: إن هذا

١٠- (الكافي) للكليني، ١١/١، [كتاب الطهارة]، باب: الماء الذي لا ينجسه شيء، الحديث رقم: (٤)،
 وانظر: (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١/٥١، و(التهذيب) للكليني، ١/٥٠.

٧- (اللباب) للغنيمي ٢/١٤-٤٤، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب ١٧٥/١، و(كفاية الأحيار) للحصني ١٠/١.

٣- (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)، ٣٧،٤٣/١، و(القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٣٠.

٤- (الفقه على المذاهب الحمسة) لمحمد جواد مغنية، ص١٩، و(دروس في الفقه المقارن) لآية الله
 الجنّاتي، ص٢٣.

الحديث عام في قليل الماء وكثيره، ولم يثبت عندهم غيره مما يحدد كثير الماء، وعلى ذلك عمل أهل المدينة.

وذهب الفقهاء من المذاهب الأخرى إلى أن الماء إذا كان قليلاً ولاقى النجاسة فإنه يتنجس سواء تغير أم لم يتغير، وإذا كان كثيراً فإنه لا يتنجس إلا بتغيير أوصافه، ولكنهم اختلفوا في حد القلة والكثرة على أقوال:

فذهب الإمامية إلى أن الماء الكثير ما بلغ (كرًا)، وهو يساوي ألفاً ومئتي رطل بالعراقي، وستمئة رطل بالمكي، ومقداره بالمقاييس الحديثة ثلاثمئة وسبعة وسبعون لتراً تقريباً، والأفضل أن يقدر بالمساحة كما وردت الروايات بذلك (١).

واستدلوا لذلك بما روي عن الإمام الصادق ﴿ فِي ذلك. وروي مثل مذهبهم عن مسروق وابن سيرين أيضاً (٢٠).

وقال الحنفية: الماء الكثير الذي لا تُسلبُ طهوريته بملاقاته النجاسة إذا لم يتغير وصف من صفاته هو الماء الذي إذا تحرك أوَّله أو اهتز لم يتأثر آخره، وقدَّره المتأخرون منهم بما لا تقلُّ مساحته عن عشرة أذرع بذراع العامة، أو عن دائرة محيطها ستة وثلاثون ذراعاً، ويمكن الاغتراف منها(٣).

ولم يوردوا دليلاً ظاهراً لذلك، وقال الشافعية والحنابلة: الحد الفاصل بين القليل والكثير هو القلتان، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حتى يتغير وصف من أوصافه، والقلتان من قِلال هجر، وهما خمسمئة رطل عراقى، وقدّرهُ بعض الفقهاء

١- انظر: (الفقه على المذاهب الأربعة، ومذهب آل البيت) للغروي ومازح، ١٠٦/١، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٧/١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٧/١.

۲- (الجحموع) للنووي ۱ / ۲۲ .

٣- انظر: (فتح القدير) لابن الهمام ٥٥/١، و(بدائع الصنائع) للكاساني ٤٠٤/١.

بمئتي لتر، أو بمئتين وأربعين لتراً (١).

واستدلوا بالأحاديث السابقة الواردة في ذلك.

وردً الحنفية هذه الأحاديث وأوَّلوا حديث (القلتين) بالاضطراب لأنه ورد في بعض الروايات (قلتان)، وفي بعضها (قلتين أو ثلاثة)<sup>(٢)</sup>.

وفي رواية (أربعين قلة)<sup>(٣)</sup>، وأعلوه أيضاً بأن قدر القلة غير متعين كما أن فيه اضطراباً في السند، فالوليد بن كثير رواه تارة عن محمد بن عباد عن جعفر، وتارة عن محمد بن جعفر ابن الزبير، وتارة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

وأجاب النووي عن ذلك كله بكلام طويل نختصره للفائدة؛ يقول النووي:

إن هذا الذي تعدُّونه اضطراباً ليس كذلك، وإنما هو اختلاف في الطرق وتعدد، وقد جمع البيهقي طرق هذا الحديث، وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: الحديث محفوظ عنهما، وكلاهما رواه عن أبيه، وقال الإمام الخطابي: ويكفي شاهداً على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه واعتمدوه ومنهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، ومحمد بن إسحاق، وابن خزيمة.

وقد سلّم أبو جعفر إمام الحنفية في الحديث بصحته، ولكنه دفعه لاضطراب المتن، ولأنّا لا نعرف قدر القلتين. فأجاب أصحابنا بأن الرواية الصحيحة المشهورة (قلتين)، وما عداها شاذ، غريبٌ، متروكٌ.

١- انظر: (مغنى المحتاج) للخطيب الشربيني ٢١/١، و(المغني) لابن قدامة ٢٣/١.

٧- مسند الإمام أحمد ٢٣/٢، و(المستدرك) للحاكم ٢٢٧/١ عن عبد الله بن عمر.

٣- سنن الدارقطني ٢٦/١ عن جابر بن عبد الله وقال: فيه القاسم العمري، وكان ضعيفاً كثير الخطأ، وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن عمرو، ٢٧/١، وقال السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) ٣/٢: لا يصح، خلط فيه القاسم، ثم قال: وورد ذلك عن أبي هريرة موقوفاً.

وأما قولهم: لا نعلم قدر القلتين، فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جريج<sup>(۱)</sup>، وهي معروفة، فكيف يحدد لهم النبي والمالة أو يمثل بما لا يعلمونه ولا يهتدون إليه.

وقالوا: إنه يحمل على الجاري، والجواب: أن الحديث عام لا دلالة على تخصيصه بالجاري.

وقالوا: هو متروك لانعقاد الإجماع في حكم المتغير بنجاسة، والجواب أنه عام خُصَّ بعضه فيبقى ما لم يخصُّ على عمومه.

واحتجوا بأنه معارضٌ بحديث: « لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه» (٢)، والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه عام مخصوص بحديث القلتين.

والثاني: أنه نهي تنزيه للاستقذار لا للنجاسة.

وأما قولهم: إن زنجياً مات في بئر زمزم، فنزحها ابن عباس، فجوابه أن هذا لم يصح، قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم هذا فقالوا: ما سمعنا هذا.

وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة قال: أنا بمكة من سبعين سنة لم أر أحداً لا صغيراً، ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي، فكيف يصل حديث الزنجي إلى الكوفة ويغيب عن أهل مكة ؟! ولو صح ً لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره (٣).

وأمًّا الحديث الذي استدل به المالكية فقد تكلُّم أئمة الحديث في تضعيفه.

قال المناوي: جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه) فقال: ضعيف لضعف رواته الذين منهم: رشد بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا يبالي عمن روى، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال

<sup>1-</sup> انظر: (المحلى بالآثار) لابن حزم ١٥٤/١.

٢- صحيح البخاري، [ كتاب الوضوء]، الحديث رقم (٢٣٩)، وصحيح مسلم [ كتاب الطهارة]،
 الحديث رقم (٢٨٢).

٣- (الجحموع) للنووي ١٦٤/١-١٦٧ بتصرف.

يحيى: واهٍ، وأشار الشافعي إلى ضعفه أيضاً واستغنى عنه بالإجماع<sup>(١)</sup>. وممن ضعّفه أيضاً الزيلعي في (نصب الراية)<sup>(٢)</sup>.

يقول الإمام النووي في مناقشة دليل المالكية: وقد وافقنا مالك على القول بحديث أبي هريرة عن رسول الله المنافية: « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده » (٣).

وقد علل ذلك بخشية النجاسة، ويُعلم ضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يديه لا تغيِّر الماء، فلولا تنجيسه بحلول النجاسة التي لا تغيِّره لم ينهه (٤).

ومما يقويِّ حديث القلتين الذي اعتمده الشافعية والحنابلة وروده من طرق الشيعة عن أئمتهم كما رأينا.

وبذلك يترجَّح لدينا اعتماد القلتين لثبوت طرق الحديث الوارد بها عند السنة والشيعة، وإن كان يحتمل أن يكون المقصود من تعدد روايات القلتين والثلاث، والواحدة، والكرُّ، أن يكون مقصود الشارع أن تعيين قدر الماء الكثير أمر تقريبي ليس له ضابط دقيق، فحتى قلال هجر والكر ليس ضابطاً دقيقاً، وعند حساب الكر بالمساحة كما ورد ذلك عن جعفر الصادق الله ، وأنه ثلاثة أشبار مكعبة، أو ثلاثة أشبار ونصف مكعبة سوف نجد أنه يقارب التقدير الحالي للقلتين على أنهما مئتان وأربعون لتراً.

١- انظر: (فيض القدير) للمناوي ٣٨٣/٢.

٢- (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) للزيلعي ١/٥٥.

٣- صحيح البخاري في [كتاب الوضوء]، باب الاستحمار وتراً، الحديث رقم (١٦٢)، وصحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب كراهة غسل المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، الحديث رقم (٢٧٨).

٤- (المجموع) للنووي ١٦٨/١.

# المسألة رقم (٢) - حكم تطهير مخرج البول بالأحجار:

۱- عن أبي هريرة قال: قال المنطقة: « من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج » (١).

٢- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الشيئة مرَّ بقبرين، فقال: « إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما، فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » (٢).

٣- وعن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ مُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ﴾ [سورة التوبة: ٩/١٠٨]، قال رسول الله ﷺ: « يا معشر الأنصار، إن الله أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم ؟ » قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: « هو ذاكم فعليكموه » (٣). وفي رواية: « إنّا نتبع الحجارة بالماء » (٤).

٤- وعن زرارة قال: (توضأتُ يوماً ولم أغسل ذكري، ثم صلَّيت، فسألت أبا
 عبدالله ﷺ، فقال: اغسل ذكرك، وأعد صلاتك)<sup>(٥)</sup>.

١- سنن ابن ماجه [ كتاب الطهارة]، باب: الارتياد للغائط والبول، الحديث رقم (٣٣٧)، وسنن أبي
 داود [كتاب الطهارة]، باب: الاستتار في الخلاء، الحديث رقم (٣٥).

٢- صحيح البخاري [كتاب الجنائز]، باب: الجريدة على القبر، الحديث رقم (١٣٦١)، وصحيح مسلم [كتاب الطهارة]، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، الحديث رقم (٢٩٢/١١١).

٣- سنن ابن ماجه [كتاب الطهارة]، باب: الاستنجاء بالماء، الحديث رقم (٣٥٥). و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٣٠/١.

٤- (نصب الراية) للزيلعي، ٢١٨/١.

٥- (الكافي) للكليني، كتاب الطهارة، باب: القول عند دخول الخلاء، والاستنجاء، ومن نسيه،
 والتسمية، الحديث رقم (١٤) ٢٦/٣.

٥ وعن سماعة قال: قال أبوعبد الله ﷺ: (إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضًات، ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة، وغسل ذكرك لأن البول ليس مثل البران)(١).

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء على وجوب الاستنجاء من الغائط، والاستبراء من البول قبل أداء الصلاة، واستحبابه بعد خروج البول والغائط، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك<sup>(٢)</sup>.

ودليلهم الأحاديث الواردة في ذلك والتي أوردنا بعضها في أول الباب.

واتفق الفقهاء على أن الماء يجزئ في تطهير القبل والدبر من البول والغائط، وكذلك اتفقوا على أنه تجزئ الأحجار وما في حكمها كالخرق، والخشب في تطهير الدبر من الغائط، وإن كان الأفضل الجمع بين الجامد والماء، فيقدَّم الجامد ثم يتبعه الماء، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك (٣).

واختلفوا في حكم إزالة النجاسة من مخرج البول بالأحجار وما في حكمها من الجوامد، فقال الإمامية: لا تجزئ الأحجار وما في حكمها إلا في مخرج الغائط<sup>(٤)</sup>، واتفق فقهاء السنة على أنها تجزئ في مخرج البول والغائط<sup>(٥)</sup>.

١- (الكافي) للكليني، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء، والاستنجاء، ومن نسيه، والتسمية،
 الحديث رقم (١٧)، ٢٧/٣.

٢- (الروضة البهية) للشهيد الثاني ٢/٣، و(فتح القدير) لابن الهمام ١٤٨/١، و(القوانين الفقهية)
 لابن جزي، ص٣، و(مغني المحتاج) للشربيني ٢/١٤، و(المغني) لابن قدامة ١٩٩١.

٣- انظر: (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي ٣٤٨/١، و(الفقه على المذاهب الخمسة)
 لمحمد جواد مغنية ص٢٧، و(المحلى بالآثار) لابن حزم ١١٠/١.

<sup>2- (</sup>الروضة البهية) للشهيد الثاني ٧/١، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني ٢٠/١.

<sup>0- (</sup> اللباب) للغنيمي ٧٠/١، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي ٧٧/١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب١٧١/١.

واستدل الإمامية بما سبق من أدلة الاستجمار بالأحجار، وكلها واردة في الاستجمار من الغائط دون البول، فلا ينتقل حكمها إلى البول دون نص، كما أن النصوص أكدت على أن نجاسة البول أشد من نجاسة الغائط، وذلك كما في الأثر المروي عن أبى عبد الله: (البول ليس مثل البراز).

واستدل فقهاء السنة لذلك أن الغائط إذا خرج من الدبر كان أشد من البول لأن الغائط أوسع في الانتشار، فيكون تطهير محله أيسر من الغائط.

ومما روي في تأييد مذهب أهل السنة في ذلك ما روي عن إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص قال: (لا تخلطوا في دينكم ما ليس منه يرى أحدكم أن حقاً عليه يغسلُ ذكره إذا بال)(١).

١- مصنف بن أبي شيبة ١/٥٦، الحديث رقم (٥٨٦)، وانظر: (كنز العمال) للهندي ٥٢١/٩،
 الحديث رقم (٢٧٢٥٠).

المسألة رقم (٣) - نجاسة الكلب والخنزير، وكيفية التطهير منها:

۱- عن أبي هريرة الله عن أبي هريرة الله عن أبي هريرة الله عن أبي الله عن أبي المالة الله عن أبي المالة الله عن أبي المالة الكلب أن يُغسل سبع مرات أولاهنَّ بالتراب » (١).

٢- وعنه أيضاً أنه الله قال: « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » (٢).

٣ وعن عبد الله بن مغفل قال: قال السلام: « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب » (٣).

٤- وعن أبي هريرة أيضاً أنه والمنظمة قال في الكلب يلغ في الإناء: « يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً » (٤).

٥- وعن الفضل أبي العباس عن الصادق شه قال: (يغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين)<sup>(٥)</sup>.

٦- وعن علي بن جعفر أن موسى الكاظم شه سئل عن إناء شرب منه الخنزير فقال: (يُغسل سبع مرات)<sup>(٦)</sup>.

١- صحيح مسلم [ كتاب الطهارة]، باب: حكم ولوغ الكلب، الحديث رقم (٢٧٩)، وسنن أبي
 داود في [كتاب الطهارة]، باب: الوضوء بسؤر الكلب، الحديث رقم (٧١).

٢- سنن النسائي [كتاب المياه]، الحديث رقم (٣٣٨)، ومسند الإمام أحمد.

٣- صحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب: حكم ولوغ الكلب، الحديث رقم (٩٠)، ومسند الإمام أحمد.

٤- أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار)، ٥٦/٢، الحديث رقم (١٧٢٨)، وقال: ضعيف بمرة،
 فيه عبد الوهاب ابن الضحاك، متروك الحديث. وانظر: (الضعفاء الكبير) للعقيلي، ٧٨/٣.

٥- ( وسائل الشيعة) للحر العاملي ٢٢٦/١، الحديث رقم (٧٧٥).

٦- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٢٢٥/١، الحديث رقم (٧٧٢).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على نجاسة الخنزير، وسؤره، والمحل الذي ولغ فيه، لقول الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحُمُ ٱلْجِنزِيرِ ﴾ [سورة المائدة: ٣/٥].

ولقوله تعالى: ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [سورة الأنعام: ١٤٥/٦].

أما نجاسة سؤره فقياساً على الكلب فحرمته أشدُّ، واستدل الشيعة على نجاسته بالنصوص الواردة عن أئمتهم (١).

كما اتفق الفقهاء على نجاسة الكلب وسؤره والإناء الذي ولغ فيه للأدلة السابقة، وشدًّ المالكية فقالوا: إن الأدلة السابقة لا توجب النجاسة، بل تأمر بالغسل فنحكم بالغسل من ولوغ الكلب تعبداً لثبوت النص في ذلك، ولا نحكم بنجاسته، ولأن الله تعالى أباح أكل الصيد الذي أمسكته كلاب الصيد وابتلً بلعابها، ولم يأمر بغسله (٢).

وهذا القول مرجوح معارض بالنصوص لأن الأصل وجوب الغسل من النجاسة بدليل سائر أنواع الغسل، ولو كان الأمر بالغسل تعبداً لما أمر النبي المنطق بإراقة الماء، ولما اختص الغسل بموضع الولوغ (٣٠).

واختلف الفقهاء كيف يغسل الإناء الذي ولغ منه الكلب، فقال الإمامية: يُغسل مرة بالتراب، ثم بعدها مرتين بالماء للأثر الوارد في ذلك عن الإمام الصادق، وللحديث

١- (تذكرة الفقهاء) للعلامة الحلي، ٩/١، و(المغني) لابن قدامة، ١/٥٤، و(المحلى بالآثار) لابن حزم،
 ١٢٠/١ - ١٢٠ ، و(فتح القدير) لابن الهمام، ١/٤٧ – ٧٥، و(القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٣١، و(مغنى المحتاج) للشربيني، ١/٨٣.

٧- المصادر السابقة نفسها.

٣- (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور الزحيلي، ٢٨٦/١.

الوارد في التخيير بين الثلاثة والخمسة والسبعة، والتخيير يثبت الوجوب في الأقل ويسقط وجوب الزائد<sup>(١)</sup>.

وقال الشافعية والحنابلة، ووافقهم ابن الجنيد الإمامي: يغسل سبع مرات احداهن بالتراب للأحاديث المستفيضة في ذلك عن أبى هريرة وغيره (٢).

وقال بعض الحنابلة وغيرهم: يُغسل سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب، ودليلهم حديث عبد الله بن المغفل السابق، وهو معارض بحديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، واتفق المحدِّثون على صحته (٢٠).

وقال الحنفية: يُغسل إلى أن يغلب الظنُّ بطهارته، دون تحديد لعدد واجب، وذلك لأن التعارض والتخيير في ذكر العدد يسقط الكل ويعود بالحكم إلى الأصل، وهو ثبوت النجاسة، وعدم ثبوت العدد، ولكن يُستحب كونه ثلاث مرات (4).

وهو حديث ساقط لا يمكن اعتماده من وجه فراويه عبد الوهاب بن الضحاك قال عنه ابن أبي حاتم: كذًاب، وقال النسائي، والدارقطني، والبيهقي: متروك، ليس بثقة، كان يسرق الحديث (٥).

قال الإمام أحمد: زعم الطحاوي أنه تتبع الآثار ثم روى الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب، وترك القول بالعدد الوارد في تطهير الإناء منه، واستعمال التراب

١- (تذكرة الفقهاء) الحلي ٩/١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لجواد مغنية ٢٨/١، و(دروس في الفقه المقارن) للجنّاتي، ص٩٤.

٧- (مغنى المحتاج) للشربيني، ٨٣/١-٨٤، و(المغنى) لابن قدامة، ٥/١.

٣- (المغني) لابن قدامة، ١/٥٥.

٤- (فتح القدير) لابن الهمام، ٧٤/١، و(الهداية) للميرغناني، ٢٠/١، و(بدائع الصنائع) للكاساني.

٥- انظر: (التاريخ الكبير) للبخاري، ٣/٢/٣، و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، ٣٤/١/٣،
 و(ميزان الاعتدال) للذهبي، ٩٧٦/٢.

فيه، ثم جاء إلى حديث أبي هريرة في الإناء يلغ الكلب فيه أو الهر يُغسل ثلاث مرات، واعتمد عليه في ترك الأحاديث الثابتة، واحتج بأن أبا هريرة علم نسخ حديث السبع، وعبد الملك تفرد برواية حديث المرات الثلاثة عن أصحاب أبي هريرة، وأصحاب عطاء، ولمخالفته لأهل الحفظ والثقة تركه شعبة بن الحجاج ومحمد بن إسماعيل البخاري، فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقة الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عُرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه! (١).

وسبق معنا قول المالكية بأنه يغسل سبعاً إحداهن بالتراب تعبداً لا لوجود النجاسة.

واتفق فقهاء السنة على إلحاق حكم التطهير من ولوغ الخنزير ونجاسته بالكلب ونجاسته فحكم كل من الفقهاء في كيفية تطهير نجاسة الخنزير بكيفية تطهير نجاسة الكلب في مذهبه، وقال المالكية بطهارة سؤر الخنزير ولعابه، وحرمة أكله (٢).

وقال الإمامية ببطلان القياس في هذه المسألة وغيرها، وحكموا بما ورد عن الأئمة في كيفية تطهير نجاسة الخنزير فقالوا: يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء فقط<sup>(٣)</sup>.

<sup>1- (</sup>معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٢١،٦٠/٢ بتصرف.

٧- (حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ) ١١٩/١، و(الشرح الصغير) ٤٣/١.

٣- (تذكرة الفقهاء) للعلامة الحلي، ٩/١.

المسألة رقم (٤) - نجاسة المشرك والذمي، وسؤرهما:

١- قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَبَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمُشْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنذَا أَ ..... ﴿ [سورة التوبة: ٢٨/٩].

وقال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلْذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عِلَ الْمُوْمِنَاتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنَاتُ مِنَ ٱلْدِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُمْ وَالْمُوْمِنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُواْمِنَاتُ وَمَن اللَّهِ عَمَالًا وَهُو فِي ٱلْاَحْرَةِ مِنَ ٱلْخُلُسِمِينَ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٥].

٣- وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله: (لا تأكلوا ذبائحهم ولا تأكلوا في آنيتهم) يعني: أهل الكتاب<sup>(١)</sup>.

٤- وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر الباقر عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: (لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر)(٢).

وعن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي،
 والنصراني، والمشرك، وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عند سؤر الناصب<sup>(٣)</sup>.

٦- وعن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانياً، فأسلمت، فقلت للإمام
 الصادق: إن أهل بيتي على دين النصرانية، فأكون معهم في بيت واحد، وآكل من

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، الباب (٧٢) من أبواب النجاسات، الحديث رقم (٣).

٧- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، الباب (٧) من أبواب النجاسات، الحديث رقم (٢).

٣- (الكافي) للكليني، الباب (٧) من أبواب الطهارة، الحديث رقم (٦)، والناصب هو من أبغض آل
 البيت، أو حاربهم، أو منعهم حقاً من حقوقهم.

آنيتهم، فقال لي: أيأكلون لحم الخنـزير، قلت: لا. قال: لا بأس<sup>(١)</sup>.

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الإمامية على نجاسة الكافر المشرك لنص قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوۤا إِنَّمَا ٱلَّمُشْرِكُونَ خَبَسٌ ﴾ [سورة التوبة: ٢٨/٩]، وللآثار الموجودة في ذلك، ولذلك أوجبوا الغسل على من مس مشركاً مع وجود البلل من عرقه أو غيره، كما حكموا بنجاسة عرقه ولعابه وسؤره.

كما استدلوا بأن النبي رَلَيْتُ أمر المشركين بالاغتسال عند إسلامهم، كما أنه قال رَلَيْتُهُ: «إن المؤمن لا ينجس» (٤). فدلّ ذلك على نجاسة غير المؤمن من جهة مفهوم المخالفة (٥).

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٣٣٦/٣، الحديث رقم (٤٣٣٦).

٢- صحيح البخاري [ كتاب الصيد والذبائح]، باب: صيد القوس، الحديث رقم (٥٤٧٨)، وصحيح مسلم [ كتاب الصيد والذبائح]، باب: الصيد بالكلاب، الحديث رقم (١٩٣٠/٨).

٣- أخرجه الطبراني في الكبير، انظر ( مجمع الزوائد) للهيثمي ٢٨٣/١.

٤- صحيح البخاري [كتاب الغسل]، باب: عرق النجس، الحديث رقم (٢٨٣) وصحيح مسلم،
 [كتاب الحيض]، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس، الحديث رقم (٣٧١).

٥- انظر: (جوامع الجامع) للطبرسي ١٩/١، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق ١٧/١، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني ١٠٧/١.

وقد روي عن ابن عباس قوله: (هم نجسون كالكلاب والخنازير) (١).

وعن جعفر الصادق قوله: (من صافح كافراً ويده رطبة غسل يده، وإلا مسحها بالحائط)(٢).

ووافقهم على ذلك الحسن البصري، وقتادة، والظاهرية، وهو قول عند أحمد.

وذهب بقية الفقها، من أئمة المذاهب الأربعة إلى طهارة كل إنسان للكرامة التي اختص الله بها بني آدم بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرُّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلُنَهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّرَ لَلَيْبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَيْمِرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [سورة الإسراء: ٧٠/١٧].

وحملوا النجاسة في الآية على أحد معنيين: إما أنها نجاسة معنوية لبطلان عقيدتهم وقبحها عند الله،

وإما على أن المراد بها أنه متنجس وليس نجس لأنه لا يخلو من النجاسة ولا يتحرَّز منها (٣).

واستدلوا بالروايات الكثيرة الواردة في شرب النبي المنان وأكله من ماء وطعام الكفار، وبأن أكثر الذين أسلموا من الكفار لم يأمرهم النبي المنان أكثر الذين أسلموا من الكفار لم يأمرهم النبي

وذهب فقهاء السنة إلى كراهة استعمال أواني الكفار وأغراضهم، يقول الإمام النووي: يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم، سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم، وقال الشافعي: وأنا لسراويلاتهم وما يلي أسافلهم أشد كراهة. قال أصحابنا: وأوانيهم

١- انظر: (تفسير القرطبي) ١٠٣/٨، و(تفسير الطبري) ٥/١٠٣٠.

۲- انظر: (تفسير القرطبي) ۱۰۳/۸، و(تفسير الطبري) ۳۲۰۵/۱، و(التسهيل لعلوم التنزيل) لابن جزي، ۱۳۵۰،
 و(المحلى بالآثار) لابن حزم، ۱۳۷/۱، لكن الظاهرية قالوا بنجاسة الكافر ولعابه وطهارة سؤره.

٣- انظر المصادر السابقة، وانظر أيضاً (المجموع) للنووي ٣١٨/١–٣٢٠، و(المغني) لابن قدامة، ٦٨/١.

المستعملة في الماء أخف كراهة فإن تيقن طهارة أوانيهم، أو ثيابهم، قال أصحابنا: فلا كراهة حينئذ في استعمالها كثياب المسلم.

وأجاب عن حديث أبي ثعلبة القاضي بعدم استعمالها أو غسلها قبل استعمالها بأن المراد النهي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما سبق بيانه.

ثم قال: وأجاب الأصحاب عن الآية: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُثْمِرُكُونَ بَجُسٌ ﴾ [سورة التوبة: ٨/٨]: بأن معناها أن المشركين نجس، أديانهم، واعتقادهم، وليس المراد أبدانهم، وأوانيهم بدليل أن النبي النبي المنطقة أدخلهم المسجد، واستعمل آنيتهم، وأكل طعامهم (١).

وأضاف ابن قدامة في (المغني) قوله: ولأن النبي السي المسلم وأصحابه كانوا يصلون في الثياب التي نسجها الكفار (٢).

## اختلاف الإمامية في نجاسة أهل الكتاب:

سبق معنا اتفاق الإمامية على نجاسة الكفار من عبدة الأوثان والملحدين، ولكنهم اختلفوا في نجاسة أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس، فذهب جمهورهم، وخاصة القدماء من فقهائهم إلى نجاسة أهل الكتاب لأنهم مشركون، فإن من يعتقد بربوبية الأقانيم الثلاثة – كالمسيحيين مثلاً – مشرك، وللنصوص الواردة عن أئمتهم في ذلك.

يقول الإمام الخميني: الكافر – الذي حُكِم بنجاسته – وهو كل من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يُعلم من الدين ضرورة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل من غير فرق بين المرتد والكافر الأصلي، والحربي والذمي (٣).

١- (الجحموع) للنووي، ٩/١ ٣٢٠،٣١٩.

۲- (المغني) لابن قدامة، ۲۹/۱.

٣- انظر: (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٠٧/١، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٧/١، و(فقه
 الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٣٠/١.

الكتاب، ومنهم ابن الجنيد، والفيض الكاشاني، وابن عقيل العماني، والشيخ محمد إبراهيم الجنَّاتي، ومحمد رضا آل ياسين، وصدر الدين الصدر، ومحسن الحكيم، ومحسن الأمين، ومحمد جواد مغنية، وغيرهم (١).

واستدلوا على طهارة أهل الكتاب بأدلة كثيرة منها: إن الآية واردة في إثبات نجاسة المشركين، وهم في كل آيات القرآن لا يشملون أهل الكتاب، فإن الله إذا أراد أهل الكتاب فرق بينهم وبين المشركين، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أُولَتِيكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [سورة البينة: ٨٩/٦].

وقوله: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ﴾ [سورة البينة: ١/٩٨].

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ وَٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [سورة الحج: ٢٧/٢٢]، وغيرها كثير.

ومن ذلك ما اتُفِق عليه من أحكام يفترق فيها المشرك عن الكتابي مثل قبول الجزية من الذمي دون المشرك، وجواز نكاح الذمية، واستئجارها للرضاعة، وغير ذلك.

كما استدلوا بالآثار التي ذكرناها في أول البحث والتي تنهى عن استعمال آنيتهم التي يشربون فيها الخمر، أو يأكلون فيها الخنزير فبيّن ذلك علة النهي وهي ليست نجاسة عين الذمي، ولعابه، وعرقه (٢).

١- انظر: (مفاتيح الشرائع) للكاشاني، ٧١/١، طبعة قم، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد
 مغنية، ٣٢/١، و(دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنّاتي، ص٤٥.

٢- انظر: (مفاتيح الشرائع) للكاشاني، ٧١/١، طبعة قم، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٣٢/١، و(دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنّاتي، ص٤٥.

يقول المرحوم محمد جواد مغنية في مناقشة ما سبق:

استدل القائلون بنجاسة أهل الذمة من الشيعة بالأخبار الواردة في ذلك وهي صحيحة السند واضحة الدلالة، وجوابنا عنها أنه يوجد إلى جانبها أخبار مضادة أوضح دلالة وأكثر عدداً، ولا تقل عنها سنداً (١)، فالأخذ بأخبار النجاسة دون أخبار الطهارة تقديم للضعيف على الأقوى!

ولو سلمنا بالتساوي والتكافؤ بين أخبار الطهارة، وأخبار النجاسة رجعنا إلى أصل الطهارة، لسقوط المتعارضين، أو اخترنا الطهارة للقول بالتخيير بين المتساويين.

أما قول من قال: لا بد من الاحتياط لذهاب المشهور إلى النجاسة فجوابنا هو أن الاحتياط حسنٌ، والشهرة قد تدعم وتؤيد، ولكنهما ليسا من الأدلة الثابتة. وعليه فلا دليل على نجاسة أهل الكتاب من نص ولا إجماع، ولا عقل(٢).

وإلى هذا المذهب، وهو نجاسة المشرك، وطهارة أهل الكتاب، ذهب ابن حزم والظاهرية<sup>(٣)</sup>. نجاسة المخالف والناصب:

وتشدد كثير من الإمامية وغالى، وحكم بما لا دليل له، فقال بنجاسة الناصب، وهو مبغض آل البيت، والمخالف لمذهب الإمامية.

واستدلوا على ذلك بروايات أوردها الكليني وغيره عن الأئمة منها ما رواه أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد الله النه أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي، والنصراني، والمشرك وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب<sup>(٤)</sup>.

١- راجع الآثار الواردة في ذلك في أول المسألة.

٧- انظر: (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٣٢/١.

٣- انظر: (المحلى بالآثار) لابن حزم، ١٣٨،١٣٧/١.

٤- (الكافي) للكليني، في كتاب الطهارة، الباب رقم (٧)، الحديث رقم (٦)، ١٩/٣.

وفي سنده من لم يُسمَّ ولا يُعرف حاله، وهو على أقصى الدرجات يدل على الكراهة.

ومنها ما رواه عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن محمد بن جمهور قال: حدثنا يونس عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله عز وجلَّ نصب علياً عليه السلام عَلَماً بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً، ومن جهله كان ضاراً، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنة)(١).

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إن علياً عليه السلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى: لى فيهم المشيئة)(٢).

وعن المفضل بن عمر ن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن الله جعل علياً النص علماً بينه وبين خلقه ليلي بينه وبين علم غيره فمن تبعه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً، ومن شك فيه كان مشركاً)(٣).

وعند نقد أسانيد هذه الأحاديث يتبين لنا أنها لا تصمد أمام النقد لأن في أسانيدها محمد بن جمهور، والمفضل بن عمر، والمفضل بن عمر الجعفي: ضعيف كوفي فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يُعبأ به، خطابي غالي (٤).

١- (أصول الكافي) ٤٣٧/١، الحديث رقم (٧).

٧- (أصول الكافى) ٤٣٧/١، الحديث رقم (٨).

٣- (اصول الكافي) ٤٣٩/١، الحديث رقم (١٨).

٤- (الخلاصة ) ص٢٥٨.

ومحمد بن جمهور: ضعيفٌ من الغلاة أيضاً، لا يلتفت لحديثه<sup>(١)</sup>.

وهكذا نجد أن القول بنجاسة غير الإمامية من أهل السنة والجماعة، أو الخوارج، أو الناصبة قول مردود ولا حجة فيه، وإن كنًا نقول بأن محبة آل البيت فرض، وبغضهم ذنب كبير، وإيذاء لرسول الله الله الله الله الله عالى يقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَوْنُ رَسُولَ ٱللَّهِ مَنَا لَهُ مَ عَذَابً أَلِمٌ ﴾ [سورة التوبة: ٦١/٩].

١- (الخلاصة) ص٢٥١، وانظر: (آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله وحركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة) لجعفر البحراني، ص٢٢٧.

# المسألة رقم (٥) - حكم عرق من أصابته الجنابة من معصية:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة على طهارة عرق الجنب المسلم لا المسلم من معصية، أو من احتلام، أو وطئ زوجة، لقول النبي المسلم لا ينجس » (١)، وهو عام لم يرد مخصص له، ولم يوجد نص أو دليل يثبت نجاسة الجنب من معصية (٢).

وذهب الإمامية وخاصة المتقدمين منهم إلى أن من أجنب من الزنا أو اللواط أو وطئ بهيمة أو استمنى، ثم عرق قبل أن يغتسل فعرقه نجس، ودليلهم الاحتياط، وبعض الفتاوى من العلماء (٣٠).

وحكم بعض المتأخرين من فقهائهم بطهارته عملاً بالبراءة الأصلية، وعدم وجود نص في ذلك، وممن حكم بطهارته الإمام الخميني، ولكنه قال: الأحوط التجنب عنه في الصلاة، والاحتياط منه مطلقاً (٤).

١- صحيح البخاري [كتاب الغسل]، باب: عرق النجس، الحديث رقم (٢٨٣) وصحيح مسلم،
 [كتاب الحيض]، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس، الحديث رقم (٣٧١).

٢- (شرح صحيح مسلم) للنووي، ٢٨٨/٤.

٣- انظر: (دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنّاتي، ص٥٦، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد
 مغنية، ٣٠/١، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢/١٥.

٤- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٠٨/١.

## المسألة رقم (٦) - حكم فضلات الطيور:

Y وعن ابن عمر أن حمامة زرقت عليه، فمسحه وصلى، وروي ذلك عن ابن مسعود أيضاً في العصفور $\binom{Y}{1}$ .

٣- عن البراء بن عازب عن رسول الله ﴿ لَلْكُنْ قَالَ: « مَا أَكُلُ لَحْمُهُ فَلَا بِأَسَ بِبُولُهُ » (٣٠).

4- وعن أبي بصير عن الصادق الله قال: (كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله)<sup>(4)</sup>.

ه – وعن أبي الأغر النخاس عن أبي عبد الله الصادق: ( لا بأس بخرء ما طار وبوله)<sup>(٥)</sup>.

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم خرء الطيور على أقوال كثيرة.

فقال الإمامية بطهارة كل بول وخرء الطيور للرواية الثابتة عن الصادق في ذلك، وتأولوا الرواية الواردة عنه القائلة بطهارة فضلات الحيوانات التي يؤكل لحمها،

١- صحيح البخاري [كتاب الوضوء]، باب: لا يستنجى بروث، الحديث رقم (١٥٦)، وسنن الترمذي [كتاب الطهارة]، الحديث رقم (١٧)، وسنن النسائي [كتاب الطهارة]، الحديث رقم (٤٢).
 (٤٢)، وسنن ابن ماجه [كتاب الطهارة]، الحديث رقم (٣١٤).

٢- صحيح البخاري [كتاب الوضوء]، باب: لا يستنجى بروث، الحديث رقم (١٥٦)، سنن
 النسائي، [كتاب الطهارة]، باب: الرخصة في الاستطابة بحجرين، الحديث رقم (٤٢).

٣- ( السنن الكبرى) للبيهقي ٤١٣/٢، و(سنن الدارقطني) ١٢٨/١، وقال: ضعيف، وقال المباركفوري في (تحفة الأحوذي) ٢٠٥/١: وروي عن جابر، وهما ضعيفان لا يصلحان للاحتجاج. قال الحافظ في ( التلخيص): إسناد كل منهما ضعيف.

٤- (تهذيب الآثار) للطوسى ٢٦٦/١، الحديث رقم (٢٦).

٥- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق ٧٠/١، الحديث رقم (١٦٤).

ونجاسة فضلات ما لا يؤكل لحمه؛ تأولوها بالدلالة على غير الطيور، لأنها عامة في كل ما لا يؤكل لحمه، ورواية طهارة فضلات الطيور خاصة بالطيور من دون بقية الحيوانات، عامة في مأكولها، وغير مأكولها، فدلالتها أقوى.

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: نأخذ برواية الطهارة دون النجاسة، ونحكم بطهارة فضلات الطائر، ولو كان غير مأكول، لأن رواية النجاسة منصرفة إلى الحيوان غير الطائر، وعلى هذا فلا تعارض، ومع افتراض التساوي والتكافؤ في السند، فعلى القول بالتخيير بين المعارضين نختار رواية الطهارة، وعلى القول بالتساقط بينهما نرجع إلى عموم طهارة كل شيء حتى نعلم أنه قذر (۱).

وقسُّم الحنفية الطيور إلى نوعين:

نوع لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط، فخرؤهما نجس لوجود معنى النجاسة فيه، وهو كونه مستقدراً لتغيره على نتن، وفساد رائحته فأشبه العذرة.

والنوع الثاني يذرق في الهواء سواء فيه ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه فخرؤه طاهر لما روي من أخبار عن الصحابة في عدم تحرُّجهم من خرء العصفور والحمامة، ولصعوبة الصيانة منه (٢).

وقال المالكية والحنابلة بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه سواء في ذلك الدواب، والطير لعموم الوارد في ذلك من أحاديث النبي المسلم والطير لعموم الوارد في ذلك من أحاديث النبي المسلم والتي تأكل النجاسة (٢).

<sup>1- (</sup>فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية ٢٢/١.

٢- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٦/١٦-٣٦٧، و(نور الإيضاح) للشرنبلاني، ص١٨.

٣- (الشرح الصغير) ٤٧/١، و(كشاف القناع) للبهوتي، ٢٢٠/١، و(القوانين الفقهية) لابن حزي،
 ص٣٣.

وقال الشافعية بنجاسة بول وخرء كل الحيوانات دوابها، وطيرها، وما يؤكل وما لا يؤكل (١)، واستدلوا بعموم حديث: «استنزهوا من البول» (٢).

والراجح – والله أعلم – نجاسة فضلات السباع وما لا يؤكل لحمه من الطيور لنجاسة سؤرها، ولحمها، وطهارة فضلات ما يؤكل لحمه من الطير لورود الآثار عن الصحابة بالعفو عنها، وجواز أكل لحمها، وهذا أفضل ما يمكن أن تحمل عليه الآثار المروية عند السنة والشيعة في هذه المسألة.

١- (مغني المحتاج) للشربيني، ٧٩/١، و(المهذب) للشيرازي، ٧٦/١.

٢- (المنتخب من مسند عبد بن حميد)، ص٥١٥، الحديث رقم (٦٤٢)، وله شاهد عند ابن ماجه،
 في [كتاب الطهارة]، باب: التشديد في البول، الحديث رقم (٣٤٨)، وعند أحمد في المسند ٢/
 ٣٢٦، ٣٨٨.

## المسألة رقم (٧) - حكم القيح، والودي، والذي:

قال: « إنما يكفيك كفٌّ من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب »<sup>(٣)</sup>.

٤- وعن عبد الله بن أبي مُليكة عن عائشة أن رسول الله على قال: « إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته » (٤).

٥- عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن المذي يصيب الثوب، فقال:
 (ليس به بأس) (٥).

١- (السنن الكبرى) للبيهقي، ١٤/١، و(سنن الدارقطني) ١٢٧/١، كتاب الطهارة، باب: نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، الحديث رقم (١)، قال: لم يروه غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف جداً، وإبراهيم بن زكريا ضعيف أيضاً. انظر: (الكامل في الضعفاء) لابن عدي، ٩٨/٢، و(الضعفاء) للعقيلي، ١٧٦/١.

٢- صحيح البخاري في [ كتاب الوضوء]، الحديث رقم (١٧٨)، وصحيح مسلم في [كتاب الحيض]،
 الحديث رقم (٣٠٣).

٣- سنن أبي داود [كتاب الطهارة]، باب: ماجاء في المذي يصيب الثوب، الحديث رقم (١١٥)،
 وسنن ابن ماجه [كتاب الطهارة]، باب: الوضوء من المذي، الحديث رقم (٥٠٦).

ع- سنن الدارقطني ١٦٠/١، [كتاب الطهارة]، باب: في الوضوء من الخارج من البدن، الحديث رقم (٥٥٥) بروايات عدة، كلها ضعيفة، وانظر (سنن البيهقي) ١٥٣/١، و(الكامل في الضعفاء) لابن عدي ٢٩٣/١، و(العلل) لابن الجوزى ٣٦٦/١.

٥- (الكافي) للكليني في [كتاب الطهارة]، باب: المني والمذي يصيبان الثوب والحسد، الحديث رقم (٥).

7- وعن عمرو بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عن المذي فقال: (ما هو والنخامة إلا سواء) (١).

 $\vee$  وعن زرارة عن أبي عبد الله قال: (إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة) $^{(7)}$ .

#### عرض مذاهب الفقهاء ومناقشتها:

اتفق فقهاء السنة على نجاسة المذي $^{(7)}$ ، والودي $^{(8)}$ ، والقيح فلم المذي فللحديث الثابت عن على الله والودي ملحق به بالاتفاق.

وأما القيح فلأنه رشح الدم، وهو دم فاسد فيأخذ حكم الدم، وقد أجمع فقهاء المسلمين على نجاسة الدم.

وقال الإمامية بطهارة القيح، والقيء، والمذي، والوذي - وهو ما يخرج عقيب المنى - والودي (٦٠).

وانفرد ابن الجنيد منهم فحكم بنجاسة المذي.

وحجتهم في ذلك الآثار الواردة عن الأئمة أولاً، ثم لأن المذي، والودي ليسا بول، ولا يخرجان من المثانة أصلاً فيحكم بنجاستهما، ثم إن القيح ليس بدم فلا يأخذ حكم الدم في النجاسة (٧٠).

إلا أن فقهاء السنة اتفقوا على أنه يعفى عن يسير القيح (^).

١- (الكافي) للكليني في [كتاب الطهارة]، باب: المذي، والودي، الحديث رقم (٢).

٧- (الكافي) للكليني في [كتاب الطهارة]، باب: المذي، والودي، الحديث رقم (١).

٣- المذي: هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة، والتفكير بالجماع. (القاموس المحيط) للفيروز آبادي، ١٤/٤.

٤- الودي: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول. (القاموس المحيط) للفيروز آبادي، ٤/٩٥٠.

٥- القيح: الماء الأبيض، الخاثر الذي لا يخالطه دمّ. المصباح المنير ٢١/٢٥.

٦- انظر: (تذكرة الفقهاء) للعلامة الحلي ٦/١، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق ١/١٥، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٧-٢٤.

٧- انظر: (دروس في الفقه المقارن) لآية الله جناتي، ص٤٥،٥٤.

٨- انظر: (كفاية الأخيار) للحصني، ٢/١، و(الفقه الإسلامي وأدلته) للزحيلي، ٣١٧/١.

# المبحث الثاني – أحكام الحيض والجنابة (1)، والنفاس (1)، والاستحاضة (1):

المسألة رقم (١): حكم وطء الحائض قبل غسلها:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَرِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَرِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَىٰ يَطَهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مُحِبُ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٢/٢].

٣- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر أنه سأله عن المرأة ينقطع عنها دم
 الحيض في آخر أيامها، فقال: ( إن أصاب زوجها شبق<sup>(٥)</sup> - شدة الرغبة في النكاح فلتغسل فرجها، ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل) <sup>(٢)</sup>.

١- الحيض: اسم لدم يخرج من الرحم لا يعقب الولادة من غير مرض، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم له لون وحالة معلومة.

٢- النفاس: هو اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة، وسمي كذلك إما لتنفس الرحم بالولد، أو
 لخروج النفس.

٣- الاستحاضة: هي الدم الخارج من قبل المرأة من دون أن يكون حيضاً ولا نفاساً.

٤- مسند الإمام أحمد، و(السنن الكبرى) للبيهقي.

٥- الشبق: هيجان الشهوة، واشتدادها. ( المصباح المنير) للفيومي ص ٣٠٣.

<sup>7- (</sup>وسائل الشيعة) للحر العاملي ٣٢٤/٢، الحديث رقم (٢٢٦٠).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق المسلمون جميعاً على حرمة وطه الزوجة الحائض في الفرج للآية الكريمة، كما اتفقوا على جواز وطئها عند انقطاع الحيض، والغسل، واختلفوا في حكم وطه الرجل لزوجته بعد انقطاع حيضها، وقبل غُسلها.

فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يحرم ذلك للآية السابقة، وقالوا: إن الله فرَّق في الآية بين لفظتين: (يَطْهُرْنَ)، و(تَطَهَرْن). فتُحمل الأولى على انقطاع الحيض، والثانية على الاغتسال منه (۱).

يقول الإمام الشافعي في ذلك: أمرنا أن لا نقرب حائضاً حتى تطهر، ولا إذا طَهُرت حتى تطّهر بالماء (٢).

وقد روى المفسرون معنى كلام الشافعي عن ابن عباس، ومجاهد، وقرأ أبي بن كعب، وابن مسعود: (حتى يطَّهِّرن)<sup>(٣)</sup>.

وذهب أبو حنيفة إلى جواز وطه الحائض إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده عشرة أيام، ولو لم تغتسل وقال: إن اللفظتين بمعنى واحد، وهو انقطاع الحيض لكن لا يجوز الوطه قبل عشرة أيام لأنه لا يحصل اليقين بانتهاء الحيض، ولكنه قال باستحباب عدم الوطه قبل الغسل خروجاً من الخلاف<sup>(3)</sup>.

وقال الإمامية: إذا انقطع حيضها جاز لزوجها أن يطأها قبل الغُسل على

١- انظر (القوانين الفقهية) لابن حزي، ص ٤٠، و(المهذب) للشيرازي ٣٨/١، ٤٥، و(مغيني المحتاج)
 للشربيني ١٩/١، ٢، ١، و(المغنى) لابن قدامة ٣٥٣/١.

٧- (الأم) للشافعي ١/٥٥.

٣- انظر: (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ١٣٨/٢، و(تفسير الطبري)، و(تفسير القرطبي) ١٨٠/١، ٩٨، و(تفسير آيات الأحكام) للسايس، ١٣٠/١، و(وجوامع الجوامع) للطبرسي، ١٣٠/١، و(الأنظار التفسيرية للأنصاري)، ص١٩٩٥.

٤- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٦٢/١، و(فتح القدير) لابن الهمام، ١١٨/١.

كراهية ، بعد غسل فرجها ، بل وقبل الغسل أيضاً مع أن الأثر المروي عن الباقر الله في ذلك يوجب غسل الفرج قبل الوطه. قال الإمام الخميني: وإن كان الأحوط اجتناب الوطه قبل الغُسل (١).

وذهب ابن حزم قريباً من مذهب الشيعة الإمامية فقال: وأما وطه زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطُّهر فلا يحلُّ إلا أن تغسل رأسها وجسدها بالماء، أو أن تتيمم إن كانت من أهل التيمم، أو أن تتوضأ وضوءها للصلاة، فإن لم تفعل فتغسل فرجها بالماء، أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حلَّ له وطؤها. ثم ناقش استدلالهم للآية، وساق أمثلة من القرآن والسنة على استخدام اللفظتين في معنى واحد.

ثم قال: وممن وافقنا في هذه المسألة عطاء، وطاوس، ومجاهد.

وقال: ولا نعلم عن أحدٍ من الصحابة في هذه المسألة شيء، ولا نعلم أيضاً عن أحدٍ من التابعين إلا عن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة المنع من وطئها حتى تغتسل، ولا حجة في قولهم لو انفردوا، فكيف وقد عارضهم من هو مثلهم.

ثم قال: فإن قالوا: لا يحلُّ له وطؤها إلا بما يحل لها به الصلاة، قلنا: هذه دعوى باطلة منتقضة، أول ذلك: أنها لا برهان على صحتها.

والثاني: أنه قد يحلُّ له وطؤها حيث لا تحلُّ لها الصلاة، وهو كونها مجنبة ومحدثة.

والثالث: أن يقال لهم: هلا قلتم لا يحلُّ له وطؤها إلا بما يحل لها به الصوم، وهو يحل لها عندهم برؤية الطهر!

فإن قال بعضهم: وجدنا التحريم يدخل بأدق الأشياء، ولا يدخل التحليل إلا بأغلظ الأشياء كنكاح ما نكح الآباء؛ يحرم بالعقد، وتحليل المطلقة ثلاثاً لا يحل لها إلا بالعقد

١- انظر: (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١/١٥، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٦٢،
 و(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) للشهيد الثاني، ٤٧/١.

والوطه، قلنا: ليس كما قلتم، بل قد خالفتم قضيتكم هذه على فسادها وبطلانها، فتركتم أغلظ الأشياء مما قاله غيركم، وهو الإجناب، فإن الحسن البصري لا يرى المطلقة ثلاثاً تحلُّ إلا بالعقد والوطه، والإنزال، وسعيد بن المسيب يرى أنها تحل بالعقد فقط!

إلى آخر ما ساقه من حجج في الردِّ على خصومه $^{(1)}$ .

والخلاصة أن عدم احتجاج الإمامية بأقوال الصحابة وفتاويهم في تفسير الآية كالمروي عن ابن عباس، وأبي، وغيرهما لا يلزمهما بحجة، وخاصة أن المروي عن الأئمة على خلاف ذلك.

والآية من حيث اللفظ تحتمل الوجهين، وهي كما سبق معنا حجة للطرفين، ولكن الحجة تقوم على الحنفية، والظاهرية، والإمامية بما ثبت عن الصحابة من تحريم الوطء قبل الغسل<sup>۲)</sup>.

<sup>1- (</sup>المحلى بالآثار) لابن حزم، ٣٩٢/١-٣٩٤ بتصرف.

٧- انظر: (المجموع) للنووي، ٣٩٧/٢، و(شرح صحيح مسلم) للنووي، ١٩٦/٣.

المسألة رقم (٢) - حكم مكث الحائض والجنب في المسجد:

١- قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مُرْضَىٰ أَوْ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَىٰ تَعْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَآءُ مُوا عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَآءُ مُوا فَتَهَم صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أُونَ ٱللَّهُ كَان عَفُوا غَفُورًا ﴾ وَتَنهُ مَعْدِيدًا طَيِّبًا فَآمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أُونَ ٱللَّهُ كَان عَفُوا غَفُورًا ﴾ [سورة النساء: ٤٣/٤].

٢- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها وجّهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » (١). وزاد البخاري في (التاريخ الكبير): « إلا لمحمد وآل محمد » (٢).

وعن عائشة أيضاً أنها قالت: « سدُّوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر « (٣).

٣- وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله والله صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض (٤).

٤- وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق قال: (للجنب أن يمشي في

١- سنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب في الجنب يدخل المسجد، الحديث رقم (٢٣٢)، ورواية هذا الحديث عن عائشة: حسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: عندها عجائب.

۲- (التاريخ الكبير) للبخاري، ١١/١-٨٦.

٣- صحيح ابن خزيمة ٢٨٤/٢، الحديث رقم (١٣٢٧). وقال ابن حجر في (تلخيص الحبير) ١٤٠/١:
 ضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول، وصحح ابن خزيمة الحديث.

ع- سنن ابن ماجه في [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، الحديث رقم (٦٤٥). وقال البوصيري في (الزوائد) ٢٣٠/١: إسناده ضعيف، محدوجٌ لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول، وانظر: (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٣٩٢/٢.

المساجد كلها، ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام، ومسجد الرسول الماثين) (١).

٥- وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن الجنب والحائض يتناولان
 من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً) (٢).

٦- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله رسي قال لها: « ناوليني الخُمرة، فقالت: إني حائض، فقال: « إن حيضتك ليست في يدك » (٢٠).

٧- وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: (تقوم إحدانا بالخُمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض)<sup>(3)</sup>.

٨- وعن أبي الزبير عن جابر قال: (كان الجنب يمر في المسجد مجتازاً)،
 وروي مثله عن أنس<sup>(٥)</sup>.

٩- وعن زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ، ثم يدخل، فيتحدث) (١٠).

٠١- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي المنطقة لعلي الله النبي المنطقة المسجد عيري، وغيرك » (٧).

١- (فروع الكافي) للكليني، كتاب الطهارة، باب: الجنب يأكل، ويشرب، ويدخل المسجد، رقم (٣).

٧- (فروع الكافي) للكليني، كتاب الطهارة، باب: الجنب يأكل، ويشرب، ويدخل المسجد، رقم (٨).

٣- صحيح مسلم في [كتاب الحيض]، باب: جواز غسل الحائض، الحديث رقم (٢٩٩)، وسنن النسائي، [كتاب الطهارة]، باب الخائض تناول شيئاً في المسجد، الحديث رقم (٦٣٢).

٤- سنن النسائي في [كتاب الطهارة]، الحديث رقم (٢٧٣).

٥- مصنف ابن أي شيبة ١٣٥/١، وسنن الدارمي ٢٨١/١، الحديث رقم (١١٧١).

٦- ذكره الشوكاني في ( نيل الأوطار) ٢٨٨/١، وقال: فيه هشام بن سعد، قال أبو حاتم: إنه لا يحتج
 به، وضعفه ابن معين، وأحمد، والنسائي، وقال أبو داود: إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم.

٧- سنن الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال: سمع البحاري مني هذا الحديث واستغربه. (المجموع) للنووي، ١٨٦/٢.

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق جمهور الفقهاء على منع الحائض والجنب من اللبث في المساجد كلها لدلالة الآية، وقالوا: إن المراد بقول الله تعالى: ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ أي: موضع الصلاة (١).

وقال الحنفية والمالكية: يجوز للحائض، والجنب المرور في المسجد عند الضرورة كأن لا يجد طريقاً إلا منه (٢٠).

وقال الحنابلة والشافعية: يجوز مرور الحائض والنفساء في المسجد إن أمنت تلويثه لحديث عائشة أنها ناولت رسول الله المستخدمة من المسجد، وحديث ميمونة أنها بسطت الخُمرة، ولكن لا يجوز اللبث في المسجد لهما(٣).

وانفرد الحنابلة فأجازوا لها المكث في المسجد بوضوء إن انقطع الدم، أو أمنت التلويث، ومثل ذلك عندهم للجنب بالوضوء عند الحاجة، واستدلوا بذلك بالآثار الواردة التي رويناها عن زيد بن أسلم وغيره من الصحابة (٤).

وقال الإمامية: لا يجوز للحائض والنفساء والجنب المرور ولا المكث في الحرمين الشريفين – حرم مكة، والمدينة – ويجوز لهم المرور فيما عدا ذلك من المساجد دون المكث<sup>(٥)</sup>، واستدلوا لذلك بما روي من الأدلة السابقة عن الصادق والباقر رضي الله عنهما في تخصيص مسجدي مكة والمدينة بعدم جواز المرور، ولكن حجتهم معارضة بما

۱- انظر: (تفسير القرطبي)، و(جوامع الجوامع) للطبرسي، ١٨/١، و(الأنظار التفسيرية للشيخ الأنصاري)، ص٣٠٢.

٧- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٨١/١، و(القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٤٠.

٣- (مغنى المحتاج) للشربيني، ١٠٩/١، ١٢٠، و(المغنى) لابن قدامة، ١٣٦/١.

٤- (المغني) لابن قدامة، ١٣٦/١-١٣٧، و(الحج إلى بيت الله الحرام، أحكام، وآداب) لعبد الله آل
 محمود، ص٧٧.

٥- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٩/١، و(الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٤٧/١، و(دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجناتي، ص١٥٤.

ثبت من حدیث عائشة، ومیمونة، وزید بن أسلم، وجابر من مرورهم من مسجد رسول الله وربید الله وربید الله وربید الله وربید الله وربید و الحیام و

كما أن الشيعة الإمامية قالوا: يجوز للجنب والحائض عند العبور في المسجد ما عدا مسجدي مكة والمدينة أن يتناول شيئاً منها، ولا يجوز أن يضع له شيئاً، واستدلوا لذلك بحديث عائشة عندما ناولت الخُمرة لرسول الله والله وا

وأما ما ذهب إليه الحنابلة من جواز المكث في المسجد للجنب إذا توضأ، فلا يستقيم لأن الآية واضحة في منعه من المرور فضلاً عن المكث والآثار الواردة في ذلك عن الصحابة لا تقوى على نسخ الآية أو تخصيصها فلا يصح اعتمادها حجة في ذلك.

يقول الإمام موفق الدين ابن قدامة: إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق، وقال أكثر أهل العلم: لا يجوز للآية والخبر، واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم أن أصحاب رسول الله والمناه كانوا يفعلون ذلك فيكون إجماعاً يُخصُّ به العموم، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند فقد الماء (أ).

ولا شك أن كلامه هذا لا يقوى للنقد، فالإجماع غير حاصل؛ بل لا يسمى هذا اتفاقاً، ولا بد من ثبوت الإجماع بطريق صحيح، ثم كيف يسمى إجماعاً والجمهور على خلافه ولم يقل به إلا أحمد بن حنبل وإسحاق؟!.

١- (المغنى) لابن قدامة، ١٣٧/١.

والوضوء وإن كان يخفف من الجنابة إلا أنه لمن أراد أن لا يسارع للغسل، فيمكث يأكل، ويشرب، ولكنه لا يبيح له الصلاة، أو قراءة القرآن، أو اللبث في المسجد.

وذهب الظاهرية إلى جواز مرور الحائض والجنب ولبثهما في المسجد دون قيد إلا التحرز من النجاسة، وقال ابن حزم: المقصود بقوله: ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلُوٰةَ ﴾ هو نفس الصلاة، وليس مواضع الصلاة، ومساجدها، وردَّ ابن حزم كل الآثار المروية عن الصحابة في منع الجنب والحائض من المرور أو المكث في المسجد من جهة إسنادها، وبيَّن ما قاله المحدثون وعلماء الجرح والتعديل فيها.

ثم أورد أدلة لمذهبه منها ما رواه البخاري عن عائشة أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله المنطقة فكان لها خباء في المسجد (١).

قال ابن حزم: فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي المستد النبي المستد من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك، ولا نهى عنه.

كما احتج بإقامة أهل الصفة في المسجد، والمعلوم أن الرجل منهم لا يخلو من أن يصبح جنباً. ولا شك أن هذه الأمثلة تخرج مخرج الضرورة، وليست الأصل في الحكم (٢).

١- صحيح البخاري في [أبواب المساجد]، باب: نوم المرأة في المسجد، الحديث رقم (٤٣٩).

۲- (المحلى بالآثار) لابن حزم، ١/١،٤،٢٠٤.

# المسألة رقم (٣) – ما تفعله الحائض في أوقات الصلاة:

٢- وعنها أيضاً قالت: قال رسول الله ﷺ: « إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهبت قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلى » (٢).

٣- وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطّهر يوم الجمعة، وتذكر الله ؟ قال: (أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة، وتذكر الله)(٢).

٤- وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلُّ لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الرجل عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر، وتذكر الله عز وجل، وتسبِّحه، وتحمده، وتهلله كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها) (4).

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على عدم صحة أداء الصلاة من الحائض، وأنها لا تقضي الصلاة، وتقضى الصوم للأدلة السابقة (٥).

١- سنن النسائي [كتاب الطهارة]، الحديث رقم (٢١٥).

٢- و(وسائل الشيعة) للحر العاملي ٢٧٧/٢، الحديث رقم (٢١٣٥).

٣- (الكافي) للكليني، ١٠٩/٢، [كتاب الطهارة]، باب: ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة،
 الحديث رقم (١).

٤- (الكافي) للكليني، ٢/١١، [كتاب الطهارة]، الباب السابق نفسه، الحديث رقم (٤).

انظر مذاهب الفقهاء في ذلك في (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٢/١، و(اللباب في شرح الكتاب) للميداني، ٢/١، و(بدائع الصنائع) للكاساني، ٣٠٣/، و(حاشية)، و(مغني المحتاج) للشربيني، ١/١، و(المغني) لابن قدامة، ٣٣٣، و(نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٠٢/٠.

ولكن ذهب بعض فقهاء الإمامية، ومنهم الإمام الرضا، والصدوق ابن بابويه إلى أنه يجب على المرأة الحائض والنفساء أن تتوضأ، أو تتيمم إن عدمت الماء، وتجلس في مصلاها، أو في أي مكان مقدار وقت صلاتها، تذكر الله، وتسبحه، وتقرأ القرآن (١٠).

واستدلوا على ذلك بالآثار المروية عن الأئمة في ذلك مما سبق أن ذكرناه، ولما روي من طرقهم عن أبي عبد الله عن أبيه أن نساء النبي والمالية كن لا يقضين الصلاة إذا حِضن، ولكن يتمشّين حين يدخل وقت الصلاة، ويتوضّين، ثم يجلسن قريباً من المسجد، فيذكرن الله عز وجل(٢).

وقال جمهور الإمامية: يستحب لهنَّ ذلك، ولا يجب، وحملوا النصوص الواردة على الاستحباب دون تعليل سبب ترك الوجوب إلى الندب.

يقول فقهاؤهم في ذلك: ويستحب لها - الحائض - الجلوس في مصلاها إن كان لها محلُّ معدُّ لها، وإلا فحيث شاءت بعد الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة، وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة فإن الخير عادة (٣).

ولم يثبت شيء من ذلك عند أهل السنة عن النبي وأصحابه، إلا ما روي عن بعض التابعين، ومنهم عطاء: لا تقرأ القرآن الحائض إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند كل وقت، ثم تستقبل القبلة، وتسبح وتكبر، وتدعو الله، ومثله عن عقبة بن عامر الجهني، ومكحول.

وقال سليمان التميمي، قلت لأبي قِلابة: تتوضأ عند كل صلاة، وتذكر الله ؟ يعني الحائض، قال: وجدت لهذا أصلاً في إيجاب مثل هذا الأمر يحتاج إلى أدلة أقوى من ذلك.

١- سيمر معنا لاحقاً حكم قراءة القرآن للحائض عند الإمامية.

٢- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٨/١.

٣- (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٤٧/١، وانظر: (تحرير الوسيلة) لإمام الخميني، ٥٣/١.

٤- (شرح السنة) للبغوي، ٣٦٠/١.

المسألة رقم (٤) - حكم قراءة الحائض والجنب للقرآن الكريم، ومسهما له، وللفظ الجلالة، ولأسماء الأنبياء، والأئمة رضى الله عنهم.

ا قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَنبِ مُكْنُونٍ ﴿ لَا يَمَسُهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الواقعة: ٥٠/٧٧-٨].

٢- وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الإمام جعفر الصادق قال: (المصحف لا تمسه غير طاهر، ولا جنباً، ولا تمس خيطه، ولا تعلقه، إن الله عز وجل يقول:
 ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾ )(١).

٣- وعن زيد الشَّحَّام عن أبي عبد الله: (تقرأ الحائض القرآن، والنفساء، والجنب أيضاً) (٢).

٤- وعن علي كرّم الله وجهه قال: (كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة) (٣).

٥- وعن عبيدة السلماني قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ الرجل القرآن وهو جنب<sup>(٤)</sup>.

٦- وعن ابن عمر، وجابر عن النبي وَلَيْكُونُ: « لا يقرأ الجنب، والحائض

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٦٩/١، في أبواب الوضوء، الباب (١٢)، الحديث رقم (١).

٧- (الكافي) للكلليني، ١١٤/٣، [كتاب الطهارة]، باب: الحائض، والنفساء تقرآن القرآن، الحديث رقم (١).

٣- أبو عبيدة في (الفضائل)، وابن شاهين، وابن جرير، وصححه. (كنز العمال) للمتقي الهندي،
 ٥٦٣/٩، الحديث رقم (٢٧٤٣٠)، ومسند أبي يعلى.

ع- سنن الدارقطني، ١١٧/١، والحديث في سنده محمد بن الفضيل، وهو متروك وضاع، وفيه يحيى
 ابن أنيسة، وهو كذاب. (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٤٥/١.

شيئاً من القرآن » <sup>(١)</sup>.

٧- وعن علي كرم الله وجهه قال: (كان رسول الله الله الله عني عاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة) (٢).

- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي المنهم كان يذكر الله على كل أحيانه - - -

١- سنن الترمذي في [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في الجنب والحائض، وأنهما لا يقرآن القرآن،
 الحديث رقم (١٣١)، وسنن ابن ماجه [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، الحديث رقم (٥٩٥).

وطرقه كلها تلتقي عند إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع. قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز، وأهل العراق مناكير. وقال أحمد بن حنبل: هذا باطلّ، وأنكره على إسماعيل بن عياش، وخطأه فيه. انظر: (الضعفاء) للعقيلي، ١/٠٩.

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) ٢٤٥/١: الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة، وسبقه إلى ذلك البخاري، وتبعه البيهقي. (السنن الكبرى) للبيهقى، ٨٩/١.

لكن الدارقطني رواه من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى من وجه آخر، وفيه مبهم عن أبي معشر، وهو ضعيف. سنن الدارقطني، ١١٧/١. قال الحافظ: وصحح ابن سيد الناس طريقه عن المغيرة، وأخطأ في ذلك، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة ضعيف، وضعفه ابن الجوزي أيضاً.

٢- سنن أبي داود، في [كتاب الطهارة]، باب: الجنب يقرأ القرآن، الحديث رقم (٢٢٩)، وسنن الترمذي في
 [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، الحديث رقم
 (٢٤٦)، وسنن النسائي، في [كتاب الطهارة]، باب: حجب الجنب عن قراءة القرآن.

وقال الشوكاني في تعليقه على الحديث (نيل الأوطار)، ٢٤٤/١: أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والبزار، والدارقطني، والبيهقي، وقال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه، وقال البيهقي; إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير وإنما روي عنه هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة. وقال الخطابي: كان أحمد يوهِّن هذا الحديث. انظر: (معالم السنن) للخطابي.وقال النووي: حالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث. انظر: (المجموع) للنووي، ١٨٣/٢.

٣- صحيح مسلم في [كتاب الحيض]، باب: ذكر الله تعالى في حالة الجنابة، الحديث رقم (٣٧٣)، والبخاري معلقاً في [كتاب الحيض]، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. وسنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب: الرجل يذكر الله من غير طهر، الحديث رقم: (١٨)، سنن ابن ماجه، [كتاب الطهارة]، باب: ذكر الله عز وجل على الخلاء، الحديث رقم: (٣٠٢).

-1 وعن ابن عباس أنه كان لا يرى في القراءة للجنب بأساً $^{(7)}$ .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على حرمة مسِّ القرآن الكريم للمحدث للآثار الواردة في ذلك، وسواء في ذلك صاحب الحدث الأصغر والأكبر.

ولكنهم اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك، فقال الحنفية: لا تجوز كتابته ولا مسُّهُ إلا بغلافٍ منفصل عنه، ويكره مسُّه بالكم تحريماً لأنه تابع للابسه، وأجازوا تقليب أوراق المصحف بنحو قلم.

وقالوا أيضاً: يرخَّص لأهل كتَّاب الشريعة من حديث وفقه وتفسير أخذ الورقة بالكم، وباليد للضرورة، ويكره مسُّها، وقال بعضهم: تلحق كتب التفسير بالقرآن في حرمة المسِّ لأنها تابعة له، ورجح ذلك ابن عابدين في (حاشيته)، وقالوا: يحرم عليه مسُّ التوراة والإنجيل أيضاً لأنهما كلام الله (٣). ولا دليل لهم على ذلك.

وقال المالكية: لا تجوز كتابته، ولا مسُّ جلده، ولو بحائل، واختلفوا في حكم حمله حرزاً، ولا يحمل عندهم ولو بعلاقة (٤٠).

<sup>1-</sup> أخرجه مالك في الموطأ، [كتاب القرآن]، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في أرساله، وقد روي مسنداً من طريق صالح. ويستغنى بشهرته، ورواه أبو داود في المراسيل. وأخرجه البيهقي موصولاً في (السنن الكبرى)، ١/٨٧-٨٨، والحاكم في (المستدرك)، ١/٨٧-٨٨، وقال الحافظ ابن حجر: وهو معلول. (بلوغ المرام)، ص٥٥.

٧- انظر ( تحفة الأحوذي) للمباركفوري ٣٤٨/١.

٣- (بدائع الصنائع) للكاساني ٢٨٠/١، و(حاشية ابن عابدين) ١١٨/١.

٤- (مختصر سيدي خليل)، ص١٧، ٢٢.

وقال الشافعية: يحرم على المحدث مس المصحف، وحمله سواء كان ذلك بعلاقة، أو في متاع، أو على كمه، ويحرم مس الحواشي والجلد، واختلفوا في حكم تقليب أوراقه بنحو عود. والأصح عندهم جواز حمل كتب العلم، وجواز حمل الدراهم التي عليها آيات، وقطع الجرجاني منهم بجواز مسه للمحدث في الكتّاب، ودور العلم لمن يكثر اشتغالهم به.

أما كتب التفسير فيجوز حملها ومسُّها للمحدث إلا إذا كان التفسير فيها قليلاً كتفسير المفردات، أو إذا كان التفسير على الهامش، والقرآن في الوسط متميزاً عن غيره (١).

وقال الحنابلة: يجوز حمل المصحف بعلاقة، وصندوق، ويجوز مسُّ كتب الفقه، والعلم، والتفسير لأنها ليست قرآناً (٢٠).

وقال الإمامية: يحرم مسُّ خط المصحف بجزء من بدنه، ويكره حمله، ولو بعلاقة، وقيل: يحرم مس الكتاب، والصواب كراهة مسِّه وحمله.

وألحقوا بحرمة مس القرآن حرمة مس لفظ الجلالة، وجميع أسماء الله الحسنى عملاً بمفهوم الموافقة، ولما روي عن الصادق : (لا يمس الجنب درهما ولا ديناراً عليه اسم الله).

وألحق بعضهم حرمة مس أسماء الأنبياء، والأئمة، ورجَّح المرتضى الأنصاري من كبار فقهائهم عدم إلحاق شيء بحرمة مس القرآن، وقال: الإنصاف أن المستفاد من الآية أن المناط كرامة القرآن وشرفه، فالفحوى تامة غير متعدية، وألحق به باقي الصفات المراد بها الذات المقدسة باعتبار بعض صفاته أو أفعاله تعالى.

وقال بعض فقهائهم: يحرم مسُّ كل كتب العلم المكتوبة بالعربية، ويحرم مسُّ

١- (المحموع) للنووي ١/٨٣.

٢- (الشرح الكبير) لابن قدامة ١٩٥/١-١٩٦.

لفظ الجلالة في أي لغة كان، ولا دليل على ذلك من قرآن أو سنة أو أثر، والعجيب من الإمامية إلحاقهم لغير المنصوص بحكم المنصوص مع أنهم لا يعملون بالقياس، ولا يجيزونه، والحكم بحرمة مسِّ القرآن للمحدث أمرٌ تعبديٌ لا تتبين علته (١).

#### يقول الإمام النووي:

وانفرد الظاهرية – وهو مذهب ابن عباس كما سبق معنا<sup>(۲)</sup> – بالقول بجواز حمل القرآن، ومسّه للمحدث حدثاً أصغراً، أو أكبراً، وقالوا: إن المراد بقوله تعالى: ﴿ لَا يَمُسُّهُ وَلا اللّهُ الْمُطَهّرُونَ ﴾ هو القرآن الذي باللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة بدليل قوله تعالى: ﴿ كُلّا إِنّهَا تَذْكِرُهُ ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ ﴿ فِي صُحُفٍ مُكرَّمَةٍ ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَهُ عَلَى مُرَوّةٍ ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَ فَمَن مُرَوّةٍ ﴿ فَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الواردة في السنة، واحتجوا بكتاب رسول الله الله هرقل وكان فيه كلام الله (۲).

ورد الجمهور بأن كتاب رسول الله والله والله الله والله الله والله وروي هذا المذهب أيضاً عن ابن القيم الحنبلي الله وروي هذا المذهب أيضاً عن ابن القيم الحنبلي الله وروي هذا المذهب أيضاً عن ابن القيم الحنبلي الله وروي هذا المذهب أيضاً عن ابن القيم الحنبلي الله وروي هذا المذهب أيضاً عن ابن القيم الحنبلي الله وروي هذا المذهب أيضاً عن ابن القيم الحنبلي الله وروي هذا المذهب أيضاً عن ابن القيم الحنبلي الله والله والله

وأما قراءة المحدث للقرآن فقد اتفق فقهاء المسلمين – إلا ما روي عن بعض الخوارج – على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر، لعدم وجود النهي، والآثار الواردة عن الصحابة والأئمة في ذلك، واختلفوا في حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن الكريم.

١- انظر: (دروس في الفقه المقارن) للجناتي، ص١٣٤، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٦١/١،
 و(الفقه على المذاهب الخمسة) لمغنية، ص٣٤.

٧- (موسوعة فقه ابن عباس) للدكتور قلعه جي، ص٥٧٩.

٣- انظر: (تفسير آيات الأحكام) للسايس، ٢/٤ -١٠٣.

٤- (المحلى بالآثار) لابن حزم، ٧/١، ، و(فتح المحيد) لابن القيم، ص٣٢٩.

فذهب الإمامية إلى جواز ذلك لعدم ثبوت النهي عندهم، وللآثار الواردة عن الأئمة في جواز ذلك، وقد ذكرناها في أول المسألة، واستثنوا من ذلك حرمة تلاوة الجنب، والحائض، والنفساء لسور العزائم – أي: التي فيها آيات السجود – وهي عندهم أربعة: ﴿ كُلّا لَا تُطِعّهُ وَاسْجُدْ وَالنَّجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ [سورة النجم: ١٩/٩٦]، و ﴿ فَٱسْجُدُوا لِلّهِ وَٱعْبُدُوا ﴾ [سورة النجم: ١٩/٩٦].

و ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خُرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ وَحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [سورة السجدة: ١٥/٣٢].

و ﴿ وَمِنْ ءَايَسِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُرَ ۚ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [سورة فصلت: ٣٧/٤١].

لأنه يجب السجود بسماعها أو قراءتها، ولا يجوز السجود من هؤلاء.

واستدلوا لذلك بما روي عن الصادق وغيره من الأئمة بجواز ذلك، وقد أوردنا تلك الآثار، وما روي عن ابن عباس في إباحة القراءة للجنب أيضاً (١).

وذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن على خلاف في التفاصيل، فقال الجمهور: يحرم على من ذُكِرَ قراءة ولو حرفٍ واحدٍ بقصد القراءة، إلا إن قصد افتتاح أمر، أو التعليم، أو الاستعاذة، كقوله عند ركوب الدابة:

﴿ لِتَسْتَوُداْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ، ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيَّمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُو مُقْرِنِينَ ﴾ [سورة الزخرف: ١٣/٤٣].

١- انظر مذهب الإمامية في المسألة في (الروضة البهية) للشهيد الثاني ٢/٠١، و(من لا يحضره الفقيه)
 للصدوق ٨٨/١، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني ٣٩/١، ٥٣، و(شرح السنة) للبغوي ٣٦٠/١.

وعند المصيبة: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً قَالُوۤاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [سورة البقرة: ١٥٦/٢].

ولا تحرم البسملة، والفاتحة، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص بقصد الذكر لحديث عائشة السابق أن رسول الله والمرابئة كان يذكر الله على كل أحيانه، وأجاز الحنابلة قراءة بعض آية لأنه لا إعجاز فيها، والقرآن معجز (١).

وقال المالكية: يجوز للحائض قراءة القرآن، وكذا النفساء، ولو حالة استرسال الدم إذا كانت تخشى أنَّ انقطاعها عن القراءة يورث نسياناً أو غفلة، ولا يجوز لذلك للجنب لأنه يخرج من الجنابة بالغُسل في أي وقت. ولا دليل لهم على ذلك من كتاب أو سنة، بل هو مخالف لعموم نهي النبي النبي

واستدل فقهاء السنة بما سبق من الأدلة المروية عن النبي المنتفي وقد أوردت ما ذكره الفقهاء والمحدثون من علل فيها تجعلها لا تقوى للاحتجاج بها في ميدان المعارضة، والصحيح — والله أعلم — أن النهي عن قراءة الجنب والحائض للقرآن هو مذهب عمر، وابن عمر، والنهي موقوف عليهما.

ولذلك ذهب بعض الصحابة والتابعين، ومنهم ابن عباس، وابن المسيب، وفقهاء الشيعة، وابن حزم، والظاهرية إلى جواز قراءة الجنب والحائض للقرآن أخذا بالبراءة والحلّ الأصلي بعدما ردُّوا هذه الآثار، ثم عملاً بما روي عن أئمتهم (٣).

ومما يؤيد هذا المذهب أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحيهما حديثاً واحداً في النهي عن القراءة، بل أورد البخاري مذهب ابن عباس في أنه كان لا يرى في القراءة للجنب بأساً، وأورد مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي الشيئة كان يذكر الله على كل أحيانه.

١- انظر مذهب الإمامية في المسألة في (الروضة البهية) للشهيد الثاني ٢٠/١، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق ٨٨/١، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني ٣٩/١، ٥٥، و(شرح السنة) للبغوي ٣٦٠/١.
 ٢- انظر: (مختصر حليل) ص١١، ٢٢، وانظر: (شرح السنة) للبغوي ٢/٠٣، و(المجموع) للنووي ٣٨٧/٢.
 ٣- انظر: (شرح السنة) للبغوي، ٢/٠١، و(المجموع) للنووي، ٣٨٧/٢.

### المسألة رقم (٥) – أنواع الاستحاضة وأحكامها:

١- عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تستحاض فقال رسول الله وَ الله وَ الله عن الحيض دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، وصلي » (١).

7- وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي الله أستفتيه، فقال: « إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استَنْقات فصلي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي، وصلي، فإن ذلك يُجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحيض النساء، فإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجّلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتُصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي » (٢).

٣- وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله والله والله

١- سنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، الحديث رقم (٢٨٢)، وسنن النسائي في [كتاب الطهارة]، باب: الاستحاضة، وإقبال الدم وإدباره، الحديث رقم (٢١٦)، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ٣١٨/٢، و(المستدرك) للحاكم (٢٨١/١.

٢- سنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة دع الصلاة، الحديث رقم (٢٨٧)، وسنن الترمذي في [أبواب الطهارة]، باب: ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث رقم (١٢٨)، وقال: حسن صحيح، ومسند أحمد ٢٩٩٦، و(المستدرك) للحاكم، ١٧٢/١.

٣- صحيح مسلم في [كتاب الحيض]،باب: المستحاضة، وغسلها، وصلاتها، الحديث رقم (٣٣٤).

فكانت تغتسل لكل صلاة. وعند أبي داود وابن ماجة: « وتوضئي لكل صلاة » (١).

وأما سنة التي كان لها أيام، ثم اختلط عليها من طول الدم فإن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ا

قال: وأمًّا السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة، ولم تَرَ الدم قط، ورأت أول ما أدركت واستمرَّ بها، وذلك أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش أتت رسول الله مَنْ فقالت: إني استحضت حيضة شديدة، فقال لها: « احتشي كرسفاً » فقالت: إنه أشدُّ من ذلك، لأنى أثجُّه تُجًّاً!!

١- سنن ابن ماجه [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في المستحاضة التي عدت إقراءها قبل أن يستمر بها الدم، الحديث رقم (٦٢٤)، وسنن أبي داود [كتاب الطهارة]، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، الحديث رقم (٢٩٨).

فقال: « تلجَّمي، وتحيَّضي في كل شهر في علم الله ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلاً، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً، أو أربعة وعشرين، واغتسلي الفجر غسلاً، وأخِّري الظهر، وعجِّلي العصر، واغتسلي غسلاً، وأخِّري المغرب وعجِّلي العشاء، واغتسلي غسلاً » (1).

٥- وعن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله، قال: قال أبو جعفر الباقر: سئل رسول الله رسول قطنة، وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب، قال: تغتسل المرأة الدَمِيَّة بين كل صلاتين (٢).

7 وعن سماعة قال – يعني الصادق – قال – يعني الباقر –: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلاً، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تعتسل، هذا إذا كان دمها عبيطاً، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء (7).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء على أنَّ دم الاستحاضة هو الدم الزائد على أيام الحيض، وهو دم عِرق من مرض أو نزيف.

واختلفوا في أقلِّ أيام الحيض وأكثرها على مذاهب، فقال الإمامية: أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة، واستدلوا لذلك بما روي عن الأئمة في ذلك،

<sup>&#</sup>x27;- (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، بابّ جامعٌ في الحائض والمستحاضة، الحديث رقم (١)، و(التهذيب) للطوسي، ٣٩٥/١، باختصار.

١- (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، بابّ جامع في الحائض، والمستحاضة، الحديث رقم (٣).

٣- (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، بابٌ جامع في الحائض، والمستحاضة، الحديث رقم (١).

وبمثله قال الحنفية، واستدلوا بما روي عن النبي و قال: « أقلُّ الحيض للجارية البكر، والثيب ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام» (١٠).

وقال المالكية: لا حدَّ لأقل الحيض، فأقله دفقة، وأكثره خمسة عشر يوماً للمبتدأة، ويزاد ثلاثة أيام لأكثر عادة المعتادة، وأكثره للحامل عشرون أو ثلاثون يوماً.

وقال الشافعية: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً <sup>(۲)</sup>، واستدلوا لذلك بما روي عن عطاء بن أبي رباح: (أقل الحيض يوم وليلة، وما زاد على خمسة عشر استحاضة) (۲).

وبقوله وبقوله والمنطقة: « تمكث إحداكنَّ شطر عمرها لا تصلي » ولكن الحديث بهذه الرواية غير ثابت، قال البيهقي: طلبته كثيراً، فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسناداً بحال (٤)، وكذلك قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ (٥).

والراجح في المسألة والله أعلم هو أن كل امرأة أعلم بأقل وأكثر الحيض بالنسبة لها، إما من حالها السابق، أو من حال قريباتها، وكل ما روي في أقل وأكثر الحيض لا يصلح حجة لتعارضه، ولضعفه.

١- أخرجه الطبراني، والدارقطني، وابن الجوزي، وابن عدي عن واثلة بن الأسقع، ومعاذ بن جبل،
 وأبي سعيد الخدري، وطرقه كلها ضعيفة، انظر: (نصب الراية) للزيلعي، ١٩١/١.

٢- راجع مذاهب الفقهاء في أقل الحيض وأثره في (فقه الإمام جعفر الصادق) لمغنية، ٩٦/١، (حاشية ابن عابدين) ١٩٩/١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٨٨/١، و(المجموع) للنووي، ٤٠٢/٢١، و(المغنى) لابن قدامة، ٣٣٤/١.

٣- سنن الدارقطني ٢٠٨/١، [كتاب الحيض]، الحديث رقم (١٥)، وانظر (السنن الصغرى) للبيهقي ١٢٤/١.
 ٤- (معرفة السنن والآثار) للبيهقى، ٢/٥٤١.

٥- (تلخيص الحبير) لابن حجر، ١٦٤/١، ولكن أخرجه ابن حبان بلفظ: (( أوليست إذا حاضت المرأة لم تصلّ، ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذاك نقصان دينها)) صحيح ابن حبان ٥٤/٣ عن أبي سعيد الخدري.

واتفق الفقها، من كل المذاهب على أن المرأة إذا استمرَّ بها الدم بعد انقضاء أكثر مدة الحيض تغتسل للطهر من الحيض، ثم اختلفوا في كيفية تطهرها لكل صلاة، فقال الجمهور (الحنفية، والشافعية، والحنابلة): يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، بعد أن تغسل فرجها، وتعصبه، وتحشوه بقطن وما أشبهه إلا إذا تأذت منه، أو كانت صائمة، فإذا فعلت ذلك ثم خرج الدم لم يضرها، ولو كانت في الصلاة ألل لحديث عائشة أن النبي والمناه أيام محيضك، عائشة أن النبي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلّي، وإن قطر الدم على الحصير » (٢).

وقال المالكية: المستحاضة إذا اغتسلت للطهر من الحيض كغيرها من النساء تتوضأ وتصلي، ولا ينقض دم الاستحاضة الوضوء، ولكن يستحب لها الغسل والوضوء لكنل صلاة للروايات الواردة في ذلك (٣).

وقال الجمهور باستحباب الغسل لكل صلاة أيضاً عملاً بحديث أم سلمة الذي رويناه في أول المسألة.

ولم يأخذ الجمهور بالأحاديث التي رويناها في أول المسألة بوجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة لضعف طرقها، ولما يعارضها من طرق أقوى بوجوب الوضوء دون الغسل.

يقول الإمام البيهقي في ذلك: وقد روي الأمر بالغسل لكل صلاة من أوجه أُخر كلها ضعيفة، وجاء في حديث حمنة الأمر بالغسل للفجر، ولكل صلاتين تجمعهما. قال الشافعي: وأعلمها النبي المنتقلة أنه أحب الأمرين إليه، وأنه يجزيها أن تغتسل

١- انظر مذاهب الفقهاء السابقة في (حاشية ابن عابدين) ١٩٩/١، و(بدائع الصنائع) للكاساني، ١/ ٣٠٣، و(المجموع) للنووي، ٢/٥٥، و(المغني) لابن قدامة، ٣٣٤/١، و(الشرح الكبير) ٣٠٩١.
 ٢- سنن ابن ماجه [كتاب الطهارة]، باب: ماجاء في المستحاضة التي عدت أيام إقرائها، الحديث رقم

٣- (القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٢٦، ٤١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٩٢/١.

عند الطهر من الحيض، ولا تغتسل بعده. وعليه تحمل الأحاديث التي فيها الأمر بالاغتسال دون التخيير (١٠).

وقسَّم الإمامية الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام عملاً بما جاء عن الأئمة مما رويناه أول المسألة، وهي:

١ – المستحاضة الصغرى: وهي التي إذا وضعت القطنة في فرجها تلوثت بدم لم يغمسها.

 ٢- المستحاضة الوسطى: وهي التي إذا وضعت القطنة تلوثت بدم يغمسها ولا يسيل عنها.

٣- المستحاضة الكبرى: وهي التي إذا وضعت القطنة في فرجها سال الدم عنها.

وقالوا: إن المستحاضة الصغرى كالمحدثة حدثاً أصغر لا يباح لها شيء مما يتوقف على الوضوء إلا بعد أن تتوضأ، وتغير القطنة، وتغسل فرجها.

والوسطى والكبرى كالمحدثتان حدثاً أكبر تمنعان عن كل ما تمنع عنه الحائض وعلى الوسطى غسل في كل يوم قبل الغداة، ثم الوضوء لكل صلاة.

وعلى الكبرى الغسل في كل يوم ثلاث مرات: قبل الفجر، وقبل الظهر والعصر، وقبل المغرب والعشاء (٢).

وهذا الجمع بين الروايات حسنٌ لولا أن المحدثين ضعفوا طرق الروايات التي تأمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة، ولكنها عند الإمامية وردت من طرق كثيرة، واشتهرت الفتوى بها فلا سبيل لردها أو معارضتها بغيرها.

وكذلك صحَّح طرق الأحاديث التي تأمر بالغسل لكل صلاة ابن حزم، بل قال عنها:

١- انظر: (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ١٦٣/٢، و(الأم) للشافعي، ١٦٨/١.

٢- انظر: (دروس في الفقه المقارن) لآية الله جنّاتي، ص١٨٨-١٨٩، و(فقه الإمام جعفر الصادق)
 لغنية، ١/٦، و(الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٤٨/١.

فهذه آثار في غاية الصحة رواها عن رسول الله الله المن أربع صواحب عائشة، وزينب بنت أم سلمة، وأسماء بنت عميس، وأم حبيبة بنت جحش، ورواها عن كل واحدة عروة، وأبو سلمة، وهذا تواتر يوجب العلم.

وقال بذلك جماعة من الصحابة منهم: عائشة، وابن عباس، وعلي، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير أنه كان عند ابن عباس فأتاه كتاب امرأة، فدفعه إليّ، فقرأته، فإذا فيه: إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء، وضرٌّ، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن ابن أبي طالب أفتاني أن أغتسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال عليٌ غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، فقيل لابن عباس: إن الكوفة أرض باردة، وإنها يشقُّ عليها، قال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك.

وروي مثل ذلك عن ابن عمر وابن الزبير ايضاً (١).

ثم إن جمهور الفقهاء الذين قالوا: إن المستحاضة كالمعذور تتوضأ لكل وقت اختلفوا فيما يمكن للمستحاضة أن تصليه بهذا الوضوء فقال الحنفية: تصلي بوضوئها ما شاءت من الفرائض والنوافل، ويبطل وضوؤها بخروج الوقت، أو بناقض آخر، ووافقهم على ذلك الحنابلة وقالوا: لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.

وقال الشافعية: يجب الوضوء لكل فرض سواء كان فرض الوقت، أو قضاء، أو بنذراً، وتصلى بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل<sup>(٢)</sup>.

١- مصنف ابن أبي شيبة ١٢٠/١، وانظر أيضاً (المحلى) لابن حزم، ٢٧٠/١.

٢- انظر مذاهب الفقهاء السابقة في (حاشية ابن عابدين) ١٩٩١، و(بدائع الصنائع) للكاساني، ٣٠٣/١، و(المجموع) للنووي، ٢/٥٥٠، و(المغيني) لابن قدامة، ٤/٣٣٤، و(الشرح الكبير) ١٩٥٩، وانظر: (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور الزحيلي، ٢٣٧/١.

# المسألة رقم (٦) - أكثر مدة النفاس:

النبي عهد النبي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي النبي

٢- وعن عبد الله بن عمرو أن النبي الشيء قال: « تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلى، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة » (٢).

٣- عن زرارة عن أبي عبد الله، أو الباقر عليهما السلام، قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل، وتعمل كما تعمل المستحاضة (٣).

٤- وعن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: سألت امرأة أبا عبد الله فقالت: إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً، فقال أبو عبد الله: ولد أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟

فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله والمنطقة قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبى بكر.

فقال أبو عبد الله: إن أسماء سألت رسول الله وَ الله عليه الله عشر

١- سنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب: ما حاء في وقت النفساء، الحديث رقم (٣١١)، وسنن البرمذي في [أبواب الطهارة]، باب: ما جاء في كم تمكث النفساء، الحديث رقم (١٣٩)، وقال: هذا حديث غريب، وسنن ابن ماجه في [كتاب الطهارة وسننها]، باب: النفساء كم تجلس، الحديث رقم (٦٤٨)، و(المستدرك) للحاكم، ١/٧٥/، ووافقه الذهبي.

٢- سنن الدارقطني، ٢٢١/١، و(المستدرك) للحاكم، ١٧٦/١، وقال الحاكم: وفيه من ليس من رجال الصحيحين،
 وإنما ذكرته شاهداً، وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علائة - من رجال سنده - متروكان.

٣-- (الكافي) للكليني، ١٠٧/٣، [كتاب الطهارة]، باب: النفساء، الحديث رقم (١).

ماً، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة<sup>(١)</sup>.

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

دم النفاس هو الدم الخارج من رحم المرأة عقيب الولادة، وقد اتفق الفقهاء على لا حدًّ لأقله، فربما يكون دفقة واحدة. واختلفوا في أكثر مدة النفاس على أقوال.

فقال الإمامية في المعتمد عندهم: تترك النفساء الصلاة والصوم مقدار أيام حيضها ي اعتادتها، واستدلوا لذلك بالآثار الواردة عن أئمتهم في ذلك، ووافقهم على ذلك ، حزم.

وقال بعض فقهائهم ومنهم المرتضى، وابن الجنيد، وابن بابويه أكثر أيام فاس ثمانية عشر يوماً، واستدلوا بالأثر الوارد عن أسماء بنت عميس حين نفست حمد بن أبي بكر الصديق<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن عقيل منهم في كتابه (المتمسك): تمكث أيام حيضها، وأكثره واحدُ شرون يوماً، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإلا صبرت ثمانية مر يوماً ثم استظهرت - احتاطت - بيوم أو يومين. وذهب بعض فقهائهم كالعلامة علي، وغيره إلى أن النفساء إن كانت صاحبة عادة في نفاسها تمكث عادتها، وإن لم ن صاحبة عادة فثمانية عشر يوماً.

والمعتمد في المذهب أنها تمكث قدر حيضها، ولها بعد ذلك حكم المستحاضة (٣). قال الحنفية والحنابلة: أكثر النفاس أربعون يوماً، وما زاد عن ذلك فهو

<sup>- (</sup>الكافي) للكليني، ١٠٧/٣، [كتاب الطهارة]، باب: النفساء، الحديث رقم (٣).

<sup>(</sup>من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٩/١، وانظر: (المحلى) لابن حزم، ١٣/١.

<sup>- (</sup>مرآة العقول) للمحلسي من حاشية (الكافي) للكليني، ١٠٦/٣، و(الروضة البهية) للشهيد الثاني، ١/٥٠، و(فقه للإمام الصادق) لمغنية، ١/٥٠١.

استحاضة واستدلوا بحديث أم سلمة، وغيرها الوارد عن النبي ﴿ الْمُعْمَالُونَ فَي ذَلْكُ (١٠).

وضعًف المالكية والشافعية أكثر الآثار التي تجعل أكثر النفاس أربعين يوماً، وحملوا الصحيح منها على أنه غالب حال النساء، وليس الأكثر، وقال: إن الاستقراء دلً على أن أكثر النفاس ستون يوماً، فما زاد عن ذلك فهو استحاضة (٢٠).

يقول أبو محمد بن حزم في (المحلَّى): فأمًّا من حدَّ ستين يوماً فما نعلم لهم حجة، وأما من قال أربعون يوماً فإنهم ذكروا روايات عن أم سلمة من طريق مسَّة الأزدية وهي مجهولة (٢)، ورواية عن عمر من طريق جابر الجعفي، وهو كذاب (٤)، ورواية عن عائذ بن عمرو أن امرأته رأت الطهر بعد عشرين يوماً، فاغتسلت ودخلت معه في لحافه، فضربها برجله، وقال: لا تغويني في ديني، حتى تمضي الأربعون (٥). وهم لا يقولون بهذا.

ولا أسواً ممن يحتجُّ بما لا يراه حُجَّة، وهو أيضاً عن الجلد بن أيوب، وليس بالقوي (٢)، وعن إبراهيم بن الحسن عن عثمان بن أبي العاص، وهو مثله (٧)، وعن جابر بن خيثمة عن أنس، وعن وكيع عن أبي عوانة عن جعفر بن إياس عن يوسف

١- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٩٣/١، و(كشاف القناع) للبهوتي، ٢٢٦/١.

٢- (المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٨٩/١، و(مختصر سيدي خليل)، ص٢٢، و(مغني المحتاج)
 للشربيني، ١٩٩١، و(المحموع) للنووي، ٢٩٩٢ه.

٣- (المحلى) لابن حزم ١/٤١٤، ١٥٥.

٤- قال عنه النسائي في (الضعفاء والمتروكين) ٢٨/١: متروك، وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) ٢/
 ٤٤٧: كان حابرٌ ورعاً في الحديث، وعن شعبة: صدوق من أوثق الناس.

٥- (مجمع الزوائد) لابن حجر الهيتمي ٢٨١/١، وعزاه للطبراني، وفيه صالح بن بشير المري، وهو ضعيف، و لم يوثقه أحد إلا روي عن يحيى بن معين أنه لا بأس به، وروى غيره عن ابن معين وغيره أنه ضعيف متروك.

٦- قال الذهبي في ( ميزان الاعتدال) ١٥٢/٢: ضعفه أهل البصرة، وابن المبارك، وابن حنبل، قال الدارقطني: متروك. وانظر (لسان الميزان)لابن حجر ١٣٣/٢.

٧- انظر (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٢٠٥/٥.

ابن ماهك، عن ابن عباس: تنتظر النفساء نحوا من اربعين يوما".

قال أبو محمد: ولا حجة في أحد دون رسول الله المُلْيَّةُ، وقد ذكرنا أمثلة مما خالفوا فيه الصحابة والصاحب (٢).

وردً الشوكاني أحاديث الأربعين وردَّها النووي كلها إلا حديث أم سلمة فقال: إنه جيد، وحمله على الغالب حسب دلالة ظاهره (٣).

والراجح – والله أعلم – أنه ليس في الباب شيء من الآثار يحدد أكثر النفاس ولذلك اختلف العلماء على هذا الشكل بل رويت روايات أخرى في جمع من العلماء، فقد روي عن أبي حنيفة من طرق غير معتمدة في المذهب أن أكثر النفاس أحد عشر يوماً، وروي أنه خمسة وعشرون، وروي عن الثوري أن أكثره ثلاثة أيام، وقال الليث: الأوزاعي: أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يوماً، ومن الجارية أربعون، وقال الليث: أكثره سبعون (4).

ولذلك يجدر الاعتماد في هذا الأمر على قول الطب، وعلى استقراء أحوال النساء، وعاداتهنَّ

۱- سنن الدرمي، [كتاب الطهارة]، باب: وقت النفساء وما قيل فيه، الحديث رقم (٩٥٤)، وسنن البيهقي ١/١ع.

۲- ( المحلي) لابن جزم ۲/۱، ۳۰۵، ۳۰۰.

٣- (نيل الأوطار) للشوكاني ٣٠٤/١، ٥٠٥.

٤- المرجعان السابقان نفسهما.

# المبحث الثالث: أحكام الغُسل:

المسألة رقم (١) – حكم من مسَّ، أو غسَّل ميتاً:

١ عن أبي هريرة عن النبي النبي النبي أنه قال: « من غسّل ميتاً اغتسل، ومن حمله توضأ » (١).

٢- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي و كان يغتسل من أربع: « من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامة، وغَسْلِ الميت » (٢).

٣- وعن أبي هريرة هي عن النبي الشيئة قال: « من غسَّلَ ميتاً فليغتسل، ومن
 حمله فليتوضأ » (٣).

٤- وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: (يغسل الذي غسل الميت،
 وإن قبّل إنسان الميت وهو حارً فليس عليه غسل، ولكن إذا مسّه وقبله وقد برد

١- سنن أبي داود في [كتاب الجنائز]، باب: في الغسل من عسل ميتاً، الحديث رقم (٣١٦١)، وسنن البرمذي في [كتاب الجنائز]، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت، الحديث رقم (٩٩٣)، ومسند ابن ماجه، [كتاب الجنائز]، باب: ما جاء في غسل الميت، الحديث رقم (٢٢٢٢)، ومسند الإمام أحمد، ٢٧٢/٢، ٤٥٤.

٧- سنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب: في الغسل يوم الجمعة، الحديث رقم (٣٤٨)، ومسند الإمام أحمد، ١٥/٦، وصحيح ابن خزيمة في [كتاب الوضوء]، باب الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت، الحديث رقم (٢٥٦)، و(المستدرك) للحاكم، ١٦٣/١، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

٣- سنن الترمذي في [كتاب الجنائز]، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت، الحديث رقم: (٩٩٣)، وقال: حديث حسن، وقد روي موقوفاً على أبي هريرة.

فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسَّه بعد الغسل ويقبله)(١٠).

٥- وعن إبراهيم عن أبي عبد الله في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت ؟
 قال: (إن كان غُسِّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يُغسَّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه)(٢).

٦- وعن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله: أيغتسل من غسل الميت ؟
 قال: نعم، قلت: من أدخله القبر ؟ قال: لا، إنما يمس الثياب (٣).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء الإمامية على وجوب الغُسل على من غسَّل ميتاً، وكذلك من مسَّه بعد أن تذهب حرارة بدنه إلا ما قاله الفيض الكاشاني بعدم وجوب الغُسل من المس ووجوبه من الغسل فقط<sup>(٤)</sup>. واستدلوا لذلك بما روي عن الأئمة:

ولا فرق بين أن يكون الميت مسلماً أو غير مسلم، كبيراً أو صغيراً، حتى السقط أو القطعة المبانة من الحي والميت إذا كان فيها عَظْم، وإذا مسَّه بعد أن تم غسله الشرعي<sup>(٥)</sup>.

واتفق فقهاء مذاهب السنة والجماعة على عدم وجوب الغسل من مس الميت لأنه لم يثبت لديهم شيء من الآثار في ذلك، ولا علة توجبه، واستدلوا لذلك بما روي

١- (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، باب: غُسل من غسَّل الميت، ومسه وهو حار، ومسه وهو بارد، الحديث رقم (٣).

٢- (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، باب: غُسل من غسَّل الميت، ومسه وهو حار، ومسه وهو بارد، الحديث رقم (٧).

٣- (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، باب: غُسل من غسَّل الميت، ومسه وهو حار، ومسه وهو بارد، الحديث رقم (٨).

٤- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١١٩/١، و(مفاتيح الشرائع) للكاشاني، ٥٣/١، و(منهاج الصالحين) للسيد الحكيم، ٩٦/١.

<sup>0- (</sup>فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١١٩/١.

عن النبي: « لا تنجسوا موتاكم » وكره ذلك لهم<sup>(۱)</sup>.

وذهب الجمهور إلى أنه سُنَّة، وذهب الحنفية إلى أنه مندوب، وقيل: لا يستحب<sup>(۲)</sup> لما روي عن جمع من الصحابة الذين كانوا لا يرون الغُسل من غسل الميت ومنهم: جابر، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأسماء بنت عميس من كراهة الغسل من غسل الميت، ولما روي بطرق ضعيفة عن النبي المُنْكُم مثل قوله: « إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » (۳).

أمًّا الغُسل من غسل الميت فقد أوجبه ابن حزم الأندلسي عملاً بظاهر النصوص، وإن كان داود الظاهري لم يوجبه (٤٠).

وأمَّا الأحاديث التي رويناها في أول المسألة والتي توجب الغسل فإليك بيان أقوال العلماء فيها: أمَّا حديث أبي هريرة، فقال البيهقي، والبخاري، وابن أبي حاتم: الصحيح أنه موقوف.

وقال أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والذهبي، والرافعي: لا يصح في هذا الباب شيءٌ مرفوع عن النبي المسلطة ، وكلما روي إما ضعيف أو موقوف (٥).

١- سنن الدارقطني، ٧٠/٢، ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٩/٢، و(السنن الكبرى) للبيهقي، ٣٠٦/١ وقال: المعروف أنه موقوف على ابن عباس، وقال ابن حجر في (تغليق التعليق) ٢٠١٤: موقوف، وقال ابن الجوزي في (اللآلئ المصنوعة) ٤/٢: فيه يحيى بن معلى ضعيف.

٧- (فتح القدير) لابن الهمام، ٤٤/١، و(كشاف القناع) للبهوتي، ١٧١/، ١٧٣.

٣- أخرجه البيهقي ٢/١، ٣٠ وقال: ضعيف، وحسنه ابن حجر في (تلخيص الحبير) ١٣٨/١، انظر: (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٥٧/١. وقال المناوي في (فيض القدير) ٣٧٢/٥: قال الحاكم: على شرط البخاري، و لم يوافقه الذهبي، لكن البيهقي رواه من طريق الحاكم، ثم قال: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة ورده.

٤- (المحلي) لابن حزم، ٢٧٢/١.

٥- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٥٦/١، و(معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ١٣٤/٢-١٣٥٠.

ولكنَّ البيهقي نقل عن الإمام الشافعي قوله:

وأولى الغسل عندي أن يعمل بعد غُسل الجنابة: الغسلُ من غَسل الميت، ولا أحب تركه بحال.

ثم قال: وإنما يمنعني من إيجاب الغُسل من غسل الميت أن في إسناده رجلاًلم أقع على معرفة من ثبّت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني من ثبوت حديثه أوجبته، وأوجبت الوضوء من مسِّ الميت فإنهما في حديث واحد (١).

والرجل الذي لم يطمئن الإمام الشافعي لروايته هو (إسحاق مولى زائدة) ضعفه الأئمة كلهم من جهة الخلط، وسوء الحفظ، ووثقه العجلي، وصحح ابن حبان حديثه (٢).

١- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ١٣٣/٢، و(الأم) للشافعي، ٣٨/١.

٢- انظر (المغني في الضعفاء) للذهبي، ٢/٦٥٦، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر، ٢٧٤/١.

## المسألة رقم (٢) - ترتيب الأعضاء في الغسل:

٢ - وعن زرارة قال: قلتُ لأبي عبد الله: كيف يغتسل الجنب؟

فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه، فأنقاه بثلاث غرف، ثم صبّ على مأبيمن مرتين، وعلى منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (٢).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء على وجوب استيعاب الجسد بالماء لصحة الغسل من الجنابة، واختلفوا في وجوب الغُسل مرتباً على الصورة التي وردت في الأحاديث في صفة غُسل النبي المسلم

فقال الإمامية: يجب الترتيب فلا يصح الغُسل منكّساً، والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس، ومنه العنق، وإدخال بعض الجيد، ثم تمام النصف الأيمن مدخلاً لبعض الأيسر، وبعض العنق معه مقدمة، والأحوط إدخال تمام الجانب الأيمن من الرأس في النصف الأيمن، وإدخال بعض العنق معه، ثم تمام النصف الأيسر مدخلاً لبعض الأيمن والعنق معه، والأحوط إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس، وتدخل العورة والسرة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما

١- صحيح مسلم في [كتاب الحيض]، الحديث رقم (٣١٦)، وسنن الترمذي [كتاب الطهارة]،
 الحديث رقم (١٠٣).

٧- (الكافي) للكليني، ٥٣/٣، كتاب الطهارة، باب: صفة الغسل والوضوء قبله، الحديث رقم (٣).

الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلا أنَّ الأولى غسلهما مع الجانبين، واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة، أو أكثر، بفرك، أو دلك، أو غير ذلك.

ولا يجب الترتيب عندهم في العضو فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان الأولى عندهم البداءة بأعلى العضو فالأسفل.

ولا يسقط وجوب الترتيب في الغسل عندهم إلا في حالة الارتماس والانغماس بالماء تدريجياً، أو تحت الشلال ونحوه، وإن كان الأحوط الترتيب<sup>(١)</sup>. واستدلوا لذلك بالأخبار الواردة في صفة غُسل النبي المنطقة ، وروايات الأئمة من آل البيت؛ التي روينا إحداها.

ووافقهم على وجوب الترتيب الإمام ابن حزم، والظاهرية (٢).

وذهب بعض فقهاء الإمامية إلى عدم وجوب الترتيب بين الأعضاء، وبعضهم إلى عدم وجوب الترتيب بين اليمين واليسار، وحملوا الآثار الواردة على أنها في مقام البيان التفصيلي، ولا يستفاد منها وجوب الترتيب، أي إنها للتعليم والتوضيح.

ويقول الشيخ الهمداني في (مصباح الفقيه): القول بعدم الترتيب بين الأيمن والأيسر قوي جداً، ولكن مخالفة المشهور من الفتوى مشكلة.

وأجاب الشيخ محمد جواد مغنية عن ذلك بقوله: ونحن نجيبه بأنَّ موافقة المشهور من غير دليل أشكل<sup>(٣)</sup>.

واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الترتيب ليس بواجب، ولكنه مستحبُّ عندهم لأنه موافق لصورة غسل النبي الشيئة وهو الراجح - والله أعلم - (٤).

١- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١/١٤، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١/٩٨،
 و(الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٤٣/١، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٤٣/١.

٧- (المحلمي بالآثار) لابن حزم، ٣١١/١.

٣- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٩١/١.

<sup>2- (</sup>بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٦٩/١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٣٢/١، و(المجموع) للنووي، ٢٩/٢، و(المغني) لابن قدامة، ٢١٩/١.

# المبحث الراج: أحكام الوضوء:

المطلب الأول: موجبات الوضوء:

المسألة رقم (١) - حكم الوضوء لسجود الشكر:

١ عن أبي موسى، مالك بن عبد الله، أو عبد الله بن مالك، قال: شهدت علياً حين أتي بالمخدّج، فلما رآه سجد سجدة الشكر<sup>(١)</sup>.

٢- وعن أبي بكرة أن النبي و كان إذا جاءه أمرٌ يُسرٌ به خرَّ ساجداً، شاكراً لله تعالى ٢٠٠٠.

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

ذهب الإمامية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى مشروعية سجود الشكر- وإن قال المالكية بكراهته – وقال أبو حنيفة: لا يشرع سجود الشكر، وإنما تشرع صلاة ركعتين شكراً لله تعالى، وذهب بعض فقهائهم إلى مشروعيتها (٣).

واتفق المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الوضوء، واستقبال القبلة في سجود الشكر لأن السجود عمل من أعمال الصلاة، فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة (٤٠).

وقال الإمامية: لا يشترط الوضوء، وقال بعضهم: لا يشترط استقبال القبلة لأنها

<sup>1-</sup> مسند الإمام أحمد ١/٧٠١، ١/٧٤١. وراجع خبر (المخدج) ص ( ) من هذا الكتاب.

٢- سنن أبي داود في [كتاب الجهاد]، باب: في سجود الشكر، الحديث رقم (٢٧٧٤)، وسنن الترمذي في [كتاب السير]، باب: ما جاء في سجدة الشكر، الحديث رقم (١٥٧٨)، وسنن ابن ماجه في [كتاب إقامة الصلاة]، باب: ما جاء في الصلاة، والسجدة عند الشكر، الحديث رقم (١٣٩٤).

٣- (مختصر سيدي خليل) ص ٣٧، و(المحموع) للنووي ٧٧/٤، و(المغني) لابن قدامة ١٦٥٨/١.

<sup>2- (</sup>مختصر سيدي خليل) ص ٣٧، و(المجموع) للنووي ٧٧/٤، و(المغني) لابن قدامة ١٥٨/١.

ليست صلاة فلا يجب فيها ما يجب للصلاة(١).

وعبارة النووي في المجموع: ويفتقر سجود الشكر إلى شروط الصلاة، وحكمه في الصفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة (٢).

والظاهر أنه لا دليل على وجوب الطهارة لسجود الشكر، ولذلك وافق بعض المالكية الإمامية وقالوا: لا يشترط الوضوء لسجود الشكر، وقالوا: لأن سر المعنى الذي يؤتى بالسجود لأجله يزول لو تراخى حتى يتطهر (٣).

وبمثل الذي قاله الإمامية في سجود الشكر قالوا في سجود التلاوة خارج الصلاة<sup>(4)</sup>.

والراجح في المسألة والله أعلم أن سجود الشكر ليس له أحكام الصلاة، وأنه حركة انفعالية، يدعو إليها الشعور بالمنعم عند حدوث نعمة منه، ولكن لا بد فيه من استقبال القبلة للنهي عن السجود لغيرها، وبناء عليه يجوز سجود الشكر بغير وضوء، والله أعلم.

<sup>1- (</sup>تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٦٠/١.

۲- (الجحموع) للنووي، ٤/٧٧.

٣- (شرح الموطأ) للزرقاني، ٧٤/١.

٤- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٦٠/١.

### المسألة رقم (٢) - اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة:

١ عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة
 أيصلى عليها على غير وضوء ؟

قال: (نعم، إنما هو تكبير، وتحميد، وتسبيح، وتهليل)(١٠).

٢ وعن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
 الرجل تدركه الجنازة، وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟

قال: يتيمم ويصلي<sup>(٢)</sup>.

٣- وعن ابن عمر الله على الله على الله الله الله الله الله الله على الله الله صلاة إلا بطهور » (٣).

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من السنة على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر قبل أداء صلاة الجنازة، لأنها صلاة كغيرها، تفتتح بالتكبير، ويتحلل منها بالتسليم، ولعموم قول النبي المنت عليه الله علاة بغير طهور ».

ولكن ذهب الحنفية، والحنابلة إلى جواز التيمم لأداء صلاة الجنازة إذا خشي إن توضأ أن لا يدركها<sup>(٤)</sup>.

١- (الكافي للكليني)، [كتاب الجنائز]، باب: من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء، الحديث
 رقم (١)، ١٨٣/٣.

٢- (الكافي للكليني)، [كتاب الجنائز]، باب: من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء، الحديث رقم (٢)، ١٨٣/٣.

٣- صحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب: وجوب الطهارة للصلاة، الحديث رقم (٢٢٤)، وسنن المرمذي في [كتاب الطهارة]، باب: وجوب الطهارة للصلاة، الحديث رقم (١)، وسنن ابن ماجه في [كتاب الطهارة]، باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الحديث رقم (٢٧٢).

٤- (القوانين الفقهية) لابن جزي، ١٥/١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب ٣٤٩/١، و(المهذب)
 للشيرازي، ١٣٢/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص١٣٠، و(المغني) لابن قدامة، ٢٤٤-٢٤٠/١.

وذهب الإمامية إلى عدم وجوب الطهارة لأداء صلاة الجنازة، للآثار الواردة عن الأئمة في جواز أدائها بغير طهارة، ولأنها دعاء، ولا تشترط الطهارة لصحة الدعاء.

وحملوا الآثار الواردة عن الأئمة، والتي تشترط الطهارة بالوضوء أو التيمم لأداء صلاة الجنازة على الندب جمعاً بين الأخبار (١). ووافقهم على مذهبهم هذا الشعبي، وابن جرير الطبري (٢).

وكان الأحرى بهم اشتراط الوضوء أو التيمم لورود الأخبار الآمرة بذلك عن الأئمة، وللقاعدة الثابتة عندهم بالعمل بالاحتياط عند التعارض.

١- (القوانين الفقهية) لابن حزي، ١/٥٥، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب ٣٤٩/١، و(المهذب) للشيرازي، ١٣٢/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص١٣٠، و(المغني) لابن قدامة، ١/٠٤٠-٢٤٤.
 ٢- انظر: (المجموع) للنووي، ٥/١٧٧، و(المغني) لابن قدامة، ١/٠٤٠.

المطلب الثاني: فرائض الوضوء:

المسألة رقم (١) - صفة غسل اليدين إلى المرفقين:

٢- وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى
 حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ........ ثم قال:
 هكذا رأيت رسول الله مُنْ الله عَلَيْتُ يتوضأ (٢).

٣- وعن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٦]، ومسحتُ من ظهر كفي على المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق)، ثم أمرٌ يده من مرفقه إلى أصابعه (٣).

١- صحيح البخاري في [كتاب الوضوء]، باب الوضوء ثلاثاً، ثلاثاً، وصحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب صفة الوضوء وكماله، الحديث رقم (٢٢٦).

٧- صحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب صفة الوضوء وكماله، الحديث رقم (٢٤٦).

٣- (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، باب: حد الوجه الذي يُغسل، والذراعين، وكيف يُغسل، الحديث رقم (٥).

جبهته،... ثم غمس يده اليسرى فغرف بها مِلأها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى، فأمرَّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه الأيسر، فأمرَّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه (١).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

أجمع المسلمون على وجوب غسل اليدين في الوضوء للآية ، واختلفوا في هيئة هذا الغسل.

فذهب الإمامية إلى وجوب غسل اليدين ابتداءً من المرفقين للآثار المروية عن الإمام الصادق في ذلك، وقالوا: إن لفظة (إلى المرافق) ليست للغاية وللانتهاء، وإنما هي لبيان حدود المغسول، فهي تدل على وجوب غسل هذا العضو الخاص كيفما اتفق، ولا تدلُّ على وجوب البداية من رؤوس الأصابع، والانتهاء بالمرافق<sup>(۲)</sup>.

وذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه يجزئ في فرض الوضوء استيعاب اليد بالغسل كيفما كانت طريقة الغسل، ولكنهم قالوا: يستحبُّ أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه، فيُجري الماء على يديه، ويديرُ كفه الأخرى عليها مجرياً للماء بها إلى مرفقه (٣)، ورووا في ذلك أثراً موضوعاً، وهو أنه والمرابعة كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (٤).

لكن يشهد لهم ظاهر الآية، وإشارة لفظها.

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٣٤/١، الحديث رقم (٧٤).

٢- انظر: (دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنّاتي، ص٩٤، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٣٤/١،
 و(فقه الإمام جعفر الصادق)، لمحمد جواد مغنية، ٦٦/١.

٣- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢١٢/١، و(المجموع) للنووي، ٤٢٦/١، و(المعونة) للقاضي عبد
 الوهاب، ١٢٣/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص٢٨.

٤- أخرجه الدارقطني ١/٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/٥٦، وانظر: (تلخيص الحبير) لابن
 حجر، ١/٥٧، و(نصب الراية) للزيلعي، ٢٦/١.

### المسألة رقم (٢) - حكم تجديد الماء لمسح الرأس في الوضوء:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٦].

۲- وعن عبد الله بن زید قال: « مسح رسول الله رأسه بماء جدید غیر فضل یدیه » (۱).

٣- وعن أبي عبيدة قال: وضأت أبا جعفر بجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجى به، ثم صببت عليه كفاً، فغسل به وجهه، وكفاً غسل به ذراعه الأيمن، وكفاً غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه، ورجليه (٢).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

أجمع الفقهاء على وجوب مسح الرأس في الوضوء، واختلفوا في القدر المجرئ مسحه، وفي صفة الماء المجرئ فيه.

فقال الإمامية: لا يجزئ المسح إلا بنداوة الماء الذي غسل به يديه، للأثر الوارد عن الصادق في ذلك، ولما روي عن أبي بكير، وزرارة عن أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق حين وصفا وضوء رسول الله المسلكين، وذكرا في آخره أنه لم يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءً جديداً (٣).

١- سنن الترمذي [كتاب الطهارة]، الحديث رقم (٣٥)، وسنن أبي داود [كتاب الطهارة]، الحديث رقم (١٢٠).

٧- (الاستبصار) للطوسي ١/٨٥، الحديث رقم (١٧٢)، و(تهذيب الآثار) للطوسي ٥٨/١، الحديث رقم (١٦٢) بلفظ قريب.

٣- انظر: (تهذيب الآثار) للطوسي، ٦/١ه، الحديث رقم (١٥٨)، و(الكافي) للكليني ٣٣/٣، باب
 صفة الوضوء، الأحاديث رقم (١)، (٢)، (٣)، المجموع للنووي ١٤٤٠/١.

وذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١) إلى أنه لا يجزئ في مسح الرأس إلا الله الجديد، عملاً بأدلة مذهبهم في أن الماء المستعمل لا يرفع حدثاً، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي: ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قاله الترمذي، وجوَّزه المسح بالماء القديم – الحسن، وعروة، والأوزاعي لما ذكرنا من حديث عثمان، ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا: المستعمل لا يخرج عن طهوريته، سيما الغسلة الثانية والثالثة.

ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال: مسح رسول الله والله والله والله بماء، غير فضل يديه، وكذلك حكى على ومعاوية، رواهن أبو داود. وقال الترمذي: وقد روي من وجه أن النبي والله أخذ لرأسه ماء جديداً، ولأن البلل الباقي في يده مستعمل، فلا يجزئ المسح به كما لو فصله في إناء ثم استعمله (٢).

واختلف المالكية على قولين: الأول أنه لا يجزئ إلا ماء جديد، والثاني أنه يجزئ الماء المستعمل يرفع الحدث والنجس ولكن الأفضل عندهم استئناف الماء.

والصواب - والله أعلم - أنه لا دليل على وجوب المسح بماء قديم كما قال الإمامية فحتى النصوص الواردة عن أئمتهم في ذلك لا تفيد الوجوب، بل تفيد الإجزاء كما ذهب إلى ذلك المالكية، والحسن، والأوزاعي، كما أنه وردت نصوص مروية عن أئمتهم بتجديد الماء عند مسح الرأس، ولكنهم حملوها على أنها تقيَّة ! (٣).

وقد تشدد الإمامية في الحكم بعدم إجزاء المسح بماء جديد حتى قالوا: ويجب

١- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢١٦/١، و(المغني) لابن قدامة، ١/١٧.

٢- (المغني) لابن قدامة، ١١٧/١، و(سنن الترمذي)، الحديث رقم (٣٥).

٣- (دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنّاتي، ص٩٨، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٥/١،
 و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٦٧/١.

أن يكون المسح بنداوة الوضوء، لا بماء جديد، ولو جفَّ ما على يديه، أخذ من لحيتيه، وأشفار عينيه، فإن لم يبقَ أعاد الوضوء. ورووا عن الصادق الله قوله:

إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ مما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلَّة وضوئك شيء أعدت الوضوء (١).

وخالف ابن الجنيد من كبار فقهاء الإمامية، فقال بجواز مسح الرأس بماء جديد (۲).

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ص٤٨.

٢- (مفاتيح الشرائع) ٤٦/١.

## المسألة رقم (٣) - حكم مسح الأُذُنيْن:

١- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « رأيت النبي الله توضاً، فغسل يديه، وتمضمض، واستنثر من غرفة واحدة، وغسَل وجهه، وغسل يديه مرةً مرة، ومسح برأسه وأُذنيه مرَّة مرَّة » (١). وعنه أيضاً من طريق آخر: « ثمَّ مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبَّابتين، وظاهرهما بإبهامه » (٢).

٢- وعن الرُّبيع « أن النبي ﷺ توضأ، وأدخل أصبُعيه في جُحرَي أُذنيه » (٣).

٣- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي والله قال: « مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السبَّاحتين في أُذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أُذنيه » (٤).

٤- وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر أن أناساً يقولون: إن باطن الأذنين من الوجه، وظاهرهما من الرأس، فقال: (ليس عليهما مسح، ولا غسل)<sup>(٥)</sup>.

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة السنية على مشروعية مسح الأُذنين وأن ذلك من السنة، للأحاديث المروية في ذلك عن الصحابة في صفة وضوء النبي المرابية ألم المرابة في بعض تفاصيل ذلك.

يقول الإمام النووي: مذهبنا أنهما ليستا من الوجه، ولا من الرأس بل عضوان

١- سنن النسائي في [كتاب الطهارة]، باب: مسح الأذنين، الحديث رقم (١٠١).

٢- سنن النسائي في [كتاب الطهارة]، باب: مسح الأذنين، الحديث رقم (١٠٢).

٣- سنن أي داود في [كتاب الطهارة]، باب: صفة وضوء النبي ص، الحديث رقم (١٣١).

السائي في السائي في السائي الطهارة]، باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، الحديث رقم (١٣٥)، وسنن النسائي في السائي ال

٥- (الكافي) للكليني، في باب حد الوجه الذي يُعسل والذراعين، وكيف يغسل، الحديث رقم (١٠)، ٣٨/٣.

مستقلان يُسنُّ مسحهما على الانفراد، ولا يجب، وبه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر، والحسن، وعطاء، وأبي ثور.

وقال الزهري: هما من الوجه فيُغسلان معه.

وقال الأكثرون: هما من الرأس. وقال ابن المنذر: رويناه عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى، وبه قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد. قال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

واختلف هؤلاء هل يَأخذ لهما ماء جديد، أم يمسحهما بماء الرأس؟

وقال الشعبي، والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من الوجه يُغسل معه، وما أدبر فمن الرأس يمسح معه (١).

وقال الإمامية بعدم جواز مسح الأذنين مطلقاً لعدم ثبوت الأدلة السابقة عندهم، وللحديث الوارد عن الإمام الباقر<sup>(٢)</sup>.

والصواب أن الراجح مذهب الجمهور في مشروعية مسح الأذنين وسنية ذلك لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة المروية عن الصحابة في ذلك ولأن الأثر المروي عن الإمام الباقر يمكن حمله على عدم وجوب المسح أو الغسل فيهما، وليس عدم سنية ذلك.

١- (المجموع) للنووي، ١/٤٤٤، وانظر: مذاهب الفقهاء في (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي، ١/٨، و(مختصر سيدي خليل) ص١٣، و(المغني) لابن قدامة، ١/١٩، و(بداية المجتهد) لابن رشد، ١٣/١، و(تفسير القرطبي) ٩٠/٦.

٧- (دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنَّاتي، ص٢٠١، و(مسائل فقهية) لعبد الحسين الموسوي، ص٩٩.

المسألة رقم (٤) - هل الواجب في القدمين الغسل أو المسح:

۱- قال الله تعالى: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٥].

قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب، وقرأ ابن كثير المكي، وأبو عمرو، وحمزة: ﴿ وأرجلِكم ﴾ بالخفض.

٧- وعن عبد الله بن عمر قال: كنت أقرأ - والحسن والحسين - قريباً من علي، وعنده ناس قد شغلوه بالقضاء، فقرأنا: ﴿ وأرجلكم ﴾ فقال رجل: ﴿ وَأَرْجُلكُم ﴾ بالخفض، فسمع ذلك علي فقال: ليس كما قلت ثم تلا: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٦](١).

٢- وعن عبد الله بن عمرو قال: تخلّف عنّا رسول الله وَ الله على الله على الله على الله على الماد على الماد المادة العام المادة العام المادة العام المادة العام المادة العام المادة المادة

۳ وعن حُمران مولى عثمان قال: رأيتُ عثمان شه توضأ، فأفرغ علي يديه ثلاثاً، ثم مضمض، واستنشق ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم مسح برأسه ثلاثاً، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثاً، ثم مسح برأسه ثلاثاً، ثم مسح برأسه ثلاثاً، ثم مسح برأسه ثلاثاً، ثم مسح برأسه ثلاثاً، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى ثلاثاً، ثم قال: رأيتُ رسول الله من الله المنى ثلاثاً، ثم قال:

١- (الدر المنثور) للسيوطي، ٢٦٢/٢. وعزاه إلى أبي عبد الرحمن السلمي.

٢- صحيح البخاري، [كتاب الوضوء]، باب غسل الرجلين، الحديث رقم (١٦٣)، وصحيح مسلم
 في [كتاب الطهارة]، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، الحديث رقم (٢٤١).

« من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدِّث نفسه فيهما بشيء غُفِر له ما تقدم من ذنبه » (١).

٤- وعن عبد خير قال: أتينا علي بن أبي طالب هي، وقد صلينا الظهر، فدعا بطهور،
 قلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى ؟! ما يريد إلا ليعلمنا، فدعا بإناء فيه ماء وطست.

قال: وصبً على يديه، فغسل ثلاثاً قبل أن يغمسهما في الإناء، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وتمضمض من الكف الذي يأخذ، وغسل وجهه ثلاثاً، ويده اليمنى ثلاثاً، ويده اليسرى ثلاثاً، ثم جعل يده في الماء، ثم مسح رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشّمال، ثم قال: (من سرَّه أن يعلم طهور رسول الله مُنْ فهو هذا) (٢).

وعن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله: إنه يأتي على الرجل ستون،
 وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذاك ؟

قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه $^{(7)}$ .

7- وعن زرارة قال: قال أبو عبد الله: لو أنك توضأت، فجعلت مسح الرجلين غسلاً، ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك هو المفترض<sup>(3)</sup>.

<sup>1-</sup> صحيح البحاري، [كتاب الوضوء]، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، الحديث رقم (١٥٩)، وصحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب صفة الوضوء وكماله، الحديث رقم (٢٠٤١).

٢- سنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب صفة وضوء النبي ص، الحديث رقم (١١١)، وسنن الترمذي، في [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في وضوء النبي ص، الحديث رقم (٤٩) بلفظ قريب، وقال: هذا أصح ما في الباب، وسنن النسائي في [كتاب الطهارة]، باب غسل الوجه، الحديث رقم (٩٢).

٣– (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في وضوء النبي ص، الحديث رقم: (٩)، ٣٠/٣.

٤- (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في وضوء النبي ص، الحديث رقم: (٨)، ٣٠/٠٤.

√─ وعن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر الباقر عن وضوء رسول الله الله فلا فدعا بطست فيه ماء، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة، فصبها على وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسرى، فغرف بها غرفة، فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردّها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديداً، ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك.قال: ثم قال: إن الله عز وجل يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ عَامَنُوا إِذَا فَمَتُمْ إِلَّى ٱلصّلَوٰةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلا غسله، ثم قال: ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾، فإذا مسح غسله، ثم قال: ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمُعْبَيْنِ ﴾، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه (().

٨- وعن عبد خير الهمداني قال: رأيت علي بن أبي طالب يمسح على ظهور قدميه،
 ويقول: لولا أني رأيت رسول الله يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق به (٢).

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وأنه يجب استيعاب غسلهما من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، أخذاً بقراءة

١- (الكافي) للكليني، [كتاب الطهارة]، باب: صفة الوضوء، الحديث رقم: (٥)، ٥٥/٣.

٢- رواه الإمام الشافعي في كتاب (اختلاف على وابن مسعود) من كتاب الأم، ١٥١/٧، والبيهقي في (معرفة السنن والآثار) ٢٨٩/١، وقال: عبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيحين، وقد اضطرب المتن عنه، فروي هكذا، وروي عنه أن ذلك كان في المسح على الخفين في سنن أبي داود، [كتاب الطهارة]، باب: كيف المسح، ومسند الإمام أحمد، ١٠٣/٢.

النصب، وبما روي عن النبي ﷺ وأصحابه ﴿ فِي ذلك (١٠).

وذهب الشيعة الإمامية إلى وجوب المسح وأنه لا يجزئ الغسل، واستدلوا لذلك بقراءة الجرّ، والآثار الواردة عن الأئمة في ذلك<sup>(٢)</sup>.

ووافقهم على ذلك بعض فقهاء الصحابة والتابعين كابن عباس، وأنس بن مالك، وعكرمة، والشعبي، وأبو العالية (٣).

يقول الإمام محمد بن أحمد القرطبي في تفسيره:

روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان، وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما، فسمع ذلك أنسٌ فقال: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله تعالى: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾، قال: وكان إذا مسح رجليه بلّهما، وروى عن أنس أيضاً أنه قال: نزل القرآن بالمسح، والسنة بالغسل.

وكان عكرمة يمسح رجليه، وقال: ليس في الرجلين غُسل، إنما نزل فيهما المسح.

وقال عامر الشعبي: نـزل جبريل بالمسح، ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاً، ويُلغى ما كان مسحاً، وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين (٤).

<sup>1- (</sup>الاختيار لتعليل المختار) للموصلي، ٧/١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٢٥/١، و(المحموع) للنووي، ٤٤٧/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص٣٧، وانظر: (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور الزحيلي، ٣٥/١ وما بعد.

٢- (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٣٢/١، و(دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجناتي، ص١٠٣.
 ٣- انظر: (المجموع) للنووي، ٤٤٨/١، نقلاً عن (اختلاف الفقهاء) للطبري، و(تفسير القرطبي)٩٢/٦.

٤- (تفسير القرطبي) ٩٢/٦، وانظر: (كنز العمال) للمتقي الهندي، ١٠٣/٥.

وذهب ابن جرير الطبري إلى أنه يجزئ في فرض الوضوء غسل الرجلين ومسحهما للأدلة الثابتة في الفعلين.

يقول الإمام الشوكاني في تأويل قراءة الجر والردِّ على من قال بإجزاء مسح الرجلين:

إنما قرئ بالجر للجوار وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإعراب كسيبويه، والأخفش، لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر، لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه.

وقالوا: أخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله والله وا

قلنا: في رجاله يعلى بن عطاء عن أبيه وقد أ عله ابن القطان بالجهالة في عطاء، وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوس عن أبيه فيحتاج إلى النظر في حال أوس، وفي رجاله هشيم عن يعلى، قال أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى مع ما عُرف من تدليس هشيم (١).

ويمكن الجواب عن هذه بأنه قد وثق عطاءً هذا أبو حاتم، وذكر أوس ابن أبي أوس، أبو عمر بن عبد البر في الصحابة، وبأن هشيماً قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية سعيد ابن منصور فأزال إشكال عنعنة هشيم. ولكن قال أبو عمر في ترجمة

١- (نيل الأوطار) للشوكاني، ١٨٤/١-١٨٥ باختصار.

أوس بن أبي أوس: وله أحاديث منها في المسح على القدمين، وفي إسناده ضعف، فلا يكون الحديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هشيم من يعلى.

وقالوا: أخرج الطبراني في الأوسط عن عباد بن تميم عن أبيه قال: « رأيت رسول الله عن الله على رجليه » (١).

قلنا: قال أبو عمر: في صحبة تميم هذا نظر، وضعَّف حديثه المذكور.

وقالوا: أخرج الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعاً بلفظ: « لا تتم صلاة أحدكم... وفيه: ويمسحُ برأسه ورجليه » (١).

قلنا: إن صحَّ فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي بعد ذكره حديث أوس ابن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: لا يعرف هذا الحديث مجوداً متصلاً إلا من حديث يعلى، وفيه اختلاف، وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه، ثم أورده من طريق هشيم في آخره: (كان هذا في أول الإسلام).

وكلام الشوكاني هذا هو خلاصة رد فقهاء السنة على دلالة المسح في الآية، والأحاديث الواردة به.

### حجة الإمامية في ردِّ أخبار الغسل وأدلته:

وخير رد شامل مستوعب لأدلة الغسل ومناقشتها هو ما كتبه فقيه الإمامية الشيخ عبد الحسين شرف الدين الموسوى إذ قال:

وقد كفانا الإمام الرازي بيان الوجه في الاحتجاج بهذه الآية بما صدع به مفصلاً

١- انظر ( مجمع الزوائد) للهيثمي ٢٣٤/١، وقال: ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ الطبراني.

٧- سنن الدارقطين ١/٥٥.

إذ قال: حجة من يقول بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله: (وَأَرْجُلكُم). قال: فقرأ ابن كثير، وحمزة، وأبو عمرو، وعاصم – في رواية أبي بكر عنه – بالجر، وقرأ نافع، وابن عامر، وعاصم – في رواية حفص عنه – بالنصب قال: فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس، فكذلك في الأرجل، قال: فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار، كما في قوله: جحر ضبٍ خربٍ ، وقوله: كبير أناسٍ في بجادٍ مزمل، قلنا: هذا باطل من وجوه:

الأول: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يُحتمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه.

وثانيها: أن الكسر على الجوار إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: جحرُ ضبٍ خربٍ، لأنه من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.

وثالثها: أن الكسر بالجوار إنما يكون دون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب، قال: وأما القراءة بالنصب؛ فقالوا أيضاً: إنها توجب المسحوا المسح وذلك لقوله: ﴿ وَآمَسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾، فرؤوسكم في محل النصب بامسحوا لأنه المفعول به، ولكنها مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، وجاز الجر عطفاً على الظاهر، إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: وأرجلكم هو قول وامسحوا، ويجوز أن يكون ها فاغسلوا، لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا، فثبت أن قراءة (وأرجلكم) بنصب اللام توجب المسح أيضاً قال: ثم قالوا: ولا يجوز دفع

ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز<sup>(۱)</sup>.

ثم قال: وإن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح، ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط، فوجب المصير إليه، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها... إلخ (٢).

وأما قوله بأن الغسل مشتمل على المسح فمغالطة واضحة بل هما حقيقتان لغة وعرفاً وشرعاً (٣) فالواجب إذاً هو القطع بأن غسل الأرجل لا يقوم مقام مسحها.

لكن الإمام الرازي وقف بين محذورين هما: مخالفة الآية المحكمة، ومخالفة الأخبار الصحيحة فغالط نفسه – والكلام للشيخ عبد الحسين الموسوي – بقوله: إن الغسل مشتمل على المسح، وإنه أقرب إلى الاحتياط، وإنه يقوم مقام المسح ظناً منه بأنه جمع بهذا بين الآية والأخبار، ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ارتباك ولولا أن الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ما احتاج إلى جعل الغسل قائماً مقامه فأمعن وتأمل ملياً.

وعلى هذا المنهاج جرى جماعة من جهابذة الفقه والعربية منهم الفقيه البحاثة الشيخ إبراهيم الحلبي إذ بحث الآية في الوضوء من كتابه (غنية المتملي في شرح منية المصلي على المذهب الحنفي) فقال: قرئ في السبعة بالنصب والجر، والمشهور أن النصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين، ونصبها على المحل، وجرها على اللفظ، وذلك لامتناع العطف على وجوهكم للفصل بين المعطوف عليه بجملة أجنبية (هي وامسحوا برؤوسكم) قال: والأصل ألا يفصل بينهما بمفرد فضلاً عن الجملة ولم نسمع في الفصيح: ضربت ريداً، ومررت ببكر وعمراً بعطف عمراً على زيداً وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة

<sup>1- (</sup>مفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين الرازي، ٣٧٠/٣.

۲- (مفاتیح الغیب) للإمام فخر الدین الرازي، ۳۷۰/۳.

٣- لا يأتي الاحتياط إلا بالجمع بين المسح والغسل لكونهما حقيقتين مختلفتين.

في النعت كقول بعضهم: هذا جحر ضب خربٍ، وفي التأكيد كقول الشاعر:

يا صاح بلّغ ذوي الزوجات كلّهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب بجر كلّهم على ما حكاه الفراء قال: وأما في عطف النسق فلا يكون لأن العاطف يمنع المجاورة. هذا كلامه بنصه.

وممن نهج هذا المنهاج الواضح أبو الحسن الإمام محمد بن عبد الهادي المعروف بالسندي في حاشيته على سنن ابن ماجه إذ قال بعد أن جزم بأن ظاهر القرآن هو المسح: وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الجر ظاهرة فيه، وحمل قراءة النصب كما صرح به النحاة لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه، فصار ظاهر القرآن هو المسح(۱).

لكنه كغيره أوجب حمل القرآن على الأخبار الصريحة بالغسل.

وقال الإمام الزمخشري في (الكشاف) حول هذه الآية: الأرجل من بين الأعضاء المغسولة الثلاثة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وقيل: إلى الكعبين فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة (٢).

هذه فلسفته في عطف الأرجل على الرؤوس وفي ذكر الغاية من الأرجل، وهي كما ترى ليست في شيء من استنباط الأحكام الشرعية عن الآية المحكمة وحسبنا في ذلك ما توجبه القواعد العربية من عطف الأرجل على الرؤوس المسوحة بالإجماع نصاً وفتوى.

١- (حاشية السندي على سنن ابن ماجه) ١٨٨/١.

٧- (الكشاف) للزمخشري، ٢٠٥/٢.

#### نظرة في أخبار الغسل:

أخبار الغسل قسمان: منها ما هو غير دال عليه كحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص كما في الصحيحين: « تخلف عنا النبي والله في سفر سافرناه معه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار ».

وهذا لو صح لاقتضى المسح إذ لم ينكره المنائل عليهم بل أقرهم عليه كما ترى وإنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم، ولا غرو فإن فيهم أعراباً حفاة جهلة بوالين على أعقابهم ولا سيما في السفر فتوعدهم بالنار لئلا يدخلوا الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة.

ومنها ما هو دال على الغسل كحديث حمران مولى عثمان بن عفان إذ قال: رأيت عثمان وقد أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر... الحديث، وقد جاء فيه: ثم غسل كل رجل ثلاثاً. ثم قال: رأيت النبي وشيئة يتوضأ نحو وضوئي، ومثله عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وقد قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله وسيئة فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه... الحديث، وفي آخره ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله وسيئة إلى غير ذلك من أخبار جاءت في هذا المعنى. وفيها نظر من وجوه.

وربما احتج الجمهور على غسل الأرجل بأنهم قالوا: إن الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ إن القدمين لا ينقى دنسهما إلا بالغسل غالباً، بخلاف الرأس. وقالوا: إن المصالح المعقولة أسباب للعبادات المشروعة.

وعنوا بالمصلحي ما يرجع إلى الأمور المحسوسة وبالعبادي ما يرجع إلى زكاة النفس. فأقول: نحن نؤمن بأن الشارع المقدس لاحظ عباده في كل ما كلفهم به من أحكامه الشرعية، فلم يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم، ولم ينههم إلا عما فيه مفسدة لهم، لكنه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح

والمفاسد بآراء العباد، بل تعبّدهم بأدلة قوية عينها لهم، فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى ما سواها. وأول تلك الأدلة الحكيمة كتاب الله عز وجل وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء فلا مندوحة عن الخضوع لحكمه، أما نقاء الأرجل من الدنس فلا بد من إحرازه قبل المسح عليها عملاً بأدلة خاصة دلت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه (١)، ولعل غسل رسول الله والله والله المدّعى في أخبار الغسل — إنما كان من هذا الباب، ولعله كان من باب التبرّد، أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء — والله تعالى أعلم —.

تنبيه: أخرج ابن ماجه فيما جاء في غسل القدمين من سننه من طريق أبي إسحاق عن أبي حية. قال: رأيت علياً توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: أردت أن أريكم طُهور نبيكم الشيئة (٢).

قال السندي – حيث انتهى إلى هذا الحديث في تعليقه على السنن – هذا ردً بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث الغسل من رواية علي (قال) ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ به الباب ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخريج حديث علي في هذا الباب جزاه الله خيراً (قال) وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن عباس فيجب حمله على الغسل (٣).

هذا كلامه بلفظه عفا الله عنه وعن الإمام ابن ماجه وسائر علماء الجمهور فإنهم يعلمون سقوط هذا الحديث بسقوط سنده من عدة جهات.

١- ولذا ترى حفاة الشيعة والعمال منهم كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم توضؤوا فمسحوا عليها نقية جافة اهـ من تعليق الشيخ الموسوي.

٧- سننَ ابن ماجه، [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في غسل القدمين، الحديث رقم (٥٦).

٣- تطبيقاً للقرآن على مذهبه بدلاً من استنباط المذهب من القرآن. تعليق الشيخ الموسوي.

الأولى: إن أبا حية راوي هذا الحديث نكرة من أبهم النكرات. وقد أورده الذهبي في الكنى من (ميزانه)، فنص على أنه: لا يعرف، ثم نقل عن ابن المديني وأبي الوليد القرضي النص على أنه مجهول، ثم قال: وقال أبو زرعة: لا يسمى، قلت: أمعنت بحثاً عن أبي حية فما أفادني البحث إلا مزيد الجهل به، ولعله إنما اختلقه مختلق حديثه والله تعالى أعلم.

الثانية: إن هذا الحديث تفرد به أبو إسحاق<sup>(۱)</sup> وقد شاخ ونسي واختلط فتركه الناس ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي فعابهم الناس بذلك<sup>(۲)</sup>.

الثالثة: أن هذا الحديث معارض بالأحاديث الثابتة — من طرق الإمامية — عن أمير المؤمنين، وأبنائه فيضرب به عرض الحائط<sup>(٣)</sup>.

#### خلاصة المسألة والترجيح:

والظاهر – والله أعلم – أن الآثار الواردة بالمسح وإن كانت لا تخلو في مجملها من نقد إلا أنها جاءت من طرق عدة، وخرَّجها عدد من أصحاب السنن، وليس في إسنادها كذاب، أو متروك، ولذلك ينجبر ضعفها بكثرة طرقها وشهرتها، وتصلح للمعارضة، ويُعذرُ إخواننا الشيعة الإمامية في العمل بها، فنعتقد صحة وضوء من مسح على رجليه منهم، ولا يعذر غيرهم في تقليدهم لأن أحاديث غسل الرجلين أقوى، وأشهر، والله تعالى أعلم.

١- أورد الذهبي أبا حية في الكنى من ميزانه فقال: تفرد عنه أبو إسحاق بوضوء على ( وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً).

٢- قال أحمد: زهير بن معاوية ثبت فيما يرويه عن المشايخ، وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخره. وقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال الذهبي: قلت لين روايته عن أبي إسحاق من قِبَل أبي إسحاق لا من قبله. (ميزان الاعتدال) للذهبي.

٣- انظر: (مسائل فقهية) للموسوي، ص٧٤-٨٤ باختصار.

## المسألة رقم (٥) - حكم الغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء:

۱- عن حُمران مولى عثمان قال: رأيتُ عثمان الله توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثاً، ثم مضمض، واستنشق ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم مسح برأسه ثلاثاً، ثم غسل للمرفق ثلاثاً، ثم مسح برأسه ثلاثاً، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى ثلاثاً، ثم قال: رأيتُ رسول الله وضوئي توضأ نحو وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدّث نفسه وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدّث نفسه فيهما بشيء غُفِر له ما تقدم من ذنبه » (أ).

٢ - وعن عبد خير قال: أتينا علي بن أبي طالب هذا وقد صلينا الظهر، فدعا بطهور، قلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى ؟! ما يريد إلا ليعلمنا، فدعا بإناء فيه ماء وطست.

قال: وصب على يديه، فغسل ثلاثاً قبل أن يغمسهما في الإناء، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وتمضمض من الكف الذي يأخذ، وغسل وجهه ثلاثاً، ويده اليمنى ثلاثاً، ويده اليسرى ثلاثاً، ثم جعل يده في الماء، ثم مسح رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال، ثم قال: (من سرَّه أن يعلم طهور رسول الله مراه فهو هذا) (٢٠).

١- صحيح البخاري، [كتاب الوضوء]، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، الحديث رقم (١٥٩)، وصحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب صفة الوضوء وكماله، الحديث رقم (٢٠٤١).

٢- سنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب صفة وضوء النبي ص، الحديث رقم (١١١)، وسنن الترمذي، في [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في وضوء النبي ص، الحديث رقم (٤٩)، وقال: هذا أصح ما في الباب، وسنن النسائي في [كتاب الطهارة]، باب غسل الوجه، الحديث رقم (١٦٩).

٣- صحيح البخاري في [كتاب الطهارة]، باب: الوضوء مرة مرة، الحديث رقم (١٤٠).

٤- وعن ميسرة عن أبي جعفر قال: (الوضوء واحدةٌ، واحدةٌ)<sup>(۱)</sup>.

٥- وعن عبد الكريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال:
 (ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة) (٢).

٦- عن أبي جعفر الأحول عمن ذكره عن أبي عبد الله قال: (فرض الله الوضوء واحدةً، ووضع رسول الله الناس اثنتين اثنتين) (٣).

حون عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول الله الله الثنية اثنتين اثنتين) (٤).

-وعن الصادق قال: (من تعدى في وضوئه كان كناقضه، ومن زاد على مرتين لم يؤجر) $^{(6)}$ .

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على أن استيعاب الأعضاء بالغسل ولو بمرة واحدة يجزئ، ويسقط الفرض، ولكن اختلفوا في الزيادة على المرة الواحدة.

فقال الإمامية: لا يجوز تثنية الغسل للآثار الواردة عن الأئمة في ذلك، ولقول الصادق: (الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة)، أي إن من يأتي بالثالثة بقصد أنها من الوضوء فقد شرَّع، وابتدع، ومن يأتي بها دون هذا القصد فلا إثم عليه، ولكن يبطل وضوءه، ولا يسوغ له أن يمسح ببلة الثالثة رأسه وقدميه (٢٠).

١- (الكافي) للكليني، ٣٥/٣، كتاب الطهارة، باب: في صفة الوضوء، الحديث رقم (٧).

٧- (الكافي) للكليني، ٣٥/٣، كتاب الطهارة، باب: في صفة الوضوء، الحديث رقم (٩).

٣- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١/٥٥، الحديث رقم (٧٧).

٤- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٥/١، الحديث رقم (٨٠).

٥- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١/٣٥، الحديث رقم (٧٩).

<sup>7- (</sup>فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٧/١.

وردُّوا الآثار الواردة عن رجالهم من قول الأئمة وفعلهم بالزيادة على الواحدة، وأعلُّوها، يقول الشيخ أبو جعفر بن بابويه الصدوق:

فأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين فأحدها إسناده منقطع يرويه أبو جعفر الأحول عمَّن رواه عن أبي عبد الله، وهذا إنكار لا إخبار كأنه عليه السلام ينكر على من يقول إن النبي المنت أنه الزيادة على ما فرضه الله. وهي معارضة أيضاً بالآثار الأخرى الثابتة عن الأئمة في النهي عن الزيادة على المرة الواحدة في الغسل(١).

وذهب فقهاء الجمهور من السنة إلى أن تثليث الغسل سنة للآثار الواردة عن النبي المناه والمحابة، ولأن التثليث أدى إلى الإسباغ في الوضوء ولا يخشى معه فوات غسل شيء من الأعضاء (٢٠).

واختلف فقهاء السنة في حكم تثليث المسح، فقال الشافعية باستحبابه، وقال الجمهور: لا يستحب.

والراجح - والله أعلم - أنه يستحب الزيادة على المرة الواحدة في الغسل للآثار الواردة في ذلك عند الفريقين، ولأن تثليث الغسل كما قلنا أدعى للطمأنينة باستيعاب العضو المغسول، وأقرب إلى الإسباغ، والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي المنافع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » (٣).

وتحمل الآثار التي تصف وضوء النبي الله الهذاء عن الأئمة بأن الوضوء مرة مرة، بأنها كانت لبيان أقل ما يجزئ في الوضوء، وإرشاد إلى عدم الإسراف.

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٥/١ بتصرف.

٢- (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي، ١٩٠١، و(حاشية العدوي) ١٩٠/١، و(كفاية الأخيار)
 للحصني الدمشقي، ٢/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص٢٦.

٣- سنن أبي داود في [الطهارة]، باب: في الاستنثار، الحديث رقم (١٤٢)، وسنن الترمذي في [أبواب الطهارة]، باب: ما جاء في تخليل الأصابع، الحديث رقم (٣٨)، وقال: حسن صحيح، وسنن النسائي في [الطهارة]، باب: المبالغة في الاستنشاق، وسنن ابن ماجه في [كتاب الطهارة]، باب: تخليل الأصابع، الحديث رقم (٤٤٨).

المطلب الرابع: نواقض الوضوء:

المسألة رقم (١) - حكم المذي والودي:

٢ - وعن علي بن أبي طالب شه قال: كنت رجلاً مذًاءً فأمرت المقداد أن يسأل
 النبي الشيئة فسأله فقال: « فيه الوضوء » (٢).

٣- وعن زرارة عن أبي عبد الله قال: (إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء، فإنه من الحبائل أو من البوسير، وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره) (٣).

٤- وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال: ( لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة) (3).

١- صحيح البخاري في [كتاب الوضوء]، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، الحديث رقم (١٣٥)،
 وصحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب: وجوب الطهارة، الحديث رقم: (٢٢٥).

٧- صحيح البخاري في [كتاب الوضوء]، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، الحديث رقم (٣٠٣)، واللفظ رقم (١٧٨)، وصحيح مسلم في [كتاب الحيض]، باب: المذي، الحديث رقم (٣٠٣)، واللفظ للبخاري.

٣- (الكافي) للكليني، ٣/٩٤، [كتاب الطهارة]، باب: المذي والودي، الحديث رقم (١).

٤- (الكافي) للكليني، ٣/٤٤، [كتاب الطهارة]، باب: المذي والودي، الحديث رقم (٤).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن كل خارج من السبيلين سواء كان بولاً أو مذياً أو ودياً فإنه ينقض الوضوء للأحاديث الثابتة في ذلك وخاصة حديث علي الشرائ، ووي مثله عن سهل بن حنيف الشرئ ، وقال فيه الشوكاني في (نيل الأوطار): في إسناده محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلساً، ولكنه صرّح هنا بالتحديث (٣).

ولكن قال المالكية: إذا كان المذي عادة وكان كثيراً أُلحق بحكم السلس والمعذور، فيتوضأ لكل صلاة، وقال بعض المالكية: إذا خرج من غير شهوة معتادة فلا وضوء فيه، وإنما فيه الغَسل.

#### يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي:

وإذا كان خروج البول، والمذي على وجه السلس فلا وضوء فيه، خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي لما روي أن عمران بن الحصين قال: يا رسول الله، إنَّ بي الناصور (أ) يسيل مني، فقال والمنافعي الله وضوء عليك» (أ)، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة (أ).

وقال الإمامية: المذي والودي طاهران، ولا ينقضان الوضوء واستدلوا بما روي عن

١٠- الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، ٨/١، و(حاشية العدوي)، ١٣٢/١، و(كفاية الأخيار)
 للحصني الدمشقي، ٢١/١، و(المغني) لابن قدامة، ١٦٢/١.

٣- سنن الترمذي [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب، الحديث رقم (١١٥)،
 سنن أبي داود [ كتاب الطهارة]، باب: ماجاء في المذي يصيب الثوب، الحديث رقم (١١٥)،
 وسنن ابن ماجه [كتاب الطهارة]، باب: الوضوء من المذي، الحديث رقم (٥٠٦).

٣- نيل الأوطار، للشوكاني، ٦٢/١.

٤- الناصور: قرحة غائرة قلما تندمل.

٥- أخرجه البيهقي في السنن، ٧/١، وفيه عبد الملك بن مهران وهو مجهول.

٦- (المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٥٣/١، و(حاشية العدوي)، ١٣٢/١.

الأئمة في ذلك ولكن خالف منهم ابن الجنيد فقال: إن المذي إذا خرج مع شهوة — وهو الغالب — ينقض الوضوء (١).

والظاهر — والله أعلم — أنه لا حجة للمالكية فيما ذهبوا إليه من أن المذي إذا خرج من غير لذة لا شيء فيه، وإن خرج مع لذة ففيه الوضوء لأن هذا القيد لم يعتبره النص ولا القياس، فإما أن نحكم أن خروجه ينقض الوضوء مطلقاً، أو لا ينقضه لدليل آخر.

أما ما ذهب إليه الإمامية فدليله غير النصوص الواردة عن أئمتهم أن المذي لا يخرج من المثانة كالبول وهو ليس من فضلات الإنسان كالبول والغائط، إنما هو من إفرازات الغدد، ولذلك أشبه اللعاب، والمخاط فلا شيء فيه، ولكن هذا الكلام كله لا قيمه له إذا صح الدليل عن الشارع بإيجاب الوضوء فيه، وقد ثبت النص من طرق عدة لا مجال لردِّها.



١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢/١، و(مفاتيح الشرائع) للفيض الكاشاني، ٤٠/١.

# المبحث الخامس - أحكام اليمم، والمسح على الخنين، وحكم فاقد الطهورين: المسألة رقم (١) - حد الوجه في التيمم:

الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَىٰ تَعْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مِّنَ ٱلْفَآبِطِ أَوْ لَدَمَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُوا مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْفَآبِطِ أَوْ لَدَمَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْفَآبِطِ أَوْ لَدَمَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْفَآبِطِ أَوْ لَدَمَتُمُ وَأَيْدِيكُمْ أَلِيسَاءً فَلَمْ عَفُوا مَا عَفُوا مَا عَفُوا الله كَانَ عَفُوا عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْهِ مَا الله كَانَ عَفُوا عَلَىٰ سَوْرًا ﴾ [سورة النساء: ٤٣/٤].

٧- وقال أيضاً: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم مِّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ وَإِن كُنتُم مِّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ أَلْفَايِطِ أَوْ لَنمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَآءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَلَيْكِن يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَلْكِن يُرِيدُ لِيُطَوِّرُكُمْ وَلِيُحِن أَيْلِكُ مُ وَلَيكِن يُرِيدُ لِيلُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَلْكِن يُرِيدُ لِيلُهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَلْكِن يُرِيدُ لِيلُمُ اللَّهُ وَلِيكِن يُرِيدُ إِلَيْكُمْ وَلَيُحِن يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم وَلَيكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٢].

٣- وعن ابن عمر شه قال: قال رسول الله والله التهم ضربتان، حصول للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين » (١).

١- أخرجه الحاكم ٢٨٧/١، الحديث رقم (٦٣٤)، وسنن الدارقطني ١٨٠/١، الحديث رقم (١٦)،
 وسنن البيهقي ٢٠٧/١، الحديث رقم (٩٤١)، وفي إسناده ضعف، والصواب أنه من قول ابن عمر.

4- وعن النبي أنه ﷺ تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه، وبأخرى ذراعيه (أ).

٥- وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال: إني أجنبت، فلم أُصِب الماء، فقال عمار لعمر: أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تُصلِّ وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرتُ لرسول الله وَلَيْكُ فقال النبي وَلَيْكُ : «إنما يكفيك هذا» فضرب النبي وَلَيْكُ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٢).

٦- وعن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عن التيمم، فضرب بيده على
 البساط، ومسح بها وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على الأخرى<sup>(٣)</sup>.

٧ وعن زراعة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده
 الأرض، ثم رفعها فنفضها، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة (٤).

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المسلمين على مشروعية التيمم لنص الآية، وفعل النبي الله وقوله، ولكنهم اختلفوا فيما يجزئ في التيمم من مسح الأعضاء فقال الإمامية: يجزئ مسح جزء من الوجه وهو الجبهة، ومسح الكفين، لأن الباء في الآية ﴿ بِوُجُوهِكُمْ ﴾ للتبعيض مثل قوله تعالى في مسح الرأس في الوضوء: ﴿ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ ولأن فعل

١- سنن أبي داود، بسند ضعيف. انظر: (نصب الراية) للزيلعي، ١٥٠/١-١٥٤.

٢- صحيح البخاري في [كتاب التيمم]، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما، الحديث رقم: (٣٦٨)، وصحيح مسلم في [كتاب الحوض]، باب: التيمم، الحديث رقم: (٣٦٨)، والحديث في الكافي للكليني، ٣١/٧، في [كتاب الطهارة]، باب: صفة التيمم، الحديث رقم: (٤).

٣- (الكافي) للكليني، ٧١/٣، [كتاب الطهارة]، باب: صفة التيمم، الحديث رقم: (٣).

٤- (الكافي) للكليني، ٣/١٧، [كتاب الطهارة]، باب: صفة التيمم، الحديث رقم: (١).

امسحوا يتعدى من غير باء، فلما أُثبتت ثبت معه حكم جديد. واستدلوا كذلك بالحديث الوارد عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق في صفة التيمم (١).

واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب استيعاب بشرة الوجه وظاهر شعره في مسح الوجه في التيمم، واستدلوا بحديث عمار الثابت من طرق الإمامية أيضاً، وفيه: «ثم مسح بهما وجهه وكفيه»، وقالوا: إن الباء في الآية زائدة (٢).

وكان ينبغي على الإمامية القول بوجوب مسح كل الوجه بناء على قاعدتهم في الاحتياط، وخاصة مع وجود الأحاديث المروية من طرقهم، والتي تصف مسح التيمم بأنه مسح الوجه، وليس بعضه، وقال المالكية والحنابلة، والحسن، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي: الفرض في مسح اليدين إلى الكوعين – عظما مفصل الكف – ويستحب المسح إلى المرفق فوافقوا في ذلك الإمامية (٣٠).

١- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٣١/١، و(دروس في الفقه المقارن) لآية الله
 الجنّاتي، ص٢٠٠، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٧١/١.

٢- (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي، ٢١/١، و(حاشية العدوي) ٢٢٩/١، و(المجموع) للنووي،
 ٢٦٧/٢، و(الروض المربع) للبهوتي، ص٤١.

٣- المراجع السابقة نفسها، و(بداية المجتهد) لابن رشد، ١/٨٨، و(نيل الأوطار) للشوكاني، ١٨٥/١.

## المسألة رقم (٢) - حكم المسح على الخفين:

١- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُم مُرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ كُنتُم جُنبًا فَٱطْهَرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مُرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَكَمْسَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَآءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَلِيُتِمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَئكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمْ وَلَيْتِمْ عَنْ حَرَجٍ وَلَئكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمْ وَلَيْتِمْ فِي عَلَيْكُم مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَئكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمْ وَلِيُتِمْ فِي عَمْتَهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَئكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمْ فِي عَمْتَهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَيْكُمْ اللهُ وَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلِيدُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَعْكُمْ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعْلَاعُهُمْ وَلِيكُونَ لَكُمْ وَلِيكُون لِيكُولُونَ لَهُ اللهُ وَلِيكُولُ مَا لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ اللهُ وَاللّهُ وَلِيكُولُ لِيكُولُونَ لَهُ لِيكُولُونَ لَهُ إِلِيلَالِهُ اللهُ عَلَى عَلَيْكُمْ لِيلَامِهِ وَلَيكُولُ لَيكُولُ لِيكُولُونَ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لِلْمُ لِيكُولُ لِيكُولُونَ لِيلُولُولِهُ لِيكُولُ وَلِيكُولُ لِيكُولُولُ لِيلِيلُولُولِ لَهُ لِيلِيلُولُولِ لَهُ لِيكُولُ لِيلِيلُولُولُ مِنْ مِنْ فَلِيكُولُ لِيلِيلُولُولُ لِيلُولُولُ لِيلِيلُولُولِ لَعْلَيْكُمُ لِلْمُعُولُ لِللْهُ وَلِيكُولُ لِيلُولُولِ لَهُ لِيلُولُولُولُ فَلِيكُولُ مِيلُولُولُولُولِيلُولُولُولِيلِهُ لِيلُولُولُولِهُ لِيلِهُ عَلَيْكُولُ لِيلُولُولُولُولُولُولُولِيلُولُولُولِلْكُولِلِيلُولِيلُولُ

٧- وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي المسلطة في سفر فقال: « أمعك ماء ؟ » قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى، حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » فمسح عليهما (١).

٣- وعن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله الله المسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام (٢).

٤- وعن شُريح بن هانىء الجُعفي قال: سألتُ عائشة عن المسح على الخفين فقالت: ائت علياً، فإنه أعلم مني بذلك، فأتيته، فسألته، فقال: كان رسول الله والمسافر ثلاثاً (٣).

١- صحيح البخاري في [كتاب الوضوء]، باب: الرجل يوضئ صاحبه، الحديث رقم: (١٨٢)،
 وصحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: الصلاة في الجبة الشامية، الحديث رقم: (٣٦٣).

٣- السنن الكبرى، لليبهقي، ١/١١، و(سنن الدارقطني) ٧١/١، و(الأم) للشافعي، ٢٩/١.

٣- صحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب:التوقيت في المسح على الخفين،الحديث رقم: (٢٧٦)، وسنن النسائي في [كتاب الطهارة]، باب: التوقيت في المسح على الخف للمقيم، وسنن ابن ماجه في [كتاب الطهارة]، باب: ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث رقم: (٥٥٢).

ه – وعن علي الله قال: ((لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله الله على ظاهر خفيه)) (١).

٦- وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض:
 هل له رخصة في المسح ؟ قال: لا (٢).

٧- وعن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تُقية ؟ فقال: (ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكر - يقصد النبيذ -، ومسح الخفين، ومتعة الحج)(٣).

٨- وعن جرير البجلي قال: رأيت رسول الله الله الله الله على الله على خفيه (٤). قال الترمذي: وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة (٥). ويعني آية الوضوء في سورة المائدة.

٩- وعن زرارة عن أبي جعفر قال: (توضأ عليٌ فغسل وجهه وذراعيه، ثم
 مسح على رأسه وعلى نعليه، ولم يدخل يده تحت الشراك)(٢).

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين وإن اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك كمدة المسح، وهل يجوز المسح في السفر

١- سنن أبي داود في [كتاب الطهارة]، باب: كيف المسح، الحديث رقم: (١٦٢) وصححه الحافظ
 ابن حجر في (تلخيص الحبير) ١٦٩/١.

٧- (الكافي) للكليني، ١/٣، [كتاب الطهارة]، باب: مسح الخف، الحديث رقم: (١).

٣- (الكافي) للكليني، ١١/٣، [كتاب الطهارة]، باب: مسح الخف، الحديث رقم: (١).

٤- صحيح البخاري في [كتاب الصلاة]، باب: الصلاة في الخفاف، الحديث رقم: (٣٨٧)، وصحيح مسلم في [كتاب الطهارة]، باب: الصلاة في الخفاف، الحديث رقم: (٢٧٢).

٥- سنن الإمام الترمذي، ١٥٦/١.

٦- (الكافي) للكليني، ٣/٠٤، [كتاب الطهارة]، باب: مسح الرأس والقدمين، الحديث رقم: (١١).

والحضر، أم في السفر دون الحضر، فقال المالكية في رواية عندهم: لا يجوز المسح على الخفين إلا في السفر، ولم يوقتوا للمسح مدة، فحكمه حكم غسل الرجلين، وقال الجمهور بجواز المسح على الخفين في السفر والحضر وعند الضرورة وعدمها، ولكنهم وقتوا مدة المسح يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر<sup>(1)</sup>.

وقال الإمامية: لا يجوز المسح على الخفين، لأنه لم يثبت من طرقهم، بل ورد عن الأئمة أينكار ذلك، يقول الإمام ابن بابويه الصدوق فقيه الإمامية ومحدثهم: ولا يجوز المسح على العمامة، ولا على القلنسوة، ولا على الخفين والجوربين إلا في حال التقية، والخيفة من العدو، أو ثلج يخاف فيه على الرجلين، فتقام الخفاف مقام الجبائر ألى.

واحتج الجمهور لمذهبهم بما تواتر نقله عن الصحابة ألى من فعل النبي المناثرة وفعلهم في جواز المسح على الخفين، قال ابن المبارك الله المن المبارك المناف عن الصحابة اختلاف، وقال الإمام أحمد بن حنبل: روي المسح على الخفين عن أربعين من الصحابة مرفوعاً، وقال الحسن البصري: روي عن سبعين، وعدّهم ابن منده، فأوصلهم إلى ثمانين صحابياً (٢٠).

وردً الشيعة الإمامية دعوى تواتر أحاديث مسح الخفين فادعوا أنها لو تواترت لوجب عدم وجود المخالف، وقد قال بعدم جواز المسح عدد من فقهاء الصحابة والتابعين منهم ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وعلي، وأبناؤه في رواية الإمامية لذلك، وقالوا: لم يُعرف للنبي مَنْ الله النجاشي، وكان

١- انظر: (تفسير القرطبي) ٩٣/٦، و(تفسير الطبري) ٤٧٧/٤، و(الاختيار) للموصلي، ٢٣/١، و(حاشية العدوي) ٢٣٥/١، و(كفاية الاخيار) للحصني الدمشقي، ٢٦/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص٢٩٠.

٢- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١/٠٤.

٣- انظر: (نيل الأوطار) للشوكاني، ١٩٤/١، و(دلائل الأحكام) لابن شداد الشافعي، ١٦٤/١.

موضع ظهر القدمين فيه مشقوقاً، فمسح على رجليه وعليه خُفَّاه، فقال الناس: إنه مسح على خفيه (١).

وهذا محض ظنِّ باطل، واحتمال لا دليل عليه.

ومما أجاب به الإمامية على أدلة المسح أيضاً قول السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي: ولو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بآية المائدة — آية الوضوء — لأنها آخر سورة نزلت، وبها أكمل الله الدين، وأتم النعمة، ورضي الإسلام ديناً، فواجبها واجب إلى يوم القيامة، وحرامها حرام إلى يوم القيامة، كما نصت عليه عائشة أم المؤمنين حين قالت لجبير بن نفير إذ حج فزارها: يا جبير، تقرأ المائدة ؟ قال: نعم، قالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (٣).

ولكن الجمهور يتشبثون في بقاء حكم المسح على الخفين لحديث جرير الذي رواه مسلم وكان يعجبهم لأن إسلام جرير كان بعد نـزول سورة المائدة.

قلتُ – والكلام للسيد عبد الحسين الموسوي –: بل أسلم قبل نزول المائدة بدليل حضوره حجة الوداع مع رسول الله ملينين كما جاء ذلك في الإصابة، والصحيحين (٣).

كما أخرج الطبراني عن جرير قال: قال رسول الله والمنطقة: (إن أخاكم النجاشي قد مات)، وموت النجاشي إنما كان قبل نزول المائدة إذ إنه مات سنة عشر للهجرة (4).

وللقسطلاني قول غريب في المسح على الخفين إذ قال: وليس المسح بمنسوخ

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١/١٤.

٧- (المستدرك) للحاكم، ٣١٤/٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

٣- صحيح البخاري [كتاب العلم]، باب: الإنصات للعلماء، الحديث رقم (١٢١)، وصحيح مسلم
 [كتاب الإيمان]، باب: بيان معنى قو النبي: (لا ترجعوا بعدي كفاراً) الحديث رقم (٦٥).

٤- (المعجم الكبير) للطبراني ١٧٩/٣.

لحديث المغيرة الصريح بمسح النبي المنتقلة على خفيه في غزوة تبوك وهي آخر غزواته، والمائدة نزلت بعد المريسيع ().

قلت – والكلام للسيد عبد الحسين الموسوي –: غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق كانت لليلتين خلتا من شعبان، سنة خمس، وقيل: سنة أربع كما في البخاري نقلاً عن ابن عقبة، وعليه جرى النووي في (الروضة)<sup>(۱)</sup>.

وقيل: سنة ست للهجرة، وقد نزلت بعدها المائدة، وإنما نزلت فيها – المريسيع – آية التيمم. والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة، أخرجها الواحدي في أسباب النزول<sup>(٣)</sup>، فيكون الأمر قد اشتبه على القسطلاني، بين آية الوضوء، والتيمم على أن المغيرة، وجريراً ممن لا يحتج بهم لما عرفناه من سيرة المغيرة وجرير مع علي مما أوجب لنا الريبة<sup>(٤)</sup>. اهـ

ويجيب الإمام الشوكاني عن دعوى النسخ فيقول: وأما دعوى النسخ، فالجواب أن الآية عامة، أو مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ، وقد تقرر في الأصول، رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقاً، وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخٌ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية، وعدم وقوع المسح بعدها. وحديث جرير نص في موضوع النزاع والقدح في جرير بأنه فارق علياً ممنوع فإنه لم يفارقه، وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار؛ على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد ابن إبراهيم الوزير الصنعاني الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في كتابه (العواصم والقواصم)

١- صحيح البخاري [كتاب المغازي]، باب: غزوة بني المصطلق (ترجمة).

٣- الصحيح أن النووي قال في (الروضة) ٢٠٧/١٠: غزوة بني المصطلق سنة ستٍ.

٣- لم أجد الرواية التي ذكرها الشيخ في (أسباب النـزول) للواحدي.

٤- (مسائل فقهية) للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ص٩٣-٩٤.

من عشر طرق، ونقل الإجماع أيضاً من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم، وسائر علماء الإسلام (١٠).

وصرّح الحافظ ابن حجر في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وحديث المغيرة الذي تقدم، كان في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة بالاتفاق أن وقد صرّح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك، وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلاً أن .

واعلم أن في المقام مانعاً من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت، وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق فإن كان المسح على الخفين ثابتاً قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين أعني الغسل مع عدم التعرض للآخر، وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجريراد بها مسح الخفين.

وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع. نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول: إن الأمر بالغسل نهي عن ضده، والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به.

لكن كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده محل نزاع واختلاف وكذلك كون المسح على الخفين ضد الغسل، وما كان بهذه المثابة حقيق أن لا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة.

١- (العواصم والقواصم) للصنعاني ٢٠١/ ٢٨٤٠٤ ، ٢/ ١٩٢ ، ٤٠٤ ، ٣١٦ ، وانظر ٢٠١/٣ وما بعد.

٢- (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني، ٣٦٧/١، ٥٩٠.

٣- سنن أبي داود ٣٧/١.

والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة كما فعله الإمام المهدي في (البحر) ولكنه مما يهون الخطب أن الإمام علياً من القائلين بالمسح على الخفين (أ). اهـ.

وأورد الشيعة في رد الأحاديث الثابتة في مسح الخفين أحاديث وفتاوى للصحابة بعدم جواز المسح على الخفين يقول السيد الموسوي:

إن عائشة أم المؤمنين كانت على مكانتها من السنة والفطنة ومكانتها من مهبط الوحي والتشريع تنكر المسح على الخفين أشد الإنكار، وابن عباس وهو حبر الأمة، وعلمه بالكتاب والسنة لا يدافع – كان من أشد المنكرين أيضاً وقد بلغا في إنكارهما أبعد غاية يندفع فيها المنكر اندفاع الثائر، ألا تُمعن معي في قولها: ((لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين)) وفي قولها: ((لأن أمسح على جلد حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين)).

فهل يجتمع هذا الشكل من الإنكار مع اعتبار تلك الأخبار؟ بل لا يجتمع مع احترامها، وإذا كانت هذه أقوال المشافهين بها، العارفين بغثها وسمينها، فكيف يتسنى لنا الركون إليها على بعدنا المتنائي عنها قروناً، وأحقاباً ؟

١- نيل الأوطار للشوكاني، ١/٥٥١-١٩٦.

۲- انظر (مصنف ابن أبي شيبة) ۱۷۰/۱، الحديث رقم (۱۹۵۳)، و(مصنف عبد الرزاق) ۲۲۱/۱،
 الحديث رقم (۸٦٠).

بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبد الله بن عمر<sup>(۱)</sup>، ومالك في إحدى الروايتين عنه ولا غيرهما من السلف<sup>(۲)</sup>.

وقد رد الإمام الشوكاني ما ورد عن بعض الصحابة في إنكار المسح فقال: وما ورد عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة من إنكار المسح، قال ابن عبد البر: لا يثبت (٣).

وقال أحمد: لا يصح عن أبي هريرة شيء من هذا، وهو باطل(4).

وروى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح<sup>(۵)</sup>.

وما روي عن ابن عباس أنه قال: سبق الكتاب الخفين. فهو منقطع، وقد روى عنه مسلم والنسائي وابن أبي شيبة القول به (٦٠).

وما روي عن عائشة: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما، ففيه محمد ابن المهاجر، قال عنه ابن حبان: كان يضع الحديث<sup>(٧)</sup>.

١- أخرج البخاري في: [كتاب الوضوء]، باب المسح على الخفين، الحديث رقم: (٢٠٢) عن أبي سلمى بن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ص أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم إذا حدثك سعد عن النبي ص فلا تسأل عنه غيره.

٢- انظر ما سبق من أقوال الصحابة والتابعين في ( نيل الأوطار) للشوكاني ١٩٥/١، ١٩٦.

٣- انظر مصنف ابن أبي شيبة ٨٦/١.

٤- أخرج الدار قطني في سننه (٢٠٢/١)، الحديث رقم (٧٣٦) عن محمد الخزاعي عن عائشة قالت:
 مازال رسول الله ص يمسح منذ أنزلت عليه المائدة حتى لحق بالله. وأخرجه الحاكم في (المستدرك)
 ١٩٤/١، وضعفه ابن حجر في (مجمع الزوائد) ٢٥٧/١.

٥- صحيح مسلم [كتاب الطهارة]، باب: التوقيت في المسح، الحديث رقم (٢٧٦)، وسنن النسائي
 [كتاب الطهارة]، الحديث رقم (١٢٨).

٦- وعند ابن أبي شيبة (١٧٠/١) عن عطاء أن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين.
 فقال عطاء: كذب عكرمة، رأيت ابن عباس يمسح عليهما.

٧- انظر (المحروحين) لابن حبّان ٣١٠/٢.

#### الخلاصة والترجيح:

وهكذا نجد أن أحاديث جواز المسح على الخفين ثابتة من طرق كثيرة صحيحة إذا استطعنا رد بعضها لا يمكن القول برد أكثرها، وما عارضها من روايات أخرى كلها ضعيفة لا تقوى لمعارضة الصحيح أو المتواتر، ودعوى النسخ لم تصح لا من جهة الرواية ولا من جهة الدلالة، فلا بد من الحكم بجواز مسح الخفين وإثبات تلك الرخصة، وخاصة لما رويناه من الحديث الثابت من طرق الشيعة من رواية الباقر الله وجهه توضأ، ومسح على نعليه.

# الفصل الثاني أحكام الصلاة

- المبحث الأول شروط الصلاة.
- المبحث الثاني واجبات الصلاة وسننها.
  - البحث الثالث مبطلات الصلاة.
    - المبحث الرابع صلاة المسافر.
- المبحث الخامس صلاة الجمعة، والكسوف والخسوف.
  - المبحث السادس صلاة الجنازة.
  - 🏾 المبحث السابع مسائل متفرقة.



## الفصل الثاني أحكـام الصــلاة

## المبحث الأول - شروط الصلاة:

المسألة رقم (١) - حكم من اشتبهت عليه القبلة:

الله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْجُهَكُم شَطْرَهُ وَ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْجَهَلَ شَطْرَهُ وَاللهُ وَاللهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة البقرة: ١٤٤/٢].

٢- وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ها قال: (يجزئ المتحيّر أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجهة القبلة)(().

٣- وعن عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله عنه في سفر في ليلة ظلماء ذات ربيح ومطر، فحضرت الصلاة، فصلى كل رجل منا على حيال وجهه لغير القبلة، فلما أصبحنا سألنا رسول الله عنه فنزل قول الله تعالى: ﴿ وَبِلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمّ وَجْهُ ٱللّهِ ۚ إِنّ ٱللّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة البقرة: ٢/٥١٥](٢).

<sup>1- (</sup>من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٩٤/١.

٣٤- سنن الترمذي في [كتاب الصلاة]، باب: ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم، الحديث رقم (٣٤٥)، وقال: فيه أشعث السمان، ضعيف الحديث وسنن ابن ماجه في [كتاب إقامة الصلاة]، باب: من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم، الحديث رقم: (١٠٢٠).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من جميع الفرق والمذاهب الإسلامية على وجوب استقبال القبلة في الصلاة مع القدرة لنص الآية في ذلك. واتفقوا على أن من اشتبهت عليه القبلة لغيم أو غيره يجتهد في بيان جهتها، ويصلي إلى ما أداه إليه اجتهاده، واختلفوا فيمن لم يؤده اجتهاده إلى جهة، فقال الإمامية في المشهور من مذهبهم: يصلي إلى الجهات الأربعة لأن الواجب في حقه، وهو استقبال القبلة لا يتحقق إلا بذلك.

يقول الشهيد الثاني من فقهاء الإمامية في (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية): ولو فقد الأمارات الدالة على الجهة قلَّد العدل العارف بها، رجلاً كان أم امرأة، حراً أم عبداً. ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغيم، ورؤيته كعمى وجهل بها، فلو فقد التقليد صلى إلى أربعة جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان، فإن عجز اكتفى بالمكن، والحكم بالأربع حينئذ مشهور، ومستنده ضعيف، واعتباره حسن.

وذهب السيد رضيُّ الدين بن طاوس هنا إلى العمل بالقرعة استضعافاً لسند الأربع مع ورود القرعة لكل أمر مشتبه، وهذا منه، وهو أمرٌ نادرٌ(١).

وقال المالكية، والشافعية، والحنابلة: يصلي إلى أي جهة شاء، ولا إعادة عليه، إلا إذا علم القبلة قبل خروج الوقت<sup>(۲)</sup>.

ورويت عن الحنفية أقوال مختلفة في حكم هذه المسألة، ورجح شيخ الحنفية ابن عابدين مذهب الجمهور، فقال في حاشيته:

جاء في (البحر)، و(الحلية) وغيرهما عن فتاوى (العتابيّ): من تحرّ فلم يقع تحرّيه على شيء، قيل: يؤخر.

١- (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٨٨/١، انظر: (تحرير الوسيلة) للخميني، ١٣٠/١.

٢- (المعونة) للقاضي عبد الوهاب البغدادي، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي ٩٦/١، و(المغني) لابن
 قدامة ٤٦٦/١.

وقيل: يصلى إلى أربع جهات.

وقيل: يخيُّر.

ثم قال ابن عابدين: ورجح في (زاد الفقير) الأول، حيث جزم به، وعبَّر عن الأخيرين (بقيل)، واختار في (شرح المنية) الوسط، وقال: إنه الأحوط.

وظاهر كلام (القهستاني) ترجيح الأخير، وهو الذي يظهر لي، فإنه لو تحرًى ولم يتيقن بشيء، فصلى إلى أي جهة شاء كانت جائزة، لأنه إذا صلى أربع صلوات إلى الجهات الأربع يلزم منه الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقيناً، وهو منهي عنه، وترك المنهي مقدم على فعل المأمور(۱).

#### الخلاصة، والترجيح:

وهكذا يتبين لنا أن مستند من قالوا بالتخيير يرجع إلى العقل، والنقل، فإن قيل: إن الأحاديث المروية في إقرار من صلى إلى أية جهة بعدما غمَّ عليه ضعيفة، نقول: إنها تقوَّت بما يؤيدها من دليل العقل، ورفع الحرج الذي هو أصل من أصول الشريعة، والله أعلم.

١- (حاشية ابن عابدين) ٢٩٢/١.

## المسألة رقم (٢) - الجمع بين أوقات الصلاة من غير عذر:

١- قال الله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِي

ثم أتاهم حين غاب الشفق، فتقدم جبريل، ورسول الله على خلفه، والناس خلف رسول الله عني فصلى صلاة العشاء – ثم أتاه جبريل حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله عن خلفه، والناس خلف رسول الله عن فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع ما صنع بالأمس – صلى الظهر – ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثلي شخصه، وفي رواية مثل شخصه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العرب، فنمنا، ثم قمنا، ثم نمنا، ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العرب، فنمنا، ثم قمنا، ثم نمنا، ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم قال: « ما بين هاتين الصلاتين وقت »(۱).

وروي مثله عن ابن عباس، وأبي موسى، وأبي عمرو".

١- سنن النسائي في [كتاب المواقيت]، باب: آخر وقت العصر، الحديث رقم (٥١٣)، ومسند الإمام
 أحمد، والحاكم في المستدرك، ١٩٥/١-١٩٦، ووافقه الذهبي.

٢- انظر: (السنن الكبرى) للبيهقي، ١/٤٣٦، و(دلائل الأحكام) لابن شداد الشافعي، ١/٩٥٩.

٣- وعن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي عبد الله أنا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة ؟ يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى .

فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما تقول أنت ؟

قلت: إن جبريل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثم قال جبريل الكلا: « ما بينهما وقت ».

فقال أبو عبد الله الله الله الله إنما جاء مشيراً على رسول الله الله وصدق زرارة إنما جعل الله ذلك إلى محمد الله فوضعه، وأشار جبريل الله به عليه (١٠).

٤- وسئل جابر بن عبد الله عن صلاة النبي الله عن عبد الله عن الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حيَّة ، والمغرب إذا وجبت ، والعشاء إذا كثر الناس عجَّل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس أنه .

وعن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله ﷺ، الظهر، والعصر جميعاً، والمغرب، والعشاء جميعاً، في غير خوفٍ ولا سفر.

قال مالك: أرى ذلك كان في مطر ".

١- (الكافي) للكليني، ٣/٢٧٦، كتاب الصلاة، باب: المواقيت أولها، وآخرها، وأفضلها، الحديث رقم: (١).

٢- صحيح البخاري في [كتاب مواقيت الصلاة]، باب: وقت العشاء إذا اجتمع أو تأخروا، الحديث رقم: (٥٦٥).
 رقم(٥٦٥)، وأخرجه مسلم في [كتاب الصلاة]، الحديث رقم: (٦٤٦).

٣- صحيح مسلم في [صلاة المسافرين]، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث رقم: (٤٩/ ٥٠٠)، وسنن أبي داود في [كتاب الصلاة]، باب: الجمع بين الصلاتين، الحديث رقم: (١٢١٠)، وسنن النسائي في [المواقيت]، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر.

وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله على الظهر، والعصر جميعاً بالمدينة من غير خوف، ولا سفر.

قال أبو الزبير: فقلت لسعيد بن جبير: لم فعله ؟

قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: لئلا يَحرَجَ أحد من أمته ٠٠٠٠.

7- وعن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا على ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإن وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت، غير أنَّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها الحمرة، ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.

٧- وعن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة، الصلاة (المغرب) قال: فجاءه رجل من تميم لا يفتر، ولا ينثنى: الصلاة، الصلاة.

قال: فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله عليه عليه عليه والعصر، والمغرب والعشاء.

قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته<sup>٣</sup>.

١- صحيح مسلم في [كتاب صلاة المسافرين]، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث رقم: (٧٠٥/٥٠)، وسنن أبي داود في [أبواب الصلاة]، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث رقم: (١٢١١)، وسنن الترمذي في [كتاب الصلاة]، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث رقم: (١٨٧).

٢- (الكافي) للكليني، ٣/٥٨٥، [كتاب الصلاة]، باب: وقت المغرب والعشاء الآخرة، الحديث رقم: (١٦).
 ٣- مسند الإمام أحمد، ٢٥١/١.

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المسلمين على أن دخول وقت الصلاة من شرائط صحتها، واختلفوا في تحديد مواقيتها.

فذهب مالك، والصاحبان، والشافعي، وأحمد إلى أن وقت الظهر يمتد من الزوال إلى أن يصير ظِلُّ كل شيء مثله غير ظل الزوال، ثم يدخل وقت العصر.

وقال مالك: منذ أن يصير ظلُّ كل شيء مثله إلى أن يصير ظِلُّ كل شيء مثليه وقت للصلاتين لأن جبريل صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول.

وقال أبو حنيفة: يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثليه، ثم يدخل العصر.

ووقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس عند محمد وأبي يوسف، وأحمد، وقال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظِلُّ كل شيء مثليه لمن لا عذر له في الاختيار، وفي حق المعذور يمتد إلى مغيب الشمس.

أما المغرب فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها، فذهب مالك، والشافعي في أظهر قوليه ـ في الجديد ـ إلى أن لها وقتاً واحداً وهو مقدار أدائها.

وذهب أحمد والحنفية والشافعي إلى أن وقتها يمتد إلى غيبوبة الشفق، لأنه كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ أنه صلاها في وقتين كما جاء في حديث أبي موسى، وعبد الله ابن عمرو، وأبى هريرة(١٠).

<sup>1-</sup> انظر هذه الروايات في صحيح مسلم [كتاب المساجد]، باب: أوقات الصلوات، الأحاديث رقم (٦١٣). وسنن الترمذي في [كتاب الصلاة]، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة، الحديث رقم (١٥١).

وأما العشاء فاتفقوا على أن وقتها يدخل بغيبوبة الشفق، غير أنهم اختلفوا في الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء، فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد ابن الحسن إلى أنه الحمرة.

وقال أبو حنيفة: هو البياض عقيب الحمرة.

ولا يفوت وقتها وتصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق.

وأما صلاة الصبح، فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال الشافعي: آخر وقتها لمن لا عذر له الإسفار، وفي حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس (٠٠).

وقال الإمامية: إن لكل من الظهر والعصر وقت فضيلة، ووقت مختص، ووقت مشترك.

أما وقت فضيلة الظهر، فهو إلى امتداد ظلِّ الشاخص إلى مثله، ووقت فضيلة العصر أن يصير ظل الشاخص مثليه.

وأما وقت اختصاص صلاة الظهر فهو من أول الزوال، بمقدار أدائها.

وأما وقت اختصاص صلاة العصر فهو من آخر النهار بمقدار أدائها.

وأما الوقت المشترك بينهما، فهو بين الوقت المختص بالظهر، والوقت المختص بالعصر.

وقال معظم الإمامية: وقت المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل، ولكل من المغرب والعشاء وقت فضيلة، ووقت مختص، ووقت مشترك.

<sup>1-</sup> انظر مذاهب الفقهاء في مواقيت الصلاة في (شرح السنة) للبغوي، ٨/٢ وما بعد، و(دلائل الأحكام) لابن شداد الشافعي، ٣٦٣١ وما بعد، و(الهداية) للميرغناني، ٣٨/١، و(مغني المحتاج) للخطيب الشربيني، ١/١٢١، و(المغني) لابن قدامة، ١/١٧١، و(بداية المحتهد) لابن رشد، ١٩٨١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٩٥١-٩٩١.

وأما وقت الفضيلة للمغرب، فمن أول الوقت إلى ذهاب الشفق الأحمر، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل.

والوقت المشترك بينهما هو ما بين الوقت المختص بالمغرب، والوقت المختص بالعشاء. ولكنهم أجازوا للمضطر، والنائم، والناسي أن يمتد وقت المغرب والعشاء بالنسبة له إلى الفجر.

وتختص المغرب بمقدار ثلاث ركعات من آخر الوقت المشترك، وتختص العشاء بمقدار أربع ركعات من أول الوقت المشترك.

قال الإمام الخميني في (تحرير الوسيلة): الأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل اضطراراً لنوم أو نسيان الإتيان بهما بقصد قضاء ما في الذمة (١٠).

وقال الصدوق ابن بابويه منهم: إن الوقت كله من أول الظهر إلى آخر العصر، ومن أول المغرب إلى آخر العصاء أول المغرب إلى آخر العشاء وقت مشترك لا يختص أوله بأولهما ولا آخره بآخرهما، واستدل بما روي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة".

و اشتهر عن الشيعة الإمامية العمل بجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء حتى صار علامة لهم، وأوَّلوا الأحاديث الواردة عن أئمتهم الموافقة لمذاهب السنة في تحديد خمس أوقات لخمس صلوات كالحديث المروي عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن المله أنه سأله عن وقت الظهر والعصر فقال: (وقت الظهر إذا زاغت

١- انظر مذهب الإمامية في مواقيت الصلاة في (دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنّاتي، ص٢٣١ ٢٣٢، و(مسائل فقهية) لعبد الحسين الموسوي، ص٩ وما بعد، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني،
 ١ /٧٧١-١٢٨، و(الأنظار التفسيرية) للشيخ الأنصاري، ص١٤٥.

٢- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢١٦/١، الحديث رقم: (٦٤٨)، و(وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٩١/٣، في أبواب المواقيت، الباب رقم (٤)، الحديث رقم (١).

الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين)^^،

وقالوا: إن مثل هذا محمول على وقت الفضيلة كما قدمنا، وأن الله تعالى ذكر في القرآن مواقيت ثلاثاً فقط فوجب أن يكون وقت الظهر والعصر، ووقت المغرب والعشاء مشتركاً".

كما استدلوا بالأحاديث المروية عن ابن عباس وغيره في كتب أهل السنة في جمع النبي عليه بين الصلوات في الحضر من دون خوف ولا مطر، وأجاب عنها فقهاء السنة بأجوبة كثيرة نختصر بعضها:

فمنهم من تأولها على أنه جمع لعذر المطر، وهذا مذهب مالك والشافعي<sup>(۱)</sup>، وهو متروك لتصريح ابن عباس في رواية ثابتة عنه من غير خوف ولا مطر.

ومنهم من تأولها على أنه كان في غيم فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم، وظهر أن وقت العصر قد دخل فصلاها فيه. وهذا لا دليل له.

ومنهم من تأولها على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخل وقت العصر فصلاها فيه، فصار جمعه للصلاة صورة لا حقيقة، واستدلوا لذلك بما روي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي عليه جميعاً أظنه أخر الظهر، وعجّل العصر، وأخر المغرب، وعجّل العشاء ".

وردً ابن عبد البر، والخطابي ذلك بأن الجمع رخصة فلو كان صورياً لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات، وأواخرها مما لا يدركهُ أكثر الخاصة فضلاً عن العامة (٠٠).

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٠٤/٣، أبواب المواقيت، الباب رقم (٨)، الحديث رقم (٩).

٧- (الأنظار التفسيرية) للشيخ الأنصاري، ص٦١٧.

٣- (المعونة) للقاضي عبد الوهابِ البغدادي، ٢٦٠/١، و(روضة الطالبين) للنووي، ٢٦٠/١.

٤- (مسند الإمام أحمد) ٢٢١/١.

٥- شرح النووي لصحيح مسلم ٥/٢٢٠.

ومما يشكل مما ورد عند الشيعة، ويشوِّش مذهبهم في الجمع بلا عذر ما روي عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله قال: إذا غدوت إلى عرفة، فقل وأنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت،.... فإذا انتهيت إلى عرفات، فاضرب خباك بنمرة.... فإذا زالت الشمس يوم عرفة، فاغتسل وصلِّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما تعجِّل العصر، وتجمع بينهما لتفرِّغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة".

وعن الحلبي قال: قال أبو عبد الله الله الله: الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين<sup>(1)</sup>.

فلو كان الجمع في مذهب الأئمة من أهل البيت سنة ماضية في كل حال، لما احتاج الأمر إلى بيان سبب الجمع في عرفة، وإنما اضطروا لبيان سببه لأنه أمر خاص مخالف للعادة، والله أعلم.

والراجح من استعراض أدلة الشيعة، والسنة في المسألة أن الله تعالى جعل للصلوات الخمس مواقيت محددة معلومة، وأمر بالحفاظ عليها، قال تعالى: ﴿ حَنفِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَنبِتِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٨/٢]، وعلَّم جبريلُ النبيَّ الله مواقيت الصلاة في خمسة أوقات كما ثبت ذلك عند السنة والشيعة، فلا ينبغى التساهل في أداء الصلوات في تلك المواقيت.

ولكن يجوز لعذر كالسفر، أو المرض، أو المطر، أو الخوف، أو الحاجة الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما شرط أن لا يُتخذ ذلك عادة،

١- (الكافي) للكليني، ٤/٤٥٤، [كتاب الحج]، باب: الغدو إلى عرفات، الحديث رقم (٣).

٧- (الكافي) للكليني، ٤/٤٥٤، [كتاب الحج]، باب: الغدو إلى عرفات، الحديث رقم (٤).

وهو مذهب وسط بين الحنفية الذين لم يجيزوا الجمع بين الصلوات إلا في عرفة ومزدلفة، وبين الإمامية الذين توسعوا في الجمع بين الصلوات حتى ضيّعوا أوقات الصلوات فلم تعد تعرف.

وإلى ذلك – الجمع بين الصلوات عند الحاجة – ذهب ابن سيرين، وأشهب من المالكية، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من فقهاء الشافعية، وعن أبي إسحاق المروزي، وعن أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، والزرقاني، والقسطلاني وابن حجر، والبغوي<sup>(۱)</sup>.

١- انظر: (شرح صحيح مسلم) للنووي ٥٢٢٤، و(فتح الباري) للعسقلاني٣٠/٣، و(شرح الموطأ)
 للزرقاني ١٨/١٤، و(شرح السنة) للبغوي، ٢٩٩٢، و(نيل الأوطار) ٢٢٨/٣.

المسألة رقم (٣): حكم السجود على الأرض أو ما كان من جنسها:

١ عن أنس بن مالك ﷺ قال: كنَّا نصلّي مع رسول الله ﷺ في شدَّة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (١٠).

٢ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله عليه في يوم مطير،
 وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد".

٣- وعن أبي العباس، الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله جعفر الصادق الله على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن، والكتان)

٤- وعن زرارة عن أبي جعفر الباقر الله قال: قلت له: أسجد على الزَّفت ؟ - يعني: القار - فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرِّياش''.

٥- وعن حمران عن أحدهما رضي الله عنهما - الصادق، أو الباقر - قال:
 كان أبي عليه السلام يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا
 لم تكن خمرة جعل جصاً على الطنفسة حيث يسجد (\*).

١- صحيح البخاري [كتاب الجمعة]، باب: السحود على الثوب، الحديث رقم (٣٢٥)، وصحيح مسلم
 [كتاب كتاب المساجد]، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، الحديث رقم (١٩١/١٩١).

٧- مسند الإمام أحمد ١/٢٥٥.

٣- (الكافي) للكليني، ٣٣٢/٣، [كتاب الصلاة]، باب: ما يُسجد عليه وما يكره، الحديث رقم (١).

٤- (الكافي) للكليني، ٣٣٢/٣، [كتاب الصلاة]، باب: ما يُسجد عليه وما يكره، الحديث رقم (٢).

٥- (الكافي) للكليني، ٣٣٢/٣، [كتاب الصلاة]، باب: ما يُسجد عليه وما يكره، الحديث رقم (١١).
 والخُمرة حصيرة صغيرة تعمل من سعف النحل، والطنفسة – بتثليث الطاء والفاء – بساط له حملة .

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء على اشتراط طهارة موضع السجود لصحة الصلاة "، وزاد الإمامية أنه يجب أن يكون موضع السجود من جنس الأرض كالتراب، أو الرمل، أو ما أنبتته الأرض من غير الملبوس أو المأكول. وذلك للنصوص الواردة عن الأئمة في النهي عن السجود على المنسوج أو السجاد ".

يقول الشهيد الثاني الإمامي في (الروضة البهية): ويراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض، أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة بالفعل، أو بالقوة القريبة منه بحيث يكون من جنسه، فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن، وخبز، وطبخ والملبوس على غزل ونسج وغيرها، ولو خرج عنه – كونه طعاماً – بعد أن كان منه كقشر اللوز، ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية.

ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض، فالأقوى عموم التحريم، نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة، والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله.

ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، ومثلها الرماد، وإن كان منها، وأما الخزف فينبني على خروجه بالاستحالة عنها، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة، لكن لما كان القول بالاستحالة ضعيفاً كان جواز السجود عليه قوياً.

ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعاً للنص الصحيح الدال عليه، وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه لأنه مركب من جزأين لا يصح

١- (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي، ١/٥٤، و(بدائع الصنائع) للكاساني، ١/٤٥، و(كفاية الأخيار) للحصني اللهمشقى، ١/٩٣، و(المغنى) لابن قدامة، ١/١٤/١.

٧- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٣٧/١.

السجود عليهما، وهما النورة، وما مازجها من القطن والكتان، وغيرهما، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة (٠٠).

وقال شيخ الإمامية الشيخ الصدوق أبو جعفر ابن بابويه القمي الإمامي:

قال أبي في رسالة إليّ: اسجد على الأرض أو ما أنبتت الأرض، ولا تسجد على الحصر المدنيّة لأن سيورها من جلد، ولا تسجد على شعر، ولا صوف، ولا جلدٍ، ولا أبريسم، ولا زجاج، ولا حديد، ولا صفر، ولا شَبَه، ولا رصاص، ولا نحاس، ولا ريش، ولا رماد، وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك الاحتراق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمّك إذا كان من قطن أو كتان ".

ولذلك نرى الإمامية يضعون قرصاً من تراب مجموع أمامهم فيصلون عليه حتى لا يكون سجودهم على القطن أو الكتان أو الصوف، وهذه الأقراص في الغالب هي من تربة كربلاء التي سال فيها دم الحسين هيئ، فهم يتبَّركون بذلك، ولكن الغلاة من العوام يحسبونهم يعبدون هذه الأقراص فيشنعون عليهم أشد التشنيع، وقد ورد عندهم في فضل السجود على طين كربلاء قول الصادق هيئ:

السجود على طين قبر الحسين على ينوِّر الأرض السابعة ٣٠.

والذي ينبغي ذكره هنا أنه ورد عن الأئمة عليهم السلام النهي عن هذه الصورة من السجود على القرص، فقد روى الإمام جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن علي زين العابدين قال:

<sup>1- (</sup>الروضة البهية) للشهيد الثاني، ١/٠٠/١، وانظر: (تحرير الوسيلة) للخميني، ١٣٠/١.

٢- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٩٠/١.

٣- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٨٩/١، الحديث رقم (٨٢٨).

لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده ١٠٠٠.

ولكن الشيعة حملوه على التقيَّة كعادتهم في كل ما ورد من النصوص عن أئمتهم موافقاً لأهل السنة، ومخالفاً لمشهور مذهبهم.

وخالف مشهور مذهب الإمامية في السجود على المنسوج السيد علم الهدى الشريف المرتضى، فقال: الثوب المنسوج من القطن أو الكتان إذا كان طاهراً يكره السجود عليه كراهة تنزيه، لا أنه محظور محرَّم (").

ولم يعتبر فقهاء السنة والجماعة كل هذه النصوص لأنها لم ترد عن رجالهم، ولم يرد شيء يشبهها عنهم "، ولكن قال المالكية: بكراهة السجود على ما لم يكن من جنس الأرض لأنه غالب فعل رسول الله ص وهذا هو الراجح – والله أعلم –.

يقول الإمام النووي ﷺ: لا تكره الصلاة على الصوف، والبسط، والطنافس وجميع الأمتعة، هذا مذهبنا، ونقله العبدري عن جماهير العلماء، وقال مالك: يكره كراهة تنزيه ".

١- (الكافي) للكليني، ٣٣٤/٣، الحديث رقم (١٠).

٢- (رسائل الشريف المرتضى) ١٧٤/١.

٣- (القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٩٩.

٤- (المحموع) للنووي، ١٧٠/٤.

# المبحث الثاني - واجبات الصلاة وسننها:

المسألة رقم (١) — حكم قراءة الفاتحة، وسورة كاملة بعدها:

١ - قال تعالى: ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [سورة المزمل: ٢٠/٧٣].

٢ – وعن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله ﷺ: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة، ولا بأكثر (١٠).

٣- وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله ب كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحياناً، ويقرأ في الركعتين الأخر بفاتحة الكتاب .

٤- وعن عبد الله بن السائب قال: صلّى بنا رسول الله على الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى عليهم السلام، أخذت النبي على سعلة، فركع ".

ه- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عنها قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرَّقها في ركعتين (المُعراف فرَّقها في ركعتين (المُعراف فرَّقها في ركعتين)

١- (الكافي) للكليني، ٣١٦/٣، [كتاب الصلاة]، باب: قراءة القرآن، الحديث رقم (١٢).

٢- صحيح البخاري في [كتاب الأذان]، باب: يقرأ من الأخريين بفاتحة الكتاب، الحديث رقم (٧٧٦)،
 وصحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: القراءة في الظهر والعصر، الحديث رقم (٤٥١/١٥٤).

٣- صحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: القراءة في الصبح، الحديث رقم (١٦٣/٥٥٥).

٤- سنن النسائي [كتاب الافتتاح]، باب: القراءة في المغرب ب(المص)، الحديث رقم (٩٩١).

7- وعن عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصدّيق عند المغرب يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى أن كادت تمسُّ ثيابي بثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وهذه الآية: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [سورة آل عمران: ٣/٨](١٠).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء على اشتراط قراءة شيء من القرآن في الصلاة لصحة الصلاة، واختلفوا في حكم قراءة الفاتحة، فذهب الإمامية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى وجوب قراءة الفاتحة في الأوليين، وذهب الحنفية إلى أنه تجب قراءة الفاتحة، ولا تفترض ويجزئ قراءة آية كاملة للفريضة ".

يقول الإمام الكاساني في (بدائع الصنائع):

وأما بيان قدر القراءة فالكلام فيه يقع في ثلاثة مواضع:

أحدها: في بيان القدر الذي يتعلق به أصل الجواز.

والثاني: في بيان القدر الذي يخرج به عن حد الكراهة.

والثالث: بيان القدر المستحب فنذكره في موضعه، وها هنا نذكر القدر الذي يتعلق به أصل الجواز.

فعن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات: في ظاهر الرواية قدَّر أدنى المفروض بالآية

١- موطأ الإمام مالك في [كتاب النداء للصلاة]، باب: القراءة في المغرب والعشاء، الحديث رقم (١٧٤).

٢- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني ٩/١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب ٢١٩/١، و(المحموع) للنووي
 ٢٨٣/٣، و(المغنى) لابن قدامة ٦١١/١.

التامة، طويلة كانت أو قصيرة، كقوله تعالى: ﴿ مُدَّهَامَتَانِ ﴾ [سورة الرحمن: ٥٥/٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ [سورة المدثر: ٢١/٧٤]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ [سورة المدثر: ٢٢/٧٤].

وفي رواية: الفرض غير مقدر، بل هو على أدنى ما يتناوله الاسم، سواء كانت آية، أو ما دونها، بعد أن قرأها على قصد القراءة.

وفي رواية قدَّر الفرض بآية طويلة، كآية الكرسي، وآية الدين، أو ثلاث آيات قصار، وبه أخذ أبو يوسف، ومحمد، وأصله قوله تعالى: ﴿ فَٱقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ [سورة المزمل: ٢٠/٧٣]، فهما يعتبران العرف، ويقولان: مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف، وأدنى ما يسمى المرء به قارئاً في العرف أن يقرأ آية طويلة أو ثلاث آيات قصار ''.

وذهب المالكية والشافعية إلى أن قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الأوليين أفضل من قراءة بعض سورة، قال الإمام النووي: قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئاً من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل، حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف، وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك".

وقال الإمامية: يجب مع قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين قراءة سورة كاملة في الفريضة للحديث الوارد عن أبي عبد الله في ذلك.

١- (بدائع الصنائع) للكاساني ١/٥٥٦.

٢- (المحموع) للنووي، ٣٤٩/٣، وانظر: (المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٢١٩/١.

يقول الإمام الخميني في (تحرير الوسيلة): يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة، وسورة كاملة عقيبها، وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت، والخوف ونحوهما.

ثم قال: البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة البراءة.

ثم قال: وسورة الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذلك الضحى وألم نشرح فلا تجزئ واحدة منها، بل لا بد من الجمع مرتباً مع البسملة الواقعة في البين.

ثم قال: ويجب تعين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى، ولو عين سورة، ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها().

ورد الجمهور ذلك بالأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي الله وعن الصحابة في في جواز قراءة السورة الواحدة متفرقة في ركعتين، وجواز قراءة بعض السورة في الركعتين.

١- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٥٠/١، وانظر: (منهاج الصالحين) للسيد الخوئي، ١٦٧/١.
 ٢- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٣٦-٢٣٩، والمراجع السابقة.

## المسألة رقم (٢) - دعاء القنوت وموضعه في الصلاة:

- ١- قال الله تعالى: ﴿ حَنفِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَالِيَةِ وَالسَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَالِيتِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٨/٢].
  - ٢ وعن زرارة أن أبا جعفر على قال: (القنوت في كل الصلوات) ١٠٠٠.
- ٣- وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله على يقول في قنوت الجمعة إذا كان
   إماماً قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع(٢).
- ٤- وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله الله قال: سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة".
- ه- وعن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله على قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (").
- ٦- وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه
   بالقراءة، قال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها!

فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية (°).

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٢٣/١، الحديث رقم: (٩٣٥).

٧- (الكافي) للكليني ٣/٢٦٪، [كتاب الصلاة]، باب: القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه، الحديث رقم (٢).

٣- (الكافي للكليني، ٢٢٦/٣) [كتاب الصلاة]، باب: القنوت في الفريضة والنافلة، ومتى هو، وما يجزئ فيه، الحديث رقم (٥).

٤- (الكافي للكليني، ٣٠٤/٣) [كتاب الصلاة]، باب: القنوت في الفريضة والنافلة، ومتى هو، وما يجزئ فيه، الحديث رقم (٦).

والكافي للكليني، ٣/٤٢٦، [كتاب الصلاة]، باب: القنوت في الفريضة والنافلة، ومتى هو، وما يجزئ فيه، الحديث رقم (٣).

 $-\Lambda$  وعن أبي عبد الرحمن السُّلمي أن علياً كان يقنتُ في الوتر بعد الركوع $-\Lambda$ 

٩- وعن البراء بن عازب أن النبي على كان يقنت في صلاة المغرب والفجر".

قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت، أي: أوله (4).

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة السنية مع الشيعة الإمامية على مشروعية القنوت في الصلاة، وردُّوا الأحاديث عن الصحابة في نفي القنوت، لمعارضتها بما هو أقوى منها.

يقول الإمام الشوكاني في مناقشة الأحاديث الواردة في النهي عن القنوت:

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي أنه قال: (القنوت في الصلاة بدعة). قال البيهقي: لا يصحُّ (°).

١- سنن الترمذي في [كتاب الصلاة] الحديث رقم (٤٢٦)، وسنن أبي داود في [كتاب الصلاة]،
 باب: القنوت في الوتر، ١٤٢٧.

٢- (السنن الكبرى) للبيهقي، ٣٩/٣، و(الأم) للشافعي، ١٦٨/٧.

٣- صحيح مسلم في [كتاب مواضع الصلاة]، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، الحديث رقم (٦٧٨)،
 وسنن الترمذي [كتاب الصلاة]، باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، الحديث رقم (٤٠١).

٤- سنن أبي داود [كتاب الصلاة]، باب: القنوت في الصلوات، الحديث رقم (١٤٤٣) ومسند الإمام
 أحمد ١/١/١.

٥- (السنن الكبرى) للبيهقي، ١٣/٢، الحديث رقم: (٢٩٧٧).

وعن ابن عمر عند البيهقي قال في قيامهم عند فراغ القارئ من السورة ، يعني قيام القنوت: إنها لبدعة ما فعلها رسول الله ﷺ ". في إسناده بشر بن حرب الرازي، وهو ضعيف".

وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط، والبيهقي، بلفظ: « ما قنت رسول الله عليه في شيء من صلاته » زاد الطبراني: « إلا في الوتر، وأنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلّهنَّ يدعو على المشركين، ولا قنت أبو بكر ولا عمر حتى ماتوا، ولا قنت علي تحتى حارب أهل الشام، وكان يقنت في الصلوات كلهنَّ »". قال البيهقي: كذا رواه محمد بن جابر السحيمي، وهو متروك".

وعن أم سلمة قالت: « نهى رسول الله عليه عن القنوت في الفجر ».

رواه الدارقطني، وفي إسناده ضعف (٠٠).

قال الشوكاني: والحديثُ يدلُّ على عدم مشروعية القنوت، وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كما حكاه الترمذي في كتابه، وحكاه العراقي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس، وقال: قد صحَّ عنهم القنوت، وإذا تعارض الإثبات والنفي قدِّم المثبت<sup>(1)</sup>.

واختلف فقهاء السنة والشيعة في موضع القنوت على أقوال:

١- القنوت في الفجر: قال الشافعية: القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة لما

١- (السنن الكبرى) للبيهقى، ٢١٣/٢، الحديث رقم: (٢٩٧٦).

٧- انظر: (تقريب التهذيب) لابن حجر، ١٢٦/١.

٣- (المعجم الأوسط) للطبراني، ٧٧٤/٧.

٤- (السنن الكبرى) للبيهقي، ٢١٣/٢، الحديث رقم: (٢٩٧٢).

٥- (سنن الدارقطني)، ٣٨/٢، باب: صفة القنوت وبيان موضعه.

٦- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٣٦١/٢.

رواه أنس رضي قال: « ما زال رسول الله عليه يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا » (.).

قالوا: ولو تركه لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو سواء تركه عمداً أو سهواً، ومحله عندهم بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، فلو قنت قبل الركوع لم يحسب<sup>(1)</sup>.

وقال المالكية في المشهور من المذهب: القنوت في الصبح مستحب، ومن تركه فلا شيء عليه، فإن سجد لتركه بطلت صلاته.

ويجوز عندهم قبل الركوع، وبعده في الركعة الثانية غير أن المندوب كونه قبل الركوع بلا تكبيرة ".

وقال الحنفية والحنابلة: القنوت في الصبح غير مشروع، وقال أبو حنيفة: القنوت في الفجر بدعة، وهو مروي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء''. وقال الحنابلة: مكروه''.

٧- القنوت في الوتر: قال أبو حنيفة: القنوت في الوتر واجب قبل الركوع في جميع السنة، وقال الصاحبان: هو سنة "، واستدلوا لذلك بما روي أن النبي شخ قنت في آخر الوتر قبل الركوع ".

فإن نسي القنوت فركع ثم تذكر بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعود، ويسجد للسهو، وإن تذكره قبل الركوع يأتِ به.

۱- (السنن الكبرى) للبيهقي، ٢٠١/٢، ومسند الإمام أحمد ١٦٢/٣، وهو ضعيف. انظر: (نصب الراية) ١٣٢/٢.

٧- (المجموع) للنووي، ٣/ ٥٥٩، و(الأذكار) للنووي، ص٨٦.

٣- (منح الجليل) ١٥٧/١، و(حاشية العدوي) /٢٧٣.

٤- انظر: (نيل الأوطار) للشوكاني، ٣٦١/٢، و(الموسوعة الفقهية الكويتية) ٣٤/٥٠.

٥- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٧٢/١، و(الاختيار) للموصلي، ١/٥٥، و(المغني) لابن قدامة، ١/٧٨٧.

٦- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٧٠٢/١، و(الاختيار) للموصلي، ١/٥٥.

٧- سنن الدارقطني، ٣٢/٢، وهو ضعيف. انظر: (الدراية) لابن حجر، ١٩٣/١.

وقال المالكية في المشهور: لا يشرع القنوت في الوتر في السنة كلها ٧٠٠.

وقال الشافعية في الأصح من مذهبهم: يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان، وقيل: في كل رمضان، وحكى الروياني وجهاً أنه يجوز القنوت في كل السنة بلا كراهة (٣).

وقال الحنابلة: يسنُّ القنوت في جميع السنة في الركعة الواحدة من الوتر بعد الركوع الله ويرة وأنسُّ أن النبي الله قنت بعد الركوع (") (")

#### القنوت عند النازلة:

وقال الشافعية في الصحيح، وبعض المالكية: إذا نزلت بالمسلمين نازلة من قحط، أو عدو، أو أسر استُحبَّ القنوت في كل الفرائض، وقال الحنفية والحنابلة: في الفجر فقط، وقال بعض الحنفية: في كل صلاة جهرية (\*).

### مذهب الشيعة في القنوت:

المشهور من مذهب الشيعة أن القنوت يستحبُّ استحباباً مؤكداً في الصلوات الخمس، وقيل: في الجهرية منها فقط. واستدلوا لذلك بالآثار التي أوردناها عن الأئمة عليهم السلام، وموضعه بعد القراءة في الركعة الثانية قبل السجود.

يقول الشهيد الثاني الإمامي في (الروضة البهية): ويستحبُّ القنوت استحباباً

١٥٧/١ (حاشية العدوي) ٢٧٣/١، و(منح الجليل) ١٥٧/١.

٢- (روضة الطالبين) للإمام النووي، ٣٣٠/١.

٣- صحيح البخاري في [كتاب تفسير القرآن]، الحديث رقم (١٩٤)، وصحيح مسلم في [كتاب المساجد ومواضع الصلاة]، الحديث رقم (١٠٨٣).

٤- (المغني) لابن قدامة، ٧٨٥/١، و(كشاف القناع) للبهوتي، ١٩٨١-١٩٠.

٥- (حاشية ابن عابدين) ١/٠٥٠، و(منح الجليل) ١٥٧/١، و(روضة الطالبين) للنووي، ٢٥٤/١،
 و(المغنى) لابن قدامة، ٧٨٨/١.

مؤكداً، بل قيل بوجوبه عقيب قراءة الثانية في اليومية مطلقاً، عدا الجمعة ففيها قنوتان أحدهما في الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية بعده.

والوتر ففيها قنوتان قبل الركوع، وبعده، وقيل: يجوز فعل القنوت مطلقاً قبل الركوع وبعده(١٠).

والذي يتبين لي من استعراض المذاهب وأدلتها أن القنوت مستحب كأي دعاء في الصلاة، ولا يتعين في صلاة دون أخرى فإن النصوص الواردة في تعيينه في صلاة دون أخرى أكثرها متعارضة أو ضعيفة، ولكن لا شك أنها تفيد أصل مشروعية القنوت في الصلاة، فإذا أدى المصلي القنوت في الفجر أو الوتر أو غيرها من الصلوات فهو حسن، وإن تركه فلا شيء عليه والله أعلم، وإلى قريب من هذا ذهب الشوكاني في نيل الأوطار".

#### هل يتعين شيء من الدعاء في القنوت ؟

اللهم إنَّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِدُ – نسرعُ –

١- (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ١٢٥/١.

٢- انظر: (نيل الأوطار) للشوكاني، ٣٦٣/٢-٣٦٦.

نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجدُّ بالكفار ملحق ٠٠٠.

واستحب الشافعية والحنابلة أن يدعو في القنوت بما روي عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله عليه كلمات أقولهنَّ في الوتر:

« اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذلُّ من واليت، ولا يعزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت ».

قال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف عن النبي الله في القنوت شيئاً أحسن من هذا". وروى الشيعة عن الأئمة أدعية للقنوت منها:

(اللهم إني أسألك لي، ولوالديَّ، ولولدي، ولأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين، والعفو، والمعافاة، والرحمة، والمغفرة، والعافية في الدنيا والآخرة)<sup>(")</sup>.

وعن أبي عبد الله جعفر الصادق قال: يجزئك في القنوت:

اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير".

۱- (اللباب في شرح الكتاب) للغنيمي الميداني، ١/٧٧، والدعاء أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) ٢١٠/٢،
 وقال أبو داود في (مراسيله): عن خالد بن أبي عمران أن جبريل علمه للنبي ص (المراسيل) ١١٩/١.

٣- سنن أبي داود [كتاب الصلاة]، باب: القنوت في الوتر، الحديث رقم (١٤٢٧)، وسنن الترمذي في [كتاب الصلاة]، باب: ما جاء في القنوت في الوتر، الحديث رقم (٤٦٤)، وسنن النسائي [كتاب قيام الليل]، باب: الدعاء في الوتر، الحديث رقم (١٧٤٤)، وانظر: (كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ١/١٤/١، و(المغنى) لابن قدامة، ١/٥٨٠.

٣- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٢٤/١.

٤- (الكافي) للكليني، ٣٤٢/٣، [كتاب الصلاة]، باب: القنوت في الفريضة والنافلة...، الحديث رقم (١٢).

## المسألة رقم (٣) - ما يُقال في الجلوس للتشهد:

1 – عن عبد الله بن مسعود على الله على على النبي الله قلنا: السلام على الله – قبل عباده – السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فلما انصرف النبي الله أقبل علينا بوجهه، فقال: « إنَّ الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقُل: التحيات لله، والصلوات لله والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين – فإنه إذا قال ذلك، أصاب كل عبدٍ صالحٍ في السماء والأرض – أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخيّر من الكلام ما شاء »(").

٢- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله علمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: « التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله»".

٣- وعن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر علم الناس التشهد على المنبر فقال: « التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله »".

١- صحيح البخاري في [كتاب الأذان]، باب التشهد في الآخرة، الحديث رقم (٨٣١)، وفي مواضع أخرى،
 وصحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: التشهد في الصلاة، الحديث رقم (٤٠٢/٥٥).

٢- صحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: التشهد في الصلاة، الحديث رقم (٢٠/٦٠)، وسنن أبي
 داود في [كتاب الصلاة]، باب: التشهد، الحديث رقم (٢٩٤)، وسنن الترمذي في [أبوب الصلاة]، باب: ما جاء في التشهد، الحديث رقم (٢٩٠).

٣- موطأ الإمام مالك [كتاب النداء للصلاة]، الحديث رقم (٢٠٤)، و(المستدرك) للحاكم، ٢٦٦/١.

٤- وعن بكر بن حبيب قال: قلتُ لأبي جعفر هي أي شيء أقول في التشهد والقنوت ؟
 قال: قل بأحسن ما علمت، فإنه لو كان موقّتاً لهلك الناس ألله الناس الله الناس ألله الناس أله الناس ألله الناس أله الناس ألله الناس أله الناس ألله الناس ألله الناس ألله الناس أله الله الله الناس ألله

وعن يعقوب بن شعيب قال: قلتُ لأبي عبد الله ﷺ: أقرأُ في التشهد: ما طاب فلله، وما خبث فلغيره ؟ فقال: هكذا كان يقول على ﷺ.

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

قال الحنفية والإمامية بوجوب قراءة التشهد في الجلوس الأول والثاني في الصلاة لظاهر حديث ابن مسعود ﷺ: « فقولوا ».

وقال الباقون: يسنُّ ولا يجب في الأول، ويجب في الثاني.

واختلفوا في صيغة التشهد المأثورة فأخذ أبو حنيفة والحنابلة بالحديث المروي عن ابن مسعود في ذلك، وأخذ المالكية بالحديث المروي عن عمر، وأخذ الشافعية بالحديث المروي عن ابن عباس<sup>(۳)</sup>.

وقال الإمامية: لا يؤثر فيه شيء، ويجزئ فيه مجرد التشهد، يقول الإمام الخميني:

الواجب فيه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وآل محمداً.

١- (الكافي) للكليني، ٣٣٩/٣، [كتاب الصلاة]، باب: التشهد في الركعتين الأوليتين، والرابعة والتسليم، الحديث رقم (٢).

٢- (الكافي) للكليني، ٣٣٩/٣، [كتاب الصلاة]، باب: التشهد في الركعتين الأوليتين، والرابعة والتسليم، الحديث رقم (٤).

٣- (اللباب) للغنيمي الميداني، ١٠/١، و(الجموع) للنووي، ٣٩٩٣، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٢٢٤/١، و(المغنى) لابن قدامة، ٥٧٤/١.

٤- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٦٢/١، ووافق الشافعي الإمامية في وحوب الصلاة على النبي
 وآله في التشهد الأخير.

ولكن أورد بعض فقهائهم صيغاً مستحبة للتشهد من غير كونها مأثورة عن أحد الأئمة ومنها:

بسم الله، وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، التحيات لله، والصلوات الطيبات، الطاهرات، الزَّاكيات، الناميات، الغاديات، الرائحات، المباركات، الحسنات لله، ما طاب وطهر، وزكى، وخَلُص ونمى فلله، وما خبث فلغيره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.

وأشهد أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن ربي نِعمَ الربُّ، وأن محمداً نِعم الرسول أُرسل، وأشهد أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام على الأئمة الراشدين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله، ورسله، وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ...

والصواب - والله أعلم - أنه لا يتعين دعاء بعينه في جلوس التشهد لكثرة ما روي عن الصحابة في ذلك من ألفاظ مختلفة تزيد على العشر صيغ "، فأي دعاء قرأ أجزأه إذا تشهد فيه، وأثنى على الله تعالى.

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢/١٦-٢٢٥.

٢- (المغني والشرح الكبير) لابن قدامة، ١/٥٧٥.

يقول الإمام أحمد بن حنبل على: وأي تشهد تشهد به مما صح عن النبي على جاز ؛ لأن النبي على الصحابة مختلفاً دلّ على جواز الجميع.

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة: قال القاضي: فعلى هذا أقلُّ ما يجزئ من التشهد: التحيات لله، السلام علينا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمداً عبده ورسوله (٠٠).

وقال ابن حامد: رأيت بعض أصحابنا يقول: لو ترك واواً أو حرفاً أعاد الصلاة. والأول أصح".

### 

<sup>1- (</sup>المغني والشرح الكبير) لابن قدامة، ١/٥٧٥.

٢- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٣/٥٥–٦٣.

# المبحث الثالث - مبطلات الصلاة، وما يحرم فيها:

المسألة رقم (١): حكم قول آمين:

١- عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: « إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه » ".

٢- وعن أبي هريرة الله أن النبي الله قال: « إذا قال الإمام: ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه » ".

٣- وعن معاوية بن الحكم السلمي أن رسول الله ﷺ قال: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن»<sup>™</sup>.

٤- عن جميل عن أبي عبد الله على قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ: الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل آمين<sup>(۱)</sup>.

١- صحيح البخاري في [كتاب الأذان]، باب: جهر الإمام بالتأمين، الحديث رقم (٧٨٠)، وصحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: التسميع والتحميد والتأمين، الحديث رقم (٤١٠).

٢- صحيح البخاري في [كتاب الأذان]، باب: جهر المأموم بالتأمين، الحديث رقم (٧٨٢)، وصحيح مسلم [كتاب الصلاة]، الحديث رقم (١١٤) من غير قوله: « فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين»، وسنن النسائي في [كتاب الافتتاح]، باب: جهر الإمام بآمين، الحديث رقم (٩٢٧)، ومسند الإمام أحمد، ٢٣٣/٢، ٢٧٠.

٣- صحيح مسلم [كتاب المساجد، ومواضع الصلاة]، الحديث رقم (٥٣٧)، وسنن النسائي في
 [كتاب السهو]، الحديث رقم (١٢١٨)، وسنن أبي داود [كتاب الصلاة]، الحديث رقم (٩٣٠).
 ٤- (تهذيب الآثار) للطوسى ٢/٤٧، الباب رقم (٢٣)، الرواية رقم (٤٣).

ه− وعن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ﷺ أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين ؟ قال: لا".

٦- وعن جميل قال: سألت أبا عبد الله عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها، واخفض الصوت بها".

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

أجمع المسلمون على أن (آمين) ليست من كلمات سورة الفاتحة.

واتفق فقهاء السنة من المذاهب الأربعة على مشروعية التأمين، واختلفوا في تفاصيل ذلك. فقال الشافعية والحنابلة: يستحب للإمام والمؤتم، التأمين جهراً<sup>®</sup>.

وقال الحنفية والمالكية: يستحبُّ التأمين سراً للإمام والمؤتم'').

واستدلوا لذلك بالآثار الواردة عن النبي عليه في ذلك.

وذهب الإمامية إلى أنه لا يشرع التأمين في الصلاة لأنه من كلام الناس وقد صح عن الأئمة النهي عما يشبه كلام الناس في الصلاة، وللآثار الواردة عن الأئمة في النهي عن قول آمين. ولذلك لو قالها معتقداً أنها جزء من الفاتحة، أو بنية الدعاء، بطلت صلاته، ولو قالها ساهياً، أو تقيّة - خوفاً من المخالف في المذهب - جاز ذلك ولا شيء عليه، وقيل: بل يجب أن يقولها تقيّة عند وجود المخالف".

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٢/٥٢/٤ [كتاب الصلاة]، باب: عدم جواز التأمين في آخر الحمد،
 الحديث رقم (٣).

٧- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٧٥٢/٤، [كتاب الصلاة، باب: عدم جواز التأمين في آخر الحمد، الحديث رقم (٥).

٣- (الروضة) للإمام النووي، ١٢٦/١، و(المجموع) للنووي، ٣٣٠/٣، و(المغني) لابن قدامة، ٢٩/١.

٤- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٤٤/٢، و(حاشية العدوي) ٢٦٢/١.

٥- (الروضة البهية) للشهيد الثاني ١٢٦/١، و(تحرير الوسيلة)للإمام الخميني ١٧٠/١، و(منهاج الصالحين) للسيد الخوئي ١٩٧/١.

وإلى ذلك ذهب الفيض الكاشاني من فقهائهم أيضاً (١).

## معنى كلمة (آمين):

وكلمة آمين منقولة من اللغات القديمة (السريانية) أو (الآرامية)، ولذلك يستعملها اليهود والنصارى في أدعيتهم وصلواتهم، وهي مخففة الميم، يجوز فيها المد (آمين)، والقصر (أمين)، واختلف في معناها.

فقيل: هي اسم فعل أمرِ بمعنى اللهم اسمع أو استجب.

وقيل: معناها: كذلك فليكن.

وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى.

وجاء في بعض الآثار: آمين، خاتم ربِّ العالمين".

١- (مفاتيح الشرائع) للفيض الكاشاني، ١/١١. و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١/ ١٩٨. وقول السيد مغنية هذا خلاف المشهور والمعتمد في مذهب الإمامية، وله مواقف وكلمات مشابهة في مسائل أخرى تدل على تحرره من التعصب واتباعه للحق، وهذا شأن المنصفين من علماء المسلمين كلهم.

٧- انظر: (شرح السنة) للبغوي، ٢١١/٢.

## المسألة رقم (٢) - حكم التكتف في الصلاة:

۱- عن قُبيصة بنِ هُلْب عن أبيه قال: كان رسول الله عن أبيه فيأخذ شماله بيمينه (۱).

٢- وعن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".

٣- وعن محمد بن مسلم عن أحدهما - أبي عبد الله، أو أبي جعفر - قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة - وحكى اليمين على اليسرى - فقال: ذلك التكفير، لا يفعل ...

٤- وعن زرارة عن أبي جعفر قال: وعليك بالإقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس<sup>(1)</sup>.

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم التكتف في الصلاة.

فقال الحنفية، والشافعية، والحنابلة: هو سنة أخذاً بالأحاديث الواردة في ذلك.

وصورته عند الحنفية والحنابلة أن يضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت سرته، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها(٠٠).

١- سنن الترمذي في [كتاب الصلاة]، باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، الحديث رقم (٢٥٢)، وسنن ابن ماجه، [في إقامة الصلاة]، باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة، الحديث رقم (٨٠٩)، ومسند الإمام أحمد، ٢٢٧/٥.

٢- صحيح البخاري في [كتاب لاأذان]، باب: وضع اليمنى على اليسرى، الحديث رقم (٧٤٠)، وموطأ الإمام مالك في كتاب [قصر الصلاة في السفر]، باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، الحديث (٤٧).

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٢٦٤/٤، [كتاب الصلاة]، باب: عدم جواز التكفير، الحديث رقم (١).

٤- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٢٥٥/٤، [كتاب الصلاة]، باب: عدم جواز التكفير، الحديث رقم (٢).

<sup>0- (</sup>بدائع الصنائع) للكاساني، ٧/١، و(الهداية) للميرغناني، ٧/١، و(المغني) لابن قدامة، ١/٥٠٥.

وصورته عند الشافعية أن يضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر<sup>(1)</sup>.

واستدل الحنفية والحنابلة بما روي عن علي شهد أنه قال: (من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة)(").

وهو ضعيف لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وقد اتفق علماء الجرح والتعديل على تضعيفه (٣).

واحتج الشافعية بحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله علي يصلّي يصلّي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى('').

وقال المالكية: يجوز التكتف، وإرسال اليدين في الصلاة أفضل، وروي ذلك عن ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وقال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.

وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع، وهو خلاف المشهور من مذهبه، واحتج المالكية لمذهبهم بحديث المسيء في صلاته، وأن النبي الشي لله علم الصلاة لم يذكر له وضع اليمنى على اليسرى (°).

١- (المجموع) للنووي، ٢٦٧/٣.

٢- (سنن الدارقطني)، باب: في أخذ الشمال باليمين، ٣١/٢، و(السنن الكبرى) للبيهقي، باب: وضع اليمين على الصدر من السنة، الحديث رقم ٣١/٢.

٣- قال الإمام أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث، وعن أبي زرعة: ليس بقوي. انظر (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٢١٠/٥، و(ميزان الاعتدال) للذهبي ٢٦٠/٤.

٤- (السنن الكبرى) للبيهقي ٢٨/٢، الحديث رقم (٢١٥٥)، صحيح ابن حبان ١٧٠/٥، الحديث رقم (١٢٠٠)، ومسند الإمام أحمد ٣١٨/٤.

٥- صحيح مسلم [كتاب الصلاة]، باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، الحديث رقم (٤٠١).

وقالوا أيضاً: الإرسال أشقُّ على البدن، والوضع للاستراحة دلَّ عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة اجتماع الدم في رؤوس الأصابع لأنهم كانوا يطيلون الصلاة(٠٠).

أمًّا الشيعة الإمامية فقد اتفقوا على عدم جواز التكتف في الصلاة لورود النهي عنه عن الأئمة، ولأنه يشبه ما يفعله الأعاجم عند وقوفهم بين يدي ملوكهم، والمشهور في مذهبهم أنه يبطل الصلاة.

يقول السيد الشيخ حسن النجفي في كتابه (جواهر الكلام):

التكفير، هو وضع إحدى اليدين على الأخرى مبطلٌ للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة، والمشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً بل في (الخلاف)، و(الغنية)، و(الدروس)، و(الانتصار) الإجماع على عدم جوازه في الصلاة، ولا أجد فيه خلافاً إلا من الإسكافي فقد جعل تركه مستحباً، وأبي الصلاح، فجعل فعله مكروهاً".

وقال السيد محسن الحكيم في (المستمسك): من ذلك تعرف ضعف القول بالبطلان، لعدم وفاء الأدلة بأكثر من تحريم التكتف بقصد أنه جزء من الصلاة أو بقصد أن الصلاة لا تصح بدونه، وإلا لم يكن وجه للبطلان، كما تعرف ضعف القول بأنه حرام غير مبطل، وإلى ذلك مال الشيخ محمد جواد مغنية (").

١- انظر: (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٧/٢.

۲- (جواهر الكلام) للنجفي، ١٥/١١، وانظر تعليقات السيدين محمد الغروي، وياسر مازح على
 كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزيري، ٣٦٠/١.

٣- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٩٦/١.

# المسألة رقم (٣) - حكم ردِّ السلام في أثناء الصلاة:

١- عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتكلم خلف رسول الله عن في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَسِتِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٨/٢] فأمِرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام('').

٣- عن محمد بن مسلم دخلت على الإمام الصادق الله ، وهو في الصلاة،
 فقلت: السلام عليك.

فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت ؟ فسكت.

وبعد أن انتهى قلت له: أيردُّ السلام في أثناء الصلاة ؟

قال: نعم، مثل ما قيل له ".

٤ وعن سماعة عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يردُّ سلامٌ عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، فإن رسول الله على كان قائماً يصلي فمرَّ به عمار بن ياسر، فسلم عليه عمار، فردَّ عليه النبي على هكذا''.

١- صحيح البخاري في [كتاب التفسير]، باب: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيتِينَ ﴾، الحديث رقم (٤٥٣٤)،
 وصحيح مسلم في [كتاب المساجد]، باب: تحريم الكلام في الصلاة، الحديث رقم (٥٣٩).

٢- صحيح البخاري في [كتاب العمل في الصلاة]، باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة، الحديث رقم (١١٩٩)
 )، وصحيح مسلم في [كتاب المساجد]، باب: تحريم الكلام في الصلاة، الحديث رقم (٥٣٨).

٣- (تهذیب الآثار) للطوسي، ٣٢٩/٢، الباب (١٣)، الرواية (٢٠٥)، و(وسائل الشيعة) للحر
 العاملي، ٤/ الباب (١٦)، الحديث رقم (٢).

٤- (الكافي) للكليني، ٣٦٧/٣، في [كتاب الصلاة]، باب: التسليم على المصلي، والعطاس في الصلاة،
 الحديث رقم (١).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والجماعة على حرمة ردِّ السلام بالكلام في أثناء الصلاة، وأنه مبطلُ للصلاة، للأحاديث الصحيحة الثابتة عن أصحاب رسول الله على أن ذلك كان مشروعاً في أول الإسلام قبل استقرار تشريع الأحكام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٨/٢].

ولكن يجوز عندهم ردُّ السلام بالإشارة، وروي عن أبي حنيفة كراهة ذلك، والصحيح خلافه، وروي عن المالكية استحباب ردِّ السلام بالإشارة<sup>(۱)</sup>.

وخالف الإمامية فقالوا: يجب ردُّ السلام على المصلِّي إذا سلَّم عليه أحدُّ بصيغة: السلام عليكم لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا أَوْرُدُّوهَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْيَءٍ حَسِيبًا ﴾ [سورة النساء: ٨٦/٤].

وللخبر المروي عن الصادق الله".

وقد روي مذهبهم هذا عن أبي هريرة، وجابر، وسعيد بن المسيب، والحسن البصرى، وقتادة.

وقال عطاء، وإبراهيم النخعي: لا يسلّم لا باللفظ، ولا بالإشارة، بل يردُ السلام إذا انصرف من صلاته ".

وقال الإمامية: لا نجوِّز الزيادة في ألفاظ السلام، فإذا سلَّم عليه بلفظ: السلام عليكم ردَّ عليه: وعليكم السلام.

١- (حاشية ابن عابدين) ١/٤١٤، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٢٣٩/١، و(القوانين الفقهية)
 لابن جزي، ص٥، و(مغني المحتاج) للخطيب الشربيني، ١٩٤/١، و(المغني) لابن قدامة، ٢٠٠/١.

٢- (منهاج الصالحين) للسيد الخوئي، ١٩٤/١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد حواد مغنية، ١٩٧/١.

٣- (شرح السنة) للبغوي، ٣٠٧/٢، و(معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٣/٧٦.

وإذا قال: سلام عليكم، ردَّ عليه وعليكم سلام، ويجب عليه إسماعه صوته.

وإذا حيًاه بغير السلام كأن قال: طاب صباحك، أو مساؤك، ردّ عليه: اللهم أطب صباحه، ولا يجب عليه الرد على هذه الألفاظ".

وقد ثبت عند فقهاء السنة النسخ فعملوا به، ولا يجوز لهم الرجوع عنه.

١- (منهاج الصالحين) للسيد الخوئي، ١٩٤/١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد حواد مغنية، ١٩٧/١.

## المسألة رقم (٤) - حكم مرور المارِّ بين يدي المصلى:

۱- عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله على قال: كان رسول الله على يجعل العَنْزة بين يديه إذا صلى (').

٢- وعن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل هل يقطع
 صلاته شيء مما يمرُّ بين يديه ؟

فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤوا ما استطعتم ".

٣- وعن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله على فقال له: رأيت ابنك موسى يصلي، والناس يمرّون بين يديه، فلا ينهاهم، وفيه ما فيه!

فقال أبو عبد الله: ادعوا لي موسى، فدُعي، فقال هل: يا بُنيَّ، إنَّ أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي والناس يمرُّون بين يديك فلم تنههم ؟!

فقال: نعم يا أبت، إنَّ الذي كنت أصلي إليه أقرب إليَّ منهم، يقول الله تعالى: ﴿ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [سورة ق: ١٦/٥٠]٣.

4- وعن أبي سعيد الخدري أن النبي على قال: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحداً يمرُّ بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فإنه شيطان»(").

٥- وعن عون بن أبي جُحَيفة عن أبيه قال: رأيتُ رسول الله عليه في قبة حمراء من أدَم، ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله عليه، ورأيت الناس يبتدرون ذلك

١- (الكافي) للكليني، ٣/٩٩٣، [كتاب الصلاة]، باب: ما يستتر به المصلى ممن يمرُّ بين يديه، الحديث رقم (١).

٢- (الكافي) للكليني، ٣/٢٩٩، [كتاب الصلاة]، باب: ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه، الحديث رقم (٣).

٣- (الكافي) للكليني، ٣/٩٩، [كتاب الصلاة]، باب: ما يستتر به المصلى ممن يمر بين يديه، الحديث رقم (٤).

٤- صحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: منع المنار بين يدي المصلي، الحديث رقم ()، وسنن أبي
 داود في [كتاب الصلاة]، باب: ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، الحديث رقم (٦٩٧).

الوضوء، فمن أصاب منه شيئاً تمسَّح به، ومن لم يُصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالاً أخذ عَنزة فركزها، وخرج النبي ﷺ في حُلَّة حمراء مشمِّراً صلَّى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة (٠٠٠).

٦- وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله بين بمنى إلى غير جدار، فجئت راكباً على حمار لي، وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصفّ، فنزلت فأرسلت الحمار يرتع، ودخلت مع الناس، فلم يُنكر ذلك على أحدٌ ".

٧- وعن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي الله يوب يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرّون بين يديه، وليس بينه وبين الطواف سترة ألاب.

۸− وعن بُسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله ﷺ في المارِّ بين يدي المصلي ؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله ﷺ:
 « لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرَّ بين يديه »(۵). قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة.

<sup>1- (</sup>صحيح البخاري) في [كتاب الصلاة]، باب: الصلاة في الثوب الأحمر، الحديث رقم (٣٧٦)، و(صحيح مسلم) في [كتاب الصلاة]، باب: سترة المصلى، الحديث رقم (١٠٩٩).

٢- (صحيح البخاري) في [كتاب الصلاة]، باب: سترة الإمام سترة من خلفه، الحديث رقم (٤٩٣)،
 وصحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: سترة المصلى، الحديث رقم (١١٠٤).

٣- سنن أبي داود في [كتاب الحج]، باب: في مكة، الحديث رقم (٢٠١٦)، وسنن النسائي في
 [كتاب الصلاة]، باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وسنن ابن ماجه في [كتاب الحج]،
 باب: الركعتين بعد الطواف، الحديث رقم (٢٩٥٨).

٤- صحيح البخاري في [كتاب الصلاة]، باب: إثم المار بين يدي المصلي، الحديث رقم (٥١٠)،
 وصحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: منع المار بين يدي المصلي، الحديث رقم (٥٠٧).

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقها، من السنة والشيعة على أنه لا تبطل صلاة المصلي بمرور شي، من إنسان أو حيوان من أمام المصلّي، وتأوَّلوا أحاديث القطع على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشُغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها('').

ولكن قال الإمامية: لا يحرم المرور بين يدي المصلي مطلقاً، ولكن يحرم على المصلى الصلاة في طريق الناس إذا وجد مكاناً آخر فارغاً للصلاة.

قال فقيه الإمامية الشيخ حسن النجفي: لا أجد في نصوصنا كراهة المرور بين يدي المصلي.

ولا يأثم المصلي بترك السترة، ولا بمرور الناس بين يديه ".

واستدلوا بالأحاديث الواردة عن الأئمة في ذلك، وبحديث ابن عباس الذي ذكرناه، وبما رواه ابن بكير قال: حدثنا مالك أنه بلغه أنَّ سعد بن أبي وقاص كان يمرُّ بين يدي الناس، وهم يصلُّون ".

ويُندب عند فقها، السنة أن يضع المصلي بين يديه سترة، للأحاديث التي رويناها، ولا تشترط لما ثبت أن النبي الله صلّى في فضاء ليس بين يديه شيء('').

وحكمتها: منع المرور بين يدي المصلي ؛ مما يقطع خشوعه.

أما المرور بين يدي المصلي، فقد اتفق فقهاء السنة على ثبوت النهي عنه.

١- (شرح صحيح مسلم) للإمام النووي، ١/٠٥٠.

٧- (جواهر الكلام) للنجفي، ١٠٥/٨.

٣- (الموطأ) للإمام مالك في [كتاب قصر الصلاة في السفر]، باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي،
 الأثر رقم (٣٩)، وتأوّله مالكٌ بحالة إقامة الصلاة، والمرور بين يدي المتنفل لإدراك الفريضة.

٤- مسند الإمام أحمد ٢٢٤/١.

فقال الحنفية والمالكية: يكره تحريماً المرور بين يدي المصلي، ويأثم المارُ في موضع سجود المصلي، إذا اتخذ سترة، فإن مرَّ إنسان فيما بعد موضع سجود المصلي، ولم يكن المصلي متخذاً سترة، أو مرَّ من وراء السترة لم يحرم المرور، ولم يأثم بالمرور، ويجوز المرور بين يدي المصلي لسدً فرجة في الصف.

ويأثم المصلي، ولا يأثم المارُّ بين يديه إذا وقف المصلي في مكان في طريق الناس لا بدَّ من مرورهم منه، وترك مكاناً آخر لا يضطرون للمرور منه (۱).

وقال الشافعية: يحرم المرور بين يدي المصلي إن اتخذ سترة، ولو لم يجد مكاناً غيره لحديث أبي جهم: « لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي..... » ".

وقال الحنابلة: يحرم المرور من أمام المصلي ولو لم يكن بين المصلي والسترة".

واتفق الفقهاء على أنه يجوز المرور بين يدي المصلي للطائف بالبيت أو داخل الكعبة، أو خلف مقام سيدنا إبراهيم الله وحدث سترة، وأضاف الحنابلة أنه لا يحرم المرور بين يدي المصلي في مكة كلها وحرمها.



١- (فتح القدير) لابن الهمام، ٢٨٧/١، و(الشرح الصغير)، ٣٣٦/١.

٧- (مغني المحتاج) للشربيني، ٢٠٠/١.

٣- (المغني) لابن قدامة ٢/٥٥.

# المبحث الرابع - صلاة المسافر:

المسألة رقم (١) – مسافة القصر:

الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ السَّلَوٰةِ إِنْ جَفَتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [سورة النساء: ١٠١/٤].

٧- وعن زرارة عن أبي جعفر على ، قال: (التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ) ٠٠٠.

٣- وعن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: ما أدنى ما يقصر فيه
 المسافر؟ فقال: بريد<sup>(۱)</sup>.

 $\xi$  - وعن مالك بن أنس عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد، فلا يقصر.

وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر
 عن أبيه أنه ركب إلى (ذات النصب) فقصر الصلاة في مسيره ذلك.

قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة بُرُد<sup>(1)</sup>.

٦- وعن ابن عباس أن رسول الله على قال: « يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة

١- (الكافي) للكليني، ٤٣١/٣، [كتاب الصلاة]، باب: حدُّ المسير الذي تقصر فيه الصلاة، الحديث رقم (١).

٢- (الكافي) للكليني، ٣/٤٣١، [كتاب الصلاة]، باب: حدُّ المسير الذي تقصر فيه الصلاة، الحديث رقم (٢).

٣- موطأ الإمام مالك في [كتاب قصر الصلاة في السفر]، باب: ما يجب فيه قصر الصلاة.

ع- موطأ الإمام مالك في [كتاب قصر الصلاة في السفر]، باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، وذات النصب: موضع قرب المدينة.

في أدنى من أربعة بُرُدٍ من مكة إلى عُسفان »<sup>(۱)</sup>.

وفي إسناده إسماعيل بن عياش غير محتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة ("). وقال الإمام أحمد والبيهقى: الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ".

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية على مشروعية القصر لنصِّ الآية، واختلفوا في مسافة السفر التي يجوز القصر عندها.

فقال الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة) في المعتمد من مذاهبهم: لا يجوز القصر بقطع أقلَّ من يومين معتدلين، أو مرحلتين، وقدروا المسافة ذهاباً بأربعة بُرُد، أو ستة عشر فرسخاً، أو ثمانية وأربعين ميلاً هاشمياً، كل ميل ستة آلاف ذراع تقريباً.

وقال الحنفية: لا تقصر الصلاة في أقلَّ من مسيرة ثلاثة أيام بلياليها سيراً معتدلاً قياساً على مدة المسح على الخفِّ، وهي ثلاثة مراحل، وتقدَّر بنحو أربعة وعشرين فرسخاً ذهاباً (°)، وهي تقريباً (١٢٤) كم.

وقال الإمامية: تقصر الصلاة في بريدين، وهما ثمانية فراسخ وهي تقريباً (٢٤) كم، سواء قطع هذه المسافة ذهاباً أو ملفقة من الذهاب، والإياب، بشرط عدم كون

١- (المعجم الكبير) للطبراني، ١١/١١، الحديث رقم: (١١١٦٢).

٧- انظر: (ميزان الاعتدال) للذهبي، ٦٨٢/٢، و(التاريخ الكبير) للبخاري، ٩٨/٢/٣، ٢٦٩/١/١.

٣- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٢٤٩/٤.

٤- انظر (حاشية العدوي) ٣٦٣/١، و(الشرح الصغير) ٤٧٤/١، و(كفاية الأخيار) للحصني ١/
 ١٤١، و(المغنى) لابن قدامة ٢/ ٤٨.

٥- (بدائع الصنائع) للكاساني، ١/٨٦٤، و(المبسوط) للسرحسي، ١/٢٣٦.

الذهاب أقلَّ من أربعة فراسخ سواء اتصل إيابه بذهابه أو قطعه بالمبيت الذي لا تحصل به الإقام(). ووافقهم في ذلك الإمام الأوزاعي().

واستدلوا بالآثار الواردة عن الأئمة في ذلك، والتي رويناها في أول المسألة، كما احتجُّوا على فقهاء السنَّة بما روي عن النبي الله أنه كان إذا خرج من مكة إلى عرفات قصر الصلاة، وأن أبا بكر، وعمر قصروا بعده".

والراجح – والله أعلم – أنه ليس في السنة الصحيحة ما يحدِّدُ مسافة القصر تحديداً واضحاً دقيقاً، ولذلك لا يُعتَمَد شيءٌ من تلك الآثار في إثباتها، وإنما يعتمد على ما يطلق عليه اسم السفر عرفاً، وقد ناقش ابن قدامة في المغني أدلة الجمهور، وروى عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما روينا في تحديد مسافة القصر، واستدل بمطلق السفر في نص الآية، وبما روي عن أنس شه أن رسول الله الله كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ".

ثم قال ابن قدامة: والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر (").

١- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢١٩/١، و(من لا يحضه الفقيه) للصدوق، ٦/١٦٪.

٢- (الجحموع) للإمام النووي، ٢٧٦/٤.

٣- لم أعثر على ذلك في شيء من كتب السنة والحديث، ولعلهم أرادوا صلاة الظهر والعصر قصراً وجمعاً في عرفة يوم التاسع من ذي الحجة.

٤- مسند الإمام أحمد ١٢٩/١.

<sup>0- (</sup>المغني) لابن قدامة ٢/٩٤.

# المسألة رقم (٢) - حكم اقتداء المسافر بالمقيم:

١- عن قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا جُعِلِ الْإِمَامِ لِيؤْتُمَّ بِهِ ، فلا تختلفوا عليه ﴿ ''.

٢- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين في
 حال الانفراد، وأربعاً إذا ائتمً بمقيم ؟

فقال: تلك السنة<sup>(۱)</sup>.

٣- وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلَّى مع الإمام صلاها أربعاً، وإذا صلَّى وحده صلاها ركعتين ".

٤- وعن الحلبي عن أبي عبد الله الله أفي المسافر يصلي خلف المقيم، قال:
 يصلًى ركعتين ويمضي حيث شاء<sup>(1)</sup>.

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء على جواز إمامة المقيم للمسافر، والمسافر للمقيم مع الكراهة عند الإمامية والمالكية.

ولكنهم اختلفوا فيما يفعله المسافر إذا ائتمَّ بالمقيم، فقال فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة يجبُ على المسافر إذا ائتمَّ بالمقيم أن يتمَّ صلاته، ولا يجزئه غير ذلك''، واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة، والتي ذكرناها في أول المسألة.

١- صحيح البخاري [كتاب الأذان]، الحديث رقم (٧٢٢)، وصحيح مسلم [كتاب الصلاة]، الحديث رقم (٤١٤).

٧- مسند الإمام أحمد.

٣- صحيح مسلم [كتاب صلاة المسافرين وقصرها]، الحديث رقم (٦٩٤).

٤- (الكافي) للكليني، ٤٣٧/٣، [كتاب الصلاة]، باب: المسافر يدخل في صلاة المقيم، الحديث رقم (٢).

٥- (اللباب) للغنيمي الميداني، ١١١/١، و(مغني المحتاج) للخطيب الشربيني، ٢٦٩/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص ١٠٣، و(الشرح الصغير) ٤٨٢/١، و(القوانين الفقهية)، ص٨٤.

وقال الإمامية: يجزئه أن يصلي ركعتين، وينصرف، واستدلوا بما روي عن الأئمة في ذلك، ولكن يكره ذلك عندهم، والأولى عدمه لما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد الله على قال:

لا يَؤُمُّ الحضريُّ المسافرَ، ولا يَؤُمُّ المسافرُ الحضريَّ، فإن ابتلي الرجل بشيء من ذلك فأمَّ قوماً حاضرين، فإذا أتمَّ الركعتين سلَّم ثم أخذ بيد أحدهم فقدَّمه فأمَّهم، فإذا صلّى المسافر خلف قوم فيتمَّ صلاته ركعتين ويسلِّم ...

١- (منهاج الصالحين) للسيد الخوئي، ٢٣٠/١، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٧٥/١.

# المبحث الخامس - صلاة الجمعة، والعيد، والكسوف:

المسألة رقم (١) - حكم صلاة الجمعة:

١- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ
 قَاسَعُوۤا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الجمعة: ٩/٦٢].

٧- وعن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله على يقول وهو على أعواد منبره:

« ليَنتَهينَّ أقوامٌ عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين » بن .

٣- وعن طارق بن شهاب أن رسول الله على قال: « الجمعة حقُّ واجبُ على كلِّ مسلم في جماعةٍ إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض » أن

٤- وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الله قال: (إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي)<sup>(17)</sup>.

١- صحيح مسلم في [كتاب الجمعة]، باب: التغليظ في ترك الجمعة، الحديث رقم (٨٦٥).

٧- سنن أبي داود في [كتاب الصلاة]، باب: الجمعة للمملوك والمرأة، الحديث رقم (١٠٦٧)، وأخرجه الحاكم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي (المستدرك) للحاكم، ٢٨٨/١.

٣- (الكافي) للكليني، ٣/٤١٨، [كتاب الصلاة]، باب: وجوب الجمعة وعلى كم تجب، الحديث رقم (١).

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المسلمين على وجوب صلاة الجمعة على كل مكلّف، ذكرٍ، حرً، مقيمٍ، صحيحٍ، واختلفوا في اشتراط إذن الإمام لصحة صلاة الجمعة فقال الجمهور: لا يشترط حضور الإمام أو إذنه لصحة الجمعة لعدم وجود دليلٍ صحيحٍ على ذلك، ولأنها فرضٌ واجبٌ من الله تعالى فلا يتعلق على إذن السلطان (').

وقال الحنفية: يشترط وجود السلطان أو إذنه لصحة صلاة الجمعة، واستدلوا لذلك بما روي عن النبي على «أربع إلى الولاة، وعد منها الجمعة »". وهو حديث ضعيف، والأصح أنه موقوف على عبد الله بن محيريز، فلا تثبت به حجة".

وقال الإمامية يشترط في صحة الجمعة وجود الإمام المعصوم، أو نائبه، واختلفوا في حكم الجمعة في حال غيبة الإمام كما في عصرنا الحاضر على أقوال، فقال بعضهم ومنهم الشريف المرتضى: لا تجوز مطلقاً، وقال آخرون: تجوز.

وقال المحققون في المذهب: إنَّ صلاة الجمعة تُشرعُ في حال غياب الإمام على سبيل التخيير بينها وبين الظهر، وذلك لما روي عن أبي عبد الله الصادق المجتمع سبعة، ولم يخافوا، أمَّهم بعضهم) فإن الظاهر منه أن الإمام غير معين من الإمام، ولم يُنْقل عن أحدٍ من الأئمة اشتراط الإمام، أو من عينه لصحة صلاة الجمعة، وإنما مستندهم في ذلك المشهور من فتاوى شيوخهم، واتفاقهم على ذلك في في ذلك المشهور من فتاوى شيوخهم، واتفاقهم على ذلك في في المناهد الم

۱۱ (المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ۱/۰۰، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ۱٤٦/۱-۱٤٧،
 و(الروض المربع) للبهوتي، ص١٠٧.

٢- (مصنف ابن أبي شيبة) ٥٠٦/٥، الحديث رقم (٢٨٤٣٨).

٣- (نصب الراية) للزيلعي، ٣٢٦/٣، وانظر: (بدائع الصنائع) للكاساني، ١٩٣/٢.

٤- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٣٠٤/٧، الحديث رقم (٩٤١٥).

٥- انظر مذهب الشيعة الإمامية في وجوب الجمعة، أو التخيير بينها وبين الظهر في (شرائع الإسلام)
 للحلي ٧٢/١-٧٤، و(منهاج الصالحين) للخوئي ١٩٠/١، و(فقه الإمام الصادق) لمغنية ٢٧٥/١.

والظاهر أن الدليل لا يساعد الإمامية في عدم إيجاب الجمعة من وجه لعدمه أصلاً، ولذلك نجزم بوجوب الجمعة على غير المعذور كالمريض، والمسافر، وأنه لا تجزئه الظهر عنها.

كما أن الترخص في ترك الجمعة فيه تضييع لفضيلة كبيرة خصَّ الله تعالى بها المسلمين، ووردت فيها أحاديث صحيحة عند الفريقين منها ما رواه أبو هريرة على المسلمين، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلمٌ وهو يصلِّي يسأل ربه شيئاً إلا آتاه إياه »(٠).

وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي على: « لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طُهر، ويدَّهنُ من دُهنه، أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتِب له، ثم ينصت إذا تكلَّم الإمام، إلا غُفْرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » ".

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر على قال: (إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقرَّبون معهم قراطيس من فضة وأقلام ذهب فيجلسون على أبواب المسجد على كراسيَّ من نور، فيكتبون الناس على منازلهم، الأوَّل والثاني حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلا في يوم الجمعة ؛ يعني الملائكة المقربين) ".

وعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا على قال: قال رسول الله على: (إنَّ يوم الجمعة سيد الأيام، يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه

١- صحيح مسلم في [كتاب الجمعة]، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث رقم (٨٥٢).

٢- صحيح البخاري في [كتاب الجمعة]، باب: الدهن للجمعة، الحديث رقم (٨٨٣).

٣- (الكافي) للكليني، ١٣/٣، [كتاب الصلاة]، باب: فضل يوم الجمعة وليلته، الحديث رقم (١).

الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا به أحدٌ من الناس، وقد عرف حقه وحرمته إلا كان حقاً على الله عزَّ وجلَّ أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فإن مات في يومه وليلته مات شهيداً، وبُعثَ آمناً، وما استخفً أحدٌ بحرمته وضيَّع حقه إلا كان حقاً على الله عزَّ وجلَّ أن يُصلِيَهُ نارَ جهنّم إلا أن يتوب)…

## المسألة رقم (٢) - صورة صلاة الكسوف والخسوف $^{(1)}$ :

١- عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كَسَفت الشمس على عهد النبي الله نودي: أنْ الصلاة جامعة ، فركع النبي الله ركعتين في سجدة ، ثم قام فركع ركعتين في سجدة ، ثم جلس ، ثم جُلِي عن الشمس.

قال: وقالت عائشة: ما سجدت سجوداً قطُّ كان أطول منها".

٢- وعن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ صلى في كُسوف، فقرأ، ثم ركع، ثمَّ قرأ،
 ثمَّ ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم سجد، وفعل في الأُخرى مثلها ث.

٣- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي الله في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبَّر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يُعاودُ القراءة في صلاة الكسوف، أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات ".

٤- وعن عبد الله بن عمرو" وسمرة بن جندب عن النبي الله أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحدٌ كسائر الصلوات".

١- يُقال: كَسَفَت الشمس وكسف القمر، وكُسف، وانكسفا، وخَسَفًا، وخُسِفًا، وقيل الكسوف يختص بالشمس، والخسوف بالقمر، وهو ذهاب ضوئهما. (تحرير التنبيه) للنووي ص ١٠٠٠.

٢- صحيح البخاري في [كتاب الكسوف]، باب: طول السجود في الكسوف، الحديث رقم (١٠٥١)،
 وصحيح مسلم في [كتاب الكسوف]، باب: ذكر النداء بصلاة الخسوف، الحديث رقم (٩١٠).

٣- صحيح مسلم في [كتاب الكسوف]، باب: في ذكر من قال: إنه ركع ثمان ركعات، الحديث رقم (٩٠٩).

٤- صحيح البخاري، في [كتاب الكسوف]، باب: الجهر بالقراءة في الكسوف، الحديث رقم (١٠٦٥).
 (١٠٦٥)، وصحيح مسلم في [كتاب الكسوف]، باب: صلاة الكسوف، الحديث رقم (٩٠١).

۵- سنن أبي داود في [كتاب الصلاة]، باب: من يركع ركعتين، الحديث رقم (١٩٤)، والنسائي
 في (المجتبى) ١٤٩/٣، ومسند الإمام أحمد ١٩٨/٢.

٦- سنن أبي داود في [كتاب الصلاة]، باب: من قال أربع كلمات، الحديث رقم (١١٨٤)، وسنن النسائي في (المجتبى) ١٤٠/٣، والحاكم في (المستدرك) ٣٣٠/١.

ه- وعن أبي بن كعب أن النبي على صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات (١).

٦- وعن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عن صلاة الكسوف
 كم هي، وكيف نصليها ؟

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المسلمين من جميع المذاهب على سُنية صلاة الكسوف والخسوف، واختلفوا في هيئتها.

فقال الحنفية: ليس لها صورة خاصة بل تصلى كما تصلى كل صلاة يطيل فيها القراءة، والدعاء، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو، وسمرة بن جندب، وبأن الأحاديث الواردة في صورة صلاة الكسوف كثيرة ومتعددة فرجعوا إلى صورة الصلاة الأصلية".

وقال الجمهور: صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات. واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الواردة بهذه الهيئة(").

١- سنن أبي داود في [كتاب الصلاة]، باب: من قال: أربع ركعات، الحديث رقم (١١٨٢)، و(المستدرك) للحاكم، ٣٣٣/١. وفي إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان اختلط، وكان سيئ الحفظ فضعفه الأئمة، انظر: (الميزان) للذهبي ٣٨٥/٥.

٢- (الكافي) للكليني، ٣/٤٦٢، [كتاب الصلاة]، باب: صلاة الكسوف، الحديث رقم (٢).

٣- (بدائع الصنائع) للكاساني ٢٥٢/٢.

٤- (المعونة) للقاضي عبد الوهاب ٣٣٠/١، و(كفاية الأحيار) للحصني الدمشقي ٧/١٠.

وقال الإمامية: صلاة الكسوف عشر ركعات، وأربع سجدات، واستدلوا بالآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والأئمة رضي الله عنهم جميعاً (١٠).

وأصح ما في المسألة أدلة الجمهور، وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني الله والمشك أنها أرجح من وجوه كثيرة، منها كثرة طرقها، وكونها في الصحيحين، واشتمالها على الزيادة (٢٠٠٠).

ولكنَّ ورود هذه الأحاديث الأخرى مشكلٌ، وقد دفع علماء الشريعة الإشكال بطرق فقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون صلاها مراتٍ، وكانت إذا طالت مدة الخسوف مدَّ في صلاته، وزاد في عدد الركوع، وإذا قَصرَ نقص، وكل ذلك جائز، يصلى على حسب الحال ومقدار الحاجة فيه، ومثل ذلك قال البغوي ".



١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق ٣٦٨/١، و(اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول ص١٦.

٢- (نيل الأوطار) للشوكاني ٣/.٣٥.

٣- (معالم السنن) للخطابي ٢/١٤، و(شرح السنة) للبغوي ٢.١٤٠/٠.

# المبحث السادس - صلاة الجنازة:

المسألة رقم (١) - عدد التكبيرات في صلاة الجنازة:

٢- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبِّر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً، فسألتُهُ، فقال: كان رسول الله على جنازة خمساً، فسألتُهُ، فقال: كان رسول الله على جنازة خمساً،

٣- وعن علي ﷺ أنّه كبّر على سهل بن حُنيف ستًّا، وقال: إنه شهد بدراً ٣٠.

٤- وعن سليمان بن جعفر عن أبيه عن أبي عبد الله على قال: قال رسول الله على:
 « إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة » (\*).

٥ وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله على قال: كان رسول الله على يكبر على قوم خمساً، وعلى قوم آخرين أربعاً، فإذا كبَّر على رجلِ أربعاً اتهم بالنفاق(").

١- صحيح البخاري في [كتاب الجنائز]، باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، الحديث رقم (١٢٤٥).
 وصحيح مسلم في [كتاب الجنائز]، باب: التكبير على الجنائز، الحديث رقم (٩٥١).

٢- صحيح مسلم في [كتاب الجنائز]، باب: الصلاة على القبر، الحديث رقم (٩٥٧)، وسنن أبي داود في [كتاب الجنائز]، باب: ما جاء في التكبير على الجنازة، وسنن الترمذي في [كتاب الجنائز]، باب: ما في التكبير على الجنازة، وقال: حديث حسن صحيح، وسنن النسائي في [كتاب الجنائز]، باب: ما جاء فيمن كبَّر خمساً.

٣- صحيح البخاري [كتاب المغازي]، باب: شهود الملائكة بدراً، الحديث رقم (٤٠٠٤).

<sup>2- (</sup>الكافي) للكليني، ١٨٨/٣، [كتاب الطهارة]، باب: علة تكبير الخمس على الجنائز، الحديث رقم (٤).

٥- (الكافي) للكليني، ١٨٨/٣، [كتاب الطهارة]، باب: علة تكبير الخمس على الجنائز، الحديث رقم (٢).

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المسلمين على وجوب صلاة الجنازة على المسلمين على الكفاية، وأنها من حق المسلم الميت على المسلمين.

فعن أبي وائل قال: كانوا يكبِّرون على عهد رسول الله على سبعاً، وخمساً، وأربعاً، فجمعهم عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات".

قال الإمام البغوي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وإليه ذهب الثوري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو آخر فعله ﷺ".

وذهب الشيعة الإمامية إلى أنه يكبر على الميت المسلم الإمامي خمس تكبيرات لما روي عن الأئمة عليهم السلام(<sup>1)</sup>.

وروي التكبير خمساً من طرق عن النبي وأصحابه فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبِّرُ على جنائزنا أربعاً، وإنه كبَّر على جنازةٍ خمساً فسألناه عن ذلك فقال: كان رسول الله علي يكبِّرها(\*).

١- (بدائع الصنائع) ٣٤١/٢، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٣٤٨/١، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ١٦٧/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص٣٠، و(المغني) لابن قدامة، ٣٦٩/٢.

۲- (السنن الكبرى) للبيهقي، ٢/٧٨.

٣- (شرح السنة) للبغوي، ٢٤١/٣.

٤- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١/٥١١، و(الروضة البهية) للشهيد الثاني، ١٦٢/١.

٥- صحيح مسلم في [كتاب الجنائز]، باب: الصلاة على القبر، الحديث رقم (٩٥٧)، ومسند الإمام
 أحمد، ٣٦٧/٤.

وعن إبراهيم النخعي قال: قدم رجل من أصحاب معاذٍ فكبر على جنازة خمساً، فعجب منه أصحاب عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: كل ذلك قد كان، أربعاً، وخمساً، وستاً، وسبعاً، فاجتمعنا على أربع".

وصورة صلاة الجنازة عند الإمامية أن يكبر الأولى ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.

ثم يكبر الثانية ويقول: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، وبارك على محمدٍ وآل محمدٍ كأفضل ما صليت وباركت، وترحمت على إبراهيم، وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

ويكبر الرابعة ويقول: اللهم عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك نزل بك، وأنت خير منزول به، اللهم إنّا لا نعلم منه إلا خيراً، وأنت أعلم به منّا، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم يكبر الخامسة وينصرف".

والراجح من استعراض الأدلة السابقة جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة

١- السنن الكبرى) للبيهقي، ٧٧/٤، و(شرح السنة) للبغوي، ٢٤١/٢.

٧- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١١٤/١، و(الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٦٢/١.

الجنازة، وإن كان الأولى الاقتصار عليها، ولذلك روي عن الإمام أحمد: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات تابعه المأموم (').

هيئة صلاة الجنازة على المخالف - غير الإمامي - كما جاءت في كتب الإمامية:

ومن الأمور التي يظهر فيها الأثر المقيت للتعصب المذهبي، والتحامل الشديد على المخالفين ما وجدته في كتب الحديث والفقه عند الإمامية من صورة الصلاة على غير الإمامي.

فقد أوجب الإمامية في الصلاة على غير الإمامي أربع تكبيرات، والدعاء عليه لما ورد عندهم، يقول الشهيد الثاني:

والمنافق، وهو المخالف مطلقاً، يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات ويلعنه في الرابعة، وفي وجوبه وجهان، وظاهره في (اللمعة)، و(البيان) الوجوب، ورجّح في (الذكرى)، و(الدروس) عدمه".

وقد أفرد الكليني في (الكافي) باباً بعنوان: [الصلاة على النَّاصب] ذكر فيه روايات في صيغة الدعاء منها:

عن أبي عبد الله على قال: لما مات عبد الله بن أُبي بن سلول حضر النبي عبد جنازته فقال عمر لرسول الله على قبره ؟ فسكت.

فقال: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟

فقال: ويلك! وما يدريك ما قلت؟ إني قلت: اللهم احشِ جوفه ناراً، واملأ قبره ناراً، وأصلِه ناراً ".

١- انظر: (شرح السنة) للبغوي، ٢٤١/٢، و(الشرح الكبير) لابن قدامة، ٣٥١/٢.

٢- (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٦٣/١.

٣- (الكافي) للكليني، ١٩٣/٣، [كتاب الطهارة]، باب: الصلاة على الناصب، الحديث رقم (١).

وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله على قال: إن كان جاحداً للحق - يعني ولاية الأئمة - فقل: اللهم املأ جوفه ناراً، وقبره ناراً، وسلّط عليه الحيّات والعقارب - وذلك قاله أبو جعفر لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها - واجعل الشيطان لها قريناً (۱).

وذهب بعض علماء أهل السنة والجماعة إلى ترك الصلاة على المخالف، ولكن المعتمد عندهم كما قال ابن عبد البر: وسائر العلماء يصلون على أهل البدع، والخوارج، وغيرهم لعموم قوله على « صلوا على من قال: لا إله إلا الله » ". "

وفي هذه الروايات صورة دقيقة لروح التعصب، والتربية العفنة التي ينشأ عليها بعض المسلمين، وهم يعتقدون كُفر كل من يخالفهم، فلا يستطيعون أن يمدوا بينهم وبين إخوانهم المسلمين من المذاهب الأخرى جسوراً للالتقاء والتعاون، فلا تزال الأمة في تفرُّق، وتباعدٍ حتى يقوم المخلصون المجددون بنزع فتيل الحقد من نفوس أتباعهم، وتزكيتها بالمحبة، والمودة بين المسلمين جميعاً لقول الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُرْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُرْ تُرْحَمُونَ ﴾ [سورة الحجرات: ١٠/٤٩].

١- (الكافي) للكليني، ١٩٣/٣، [كتاب الطهارة]، باب: الصلاة على الناصب، الحديث رقم (٥).
 ٢- سنن الدارقطني، ٢/٢٥، بإسناد ضعيف، فيه عثمان بن عبد الرحمن منكر الحديث، وحالد بن إسماعيل المحزومي: كان وضّاعاً. انظر: (ميزان الاعتدال) ٢٧/٧، ٢٧/٧.

٣- (المغني) لابن قدامة، ٢٥٦/٢.

# المسألة رقم (٢) - حكم الصلاة على الأطفال:

۱ – عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عليه ، « السقط يُصلى عليه ، ويُدعى لوالديه بالعافية والرحمة » (''.

٧ – وعن أبي هريرة هم قال رسول الله على أطفالكم فإنهم من أفراطكم » (").

٣- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: « والسقط يُصلَّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » ".

٤- وعن الحلبي وزرارة عن أبي عبد الله ﷺ أنه سئل عن الصلاة على الصبي
 متى يُصلى عليه ؟

قال: إذا عقل الصلاة.

قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه ".

٥ وعن سماعة عن أبي الحسن الأول الله قال: سألته عن السقط إذا استوى
 خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟

١- صحيح ابن حبان، و(المستدرك) للحاكم، وسنن الترمذي، ورواه الطبراني موقوفاً على المغيرة،
 وهذا ما رجحه الدارقطني في العلل، انظر: (نيل الأوطار) للشوكاني، ٥٠/٤.

٢- سنن ابن ماجه [ كتاب الجنائز]، باب: ما جاء في الصلاة على الطفل، الحديث رقم (١٥٠٩).
 بإسناد ضعيف.

٣- والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري، ولكن قال الزيلعي في (نصب الراية) ٢٧٩/٢: في إسناده اضطراب.

إلكافي) للكليني، ٣١٠/٣، [كتاب الجنائز]، باب: غسل الأطفال، والصبيان، والصلاة عليهم، الحديث رقم (٢).

فقال: كل ذلك يجب عليه".

٦- وعن علي بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى الكاظم على يقول:
 إنه لما قُبض إبراهيم ابن رسول الله على جرت فيه ثلاث سنن:

أما واحدة: فإنه لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت ابن رسول الله، فصعد رسول الله صالمنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحدٍ، ولا لحياته، فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلُّوا، ثم نزل عن المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف، فلما سلَّم قال: يا عليُّ، قم فجهِّز ابني، فقام على الله من فعسَّل إبراهيم وحنَّطه، وكفَّنه، ثم خرج به، ومضى رسول الله صحتى انتهى إلى قبره فقال: الناس: إن رسول الله الله الله الله الله على إبراهيم لِما دخله من الجزع عليه، فانتصب قائماً، ثم قال: يا أيها الناس، أتانى جبريل الله بما قلتم، زعمتم أنى نسيت أن أصلى على ابنى لما دخلني من الجزع، ألا وإنه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير، فرض عليكم خمس صلوات، وجعل من كل صلاةٍ تكبيرة، وأمرنى أن لا أُصلى إلا على من صلّى، ثم قال: يا عليٌّ، انزل لحد ابني، فنزل فألحده فقال الناس: إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده ؛ إذ لم يفعل رسول الله ﷺ ، فقال لهم رسول الله ﷺ : يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم، ولكنى لست آمن إذا حلَّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخُلُه عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثم انصرف ولي السياد ".

عليهم، الحديث رقم (٧).

<sup>1- (</sup>الكافي) للكليني، ٣/٠١٠، [كتاب الجنائز]، باب: غسل الأطفال، والصبيان، والصلاة عليهم، الحديث رقم (٥). ٢- (الكافي) للكليني، ٣/٢١٢ - ٢١٢، [كتاب الجنائز]، باب: غسل الأطفال والصبيان، والصلاة

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

ذهب فقهاء الإمامية إلى عدم الصلاة على الطفل الميت إذا لم يبلغ ستً سنين، وهو السن الذي تجب عليه الصلاة فيه عندهم، وإنما يجب في حقه الغسل والدفن فقط.

واستدلوا على ذلك بالآثار الواردة عن الأئمة، وبعدم صلاة النبي الشي على أولاده الكرام، كما استدلوا من جهة العقل بأن الصلاة على الميت دعاء، واستغفار، وشفاعة له، وكل ذلك لا يلزم للطفل الصغير لانعدام الذنب في حقه (۱).

واتفق فقها، السنة على أنه يُصلى على الميت الصغير، واستدلوا بالآثار الواردة في ذلك، والتي رويناها في أول المسألة.

فقالوا: يصلًى على كل مولود عرفنا ولادته حياً، واختلفوا في علامات حياته كالبكاء، والضحك، والرضاع، وغير ذلك".

والذي أرجّحه والله أعلم – أنه لا يُسنُّ الصلاة على الصغير لأن الأحاديث الواردة في ذلك معلولة، وأكثرها شديد الضعف، ولأنه لم يرد أن النبي على على أحد من أولاده أو أولاد المسلمين الأطفال، والله أعلم.

#### 

١- انظر: (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٦١/١، و(من لاَ يحضره الفقيه) للصدوق، ١١٨/١.

٢- (فتح القدير) لابن الهمام، ١/٥٦٥، و(القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٩٣، و(مغني المحتاج)
 للخطيب الشربيني، ١/٢٤٩، و(كشاف القناع) للبهوتي، ١/٦/٢.

# المبحث السابع - في مسائل متفرقة من أحكام الصلاة:

المسألة رقم (١) — عدد الصلوات السنن الرواتب في اليوم والليلة:

١ عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها : « من صلّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر »(١٠).

٢- وعن ابن عمر قال: صليتُ مع رسول الله على ركعتين قبل الظهر، وركعتين
 بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، قال: وحدثتني
 حفصة أن رسول الله على كان يصلى ركعتين حين يطلع الفجر، ويُنادي المنادي<sup>(1)</sup>.

٣- وعن حنَّان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله على وأنا جالسٌ فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن صلاة رسول الله على فقال: كان النبي على يصلي ثمان ركعات الزوال، وأربعاً الأولى وثماني بعدها، وأربعاً العصر، وثلاثاً المغرب، وأربعاً بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعاً، وثماني صلاة الليل، وثلاثاً الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين.

قلت: جعلتُ فداك، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة؟

١- سنن أبي داود في [كتاب الصلاة]، باب: التشديد في خروج النساء، الحديث رقم (٥٧٠)، ونحوه
 عند مسلم في [كتاب صلاة المسافرين]، باب: فضل السنن، الحديث رقم (٧٢٨).

۲- صحيح البخاري في [كتاب التهجد]، باب: الركعتين قبل الظهر، الحديث رقم (١١٨٠)،
 وصحيح مسلم في [كتاب صلاة المسافرين]، باب: فضل السنن، الحديث رقم (٧٢٩).

فقال: لا، ولكن يعذّب على ترك السنة (١٠).

٤- عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ﷺ قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة، وهو قائم: الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة<sup>(1)</sup>.

٥- وعن الفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله على يقول: كان رسول الله يشيئ يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (٣).

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اختلف الفقهاء في عدد ركعات السنن الرواتب التي كان رسول الله ص يصليها مع الفرائض فقال الإمامية:

أربع وثلاثون ركعة، ثماني ركعات قبل الظهر، وثمان للعصر قبلها كذلك، وأربع ركعات للمغرب بعدها، وركعتان للعشاء كذلك، ولكنهما من جلوس تعدَّان بركعة واحدة وتسمى الوتيرة، وثمان ركعات لصلاة الليل، وركعتان للتشفع، وركعة الوتر، وركعتان لصلاة الصبح. واستدلوا لذلك بالآثار المروية عن الأئمة عليهم السلام. قال السيد الحكيم في (المستمسك): بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت''.

ويجوز في ركعتي العشاء أداؤهما جالساً — وهو الأفضل — وواقفاً، فإن أدَّاهما جالساً حسبتا له ركعة واحدة ليكمل عدد النوافل فيكون ضعف الفرائض.

١- (الكافى) للكلينى، ٣/٢١، [كتاب الصلاة]، باب: صلاة النوافل، الحديث رقم (٥).

٧- (الكافى) للكليني، ٣/ ٢١، [كتاب الصلاة]، باب: صلاة النوافل، الحديث رقم (٢).

٣- (الكافي) للكليني، ٣/٢١٠، [كتاب الصلاة]، باب: صلاة النوافل، الحديث رقم (٣).

٤- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٣٩/١.

وقال بعض الإمامية: الأفضل أداؤهما واقفاً لعدم كفاية الأخبار الواردة للدلالة على فضيلة أدائهما جالساً (').

وقال الحنفية: إن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة، وهي ركعتان قبل الصبح، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر في غير يوم الجمعة، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء (")، واستدلوا بحديث أم حبيبة الذي رويناه.

ولم يحدد المالكية في السنن الراتبة عدداً معيناً، ولكنهم قالوا: إن آكد السنن ركعة الوتر، وركعتا الفجر، ويتأكد النفل قبل صلاة الظهر وما بعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب، والعشاء، بلا تحديدٍ بعددٍ معين، فيكفي في تحصيل الندب ركعتان، والأولى بعد كل صلاة عدا المغرب أربع ركعات، وبعد المغرب ست ركعات ".

وقال الشافعية والحنابلة: هي عشر ركعات، وهي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي رويناه (۱۰).

وقال بعض الشافعية والحنابلة بل اثنتا عشرة ركعة، وجعلوا سنة الظهر القبلية أربع ركعات عوضاً عن ركعتين واستدلوا بحديث عائشة وسن أنه والمنا كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ('').

والترجيح بين هذه المذاهب لا يتأتى فكل مذهب مؤيدٌ بأدلة قوية، ولذلك أرى أن العمل بكل هذه الأدلة والمذاهب في هذه المسألة حسنٌ.

١- (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ١/٨٧.

٢- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٦٤/٢.

٣- (القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٤٢، و(الشرح الصغير) ٤٠١،٤١٠/١.

٤- (كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ٨٦/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص٨٦.

صحیح البخاري في [كتاب الجمعة]،باب:ما جاء في التطوع مثنى مثنى، الحدیث رقم(١١٨٢)،
 وسنن النسائي [كتاب قیام اللیل و تطوع النهار]، احدیث رقم (١٧٥٨)، وسنن أبي داود [
 كتاب الصلاة]، الحدیث رقم (١٢٥٣).

## المسألة رقم (٢) - ألفاظ الأذان:

١- عن عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله بي بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟

قال: وما تصنع به؟

فقلت: ندعو به إلى الصلاة!

قال: أفلا أدلُّك على ما هو خير من ذلك؟

فقلت له: بلي.

فقال: تقول الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمداً رسول الله.

أشهد أن محمداً رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حى على الفلاح، حي على الفلاح.

الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله.

قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول: إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمداً رسول الله.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله.

قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك.

فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى.

فقال رسول الله ﷺ: فلله الحمد.

قال أبو داود: هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وقال: فيه ابن إسحق عن الزهري:

الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر.

و قال معمر ويونس عن الزهري فيه:

الله أكبر، الله أكبر (لم يثنيا)(١).

١- أخرجه أبو داود، في [ كتاب الصلاة]، باب: كيف الأذان، الحديث رقم (٤٩٩)، وابن ماجه، في
 ٢- كتاب الأذان والسنة فيه]، باب: بدء الأذان، الحديث رقم (٢٠٦).

٢- عن إسماعيل الجعفي قال: سمعتُ أبا جعفر الله يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً، فعد ذلك بيده، واحداً واحداً، الأذان ثمانية عشر حرفاً، والإقامة سبعة عشر حرفاً...

٣- وعن أبي محذورة أن النبي ﷺ علَّمه الأذان، فذكر فيه الترجيع.

أخرجه مسلم" فذكر التكبير في أوله مرتين، وهو مذهب المالكية.

ورواه الخمسة فذكروا التكبير أربعاً، وهو مذهب الجمهور $^{(7)}$ .

٤- وعن أنس على قال: من السنة إذا قال المؤدِّن في الفجر حيَّ على الفلاح،
 قال: الصلاة خيرٌ من النوم(").

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء مذاهب السنة والشيعة على مشروعية الأذان، وأنه سنة، واختلفوا في صورته المشروعة، فذهب الإمامية إلى أن صورته المشروعة هي الصورة المنقولة عن الإمام جعفر الصادق المناه وهي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

١- (الكافي) للكليني ٣٠٥/٣، [كتاب الصلاة]، باب: بدء الأذان والإقامة، وفضلهما وثوابهما،
 الحديث رقم(٣).

٢- صحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: صفة الأذان، الحديث رقم (٣٧٩).

٣- سنن أبي داود في [كتاب الصلاة]، باب: كيف الأذان، الحديث رقم (٥٠٠)، وسنن الترمذي في [أبواب الصلاة]، باب: ما جاء في الترجيع في الأذان، الحديث رقم (١٩١)، وسنن النسائي في [الأذان]، باب: خفض الصوت في الترجيع في الأذان.

٤- صحيح ابن خزيمة، ٢٠٢/١، وسنن الدارقطني، ٢٤٣/١.

أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله

حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح حيَّ على الفلاح حيَّ على خير العمل الله أكبر، الله أكبر

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله(").

ولا يجوز عندهم الزيادة على هذه الألفاظ أو التثويب — وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم — لأنها لم تثبت عن النبي عليه ، فقد سأل معاوية بن وهب أبا جعفر الصادق عن التثويب فقال: ما نعرفه (").

ويقول بعض الإمامية في أذانهم وإقامتهم: أشهد أن علياً وليُّ الله، والصواب من مذهب الإمامية عدم جواز ذلك كما صرّح أئمتهم ومنهم الشهيد الأول حيث قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الألفاظ في الأذان والإقامة كالتشهد (لعلي) بالولاية، أو أن محمداً وآله خير البرية، وإن كان الواقع كذلك".

ونسب محققو الشيعة ذلك إلى (الغلاة)، وهم الذين اعتقدوا أن الله خلق محمداً علي كرّم الله وجهه، وهم معونون عند الشيعة الإمامية(4).

ونهب أهل السنة والجماعة إلى أنه يسنُّ قول: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر"،

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٠٣/١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٧٤/١.

٢- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٠٢/١.

٣- (اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول، ص١١، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٠٣/١.

٤- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٠٣/١.

٥- (بدائع الصنائع) للكاساني ٧/٠٦، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب ٢٠٦/١.

واختلف في سبب ذلك، فقيل إنه سنة لحديث أنس الذي رويناه، وغيره من الأحاديث الضعيفة منها ما روي عن بلال فلا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر »(").

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن بلالاً أتى النبي الله يؤذنه بالصلاة، فوجده راقداً، فقال: الصلاة خيرٌ من النوم، فقال النبي الله: « ما أحسن هذا، اجعله في أذانك » ".

والحديثان لا يصلحان للاحتجاج بهما، والصحيح أن التثويب لم يكن في عهد رسول الله على الله على الله على النبي الأذان للصحابة، وإنما كان سببه كما ذكر الإمام مالك في (الموطأ) أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب شه يؤذنه بصلاة الصبح، فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.

وروي أن ابن عمر سمعها فخرج من المسجد، وكره ذلك الشافعي، وأبو حنيفة (أ)، لكن يقول الكاساني في (بدائع الصنائع):

قال مشايخنا: لا بأس بالتثويب المُحْدَثِ في سائر الصلوات لفرط غلبة الغفلة على الناس في زماننا، وشدة ركونهم إلى الدنيا، وتهاونهم بأمور الدين، فصار سائر الصلوات في زماننا مثل الفجر في زمانهم". وأجازوا فيه صيغاً مختلفة نحو: الصلاة،

١- سنن الترمذي في [أبواب الصلاة]، باب: ما جاء في التثويب في الفجر، الحديث رقم (١٩٨)، ومسند الإمام أحمد ١٤/٦-٥، وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص) ٢٠٢/١: فيه أبو إسماعيل الملائي، وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن، وبلال، وقال ابن السكن: لا يصح إسناده.

٢- أخرجه الطبراني في الكبير ١/٥٥٥، الحديث رقم (١٠٨١)، وهو ضعيف. انظر: (نصب الراية)
 للزيلعي ٢٦٤/١.

٣- موطأ الإمام مالك، ٧٢/١.

٤- انظر: (نيل الأوطار) للشوكاني، ٣٩/٢، و(معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٢٦٣/٢.

٥- (بدائع الصنائع) للكاساني، ١/١٦.

الصلاةً، أو الصلاة يرحمك الله، أو غيرها من الصيغ.

ولكنَّ الأولى - والله أعلم - الاقتصار في ألفاظ الأذان على الألفاظ الواردة في السنة الصحيحة من غير زيادة سواء ذلك في التثويب وغيره.

أما قول المؤذن: حيّ على خير العمل؛ فقد روي من طرق صحيحة عند الشيعة والسنة منها عند السنة ما روي عن بلال، وابن عمر، وعلي بن الحسين أنهم كانوا يقولون في أذانهم: حيّ على خير العمل<sup>(1)</sup>.

وأقرّ ابن حزم – مع عدائه الشديد للشيعة – بصحة هذه الآثار، ولكنه قال: لا نقول به لأنه لم يصحّ عن النبي الله ، ولا حجة في أحدٍ دونه (").

وقال الشوكاني: وادّعى الجمهور نسخ هذه الآثار بالصحيح من أحاديث الأذان الثابتة عن النبى الله ، وهذا لا يثبت ".

ولذلك أرى أن الراجح – والله أعلم – أن زيادة: حيَّ على خير العمل ليست دون زيادة: الصلاة خير من النوم، من حيث قوة طرقها، بل هي أقوى منها.

وانفرد المالكية بقولهم: لا يكرر التكبير في أول الأذان إلا مرتين، واستدلوا بحديث أبي محذورة في صحيح مسلم(أ)، ولكن قال ابن عبد البر في (الاستذكار) و(التمهيد): التكبير أربع مرات في أول الأذان محفوظ من رواية الثقات من حديث أبي محذورة، ومن حديث عبد الله بن زيد، وهي زيادة يجب قبولها(أ).

۱- انظر: (سنن البيهقي) ۱/٤٢٤/ ٤٢٥، و(مصنف ابن أبي شيبة) ۱/۹۰/، الحديث رقم (٢٢٣٩)،
 و / ٤٦٤/، الحديث رقم (١٧٩٧).

۲- (المحلي) لابن حزم، ۲/۱۲۰.

٣- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢/٠٤.

٤- (المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٢٠٢/١.

٥- (التمهيد) لابن عبد البر، ١٨/٣١٣.

المسألة رقم (٣) - تعدد سجود السهو بتعدد موجبه، وما يقوله المصلي في سجود السهو:

١- عن الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر، أو غيرهما ولم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد، وقم وأتم صلاتك، فإن أنت لم تذكر حتى تركع، فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم<sup>(۱)</sup>.

٢ وعن معاوية بن عمار قال: سألته عن الرّجل يسهو فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد بعد التسليمتين، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان<sup>(1)</sup>.

٣- وعن أبي هريرة الله الله عليه أن رسول الله عليه قال: « إن أحدكم إذا قام يُصلِّي جاءه الشيطان، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك، فليسجد سجدتين، وهو جالس » ".

٤- وعن أبي سعيد الخدري أنه على قال: « إذا شك أحدكم في صلاته، فلا يدري كم صلّى، أثلاثاً أم أربعاً، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كالت الركعة التي صلَّى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان » ".

١- (الكافي) للكليني، ٣٥٩/٣، [كتاب الصلاة]، باب: من تكلم في صلاته، أو انصرف قبل أن يتمَّها،
 أو يقوم في موضع الجلوس، الحديث رقم (٨).

٢- (الكافي) للكليني، ٣٥٩/٣، [كتاب الصلاة]، باب: من تكلم في صلاته، أو انصرف قبل أن
 يتمُّها، أو يقوم في موضع الجلوس، الحديث رقم (٩).

٣- صحيح البخاري في [كتاب السهو]، باب: السهو في الفرض والتطوع، الحديث رقم (١٢٣٢)، وصحيح
 مسلم في [كتاب المساجد]، باب: السهو في الصلاة، والسجود له، الحديث رقم (٣٨٩).

٤- صحيح مسلم في [كتاب الصلاة]، باب: في السهو في الصلاة، الحديث رقم (٨٧١).

قال وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله، وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (٠٠).

٦- وعن ثوبان قال: قال رسول الله عليه: « في كل سهو سجدتان » ".

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على مشروعية سجود السهو واختلفوا في موجباته، وكيفيته، وما يقال فيه.

#### أسباب سجود السهو:

قال الإمامية": الخلل في الصلاة إمَّا عن عمدٍ، أو سهو، أو شكٍّ.

ففي العمد يبطل الإخلال بالشرط، أو الجزء " - ولو كان جاهلاً إلا الجهر - والإخفات، وهو لكلِّ زيادة ونقصان.

وفي السهو يبطل ما سلف، وفي الشك لا يلتفت إذا تجاوز محلَّه، ولو كان فيه

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق ٢٤١/١، الحديث رقم (٩٩٧).

٢- سنن أبي داود [كتاب الصلاة]، باب: من نسي أن يتشهد وهو حالس، الحديث رقم (١٠٣٨)،
 وسنن ابن ماجه [كتاب إقامة الصلاة]، باب: ما جاء فيمن سجدها بعد السلام، الحديث رقم
 (١٢١٩)، مسند الإمام أحمد ٥/٠٨٠.

٣- (اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول، ص١٧-١٨، وانظر أيضاً: (دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنّاتي ص٢٩٧-٣٠٠.

٤- الأجزاء، أو أركان الصلاة عند الإمامية هي: (النية، والتكبير للإحرام، والقيام، والركوع، والسجود).

أتى به، فلو ذكر فِعله بطل إن كان ركناً وإلا فلا، ولو نسي غير الركن فلا التفات، ولو لم يتجاوز محلّه أتى به، وكذا الركن، ويقضي بعد الصلاة السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله ويسجد لهما سجدتي السهو، ويجبان أيضاً للتكلم ناسياً، وللتسليم في الأوّليتين ناسياً، وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة، وللقيام في موضع قعود، وعكسه، وللشك بين الأربع والخمس.

والشاك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو في الأوَّليتين من الرباعية، أو في عدد غير محصور، أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلق بالأوَّليتين يعيد، وإن أكمل الأوَّليتين، وشك في الزائد فهنا خمس صور:

الشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الثلاث والأربع، يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين جالساً، أو ركعة قائماً.

والشك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع، ويحتاط بركعتين قائماً.

والشك بين الاثنين والثلاث والأربع يبني على الأربع، ويحتاط بركعتين قائماً، ثم بركعتين جالساً، وقيل: يُصلي ركعة قائماً، ثم ركعتين جالساً.

والشك بين الأربع والخمس حكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع، وبعده فيه سجدتا السهو.

وقيل: تبطل الصلاة لو شك وهو لمّا يكمل السجود إذا كان قد ركع، والأصح الصحة لقولهم — فقهاء الإمامية —: ما أعاد الصلاة فقيه.

ولو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه.

ولو أحدث قبل أداء الاحتياط وسجود السهو، تطهَّر وأتى بها.

وتجب سجدتا السهو على من شك بين الثلاث والأربع، وظنَّ الأكثر لرواية

إسحاق بن عمار عن الصادق على: (إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة، فاسجد سجدتي السهو). وحملها بعضهم على الندب.

وقال الحنفية ("): يسجد للسهو في الحالات التالية:

ترك واجب، أو تأخيره، أو تقديمه، وزيادة فعل في الصلاة ليس في جنسها كأن ركع ركوعين، والشك في الصلاة.

فإن طرأ له الشك أول مرة في العمر أعاد الصلاة، وإن كان يطرأ له عادة بنى على غالب ظنه إن كان له ظن غالب، ثم على غالب ظنه إن كان له ظن غالب، أو على الأقل إن لم يكن له ظن غالب، ثم يسجد للسهو.

وقال المالكية ": أسباب سجود السهو ثلاثة: نقصٌ، أو زيادةً، أو نقصٌ وزيادة.

أما النقص فهو ترك سنة مؤكدة سهواً أو عمداً، فإن نقص ركناً عمداً بطلت صلاته، وإن نقصه سهواً جبره ما لم يفت محله، فإن فات ألغى الركعة وقضاها.

وأما الزيادة: فهي زيادة فعل ليس من جنس الصلاة، أو من جنسها، ومثال الأول: الكلام الخفيف سهواً، ومثال الثاني: زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة.

وقال الشافعية ": يسجد للسهو عند ترك مأمور به، أو فعل منهي عنه وتنحصر هذه الأمور في: ترك بعض الأبعاض، وفعل ما يبطل عمده، والشك في العدد، والشك في فعل منهي عنه، ونقل مطلوب قولي إلى غير محله، والاقتداء بمن ترك شيئاً من الأبعاض.

١- (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي، ٧٣/١.

٢- (القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٧٥.

٣- (مغني المحتاج) للشربيني، ٢٠٦/١ وما بعد.

وقال الحنابلة بمثل قول المالكية(١).

#### محل سجود السهو":

اختلف الفقهاء في مكان سجود السهو فقال الإمامية والحنفية: محله بعد التسليم من الصلاة، واستدلوا بقول ابن مسعود أن النبي على صلى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة ؟ فقال: وما ذلك، فقالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم ".

وقال المالكية: إذا كان سجود السهو بسبب النقصان، أو الزيادة والنقصان، فيسجد قبل السلام، وإن كان بسبب الزيادة فقط، فيسجد بعد السلام.

وقال الشافعية: محله قبل السلام، فإن سلَّم عمداً فات محله.

وقال الحنابلة: يجوز قبله وبعده.

واستدل الذين قالوا إنه قبل السلام بحديث أبي سعيد الخدري: « ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم »(').

<sup>1- (</sup>كشاف القناع) للبهوتي، ٢٠/١ وما بعد.

٢- راجع أقوال الفقهاء في محل سجود السهو في المصادر التالية: (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي ٧٣/١ و(القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٧٥، و(مغني المحتاج) للشربيني، ٢٠٦/١ وما بعد، و(كشاف القناع) للبهوتي، ٢/١٥ وما بعد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد.

٣- صحيح البخاري، [ كتاب أخبار الآحاد]، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد، الحديث رقم (٧٢٤٩)، صحيح مسلم [كتاب المساجد، ومواضع الصلاة]، باب: السهو في الصلاة والسجود له، الحديث رقم (٧١١).

ع- صحيح البخاري، [ كتاب الأذان] باب: من لم ير التشهد الأول واجباً، الحديث رقم (٨٢٩)، صحيح مسلم [كتاب المساجد، ومواضع الصلاة]، باب: السهو في الصلاة والسجود له، الحديث رقم (٥٧٠).

### ما يقوله المصلى في سجود السهو:

اتفق فقهاء السنة على أن سجود السهو كبقية أنواع السجود لا يزيد فيه على أن يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، ثم يدعو إن شاء.

وقال الإمامية: يسجد ويقول: بسم الله، وبالله، وصلى الله على محمدٍ، وآل محمد.

أو: بسم الله، وبالله، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته...

واستدلوا بالآثار المروية عن الأئمة في ذلك، والتي رويناها أول المسألة.

<sup>1- (</sup>اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول، ص١٧.

# المسألة رقم (٤) - قضاء الصلاة عن الأموات:

١- عن محمد بن الصفّار قال: كتبتُ إلى الأخير، ويعني أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام: رجلٌ مات، وعليه قضاءٌ من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر ؟

فوقّع عليه: يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاءً إن شاء الله(١).

٢- وعن حماد بن عثمان عمن ذكره عن الإمام جعفر الصادق على الصوم والصلاة عن الميت أولى الناس به، فقيل له: فإن كان أولى الناس به امرأة ؟
 قال: لا، إلا الرجال(").

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الإمامية على جواز أداء الصلوات والعبادات كلها، وإهداء ثوابها للميت والحي، وأنه إذا فعل أحدٌ ذلك أسقط الصلوات الواجبة في ذمة الميت، كما يجوز الاستئجار على ذلك، ويجب على الولد الأكبر قضاء ما فات على والده.

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: إذا كان على الميت صلاة واجبة جاز لأي إنسان أن يقضيها عنه تبرعاً، وله الأجر، والثواب لإطلاق الروايات المتقدمة، ويجوز الاستئجار للصلاة عن الميت.

ولم يلحقوا الوالدة بالوالد في هذا الحكم".

واحتجوا بالآثار السابقة المروية عن الأئمة عليهم السلام، كما احتجوا بحديث

٢- (الكافي) للكليني، ١٢٥/٤، [كتاب الصيام]، باب: الرجل يموت وعليه من صيام رمضان أو غيره،
 الحديث رقم (٤)، و(الاستبصار) للطوسي، ١٥٨/٢، الرواية رقم (٣)، الباب (٥٧).

٣- فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٢٧/١، وانظر: (اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول،
 ص ٩ ١، و (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٠١/١

الفضل بن عباس كنتُ رديف رسول الله على عباده وجه الفضل إلى الشّق الآخر، ينظر إليها، وتنظر إليه. وجعل النبي عباده في الحجّ أدركتُ أبي شيخاً كبيراً، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحجّ أدركتُ أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه ؟

قال: « نعم » وذلك في حجة الوداع $^{(1)}$ .

ولم يقل أحدُ من السنة بإجزاء أداء الصلاة عن الغير لأنه لم يثبت عندهم شيء من ذلك، وما جاء في الحج خاص به لا يجوز القياس عليه، واستدلوا بعموم قوله الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ١٦٤/٦].

وانفرد الحنفية فقالوا بإسقاط الصلاة عن الميت، وقالوا: تجب الوصية على من قدر على أداء شيء من الصلوات، ولم يؤدها، فيخرج عنه وليُّهُ من ثلث ما ترك لصوم كل يوم، ولصلاة كل وقت، حتى الوتر نصف صاعٍ من بر أو قيمته. وإن لم يوص وتبرَّع عنه وليُّه جاز، ولا يصحُّ أن يصوم، ولا أن يُصلي عنه، وقاسوا ذلك على كفّارة الصيام ".

والقياس في هذه المسألة باطلُّ؛ فالعلة فيها مجهولة، والدليل الخاص فيها معدوم.

١- صحيح البخاري [كتاب الحج]، الحديث رقم (١٥١٣)، وصحيح مسلم [كتاب الحج]، الحديث رقم (١٣٣٤).
 ٢- (نور الإيضاح) للشرنبلاني، ص٨٨، و(حاشية ابن عابدين) ٤٩٢/١.

# الفصل الثالث أحكام الصيام

- 🗷 المبحث الأول شروط صحة الصوم.
  - المبحث الثاني مبطلات الصيام.
- المبحث الثالث كفارة الفطر في رمضان.



# الفصل الثالث أحكام الصيام

المبحث الأول - شروط صحة الصيام:

المسألة رقم (١) — حكم صوم المسافر في رمضان:

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ أَيَّامٍ أَخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَنَدُهُ فَي مَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَ فَي اللهِ مَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَا

١- عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله والمنافئة نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه (١٠).

٢- وعن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو أن رجلاً مات صائماً في السفر ما صليت عليه ".

١- (الكافي للكليني) ١٢٩/٤، كتاب الصيام، باب: من صام في السفر بجهالة، الحديث رقم (١).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٢٥/٧، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الحديث رقم
 (٩)، و(من لا يحضضره الفقيه) للصدوق، ٩٥/٢، الحديث رقم (١٩٧٥).

٣- وعن زرارة عن أبي جعفر قال: سمَّى رسول الله ﷺ قوماً صاموا حين أفطر وقصر عصاةً، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنَّا لنعرف أبناءهم، وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا".

٤- وعن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلاً أتى النبي والله فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال: لا.

فقال: يا رسول الله إنه علي يسير.

فقال رسول الله ﷺ: « إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيحب أحدكم لو تصدق بصدقة أن تردَّ عليه »".

ه – وعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله والله الله المسلم السلم السلم

٦- وعن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله على المفطر، ولا المفطر على الصائم
 نعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم

٧- وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى زحاماً ورجلاً

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٢٤/٧، كتاب الصوم، أبوبا من يصح منه الصوم، الحديث رقم
 (٣)، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٩٥٢، الحديث رقم (١٩٧٦).

٧- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٢٤/٧، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الحديث رقم (٥).

٣- صحيح البخاري في [كتاب الصوم]، باب: الصوم في السفر والإفطار، الحديث رقم (١٩٤٣)، وصحيح مسلم في [كتاب الصيام]، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر، الحديث رقم (١٢٢١).

٤- صحيح البخاري في [كتاب الصوم]، باب: لم يعب أصحاب النبي ص بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، الحديث رقم (١٩٤٧)، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، الحديث رقم (١١١٨).

قد ظلِّلَ عليه، فقال: « ما هذا ؟ » قالوا: صائم، فقال: « ليس من البرِّ الصوم في السفر » ".

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المسلمين على جواز الفطر للمسافر والمريض في رمضان، واختلفوا في حكم ذلك، فقال فقهاء المذاهب الأربعة، وجمهور المسلمين: يجوز الفطر والصوم للمسافر والمريض، واختلفوا في أيهما أفضل ؟

فقال الجمهور منهم: الصوم أفضل، وقال الحنابلة: الفطر أفضل للأحاديث الواردة في ذلك".

وذهب الإمامية إلى أنه من صام في السفر أَثِم، وأنه يقضي صومه هذا في الحضر، ومثله كل مترخّص كالمريض، والحامل، والمرضع.

واستدلوا بالآية، وبالأحاديث المروية عن النبي رَبُّ والأئمة في ذلك.

ومثل المسافر عندهم في الحكم المريضُ، والحاملُ، والمرضعُ إذا أضرَّ بهم الصوم $^{\circ\circ}$ .

واستثنوا من كان دائم السفر، واستدلوا لذلك بما روي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال: المكاري، والجمَّال الذي يختلف وليس له مقام يتمُّ الصلاة، ويصوم شهر رمضان<sup>(۱)</sup>.

يقول الإمام الخميني: ولو كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب

<sup>1-</sup> صحيح البخاري في [كتاب الصوم]، باب: قول النبي لمن ظلل عليه، واشتد الحر، الحديث رقم (٢٩٤٦)، وصحيح مسلم في [كتاب الصيام]، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر فير غير معصية، الحديث رقم (١١١٥).

٢ – (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي ١٣٤/١، و(حاشية العدوي) ٤٥٣/١، و(المغني) لابن قدامة ١٨/٣.

٣- (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٢٢٧/١، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني،/ ٢٣٢/١، ٢٣٦.

٤- (الكافي) للكليني، ١٢٩/٤، كتاب الصيام، باب: من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن
 يجب له ذلك، الحديث رقم (١).

عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصح، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيام؛ فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه (').

وقد وافق الإمامية في ما ذهبوا إليه من عدم جواز الصوم في السفر، ووجوب القضاء على من صام فيه ابن عمر، وابن عباس، والظاهرية ".

والأحاديث المتعارضة في جواز الصوم في السفر، والنهي عنه متعادلة صحيحة من حيث السند عند علماء أهل السنة، ولذلك يقول الإمام النووي بعد ذكر أدلة المخيرين، والمحرِّمين: وأما الأحاديث التي احتجَّ بها المخالفون، فمحمولة على من يتضرر بالصوم، وفي بعضها التصريح بذلك، ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث.

أما عند الشيعة فقد ثبت النهي عن الصوم من طرقهم، ولم يثبت إباحة الصوم من طريق عندهم ، فلذلك وجب أن يعذرونا ونعذرهم — والله أعلم —.

١- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٦٣/١.

٧- (شرح السنة) للبغوي، ٣/٨٩٤، و(المحلى) لابن حزم ٤٠٥/٤.

٣- (المجموع) للنووي ٢٧١/٦.

# المبحث الثاني - مبطلات الصيام:

المسألة رقم (١) - حكم الحقنة والدواء:

١- عن أحمد بن محمد أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يحتقن، تكون به العلة
 في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن (١٠).

٢- وعن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عن الصائم يحتجم، ويصب في أذنه الدُّهن، قال: لا بأس إلا السَّعوط فإنه يكره ".

والسَّعوط: الدواء يصبُّ في الأنف".

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء على أن المائع إذا دخل الجوف من أي منفذ كالفم، أو الأنف، أو الدبر.... فإنه مفسد للصوم.

واختلفوا في حكم الحقنة بالجامد، فاتفق جمهور الفقهاء من أهل السنة على أنه مفسدٌ للصوم لأنهم جعلوا ضابط المفسد للصوم كل ما دخل الجوف من أي منفذ، سواء كان جامداً أو مائعاً، وكفّارته القضاء دون الكفّارة، ونقل عن الشافعي أنه إذا لم تصل الحقنة إلى الجوف لا تفطر<sup>(1)</sup>.

ولم يذكر الجمهور دليلاً على مذهبهم إلا القياس على الأكل والشرب.

١- (الكافي) للكليني، ١١١/٤، كتاب الصيام، باب: في الصائم يسعط، ويصب في أذنه أو يحتقن، الحديث رقم (٣).

٧- (الكافي) للكليني، ١١١٤، كتاب الصيام، باب: في الصائم يسعط، ويصب في أذنه أو يحتقن، الحديث رقم (٤).

٣- (مختار الصحاح) للرازي، ص١٢٦.

٤- (المجموع) للنووي، ٣٣٥/٦، وانظر (حاشية ابن عابدين) ٩٩/٢، و(المغني) لابن قدامة، ٣٧/٦، ورجح القاضي عبد الوهاب من فقهاء المالكية أن الحقنة لا تفطر، و لم يذكر لذلك دليلاً، انظر: (المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٤٦٧/١، وبمثل ذلك قال الإمام القاضي حسين، (المجموع) للنووي، ٣٣٥/٦.

وذهب الجعفرية إلى أن الحقنة بالجامد لا تفطر الصائم للأثر المروي عن الإمام الصادق في ذلك، وحملوا الآثار الأخرى التي تقول بإفطار الصائم بالحقنة على الحقنة بالسائل<sup>(١)</sup>.

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: ورد عن أهل البيت عليهم السلام روايات إحداها تنفي البأس عن الاحتقان مطلقاً، دون أن تفرق بين أن يكون بالجامد، أو بالمائع، والثانية تقول: لا يجوز للصائم أن يحتقن دون أن تفرق بينهما أيضاً، والثالثة تقول: لا بأس بالجامد، أي: أن الاحتقان بالمائع يفسد الصوم، وبالجامد لا يفسده، وحيث فصلت هذه الرواية وفرقت بين النوعين تكون لا محالة جامعة بين الروايتين المتعارضتين بظاهرهما، وقرينة شرعية على أن المراد من الرواية الأولى التي نفت البأس خصوص الاحتقان بالمائع شوية التي أثبتت البأس خصوص الاحتقان بالمائع المائع المائع التي المائع المائع

١٣/٢ (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١/٥٥/١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٣/٢.
 ٢- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٤/٢.

## المسألة رقم (٢) - حكم غمس الرأس بالماء في رمضان:

١- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصبُّ على رأسه، ويتبرَّد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحقه، ولا يغمس رأسه في الماء (١٠).

٢ - وعن الحلبي عن أبي عبد الله قال: الصائم يستنقع في الماء، ولا يرتمس رأسه ".
 مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

ذهب الشيعة إلى أنَّ الصائم إذا غمس رأسه في الماء فسد صومه، واستدلوا بما روينا عن الأئمة في ذلك، وهذا هو المشهور المعتمد من مذهبهم، وخالف بعضهم فحملوا ذلك النهي على الكراهة دون الإفساد ولكن ردَّ عليهم الشيخ النجفي، صاحب (الجواهر) بقوله: لا محيص للفقيه عن القول بأن الارتماس مفسد للصوم بعد أن ثبت في الصحيح قول الإمام: لا يضرُّ الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء".

وقد نقل الشيخ محمد جواد مغنية هذا القول، وأيَّده بقوله: وهو حق.

ولا يفطر عندهم إلا غمس الرأس، أمَّا صب الماء عليه فلا يفطر.

ولم يتعرَّض فقهاء السنة لهذه المسالة من قريب أو بعيد، ولم يرد فيها عندهم شيء من النصوص.

<sup>1- (</sup>وسائل الشيعة) للحرِّ العاملي، ٢٢/٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، باب: وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء، وصبه على رأسه، والتبرد....، الحديث رقم (٢)، و(الكافي) للكليني، ١٠٧/٤، كتاب الصوم، باب: كراهية الارتماس في الماء للصائم، الحديث رقم (٣).

٢- (الكافي) للكليني، كتاب الصوم، باب: كراهية الارتماس في الماء للصائم، الحديث رقم (١).
 والارتماس بمعنى الانغماس. (المصباح المنير) للفيومي ص ٢٣٨.

٣– انظر: (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٣/٢، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٥/١.

## المسألة رقم (٣) - حكم البقاء على الجنابة في رمضان:

١- عن الحلبي عن أبي عبد الله الكنال أنه قال في رجل احتلم أول الليل، أو أصاب من أهله، ثم نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح؛ قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، ويستغفر ربه (٠٠٠).

٧- وعن إبراهيم بن عبد الحميد، أو عبد الله، عن بعض مواليه، قال: سألته — يعني أبا جعفر، أو أبا عبد الله — عن احتلام الصائم، فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه، ولن يدركه أبداً".

٣- وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على الله عنه الله

٤- وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي الله كان يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم (').

o- وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنباً فلا صوم له (°).

١٠٦/٤) للكليني، ١٠٦/٤، كتاب الصوم، باب: فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك
 الغسل إلى أن يصبح، أو احتلم بالليل أو النهار، الحديث رقم(١).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٤٤/٧، كتاب الصيام، أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب: تحريم
 تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، الحديث رقم (٤).

۳- صحیح ابن حبان ۲۷۰/۸، الحدیث رقم (۳٤۹۹)، والسنن الکبری للنسائي ۱۸٦/۲،
 الحدیث رقم (۲۹۷۹).

٤- صحيح البخاري في [كتاب الصوم]، باب: الصائم يصبح جنباً، الحديث رقم (١٩٢٥)، وصحيح مسلم
 في [كتاب الصيام]، باب: صحة صوم من طلع الفجر وهو جنب، الحديث رقم (١١٠٩).

٥- مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٣٠، الحديث رقم (٩٥٨١).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة على أنَّ الجنابة في رمضان لا تضرُّ بالصوم، سواء أتعمدها أم لم يتعمدها، واستدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة عن أمهات المؤمنين في أن رسول الله والله على عصوم.

وأما حديث أبي هريرة في النهي عن صوم من أصبح جنباً متعمداً فقد صح أنه رجع عنه لما سمع أحاديث أمهات المؤمنين في ذلك، وقال: إنما حدثنيه الفضل ابن عباس، وهما — عائشة وأم سلمة — أعلم بذلك (٠٠).

وإن لم يثبت رجوعه فالحديث مؤوًل، يقول الخطابي: فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة أن يكون محمولاً على النسخ، وذلك أن الجماع كان محرماً في أول الإسلام على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون معنى الحديث: أن من جامع في ليلة الصوم بعد النوم، فلا يجزئه صوم غده (۲).

وممن ناقش المسالة باستيعاب الإمام الشوكاني حيث قال بعد ذكره الأحاديث التي أوردناها في المسألة:

هذه الأحاديث استدل بها من قال: إن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك. وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع، وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب،

١- انظر: (معالم السنن) للخطابي ٢/١١، و(المبسوط) للسرخسي ٥٦/٣، و(مغني المحتاج) للشربيني١/٤٣٦.

٢- (معالم السنن) للخطابي، ٢/١٥.١.

فروى عنه أنه رابي قال: « من أصبح جُنباً فلا صوم له » وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي في ورواه عبد الرزاق عن عروة بن الزبير في وحكاه ابن المنذر عن طاوس. قال ابن بطال: وهو أحد قولي أبي هريرة. قال الحافظ: ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أبي المهزم وهو ضعيف. وحكى ابن المنذر أيضاً عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم يقضيه في قضيه في المن المنذر أيضاً عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه

وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قولهما<sup>(1)</sup>. قال ابن حجر في (الفتح): ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حيي إيجاب القضاء، والذي نقله عنه الطحاوي استحبابه. ونقل ابن عبد البرعنه. وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع. ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنباً من احتلام أن يفطر. وفي رواية أخرى عنه عند النسائي أيضاً: ﴿ من احتلم من الليل أو وقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم ﴾ وأجاب القائلون بأن من أصبح جنباً يفطر عن أحاديث زوجات النبي المنتقل بأجوبة: منها أن ذلك من خصائصه ورده الباب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وبأن حديث عائشة المذكور في أول الباب يقتضي عدم اختصاصه والمنتقل بذلك. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي يقتضي عائشة على بيان الجواز. وقد نقل النووي هذا الجمع عن أصحاب الشافعي، وتعقبه حديث عائشة على بيان الجواز. وقد نقل النووي هذا الجمع عن أصحاب الشافعي، وتعقبه

١- سنن الترمذي ١٤٩/٣ ، باب: ما جاء في الجنب يدركه الفجر، وهو يريد الصوم، الحديث رقم (٧٧٩).

٧- مصنف عبد الرزاق، ١٨٢/٤، الحديث رقم: (٧٤٠٥).

٣- (فتح الباري) لابن حجر، ٤٧/٤.

٤- مصنف عبد الرزاق، ١٨١/٤، الحديث رقم: (٧٤٠٠).

<sup>0-</sup> سنن النسائي.

الحافظ ابن حجر بأن الذي نقله البيهقي وغيره عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريقة الترجيح، وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ "، وبالنسخ قال الخطابي ".

وقواه ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ

إِلَىٰ فِسَآبِكُمْ ﴾ [سورة البقرة: ٢/١٨٧] يقتضي إباحة الوط، في ليلة الصيام، ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر، فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد صومه. ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي المسلم الله عنه الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يدل على أن ذلك كان بعد نزول الآية، وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست، وابتدا، فرض الصيام كان في السنة الثانية، ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما في رواية للبخاري أنه لما أخبر بما قالت أم سلمة وعائشة فقال: هن أعلم برسول الله المسلمة وواية ابن جريج: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك".

وفي رواية للبخاري: أن أبا هريرة الله أحال بذلك على الفضل بن عباس، ووقع نحو ذلك في البخاري وقال: إنه حدثه بذلك الفضل''.

وأما ما أخرجه ابن عبد البر عن أبي هريرة أنه قال: كنت حدثتكم من أصبح جنباً فقد أفطر وأن ذلك من كيس أبي هريرة فقال الحافظ: لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك<sup>(۱)</sup>. ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله ابن عبد البر أنه صحّ وتواتر حديث عائشة وأم سلمة، وأما حديث أبي هريرة

١- (فتح الباري)، لابن حجر، ١٤٨/٤.

٢- (معالم السنن) للخطابي، ١١٦/٢.

٣- صحيح البخاري في [كتاب الصوم]، باب: الصائم يصبح جنباً، الحديث رقم: (١٩٢٦).

٤- صحيح البخاري في الموضع السابق.

٥- (فتح الباري) لابن حجر، ١٤٦/٤.

فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك، وأيضاً رواية اثنين مقدمة على رواية واحد، ولا سيما وهما زوجتان للنبي والنوجات أعلم بأحوال الأزواج، وأيضاً روايتهما موافقة للمنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية، وللمعقول وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال، وليس في فعله شيء يحرم على الصائم، فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يفسد صومه بل يتمه إجماعاً...

وذهب الشيعة إلى أن من احتلم أو جامع في ليلة من ليالي رمضان ثم تعمد البقاء على الجنابة فعليه القضاء مع الكفارة (٢٠ وفي المسألة عندهم تفصيل ذكره الشيخ محمد جواد مغنية فقال:

العاشر والأخير مما يفسد الصوم أن يتعمد الصائم البقاء على الجنابة حتى مطلع الفجر، في غير ضرورة تدعوه إلى ذلك، والمفروض أن الصوم واجب عليه، لا مندوب، هذا المشهور شهرة عظيمة بشهادة صاحب الحدائق والجواهر. واستدلوا بأن الإمام الصادق الطلق سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمداً، حتى أصبح ؟ قال: (يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً) وكل ما جاء عن أهل البيت عليهم السلام غير هذه الرواية فإن كان في معناه فهو مؤيد ومعزز، وإن كان مطلقاً وشاملاً للعامد وغيره وجب حمله وتقييده بهذه الرواية، وإن أبى الحمل عليها والتقييد بها فهو شاذ بشهادة ما نقله صاحب (الحدائق) عن المحقق في كتاب (المعتبر).

١- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٢٧/٤.

٢- انظر: (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٥٢/١، و(اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول، ص٢٧،
 و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٥/٢.

٣ – (وسائل الشيعة) ٤٣/٧، [كتاب الصوم]، باب: تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان، الحديث رقم (٢).

ويتفرع على ذلك مسائل:

1- لمن تعمد البقاء على الجنابة أن يصوم تطوعاً واستحباباً، فقد سئل الإمام الصادق الطّيِّلاً عن التطوع وصوم الأيام الثلاثة ( ١٣ و ١٤ و ١٥) من الشهر الهلالي إذا أجنب الرجل في أول الليل وهو يعلم أنّه أجنب فينام متعمداً حتى يطلع الفجر، أيصوم أو لا يصوم ؟ قال الإمام الطّيِّلاً: يصوم.

٢- من أصبح في شهر رمضان جنباً من غير عمد صح صومه ولا شيء عليه.
 سئل الإمام الصادق العَلِيَّا عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فنام حتى أصبح؟ قال: لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم.

وإن صادف معه ذلك في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه الصوم، فقد سئل الإمام الصادق التَّكِيِّ عن رجل أصابته جنابة، فلم يغتسل، حتى طلع الفجر؟ قال: لا يصوم هذا اليوم، ويصوم غداً. هذا إذا كان وقت القضاء موسعاً، أمَّا إذا كان مضيقاً فحكمه حكم رمضان تماماً.

واتفق الجميع على أن الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم إطلاقاً، واجباً كان أو مندوباً، لقول الإمام الصادق الطّيِّلان: (ثلاثة لا يفطرون الصائم: القيء - أي القهري - والاحتلام، والحجامة) (''

۳- إذا نام دون أن ينوي الاغتسال فسد صومه، وعليه القضاء، وبالأولى إذا
 نوى العدم.

4- من أجنب في ليل رمضان، ثم نام ومن نيته أن يغتسل قبل الفجر، ولكن استمر به النوم حتى أصبح، صح صومه، ولا قضاء عليه، وإذا انتبه ثم نام ثانية على

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٧٢/٧، [كتاب الصوم]، باب: عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً،
 الحديث رقم (٢).

نيته حتى أصبح، فعليه أن يصوم ذلك اليوم ويعيد، وإذا انتبه ونام وللمرة الثالثة حتى الصباح، فعليه القضاء والكفارة، والدليل على هذا التفصيل قول الإمام الكيلان: إذا أصابتك جنابة في أوّل الليل فلا بأس أن تنام متعمداً وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلبك النوم حتى تصبح، فليس عليك شيء إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل، ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك وإعادة يوم آخر مكانه. وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة، وهي صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً.

٥- إذا لم يتمكن المجنب من الاغتسال لفقد الماء، أو لمرض تعين عليه التيمم قبل الفجر، وإذا تركه عامداً بطل صومه، تماماً كما هو الشأن بالقياس إلى الغسل، لعموم التراب بمنزلة الماء، وجعل الله التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً، وما إلى ذلك.

7- إذا طهرت كل من الحائض من دم حيضها، والنفساء من دم نفاسها ليلاً، في شهر رمضان، وتركت الغسل، حتى أصبحت من غير عذر فسد صومها، ووجب عليها القضاء، تماماً كالجنب ويدل عليه قول الإمام الطَّكِلاً: إن طهرت بليل من حيضها، ثم توانت ولم تغتسل في رمضان حتى أصبحت، فعليها قضاء ذلك اليوم (''. ويسري حكم الحائض الذي دلت عليه هذه الرواية إلى النفساء، إذ لا قائل بالفرق بينهما، وإذا تعذر عليهما الغسل تيممت، لأن التيمم بدل عنه.

وهل تلحق الحائض والنفساء بالجنب في حكم النوم من أنهما إذا نامتا على نية الغسل ولم تنتبها حتى الصباح، فلا شيء عليهما، وإن انتبهتا ثم نامتا للمرة الثالثة، فعليهما القضاء والكفارة (١٠).

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٧/٧٤، [كتاب الصوم]، باب: وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر،
 الحديث رقم (١).

٢- انظر: (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٥٢/١، و(اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول، ص٢٧،
 و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية) ٢٥/٢.

وانفرد الشيخ الصدوق ابن بابويه من الشيعة فأفتى بأن تعمد البقاء على الجنابة للصائم في رمضان مكروه، ولكنه لا يبطل الصوم، ولا يوجب القضاء(١)، وروى أحاديث معارضة لما مضى ومنها:

عن أبي سعيد القماط سئل أبو عبد الله عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان، فنام حتى أصبح. قال: لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال<sup>1</sup>.

وعن إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا الطَّيِّلِا عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتى يصبح أي شيء عليه ؟

قال: لا يضره هذا، ولا يفطر ولا يبالي، فإن أبي التَّكِيُّ قال: قالت عائشة: إن رسول الله والمُنْكِرُ أصبح جنباً من جماع غير احتلام.

ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح أي شيء يجب عليه ؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل ".

وهذا موافق لمذهب أهل السنة، وهو حجة في مورد النزاع يجب الرجوع إليه، وقد علّق الفقيه المحدث الجعفري الحرُّ العاملي على هذه الروايات قائلاً: فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في الفتوى، أو في الرواية لما يأتي، وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل المراد بالفجر الفجر الأول''

١- انظر: (مفاتيح الشرائع) للفيض الكاشاني، ٢/١ه، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٧٩/٢.

٢- (وسائل الشيعة)، [كتاب الصوم]، باب: أن من أجنب ليلاً في شهر رمضان، ونام ناوياً الغسل حتى طلع الفجر صح صومه، رقم (١). وانظر في الحديث استدلال الأئمة برواية عائشة رضى الله عنها.

٣- (وسائل الشيعة)، [كتاب الصوم]، باب: أن من أجنب ليلاً في شهر رمضان....، الحديث رقم(٦).

٤- (وسائل الشيعة)، ٧/٠٤.

المسألة رقم (٤) - حكم تعمُّد الكذب على رسول الله وَلَيْكُمْ في رمضان:

روي عن الإمام الصادق قوله: (من كذب على الله ورسوله وهو صائم نقض صومه، ووضوءه، إذا تعمَّد) (١٠).

ولذلك فقد ذهب جماعة من قدماء فقهاء الشيعة إلى أن تعمّد الكذب على رسول الله الله على من من من من الحري فقهاء الإمامية.

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: والحق أن هذا التعمد حرام يجب الإمساك عنه، بل هو من أعظم الكبائر، ولكن وجوب الإمساك عن الكذب شيء، وأنه من المفطرات شيء آخر، وأما قول الإمام الطيلان: إنَّ الكذب على الله ورسوله ينقض الصوم والوضوء فهو تماماً كقوله: « الغيبة تفطر الصائم، وعليه القضاء » مع العلم أنه لا قائل بأن الغيبة من المفطرات، ولا من نواقض الوضوء، والمراد من هذه الرواية وما إليها هو المبالغة، والتشدد والحث على ترك الكذب والغيبة، وأن الذي يأتي بهما أو بأحدهما كمن صلى بدون وضوء، وأفطر في شهر رمضان، وأن المطلوب من الإمساك في شهر الطاعة والغفران ليس مجرد الأكل والشرب، بل الصوم عن جميع المحرمات، خاصة الكذب على الله ورسوله وسوله والمثلث وما أكثر استعمال ذلك في كتاب الله، وكلمات رسول الله وآله، والعرب قديماً وحديثاً.

وقد ذهب إلى عدم فساد الصوم بالكذب على الله ورسوله كثير من المحققين منهم صاحب (الجواهر)، وصاحب (مصباح الفقيه)، وأكثر الفقهاء المتأخرين (").

وقال الظاهرية: يفسد الصوم بتعمد كل معصية، فعلها وهو ذاكرٌ لصومه.

ذكر ابن حزم ذلك في (المحلى) وأطال في الاستشهاد والاستدلال له ".

#### 

١- (فقه الإمام جعفر الصادق) ١٢/٢، و(الفقه على المذاهب الخمسة) لمحمد جواد مغنية، ص٥٦.

٧- المرجع السابق نفسه.

٣- انظر: (المحلى) لابن حزم، ٣٦/٤.

# المبحث الثالث - كفارة الفطر في رمضان:

المسألة رقم (١) - تغليظ الكفارة على من أفطر على محرّم:

١- عن أبي هريرة على قال: جاء رجلٌ إلى النبي الله فقال: يا رسول الله هلكتُ، قال: وما أهلكك ؟

قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان.

قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟

قال: لا.

قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟

قال: لا.

قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟

قال: لا.

قال: اجلس، فجلس، فأتي النبي ﷺ بعَرَق فيه تمرُ – والعَرَق: المكتل الضخم – قال: فتصدَّقْ به.

قال: ما بينَ لا بَتَيها أحدُ أفقر منَّا ؟

قال: فضحك النبي حتى بدت أنيابُهُ. ثم قال: خُذهُ فأطعمهُ أهلكَ ١٠٠٠.

٢- وعن صالح الهروي قال: قلت للرضا التَكْنِينَ إِن رسول الله، قد روي عن

١- صحيح البخاري في [كتاب الصوم]، باب: إذا جامع في رمضان، و لم يكن له شيء فتصدق عليه فيكفر، الحديث رقم (١٩٣٦)، وصحيح مسلم في [كتاب الصوم]، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى وبيانها، الحديث رقم (١١١١). و(الكافي) للكليني، ١٠٤/٤، [كتاب الصوم]، باب: من أفطر متعمداً من غير عذر أو جامع متعمداً، الحديث رقم (٢).

آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ ؟

قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً، أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم.

وإن نكح حلالاً، أو أفطر على حلالٍ، فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه (...).

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المذاهب على مشروعية الكفارة، واختلفوا في مشروعية تغليظها بالجمع بين العتق، والإطعام، والصوم، فذهب فقهاء السنة إلى أن الثابت في الكفارة التخيير سواء أفطر بجماع زوجته أو بالزنا، لعدم وجود النصوص التي تثبت التغليظ ومشروعيته ".

وذهب أكثر الشيعة الإمامية إلى وجوب التغليظ في الكفارة بالجمع بين الأمور السابقة للأثر المروي عن الإمام الرضا عندهم في ذلك.

ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار ذلك، وقال الإمام الخميني: والأحوط الجمع بين الأمور السابقة لمن أفطر على محرم، كالزنا، والخمر، وغيره<sup>،،</sup>

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٣٥/٧، [كتاب الصوم]، باب: وجوب كفارة واحدة بالإفطار على المحلل، وكفارة الجمع بالإفطار على المحرم، والقضاء فيهما، الحديث رقم (١).

٢- انظر: (فتح القدير) لابن الهمام، ٢/٨٠، و(القواين الفقهية) لابن جزي، ١٢٢-١٢٤، و(مغني المحتاج) للشربيني، ١٤٤١، و(كشاف القناع) للبهوتي، ٣٨١/٣-٣٨٢.

٣- انظر: (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٥٨/١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية ٢٤/٢
 ، و(اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول، ص٢٧.

المسألة رقم (٢) - صورة تحقيق التتابع في صيام الشهرين المتتابعين في كفارة الصيام:

اتفق الفقهاء على ضرورة التتابع في صيام شهرين كفارة عن الفطر في رمضان، واختلفوا فيما يتحقق به هذا التتابع.

فقال فقهاء السنة: يجب عليه صيام ستين يوماً متتابعة فإن أفطر يوماً واحداً متعمداً ولو كان آخر يوم من الشهرين وجب عليه الاستئناف.

واستثنوا الحيض بالنسبة للمرأة فإن الإفطار فيه لا يقطع التتابع، وأضاف المالكية والشافعية والحنابلة كل إفطار بعذر كالمرض أو الإغماء وغيرهما فإن ذلك لا يقطع التتابع عندهم(۱).

واستدل الجمهور لذلك - وجوب التتابع - بظاهر اللفظ: ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [سورة المجادلة: ٨٥/٤].

يقول الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني في (اللباب) في شرحه لقول صاحب المتن ( فكفارته صوم شهرين): بالأهلة، وإن كان كل واحدٍ منهما تسعة وعشرين يوماً، وإلا فستين يوماً، فإن صام بالأيام وأفطر لتسعة وخمسين فعليه الاستقبال كما في (المحيط)، ولو صام تسعة وعشرين يوماً بالهلال، وثلاثين بالأيام جاز كما في (النظم)، ولو قدر على التحرير ولو في آخر اليوم الأخير لزمه العتق، وأتم يومه ندباً".

وذهب الإمامية إلى أن التتابع يتحقق بصيام شهر كامل متتابعاً، ويومِ من أول

١- (اللباب) للميداني، ١٩٤/٢، و(القواني الفقهية) لابن جزي، ص١٢٣، و(مغني المحتاج) للشربيني،
 ١٤٤٤، و(كشاف القناع) للبهوتي، ٣٨٢/٢.

٧- (اللباب) للميداني، ١٩٤/٢.

الشهر الثاني "، يقول الإمام الخميني: ويكفي في حصوله - التتابع - صوم الشهر الأول، ويومِ من الشهر الثاني ".

#### مسالة:

وأضاف الإمامية إلى كفارة الجماع في شهر رمضان التعزير بجلده خمسة وعشرين سوطاً، وإن كان قد أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتها، ويضاعف عدد جلدات التعزير ".

واستدلوا لذلك بما روي عن أبي عبد الله السَّكِين في رجل أتى امرأته وهو صائم، وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين صوتاً نصف الحدِّ، وإن كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً، وضُربت خمسة وعشرين سوطاً.

١- (الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٢٣٠/١.

٧- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٧٠/١.

٣- انظر: (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٧/٩٥١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية ٧٩/١.

٤- (الكافي) للكليني، ١٠٥/٤، [كتاب الصوم]، باب: من أفطر متعمداً من غير عذر، أو جامع متعمداً في شهر رمضان، الحديث رقم (٩).

المسألة رقم (٣) - حكم من عجز عن أداء خصلة من خصال الكفارة:

اختلف الفقهاء من السنة والشيعة في حكم من عجز عن أداء خصلةٍ من خصال الكفارة (العتق، أو الإطعام، أو الصيام) فقال فقهاء السنة: يثبت ذلك في ذمته، فمتى استطاع أن يؤدي أياً منها فعليه ذلك().

يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ومن عجز عن الكفارة استقرت في ذمته، والمعتبر حاله حين التكفير، فإن قدر على خصلة منها فعلها".

وحكم كفارة الفطر في رمضان عندهم مثل كفارة الظهار عند الجمهور.

إلا أن الإمامية قالوا: إن عجز عن صيام ستين يوماً كفاه ثمانية عشر يوماً متتابعة، وإن عجز عن ذلك استغفر ربه، وأجزأه دلك، ولم يذكروا دليلاً على ما ذهبوا إليه من أن صيام ثمانية عشر يوماً يجزئ من صيام شهرين متتابعين إلا شهرة ذلك بين الفقهاء!

وفرقوا في ذلك بين كفارة الظهار، والإفطار، فكفارة الإفطار تبقى ثابتة في الذم".

١- (مراقي الفلاح) للشرنبلاني، ص١١، و(القوانين الفقهية) لابن جزي، ص١٢٤، و(كفاية الأحيار) للحصني الدمشقي، ١٢٠/٢.

٧- (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور الزحيلي، ١٧٤٢/٣.

٣- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٣٠/٢.



# الفصل الرابع أحكام الزكاة

- المبحث الأول: الأموال التي تجب فيها الزكاة.
  - 🔳 المبحث الثاني: شروط وجوب الزكاة.
    - البحث الثالث: مصارف الزكاة.
      - المبحث الرابع: زكاة الفطر.
    - 🗷 المبحث الخامس: أحكام الخُمس.



# الفصل الرابع أحكام الزكاة

# المبحث الأول - الأموال التي تجب فيها الزكاة :

المسألة رقم (١) حكم سبائك الذهب والفضة:

١- يقول الله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلن كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

١- سنن أبي داود في [كتاب الصلاة]، باب: في زكاة السائمة، الحديث رقم (١٥٧٣)، وقال ابن حجر العسقلاني: اختلف في رفعه ووقفه، (بلوغ المرام) لابن حجر، ٢٠٤/١، الحديث رقم (٦٢٧).

شيءً، فإذا بلغ مئتين، ففيهما خمسة دراهم >>".

٤- وعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله الكليّة: لمّا نزلت آية الزكاة: ﴿ حُدْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّوم مِنَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنّ لَمْمُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة التوبة: ١٠٣/٩]، في شهر رمضان أمر رسول الله الله مناديه، فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض عليكم من الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، ومن الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفى لهم عما سوى ذلك".

## مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على وجوب الزكاة في دنانير الذهب، ودراهم الفضة للنصوص السابقة، واختلفوا في حكم سبائك الذهب والفضة.

فقال الإمامية: لا زكاة فيها لأنها ليست مالاً – وإن كان لها قيمة – ولأن النصوص التي حدَّدت نصاب الزكاة حدَّدته بالدنانير والدراهم، وهي التي تتخذ مالاً يتعامل به الناس في تجارتهم، وتقويم سلعهم ".

ولكن قال الصدوق ابن بابويه وبعض فقهائهم: تجب فيها الزكاة إذا كان يقصد باتخاذ السبائك التهرب من زكاة الدراهم والدنانير<sup>1</sup>.

١- سنن أبي داود في [كتاب الزكاة]، باب: في زكاة السائمة، الحديث رقم (١٥٧٤)، وسنن الترمذي في [كتاب الزكاة]، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، الحديث رقم (٦٢٠)، وسنن النسائي في [كتاب الزكاة]، باب: زكاة الورق، الحديث رقم (٢٤٧٧)، وسنن ابن ماجه في [كتاب الزكاة]، باب: زكاة الورق والذهب، رقم (١٧٩٠).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٣٢/٦، [كتاب الزكاة]، باب: وجوب الزكاة في تسعة أشياء...،
 الحديث رقم (١)، و(الكافي) للكليني.

٣- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٩١/١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٨٦-٦٩.

٤- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٣/٢.

واتفق فقهاء السنة: على أنه تجب الزكاة في الذهب والفضة سواء أكانا دراهم ودنانير، أو سبائك لأن الفضة والذهب مالٌ في أصل خلقتهما، والقيمة فيهما تقدر بالوزن، ولا تختلف في المسكوك عن غيره (١٠).

حتى إن الحليَّ لو انكسرت ولم يعد من المكن استخدامها للحلية وجب فيها الزكاة عند الجمهور".

والراجح في المسألة — والله أعلم — مذهب فقهاء السنة حيث إنه لا دليل يؤيد مذهب الشيعة إلا الإشارة الموجودة من حيث اعتبار النصاب، وتقديره بالدراهم والدنانير، ومعلوم أن الدراهم والدنانير كانت في ذلك الزمن نقوداً وأوزاناً، والمقصود منها في أحاديث النصاب وزنها لا ذاتها، والله أعلم.

ومن الأدلة التي استدل بها فقهاء الشيعة الإمامية على عدم وجوب الزكاة في سبائك الذهب والفضة حديثان رواهما الكليني في الكافي وهما:

عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الطّيِّكُمُ عن المال الذي لا يُعمل به ولا يقلّب، فقال: يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك<sup>٣</sup>.

وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم".

۱- (اللباب) للميداني، ١٤٥/١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٣٧٨/١، و(الروضة) للنووي،
 ٢٠٧/٢، و(المغنى) لابن قدامة، ٢٠٧/٢.

٢- راجع المصادر السابقة نفسها.

٣- (الكافي) للكليني، ٩١٤/٣، [كتاب الزكاة]، باب: ليس على الحلي وسبائك الذهب، ونقر الفضة والجوهر زكاة، الحديث رقم (٥).

٤- (الكافي) للكليني، ٣/٥١٤، [كتاب الزكاة]، باب: ليس على الحلي وسبائك الذهب، ونقر الفضة والجوهر زكاة، الحديث رقم (٩).

والحديثان كما ترى مرويان عن مجاهيل في أول الإسناد، أو في آخره (عدة من أصحابنا)؛ فلا تقوم بهما حجة.

وبقي حديث واحد رواه الكليني أيضاً عن حماًد بن عيسى عن حريز، عن علي ابن يقطين، عن أبي إبراهيم قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً من سنة أنزكيه ؟

قال: لا، كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز ؟

قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب، ونقار الفضة شيء من الزكاة (،).

والمتأمل في هذا الأثر يشك في نسبته إلى أحد الأئمة عليهم السلام؛ فكيف يجدر بأحدهم أن يرشد الناس إلى حيلة يتهربون بها من وجوب الزكاة، ويضييعون حق الله وحق الفقراء في المال.

<sup>1- (</sup>الكافي) للكليني، ٣/٤ ٥١، [كتاب الزكاة]، باب: ليس على الحلي وسبائك الذهب، ونقر الفضة والجوهر زكاة، الحديث رقم (٨). والذي يمنع من الاحتجاج بهذا الحديث ثلاثة أمور أولها: أن الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة لم يرو حديثاً واحداً في هذا الموضوع، والثاني: أنه لا يعقل أن يُعلِّمَ الإمامُ المستفيَّ حيلةً يتهربُ بها من أداءِ الزكاة، ويضيع بذلك حقوق الفقراء. والثالث: أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به لأنه مخالف لفتوى فقهاء الإمامية الذين يقولون: إنه لو قصد بسبك الحلى التهرب من الزكاة فإنها لا تسقط.

المسألة رقم (٢) — حكم أموال التجارة:

١- قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَالْكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا ٱلْفَامِورَة البقرة: ٢٦٧/٢]. قال مجاهد: من التجارة.

٢- وعن سمرة بن جندب قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعِدُ للبيع<sup>(۱)</sup>.

٣- وعن أبي عمرو بن حِماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب، وعلى
 عنقي أدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتها يا حِمَاس ؟

فقلتُ: يا أمير المؤمنين، مالي غير هذه التي على ظهري، وأَهَبَة في القرظ. فقال: ذاك مالٌ، فضع.

قال: فوضعتها بين يديه، فحسبها، فوجدت قد وجب فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة".

٤- وعن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله وإسماعيل بن عبد الخالق يسمع قال: إنًا نكبس الزيت، والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟

١- سنن أبي داود في [كتاب الزكاة]، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة، الحديث رقم (١٥٦٢)، و(السنن الكبرى) للبيهقي)، ١٤٦/١.

٢- سنن الدارقطني في [كتاب الزكاة]، باب: تعجيل الصدقة قبل الحول، الحديث رقم (١٣)، و(السنن الكبرى) للبيهقي، ١٤٧/٤. والأهبة: جمع إهاب، والقرَظ: حب يخرج في غُلُف كاعدس من شجر العضاة أو السلم. (المصباح المنير) للفيومي ص ٢٨،٤٩٩.

قال: إن كنت تربح فيه شيئاً، أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما ترصُّ به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة، فإذا صار ذهباً أو فضة فزكِّه للسنة التي اتَّجَرت فيها ...

o-e وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله أنه قال: كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول $^{(7)}$ .

٦- وعن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر، وليس عنده إلا ابنه جعفر، فقال: يا زرارة إن أبا ذرِّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله والله

فقال عـثمان: كـل مالٍ من ذهبٍ أو فضةٍ يدار به، ويعمل به، ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول.

فقال أبو ذر: أما ما يتَّجر به، أو دير، وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازاً، أو كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله سَلِيَّةِ.

فقال الشيئة: القول ما قال أبو ذر.

فقال أبو عبد الله لأبيه: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم، فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بدا(").

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٦/٦؛ [كتاب الزكاة]، باب: تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، رقم (١).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٦/٤١، [كتاب الزكاة]، باب: تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، الحديث رقم (٨).

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٤٨/٦، [كتاب الزكاة]، باب: عدم وجوب الزكاة في مال
 التجارة إلا أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضاً، الحديث رقم (١).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الزكاة في مال التجارة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، واستدلوا بالأدلة السابقة وغيرها(").

قال الإمام البغوي: ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصاباً عند تمام الحول، فيخرج منها ربع العُشر، وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع (٢٠).

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك".

والواقع أنه لا دليل على الإجماع وكيف يثبت الإجماع، وقد وقع الخلاف في ذلك منذ عهد الصحابة، فقد قال الشافعي في مذهبه القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وقال بعضهم: فيها الزكاة، وهذا أحب إليناً('').

وقال الشيعة: لا تجب الزكاة في عروض التجارة حتى تباع بالدراهم والدنانير، وتكون هذه الدراهم والدنانير نصاباً، ويحول عليها الحول، واستدلوا بالنصوص التي رووها عن الأئمة والتي ذكرنا بعضها في أول المسألة.

ولكنهم قالوا باستحباب الزكاة في أموال التجارة للنصوص المتعارضة التي ذكرنا بعضها عن أئمتهم، والتي توجب الزكاة في أموال التجارة، وعروضها<sup>(\*)</sup>

١- انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في (بدائع الصنائع) للكاساني، ١٠٥/١، و(فتح القدير) لابن الهمام، ١٠٢٥-٥٢٨، و(القوانين الفقهية) لابن جزي،ص١٠٣، و(الشرح الصغير) ١٠٣٦- الممام، ١٠٤١، و(مغني المحتاج) للخطيب الشربيني، ٢/٣١-٣٠٠، و(المحموع) للنووي، ٢/٣، و(كشاف القناع) للبهوتي، ٢/٨٠/٢.

٢- انظر: (شرح السنة) للبغوي، ٣٥٠/٣.

٣- انظر: (الإجماع) لابن المنذر، ص ٤٢.

**٤**- (الجحموع) للنووي، ٦/٦.

٥- انظر: (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٨٤/١، و(الروضة البهية) للشهيد الثاني، ١٨١/١.

وشد منهم الصدوق ابن بابويه فأوجب الزكاة في مال التجارة عملاً بالاحتياط وللنصوص الموجبة التى روينا بعضها().

وذهب الشيعة الإمامية إلى أن التاجر إذا باع بضاعته بخسارة (أقلَّ من رأس الله سقطت عنه الزكاة وجوباً وندباً".

ووافق الظاهرية الشيعة الإمامية في عدم وجوب الزكاة في مال التجارة، ولا بأس أن نستدلً لمذهب الشيعة بما استدلً به ابن حزم في ردِّ أدلة السنة في وجوب الزكاة في مال التجارة حيث وهَّن الأحاديث التي استدل بها الجمهور فقال:

أما حديث سمرة فساقط لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى، وسمرة مجهولون لا يعرف بن هم أن ثلك مجهولون لا يعرف بن هم أن ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن ثلك الصدقة في الزكاة المفروضة، ولمو أراد رسول الله الشيئ الزكاة المفروضة لبين وقتها، ومقدارها، وكيف تُخرج أمن أعيانها، أم بتقويم، وبماذا تقوم ؟

ثم قال: عن قيس بن أبي غرزة قال: مرَّ بنا رسول الله رَبَيْكُ فقال: « يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة » فهذه صدقة مفروضة غير محددة.

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١٣/١.

٧- انظر المصادر الفقهية السابقة عند الشيعة الإمامية نفسها.

٣- قال ابن حجر في (التلخيص الحبير) ١٧٩/١، في إسناده جهالة، وقال في (بلوغ المرام) ٢٠٨/١: في إسناده لين، وانظر: (ميزان الاعتدال) للذهبي، ٢٢٦/٢.

٤- سنن أبي داود في [كتاب البيوع]، باب، الحديث رقم ()، وسنن ابن ماجه في [كتاب التجارات]، باب: التوقي في التجارة، الحديث رقم (٢١٤٥)، ومسند الإمام أحمد ٢/٤، و(المستدرك) للحاكم، ٦/٢.

وأما حديث عمر فلا يصح لأنه عن أبى عمرو بن حماس" عن أبيه"، وهما مجهولان.

ورويناه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عارم بن الفضل قال: سمعت أبا الأسود، هو حميد بن الأسود يقول: ذكرت لمالك بن أنس حديث ابن حماس في المتاع يُزكى عن يحيى بن سعيد، فقال: يحيى قمَّاش! أي: يروي عمَّن لا قدر له، ولا يستحقُّ.

ثم ذكر ابن حزم اختلاف مذاهب الفقهاء في أحكام زكاة مال التجارة، وهل يزكى الربح مع رأس المال أم لا، وبماذا تقوَّم عروض التجارة، والفرق بين التاجر المدير، وغيره عند المائكية، وغير ذلك مما يوجب بزعمه إبطال الزكاة في مال التجارة للتضارب والاختلاف.

ثم ذكر أدلة على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة فقال: وقد جاء خلافُ ما روي عن عمر وابن عمر عن غيرهما من الصحابة الله الله عن عمر وابن عمر عن غيرهما من الصحابة

فقد حدثنا حسام، قال: حدثنا ابن مفرج، قال: حدثنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع الخوزي، قال: كنت جالساً عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب، فقال له: إن أمير المؤمنين – يعني ابن الزبير – يقول: أرسل زكاة مالك ؟

فقام، فأخرج مائة درهم، وقال: اقرأ عليه السلام، وقل له: إنما الزكاة في الناض الدراهم والدنانير.

قال نافع: فلقيت زياداً، فقلت له: أبلغته ؟

قال: نعم.

قلت: فماذا قال ابن الزبير ؟

قال: قال: صدق.

١- ( لسان الميزان) لابن حجر ٣٦١/٤.

۲- ( ميزان الاعتدال ) للذهبي ٤٠٦/٧.

قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى الزكاة إلا في العين.

وحدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن رفاعة، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن قال: مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز، فقالوا: قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين: أن لا تأخذوا من أرباح التجار شيئاً حتى يحول عليها الحول.

قال أبو عبيد: حدثنا معاذ بن عبد الله بن عون، قال: أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي: لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار، أن لا يعرض لها حتى يحول عليها الحول.

فهذا ابن الزبير، وعبد الرحمن بن نافع، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، وقد روي أيضاً عن عائشة (٠٠).

والذي يتبين من الاطلاع على ما سبق من أقوال الفقهاء وأدلتهم أن كلا الطرفين لا يحمل في جعبته حجة قاطعة حاسمة للنزاع إما لمشكلة في سندها أو لعدم قطعية دلالتها، أو لمعارضتها بمثلها، أو بأقوى منها.

ولذلك أرى أن يعمل كلُّ بما أدَّى إليه اجتهاده في المسألة ويعذر بعضنا بعضاً، وإن كنت أميل إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة؛ وخاصة أن الجزء الأكبر من أموال المسلمين اليوم هي أموال متداولة في الأسواق التجارية العالمية أو المحلية، وإن تعطيل الزكاة فيها فيه حرمان للفقراء من جزء كبير من الوارد المالي الذي يعينهم على تحمل تبعات الضائقة الاقتصادية، ويخفف من خطر تركز الثروة، وازدياد نسبة الفقراء.

وإن الشيعة إذا كانوا قد ألغوا الزكاة في العروض التجارية فقد أوجبوا الخمس في أرباحها، وسنتعرض لتفصيل ذلك في مبحث الخمس إن شاء الله.

#### 

١- (المحلى) لابن حزم، ٤٢/٤، ٤٣.

## المبحث الثاني – شروط وجوب الزكاة :

المسألة رقم (١) - نصاب الماشية:

١- عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يُعطِ.

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاةً، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقةً، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعةً، فإذا بلغت — يعني ستاً وسبعين — إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا فإذا على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث، فإذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة، ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين بشاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".

١- صحيح البخاري في [كتاب الزكاة]، باب: الفرض في الزكاة، رقم الحديث (١٤٤٨)، وسنن أبي داود في [كتاب الزكاة]، باب: في زكاة السائمة، الحديث رقم (١٥٦٧)، وسنن النسائي في [كتاب الزكاة]، باب: زكاة الإبل، الحديث رقم (٢٤٤٥).

وروي متل ذلك عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام (٠٠).

٢- وعن قيس بن سعد أنه قال: قلت لأبي بكر بن عمرو بن حزم أخرج إليً كتاباً في كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله والله الله المالة المدرو بن حزم، فأخرج إليً كتاباً في ورقة، وفيه: « فإذا زادت الإبل على منة وعشرين، استوثقت الفريضة، فما كان أقلً من حمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة » ".

٣- وعن ابن شهاب الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله الله الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد الله، فذكر الحديث ثم قال: « فإذا كانت — الإبل — إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حقتان، وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها أربع ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وحمسين ومئة، فإذا كانت سبعين ومئة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وحمسين ومئة، فإذا كانت سبعين ومئة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئة، فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون »".

١- (الكافي) للكليني، ٣/٥٢٧، [كتاب الزكاة]، باب: صدقة الإبل، الحديث رقم (١)، و[كتاب الزكاة]، باب: صدقة الغنم، الحديث رقم (١).

٧- قال البيهقي في (معرفة السنن والآثار، ٢٨/٦): منقطع بين قيس بن سعد والنبي ص.

٣- سنن أبي داود في[كتاب الزكاة]، الحديث رقم (١٥٧٠)، وسنن الترمذي في [كتاب الزكاة]،
 ماب ما حاء في زكاة الإبل والغنم، الحديث رقم (٦٢١).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

أجمع فقهاء المسلمين على وجوب الزكاة في الأنعام والماشية، واتفقوا على أنه لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب، واختلفوا فيما يجب في الغنم والإبل عند النصاب.

#### نصاب الإبل وما يجب فيه:

واتفقوا على أن أول نصاب الإبل خمسٌ، وفيها شاة، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه.

واختلفوا فيما يجب فيها إذا بلغت خمساً وعشرين فقال الإمامية: فينها خمس شياه، وقال فقهاء المذاهب السنية: فيها بنت مخاض، وهي من الإبل التي أنهت عامها الأول، ودخلت في الثاني، وقال الإمامية: تجب بنت المخاض عند بلوغ الإبل ستاً وعشرين.

فإذا بلغت مئة وواحداً وعشرين:

قال أبو حنيفة: في كل خمس شاة.

وقال الجمهور: فيها حقتان، والحقة هي التي دخلت عامها الرابع - ثم لا شيء فيها عندهم حتى تبلغ ثلاثين ومئة، ففيها حقة، وابنتا لبون، وبنت اللبون هي التي دخلت عامها الثالث - وحكي عن الشافعي: فيها ثلاث بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ ثلاثين ومئة ففيها حقة وابنتا لبون.

وقال الإمامية: في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا كان العدد من مضاعفات الأربعين عمل على حساب الأربعين، وإن كان من مضاعفات الخمسين عمل عليه، وإن كان مضاعفاً مشتركاً كان في الخيار (').

١- انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في (اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول العاملي، ص٢٢، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٢/٢، و(المبسوط) للسرخسي، ١٥١/٢، و(الهداية) للميرعناني، ١٩٩-٩٩، و(مختصر خليل) ص٥٦، و(فتح العزيز) للرافعي، ٥/٠٣، و(الروض المربع) للبهوتي، ص١٤٠.

نصاب الغنم، وما يجب فيها:

اتفق الفقهاء على أن أول ما تجب فيه الزكاة من نصاب الغنم أربعون، وفيه شاة، ثم إلى مئة وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى مئتين وواحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة وواحدة، ففيها أربع شياه، حتى تبلغ أربعمائة فصاعداً. فقال الإمامية فيها في كل مائة شاة.

وقال فقهاء المذاهب الأربعة: في الثلاثمئة وواحدة كالمئتين وواحدة ثلاث شياه إلى الأربعمئة ففيها أربع شياه، وما زاد ففي كل مئة شاة (١٠).



۱- انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في (اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول العاملي، ص٢٦، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٦٢/٢، و(المبسوط) للسرخسي، ١٥١/٢، و(الهداية) للميرعناني، ٩٨/١-٩٩، و(مختصر خليل) ص٥٦، و(فتح العزيز) للرافعي، ٥/٣، و(الروض المربع) للبهوتي، ص٠٤٠.

### المبحث الثالث - مصارف الزكاة:

المسألة رقم (١) - وفي سبيل الله:

الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ وَٱلْعَامِلِينَ
 عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [سورة التوبة: ٢٠/٩].

٧- وعن أم معقل رضي الله عنها قالت: لما حج رسول الله والله والل

٣- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله عنه الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجبني مع رسول الله. فقال: ما عندي ما أحجك عليه.

فقالت: أحجَّني على جملك فلان.

١- سنن أبي داود في [كتاب المناسك]، الحديث رقم (١٩٨٩)، وقال النووي: فيه مدلس، وقد عنعن،
 فلا يحتجُّ به بالاتفاق. (المجموع) للنووي، ١٩٩/٦.

قال: ذلك حبيسي في سبيل الله. فأتى رسول الله وَلَيْكُونَهُ، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام، وإنها سألتني الحج معك – وذكر ما جرى بينهما – فقال وَلَيْكُونُ: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله » د.

٣- عن أبي سعيد الخدري شه قال: قال رسول الله شك : « لا تحل الصدقة الا لخمسة: لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني »

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على دخول المجاهدين في سبيل الله والغزاة تحت قوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ لظاهر النص، واختلفوا في بعض تفاصيل من يستحق ذلك من الغزاة فاشترط بعضهم الفقر – كالحنفية – وأدخل الآخرون معهم (المرابطين) – كالمالكية – واشترط بعض الشافعية الانقطاع للجهاد ...

واختلفوا فيما يدخل في سبيل الله غير الجهاد، فقال الجمهور من أهل السنة: لا ينصرف سهم في سبيل الله إلا للجهاد والمجاهدين، واستدلوا لذلك بظاهر اللفظ في الآية وبما رواه المفسرون واللغويون، ومنها:

قال ابن الأثير الجزري: السبيل في الأصل: الطريق، و(سبيل الله) عام، يقع

١- سنن أبي داود في [كتاب المناسك]، الحديث رقم (١٩٩٠).

٢- سنن أبي داود في [كتاب الزكاة]، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، الحديث رقم (١٨٤١)،
 (١٦٣٦)، وسنن ابن ماجه في [كتاب الزكاة]، باب: من تحلُّ له الصدقة، الحديث رقم (١٨٤١)،
 و(المستدرك) للحاكم، ٤٠٧/١، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

٣- انظر مذاهب الفقهاء في ذلك في (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٤/٢، و(بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٧٤/٢، و(الروضة الندية) للقنوجي، ص٣٠٣، و(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي) للدردير، ٤٩٧/١، و(المجموع) للنووي، ٢٠١/٦، و(الروض المربع) للبهوتي، ص٣٥١.

على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عن وجل بأداء الفرائض، والنوافل، وأنواع الطاعات.

وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه (١٠).

ونقل ابن العربي عن مالك قوله: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو<sup>(1)</sup>.

وقال الطبري: النفقة في نصرة دين الله، وطريقته، وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار<sup>(٣)</sup>.

وقال القرطبي: هم الغزاة وموضع الرباط. هذا قول أكثر أهل العلم (١٠).

وانفرد الحنابلة فأدخلوا تحت قوله ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الحج، واستدلوا بالأحاديث التي رويناها، وأجاب عنها الجمهور بأنه لا خلاف بأن الحج يدخل تحت معنى في سبيل الله، وكذلك كل صدقة ونسك، ولكن ليس في الحديث إشارة أو تفسير لمعنى الآية.

وروي مذهب الحنابلة عن ابن عمر حيث قال: سبيل الله الحُجَّاج والعُمَّار".

وذهب الشيعة الإمامية - والزيدية أيضاً - إلى أن سبيل الله لفظ عام يدخل فيه الجهاد، ومصالح المسلمين عامة، كبناء القناطر، والمساجد، والحج، والمصالح العامة،

١- (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير، ٣٣٩/٢.

٧- (أحكام القرآن) لابن العربي، ٧/٧٥)، تحقيق: على البيجاوي، مطبعة عيسى الحلبي.

٣- تفسير الطبري ٤٠٢/٦.

٤- تفسير القرطبي ١٨٥/٨.

٥- انظر: (الشرح الكبير) لابن قدامة ٧٠١/٢، و(المحموع) للنووي، ٢٠١٦-٢٠١، وتفسير القرطبي ٨/٥٨.

كوقف الكتب، وتزويج الأعزب، وتكريم العلماء، وغير ذلك''.

قال الطوسي في تفسير (التبيان في تفسير القرآن): هو الجهاد بلا خلاف، ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المسلمين، قالوا: يبنى منه المساجد والقناطر".

وقال الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان): هو الجهاد، وسائر مصالح المسلمين".

والحقيقة أنه لا يوجد دليل يخصُّ مصرف (في سبيل الله) بالجهاد، وكل ما ذكره علماء السنة يمكن تأويله – وإن كان الجهاد والنفقة على آلاته يدخل في سبيل الله قطعاً – ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء المتأخرين، وبعض المتقدمين إلى مخالفة الراجح في المذاهب الأربعة، واعتبار سبيل الله عامًا يندرجُ تحته أمور كثيرة من مصالح المسلمين، وإليك بعض أقوالهم:

يقول الإمام الكاساني في (بدائع الصنائع): سبيل الله جميع القرب والطاعات، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى، وفي سبيل الخيرات، وإن كان محتاجاً (''.

وقال الشيخ صدّيق بن حسن القنوجي: ومن جملة سبيل الله الصرف في العلماء الندين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيباً سواءً كانوا أغنياء أو فقراء، بل الصرف في هذه الجهة على أهم الأمور...(").

وقال الإمام الرازي في تفسيره: إن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿ **وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ** ﴾ لا يوجب القصر على الغزاة.

<sup>1-</sup> انظر: (جواهر الكلام) للنجفي)، ٧٩/٢، و(شرائع الإسلام) للحلي ٨٧/١، وانظر: (الروض النضير) للحسين الصنعاني، مطبعة السعادة، ٢٨/٢.

٧- (التبيان في تفسير القرآن) للطوسي، ٥ ٤٤/٠.

٣- (مجمع البيان) للطبرسي ٥/٥٪.

٤- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٧٢/٢.

٥- (الروضة الندية) للقنوجي، ٣٠٧/١.

ثم قال: نقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد (''.

ونسب ابن قدامة في (المغني) هذا القول إلى أنس بن مالك، والحسن البصري<sup>(1)</sup>.

ونقل الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره (محاسن التأويل) كلام الرازي وسكت عنه ".

وقال الشيخ رشيد رضا في تفسيره (المنار):

التحقيق أن سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد، وأن حج الأفراد ليس منها لأنه واجب على المستطيع دون غيره، وهو من الفرائض العينية بشرطه.... فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج، وتوفير الماء، والغذاء، وأسباب الصحة للحجاج.

ثم قال: إن سبيل الله يشمل سائر المصالح الشرعية العامة، التي هي ملاك أمر الحدين والدولة، وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب، بشراء الأسلحة، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة....، ومد الطرق، والسكك، وإنشاء المستشفيات، وإعداد الدعاة، وإرسالهم إلى بلاد الكفار.....(").

وممن رجّح التوسع في معنى قوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه القيّم (فقه الـزكاة) (" حيث أطال وأجاد في مناقشة أدلة الجمهور عقلاً ونقلاً، واعتمد على مقاصد الشريعة، ثم قال:

<sup>1- (</sup>تفسير الرازي) ١١٣/١٦، المطبعة العصرية.

٢- (المغني) لابن قدامة، ٢/٢٧٥.

٣- (محاسن التأويل) للقاسمي، ٣١٨١/٧، مطبعة عيسى الحلبي، تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي.

٤- (تفسير المنار) لرشيد رضا، ٥٨٥-٥٨٧، الطبعة الثانية.

٥- راجع (فقه الزكاة) للدكتور يوسف القرضاوي، ٢/٠٥٠-٦٦٩.

إن الذي أرجّحه أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا لأنه بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة لا تحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصها، وهذا ينافي حصر مصارف الزكاة في ثمانية كما هو ظاهر الآية، وكما جاء عن النبي المسلم : « إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء »".

كما أن سبيل الله بالمعنى العام يشمل إعطاء الفقراء والمساكين، وبقية الأصناف السبعة الأخرى لأنها جميعها من البر وطاعة الله، فما الفرق إذن بين هذا المصرف، وما سبقه، وما يلحقه ؟!.

إن كلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزَّه عن التكرار بغير فائدة، فلا بد أن يراد به معنى خاص يميِّزه عن بقية المصارف، وهذا ما فهمه المفسرون والفقهاء من أقدم العصور فصرفوا معنى سبيل الله إلى الجهاد، وقالوا: إنه المراد عند إطلاق اللفظ.

وصحت أحاديث كثيرة عن الرسول والمسلطة وأصحابه تدل على أن المعنى المتبادر لكلمة (سبيل الله) هو الجهاد، - ثم ذكر عدة أحاديث - فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المراد من سبيل الله في آية المصارف هو الجهاد.

وقد أيَّد ذلك حديث: « لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسة.... >>(").

ولهنذا أؤثر – والكلام للدكتور القرضاوي – عدم التوسع في مدلول (في سبيل الله) بحيث تشمل كل مصالح المسلمين، والقربات، كما أرجِّحُ عدم التضييق فيه، بحيث لا يقتصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض.

إن الجهاد قد يكون بالقلم واللسان كما يكون بالسيف والسنان، وقد يكون

١- سنن أبي داود في [كتاب الزكاة]، الحديث رقم (١٦٣٠).

٣- سنن أبي داود في [كتاب الزكاة]، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، الحديث رقم (١٦٣٦)، و(المستدرك)
 وسنن ابن ماجه في [كتاب الزكاة]، باب: من تحلُّ له الصدقة، الحديث رقم (١٨٤١)، و(المستدرك)
 للحاكم،

٤٠٧/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

جهاداً فكرياً، أو تربوياً، أو اجتماعياً، أو سياسياً كما يكون عسكرياً، وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل.

والمهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله أي: أن يكون في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته في الأرض، فكل جهاد أُريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؛ أيا كان هذا الجهاد، وسلاحه. وربما يكون الغزو الفكري، والنفسي أعمق أثراً من الغزو المادي العسكري.

ثم يقول الدكتور القرضاوي: وأودُّ أن أنبه على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تكون في بلد ما، وزمن ما، وحالة ما جهاداً في سبيل الله، ولا تكون كذلك في بلد آخر أو وقت آخر، أو حال أخرى.

فإنشاء مدرسة في الظروف العادية عمل صالح، وجهدٌ مشكورٌ يحبِّذه الإسلام، ولكنه لا يعدُّ جهاداً، فإذا كان بلد ما قد أصبح فيه التعليم والمؤسسات التعليمية في يد المبشرين، أو الشيوعيين، أو اللادينيين فإن من أعظم الجهاد إنشاء مدرسة إسلامية خالصة، تعلِّم أبناء المسلمين، وتحصِّنهم من معاول التخريب الفكري والخُلُقي، وتحميهم من السموم المنفوثة في المناهج والكتب....

ومثل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبات الهدامة، وكذلك إنشاء مشفى إسلامي لعلاج المسلمين وإنقاذهم من الإرساليات التبشيرية(١٠).

وبعد هذه المناقشة القيمة الدقيقة، والنتيجة الحكيمة التي توصل لها الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي لا بد لنا من تبني هذه النتيجة، وترجيحها، وهي مذهب وسط حكيم بين من حصرها في الغزو، والقتال، وعتاده، وبين من وسّعها لتشمل كل مصلحة عامة، والله أعلم.

#### 

١- (فقه الزكاة) للدكتور يوسف القرضاوي، ٢٥٧/٢-٦٦٠ بتصرف.

# المبحث الرابع - زكاة الفطر:

### المسألة رقم (١) - على من تجب زكاة الفطر:

١- عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله الله وكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحرِّ، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قَبْلَ خروج الناس إلى الصلاة (١٠).

٢- وعن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله الطّيّلا يقول: تحرم الزكاة
 على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة".

٣- وعن على بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق الله قال: (وإنما الفطرة على الفقير، والعني، والصغير، والكبير)

٤- وعن الحلبي عن أبي عبد الله قال: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحرِّ والمملوك، والغني والفقير)(").

ه- وعن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه

١- صحيح البخاري في [كتاب الزكاة]، باب: فرض صدقة الفطر، الحديث رقم (١٥٠٤)، وصحيح مسلم
 في [كتاب الزكاة]، باب: صدقة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، الحديث رقم (٩٨٤).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٢٤/٦، [كتاب الزكاة]، باب: عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو لا يملك كفاية سنة، الحديث رقم (١١).

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٢٤/٦، [كتاب الزكاة]، باب: عدم وحوب الفطرة على الفقير
 وهو لا يملك كفاية سنة، الحديث رقم (١٢).

٤- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٢٥/٦، [كتاب الزكاة]، باب: استحباب إخراج الفقير الفطرة،
 الحديث رقم (١).

صدقة الفطرة ؟ فقال: (نعم، يعطي مما يتصدق به عليه)".

٦- وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله قال: (تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة) (").

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على وجوب زكاة الفطر، للنصوص السابقة عند الطرفين، واختلفوا فيمن تجب عليه زكاة الفطر.

فقال فقهاء السنة: تجب على كل مسلمٍ، قادرٍ، كبيرٍ كان أو صغيرٍ، فيجب على الولي إخراجها من مال الطفل، والمجنون، ودفعها للفقراء ".

قال الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار): تجب فطرة الصغير في ماله، والمخاطب بإخراجها وليُّه إن كان للصغير مالٌ، وإلا وجبت على من تلزمه نفقته، وإلى هذا ذهب الجمهور.

وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاً، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه ''.

وقال الإمامية: تجب على البالغ، العاقل، القادر فلا تجب عندهم في مال الصغير ولا المجنون (°).

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٢٥/٦، [كتاب الزكاة]، باب: استحباب إخراج الفقير الفطرة،
 الحديث رقم (٢).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٢٦/٦، [كتاب الزكاة]، باب: عدم وجوب الفطرة على غير
 البالغ العاقل، الحديث رقم (١).

٣- (المبسوط) للسرخسي، ٢/٣، ٥ ((المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٤٣٣/١، و(فتح العزيز)
 للرافعي ٢/٢، و(المغني) لابن قدامة، ٢/٢.

٤- (نيل الأوطار) للشوكاني، ١٩٤/٤.

٥- (منهاج الصالحين) ١/٣٢٥، و(اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول، ص٢٤.

ولكن الشيعة والسنة اتفقوا على أنه يجب على المكلّف إخراجها عن كل من يعول، وأضاف الشيعة إلى من يعول الضيف الذي ينزل عليه قبل هلال العيد، ويبقى عنده إلى الفجر ('').

واستدل الشيعة على عدم وجوب زكاة الفطر على غير البالغ والمجنون وإن كان غنياً بالأحاديث التي روينا بعضها عن أئمتهم، وبالحديث المشهور: « رفع القلم عن ثلاث:... و عن الصبي حتى يبلغ » فالصغير غير مخاطب بالتكاليف.

وقال ابن حزم: تجب زكاة الفطر في مال اليتيم، والصغير إن كان لهما مالٌ يخرجها عنهما الأولياء، فإن لم يكن لهما مالٌ فلا زكاة فطرٍ عليهما، ولا يخرج الأولياء عنهما شيئاً".

#### 

<sup>1- (</sup>منهاج الصالحين) ٣٢٥/١، واستدلوا على ذلك بما روي عن عمر بن يزيد قال: (سالت أبا عبد الله الطّيّة عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم) انظر: (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ١١٩/٢.

۲- (المحلي) لابن حزم، ۲٦١/٤.

# المبحث الخامس - أحكام الخمس:

المسألة رقم (١) - فيما يجب فيه الخمس:

- قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن مَّنَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْبَىٰ وَالْيَتَنِمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الشَّبِيلِ إِن كُنتُمْ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَلِلْ مَن وَ قَدِيرٌ ﴾ [سورة الأنفال: ١/٨].

٢- وعن مروان بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله الطَّكِين يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخُمس(').

٣- وعن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعّفر الثاني علي الرضا: أخبرني عن الخُمس؛ أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنّاع، وكيف ذلك ؟

فكتب بخطه: الخُمس بعد المؤونة".

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٣٤٤/٦، [كتاب الخُمس]، باب: وجوب الخُمس في المعادن كلها
 من الذهب والفضة و....، الحديث رقم (٦).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٣٤٤/٦، [كتاب الحُمس]، باب: وجوب الحُمس فيما يفضل عن
 مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات، الحديث رقم (١).

٤- وعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله شه : « العجماء جرجها جُبَارٌ، والبئرُ جُبَارٌ، وفي الركاز الخُمسُ » (").

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على وجوب الخمس (٢٠٪) في غنائم الحرب وفي الركاز – دفين الجاهلية، وما لا يُعلم صاحبه – للنصوص الواردة في ذلك''.

واختلفوا في وجوبه فيما سوى ذلك، فقال الفقهاء الأربعة: لا يجب الخُمس فيما سوى ذلك لانعدام النص الدالِّ على ذلك.

وقال الشيعة الإمامية: يجب الخُمس في كل فائدة مال يستفيدها الإنسان إضافة إلى غنيمة الحرب، والركاز، وثمرة الغوص – كاللؤلؤ والمرجان – دون الأسماك، وفي أرباح التجارة، والصناعة، والزراعة، والمهن، وراتب الموظف، وكل فائض عن نفقة الإنسان، ويجب الخُمس كذلك في المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام.

واختلفوا في الميراث، والمهر، والهبة إذا زادت عن مؤونة السنة فألحقها بعضهم بأحكام الخُمس، ولم يلحقها الآخرون، ويشترط في الخُمس الحول، ويخرج عن كل الفائض وكل مال دفع خمسه مرة في عمره، لا يدفعها مرة أخرى.

ولا يشترط النصاب في الخُمس إلا في المعدن، والكنز، والغوص، ونصاب المعدن والكنز عشرون ديناراً، ونصاب الغوص دينارً واحدٌ.

١- صحيح البخاري، [كتاب الزكاة]، الحديث رقم (١٤٩٩)، صحيح مسلم [كتاب الحدود]،
 الحديث رقم (١٧١٠).

٢- انظر: (المبسوط) للسرخسي، ٢١١/٢، و(مغني المحتاج) للشربيني، ٢٩٣/١-٢٩٤، و(فتح العزيز)
 للرافعي)، ٨٨/٦.

وليس البلوغ من شروط وجوب الخمس''.

ولا يجب الخُمس إلا في الربح، فلا يجب في رأس المال، وعروض التجارة، ومما يتعلق بالخُمس من أحكام عند الشيعة الإمامية يجدر ذكرها ما ذكره الشهيد الثانى العاملى فقال:

ويعتبر في وجوب الخُمس في الأرباح بعد إخراج مؤونته ومؤونة عياله الواجبي النفقة، وغيرهم حتى الضيف؛ مقتصداً فيها: أي متوسطاً بحسب اللائق بحاله عادة، فإن أسرف حُسِبَ عليه إسرافه، وإن قتَّرَ حسب له ما نقص

ومن المؤونة الهدية والصلة اللائقة بحاله، وما يؤخذ منه في السنة قهراً، أو يُصانع به الظالم اختياراً، والحقوق اللازمة له بنذر، وكفارة، ومؤونة تزويج، ودابة، وأمة، وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب، وإلا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة، والظاهر أن الحج المندوب، والزيارة، وسفر الطاعة كذلك، والدين المتقدم، والمقارن لحول الاكتساب من المؤونة، ولا يجبر التالف من المال بالربح، وإن كان في عامه.

وفي جبران خسران التجارة بربحها في الحول وجه قطع به الشهيد الأول في (الدروس)، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه، ففي أخذ المؤونة منه، أو من الكسب، أو منهما أوجه، وفي الأول احتياط، وفي الأخير عدل، وفي الأوسط قوة، ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة وجب خُمس الزائد، كما يجب خُمسه مما لا خُمس في أصله، سواء أخرج الخُمس من العين أو لا.

<sup>1-</sup> انظر ما سبق من أحكام الخُمس عند الشيعة الإمامية في (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١١٣/٢، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٣٢١/١ وما بعدها، و(الروضة البهية) للشهيد الثانى العاملي، ٢٠٦/١.

والمراد بالمؤونة مؤونة السنة، ومبدؤها ظهور الربح، ويتخير بين تعجيل ما يعلم زيادته عليها، والصبر به إلى تمام الحول، لا لأن الحول معتبر فيه، بل لاحتمال زيادة المؤونة، ونقصانها؛ فإنها مع تعجيله تخمينية.

ولو حصل الربح في الحول تدريجياً اعتبر لكل خارج حولٌ بانفراده (٠٠).

### ومن مسائل الخُمس عندهم:

لو كان عنده أعيانٌ من بستانٍ، أو حيوانٍ مثلاً، ولم يتعلق بها الخُمس، أو تعلّق بها فأداه.

فإما أن يبقيها للتكسب بعينها، كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها، وأغصانها، فأبقاها للتكسب بها، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيتكسب بلحمه. فيتعلق الخُمس بنمائها المتصل، والمنفصل كالصوف، والشعر، والوبر.

أو أن يتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يقصد الانتفاع بثمرها، والأغنام الأنثى التي ينتفع بلبنها وصوفها فلا يتعلق الخُمس إلا بنمائها المنفصل.

أو أن يتعيش من نمائها لأكل عياله وأضيافه، فهذه لا خُمس فيها إلا بما زاد على مؤونته.

وإذا احتاج إلى دار لسكناه، ولا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج إليه من الدار، فاشترى في سنة أرضها مثلاً، وفي الأخرى أحجارها، وفي ثالثة أخشابها، وهكذا، أو اشترى مثلاً أرضها، وأدًى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك، وأما إبقاء الثمن في سنين عديدة فلا يعدُّ من المؤونة.

لا يعتبر الحول في وجوب الخُمس في الأرباح، وغيرها، وإن جاز التأخير إلى

١- (الروضة البهية) للشهيد الثاني العاملي، ٢٠٧-٢٠٦.

آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب، ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع عن الأخذ لو بانَ عدم الخُمس مع تلف المأخوذ، وعدم علمه بأنه من باب التعجيل ...

## مناقشة مسألة الخُمس ووجوبها فيما سوى الغنائم، والركاز:

قلنا إن الشيعة الإمامية استدلوا لوجوب الخُمس في كل ربح، أو مكسب فائض عن مؤونة السنة بالمعنى اللغوي لقوله تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَيْمَتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْيَلُ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَلِكِينِ وَٱبْرِ وَٱبْرِ وَالسّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللّهُ عَلَىٰ حَبْدِنَا لا اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتُقَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِينًا يَوْمَ ٱللّهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱللّهُ عَلَىٰ حَبْدِيلٌ ﴾ [سورة الأنفال: ١/٨٤].

وبالنصوص الواردة عن الأئمة في ذلك، ولكن المتتبع للنصوص الواردة يجد أن مشروعية الخُمس في المكاسب، وإن كانت ثابتة عن الأئمة رضوان الله تعالى عليهم إلا أنها ليست فرضاً من الله تعالى، أو من رسوله والمستلك الأسباب كثيرة نوجزها في الأسباب التالية:

الأول – إن مسألة خطيرة بهذا الحجم ينبغي أن تكون (كالزكاة) من الأمور التي تُعلم بالضرورة، ولا يسع مسلماً جهلها، فكيف غاب أمرها عن مجموع الأمة فأهل السنة والجماعة بمذاهبهم، والزيدية، والمعتزلة، والخوارج، والمرجئة، لا يقولون بالخُمس.

الثاني – إن هذا الأمر لو كان موجوداً زمن النبي المستلة لحصَّله الخلفاء الراشدون كما حصَّلوا الزكاة، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم – بمن فيهم أميرُ المؤمنين علي الله انه جبى الخُمس أو بيَّن أحكامه.

١- انظر في المسائل السابقة: (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٣٢٥-٣٢٥.

الثالث – أن هذا الأمر لو كان مما انفرد به آل البيت وعلماؤهم – مثل الكثير من الأحكام الفقهية – كالمسح على القدمين، ونكاح المتعة، لوجدنا نصوصاً للنقاش بينهم وبين علماء المسلمين من المذاهب الأخرى التي لا تقول بوجوب الخُمس.

ولذلك يقول الدكتور موسى الموسوي في كتابه (الشيعة والتصحيح):

إن هذه البدعة – الخُمس -- ظهرت في المجتمع الشيعي في أواخر القرن التالث الهجري إلى أواخر القرن الثالث الهجري إلى أواخر القرن الثالث الهجري إلى أواخر القرن الخامس الهجري لا نجد في الكتب الفقهية الشيعية باباً للخُمس أو إشارة إلى شمول الخُمس للغنائم، والأرباح ...

وإني وإن كنت أؤكد، وأوافق على تأخر ظهور الخُمس في المكاسب إلى أواخر القرن الثاني الهجري؛ إلا أني أخالف الأستاذ الموسوي في ما ذهب إليه من تأخر القول بالخُمس في المكاسب إلى أواخر القرن الخامس الهجري، فإن أشهر علماء الشيعة وأكبرهم كالشيخ المفيد، والطوسي، والصدوق وجدوا في أواخر القرن الرابع الهجري، وأوائل القرن الخامس، وقد ذكروا في مصنفاتهم أحكام الخُمس".

والمتتبع لروايات الخُمس عن آل البيت يلاحظ هذا التأخر من جوانب عدة:

١- الاضطراب في تحديد الخُمس، أو نصف السدس من المكاسب فقد روى الحرُّ العاملي في كتابه (وسائل الشيعة) عن أبي الحسن الثالث - وهو محمد بن الحسن العسكري - أن إبراهيم بن محمد الهمداني كتب إليه: أقرأني علي كتاب

۱- (الشيعة والتصحيح) لموسى الموسوي، ص٦٧.

٢- انظر مثلاً: (المقنعة) للشيخ المفيد، ص٥٤، و(شرح المقنعة) للطوسي، ١٢٢/٤، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٦/٢، وانظر أيضاً كتاب: (مع الدكتور الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح) للدكتور علاء الدين السيد أمير محمد القزوينى، ص٣٠٣.

أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم بمئونته نصف السدس، ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخُمس بعد مؤونة الضيعة، وخراجها، لا مؤونة الرجل، وعياله، فكتب، وقرأه على بن مهزيار: عليه الخُمس بعد مؤونته، ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان.

وعلل الحر العاملي إيجاب نصف السدس بأن الإمام أباح الباقى للشيعة (١٠).

٢ ورد في بعض الروايات أن الذي فرض الخُمس، وأقرَّ نظامه هو أبو جعفر الثاني، وتشير الرواية إلى أنه لم يكن معروفاً قبل ذلك.

فعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين ومئتين، لمعنى من المعاني أكره تفسيره خوفاً من الانتشار، وسافسر لك بعضه إن شاء الله: إن موالي — أسأل الله صلاحهم، أو بعضهم — قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك، فأحببت أن أطهرهم، وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا، قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِمِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ الله هُو يَقْبُلُ التَّوْبَةُ إِنْ صَلَوْتَكُ سَكَنْ لَمْمُ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَي الله هُو الله الله هُو يَقْبُلُ التَّوْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنْ أَللهُ هُو التَّوْابُ الرَّحِيمُ فَي وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَمَرَى الله عَمَلُوا أَنْ الله عَمَلُونَ اللهُ إِلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ

ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٣٤٩/٦، [كتاب الحُمس]، باب: وجوب الحُمس فيما يفضل عن مؤونة السنة...، الحديث رقم (٤)، الحديث رواه الكليني في (الكافي) أيضاً.

الله، ولم أوجب عليهم الخُمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع، ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفاً مني عن مواليً، ومناً منى عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم، ولما ينوبهم في ذاتهم.

ثم يقول: وأمًّا الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف السدس (۱).

ومن الروايتين السابقتين يتبين لنا أن مشروعية الخُمس في المكاسب، وما فضل من المؤونة ليس أمراً شرعياً ثابتاً بكتاب، أو سنة، وإنما هو من باب السياسة الشرعية، فقد رأى الأئمة ابتداءً من الإمام أبي جعفر الثاني ومن بعده فرض هذه الضريبة على موالي آل البيت الأغنياء وذلك للقيام بشؤونهم، وشؤون الدعوة، ورعاية فقرائهم، وخاصة بعد أن حرمهم أمراء بني أمية وبني العباس حظهم من أسهم الغنائم.

هذا ما أرجعه في مسألة الخُمس، ولم أرَ أحداً ذكر هذا أو استدل بالأحاديث التي رويتها من أقوال الأئمة ، والله الموفق.

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٣٤٩/٦، [كتاب الخُمس]، باب: وجوب الخُمس فيما يفضل عن مؤونة السنة...، الحديث رقم (٥)، الحديث رواه الكليني في (الكافي) أيضاً.

### المسألة رقم (٢) - كيف يُقسَّم الخُمس:

الله تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَدِمْتُم مِن مَنَى مِ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْرِي ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْرِي ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ المَنتُم بِٱللّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَىٰ حَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللهُ عَلَىٰ حَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَىٰ حَبْدِيلٌ ﴾ [سورة الأنفال: ١/٨٤].

اختلف الفقهاء كيف يُقسِّم الخُمس بعد موت النبي ﴿ النَّبِي على أقوال عدة:

فقال الإمامية: الخُمس كله للإمام - أحد الأئمة الإثني عشر - ومن بعدهم هو لوكيل الإمام، ونائبه يضعها في مصالح المسلمين.

وقال بعض فقهائهم: إن سهم الله وسهم الرسول للإمام على الصورة السابقة، وبقية الأسهم هي لفقراء بني هاشم، وأيتامهم، وأبناء السبيل منهم.

وقال بعض الفقهاء منهم: بعد غياب الإمام الثاني عشر يخرج الخُمس من المال ويدفن في الأرض حتى يعود الإمام الثاني عشر آخر الزمان (''.

وقال الحنفية: يقسم على ثلاثة: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وسقط عندهم سهم النبي والمنتفية بموته، أما أقرباؤهُ فهم كغيرهم من الفقراء يُعطون من الخُمس لفقرهم ".

وقال المالكية: يرجع أمر الخُمس كله إلى الإمام — الوالي، أو الخليفة — فيأخذ منه على غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبذلك عمل الخلفاء الأربعة، واستدلَّ لذلك بقول النبي سَلَيْتُهُ: « ما لي مما

١- راجع مذهب الشيعة في تقسيم الحُمس في (الأنظار التفسيرية) للشيخ الأنصاري، ص٤٧٥-٤٧٧،
 و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١١٢/٢.

٧- (اللباب) للغنيمي ١٩٤،١٩٥/٣.

### أفاء الله عليكم إلا الخُمس، والخُمس مردودٌ عليكم > ".

وقال الشافعية، والحنابلة: يقسم على خمسة أقسام، وقالوا: سهم الله، وسهم رسوله واحدً، وإنه يصرف في مصالح المسلمين بعد رسول الله المسلمية، وتبقى الأصناف الأخرى على ما هي عليه، وهي لذوي القربى وهم من انتسب إلى بني هاشم دون التفريق بين غنيهم وفقيرهم.

وفي ذلك يقول الحصني في (كفاية الأخيار):

ويقسم الخُمس على خمسة أسهم، سهمٌ لرسول الله ص، ويصرف بعده للمصالح، وسهمٌ لذوي القربى، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم قال: فأضيف السهم الأول لله وللرسول ليُعلم أنه ليس مختصاً بالنبي والله المناه المناه والسلام كان يُقسم الخُمس أيضاً أخماساً، سهم له كان ينفق منه على نفسه الكريمة، وعلى عياله، وعلى مصالحه، أيضاً أخماساً، سهم له كان ينفق منه على نفسه الكريمة، وعلى عياله، وعلى مصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله، ويُصرف بعده للمصالح لقوله: « والخُمس مردودٌ فيكم » ولا يمكن ردُّه إلى جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح، وأهمها سدُّ الثغور بالرجال، والعدد، وإصلاحها...

ثم قال: والسهم الثاني: لذوي القربى وهم أقرباء الرسول المسلم، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، دون تفريق لما روى جبير بن مطعم عن النبي المسلم: « بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد » ".

١- (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، ١١/٨، والحديث أخرجه النسائي في [كتاب قسم الفيء]،
 الحديث رقم (٤١٣٨)، وأبو داود في [كتاب الجهاد]، الحديث رقم (٢٦٩٤).

عزاه السيوطي في الجامع الصغير للطبراني، وقال الألباني: صحيح. انظر (صحيح الجامع الصغير)
 للألباني، الحديث رقم (٢٨٣٩).

ولما روي عن عبد الله بن ابي بمر ان النبي الله قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم، وبنى عبد المطلب (١٠).

والسهم الثالث: لليتامى والفقراء، والسهم الرابع: للمساكين، والخامس: لأبناء السبيل، والذي ذهب إليه الشافعية هو الذي يترجح عندي لأنه موافق لظاهر الآية بعيد عن كل تأويل، بينما مذاهب الفقهاء الثلاثة السابقة فيها إسقاط للأسهم التي قسم الله الفيء فيها، وجعل أمر الفيء للإمام، أو الخليفة يقسمه كيف يشاء، وفي ذلك مخالفة لنص الآية".

<sup>1-</sup> أخرجه ابن إسحاق، وابن أبي حاتم. انظر (الدر المنثور) للسيوطي المحلد(٤)، سورة الأنفال، الآية (٤١).

٢- (كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ٢١٣/٢، ٢١٤.



# الفصل الخامس أحكام الحج

- المبحث الأول شروط وجوب الحج، وصوره.
  - 📰 المبحث الثاني أركان الحج وواجباته.



## الفصل الخامس أحكامالك

# المبحث الأول – شروط وجوب الحج، وصوره:

المسألة رقم (١) - حكم حجِّ غير المستطيع:

الله تعالى: ﴿ فِيهِ ءَايَنتَّ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ دَكَانَ ءَامِنَا وَالله تعالى: ﴿ فِيهِ ءَايَنتَ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ءَامِنَا وَلِيَّهِ عِلِيلًا سَّ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ءَامِنَا وَلِيَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ عِيلاً سَّ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ءَامِنَا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الْمَا عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ عِيلاً سَّ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الْمَا عَنِي ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧/٣].

٢- وعن مسمع بن عبد الله، عن أبي عبد الله الطّيِّلا قال: لو أن عبداً حجّ عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً إلى أن قال: ولو أن مملوكاً حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً".

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة، والشيعة على اشتراط وجود الاستطاعة الجسدية والمالية لدى المكلف حتى يجب عليه الحج عملاً بنص الآية، واختلفوا في تفاصيل ما تتحقق به الاستطاعة.

١- (وسائل الشيعة) ٣٧/٨، [كتاب الحج]، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب رقم (١٩)، الحديث رقم (١).

واتفق فقهاء السنة على أن من حج قبل الاستطاعة كأن كان معسراً، أو مديناً، ولكن تهياً له الحج بسبب ما فإن ذلك يجزئه، ويسقط عنه حجة الإسلام.

وقالوا: إن الاستطاعة شرط للوجوب، وليس للإجزاء  $^{(\prime)}$ .

وذهب معظم الإمامية إلى وجوب الإعادة لأن ما أتى به قبل الوجوب فهو ندب، ولا يسقط الفرض. يقول الشيخ الطوسي: من لم يجد الزاد والراحلة لما يجب الحج عليه، فإن حج لم يُجْزِهِ ".

واستدلالهم هذا باطلٌ فإن الله تعالى لم يوجب الحج على غير المستطيع رحمة به، وتخفيفاً عنه، وحتى لا يكلِّفه ما لا يطيق، فإن أدَّى غير المستطيع بذاته الحجَّ على صورة ما فهل يُعقل أن يكلِّفه الله تعالى مشقة زائدة بعد أن أدى ما أراد الله منه!

أما ما قالوه عن النفل والفرض، وأن النفل لا يقع موقع الفرض، ولا يسقطه، فهذا فيما إذا كانت نيته عند أداء الحج أن يؤدي نفلاً، أمّا وقد نوى أن يؤديه فرضاً، فإنما الأعمال بالنيات، بل قال الشافعية: إن أدّى الحاج الذي لم يسبق له الحج حجّة بنية النافلة انعقدت في الفريضة ".

وخالف الشيخ محمد جواد مغنية مشهور مذهب الإمامية فقال:

المشهور بين الفقهاء أنه لا بد من الإعادة بعد الاستطاعة الشرعية لأن الأولى وقعت مستحبة، والمستحب لا يجزئ عن الواجب، وهو حجة الإسلام التي لا بد من اتصافها بالوجوب.

١- (فتح القدير) لابن الهمام، ٩٠/٢، و(مغني المحتاج) للشربيني، ٢٦٢/١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١/٥٠٥، و(الروض المربع) للبهوتي، ص١٧١، و(المغني) لابن قدامة، ١٦١/٣.

٢- (دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنّاتي، ص٤٥٧، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٣٠/٢.

٣- (مغنى المحتاج) للشربيني، ٤٦٢/١.

ويلاحظ أن كل حجة صحيحة كاملة فهي حجة إسلامية - مستحبة كانت أو واجبة - ما دامت الأركان واحدة، والأجزاء والشروط واحدة في كل من الواجبة والمستحبة. هذا إلى أنه لا مستند للمشهور سوى الاستحسان، أما النص فإنه يدل على الإجزاء والكفاية (٠٠).

وذلك لأن النص الوارد عن الأئمة لا يدلُّ على عدم الإجزاء، والله أعلم.

وأيضاً فإنه قد جاء عن الأئمة ما يعارض مذهب الإمامية، ويؤيد مذهب الجمهور، وهو ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: قلت له: رجل لم يكن له مال، فحج به رجل من إخوانه، هل يجزئ ذلك عنه من حجة الإسلام، أو هي ناقصة ؟

قال: بل هي تامة.

ولكن تأوّله أبو جعفر الطوسي على غير ظاهره، فقال: إنما أخبر أن حجته تامة، وذلك لا خلاف فيه، فهي تامة تستحق الثواب، أي على سبيل النفل".

ومما لا شك فيه أن هذا التأويل لا يستقيم لأنه مخالف لصريح السؤال الذي سأله للإمام، فلا يعقل أن يُسأل الإمام عن شيء فيجيب عن شيء آخر.

يقول الشيخ ابن قدامة: وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساماً ثلاثة: منها ما هو شرط للوجوب والصحة، وهو الإسلام، والعقل، فلم يجب على كافر، ولا مجنون، ولا تحصلُ منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية، وليس بشرط للصحة، فلو حجَّ الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فلو تجشَّم غير المستطيع المشقة، وسار بغير زاد وراحلة فحجَّ كان حجه صحيحاً مجزئاً كما لو تكلَّف القيام في الصلاة، والصيام من سقط عنه القيام أجزأه".

١- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٣٠/٢.

٧- (الاستبصار) للطوسي، ٢/٤٤١.

٣- (المغني) لابن قدامة، ١٦٢/٣.

# المسألة رقم (٢) — حكم التداخل بين الحج والعمرة (القران):

١- قال الله سبحانه: ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۗ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَى عَجِلَّهُ وَ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَمِن كُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَا فَانِكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَا فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن آمَةً فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدَى أَلْهَدُ وَمَن لَمْ شَكِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ۚ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ قَن لَلْمَ سَجِد الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ لَا مَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهَ لَكُونَ أَهْلُهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهَ لَلْهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهَ لَيْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهَ لَلهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهَ لَا لَعْقَابٍ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦٢]

٢- وعن ابن عباس أنه سمع عمر يقول: سمعت النبي ﷺ بوادي العقيق يقول: 
 ⟨ أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرةٌ في حجة >

٣ - وعن أنس الله أنه سمع النبي الشيئة بالبيداء، وإنه لرديف أبي طلحة يهل بالعمرة والحج معا جميعاً

٤- وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله الكيلا قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ".

<sup>1-</sup> صحيح البخاري في [كتاب الحج]، باب: قول النبي ص: « العقيق وادٍ مبارك » الحديث رقم (١٥٣٤).

٢- صحيح مسلم في [كتاب الحج]، باب: إهلال النبي ص وهديه (١٢٥١)، وسنن الترمذي في
 [كتاب الحج]، باب: ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، ومسند الإمام أحمد ٥٣/٢.

٣- (الكافي) للكليني، ٢٩١/٤، [كتاب الحج]، باب: صفة الإقران وما يجب على القارن، الحديث رقم (١).

٥- وعن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله الطّيكان: الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاجٌ متمتعٌ، وحاجٌ مفردٌ للحج''.

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على أن للحج صوراً ثلاثة ، وهي: التمتع ، والإفراد ، والقِران ، واختلفوا في صورة القِران ، فقال الجمهور: القِران هو إدخال أعمال العمرة في أعمال الحج بنية واحدة عند الإحرام ، واختلفوا في تفاصيل ذلك ...

يقول الإمام البغوي في (شرح السنة): اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران، فصورة الإفراد: أن يفرد الحجّ، ثم يعتمر بعد الفراغ منه.

وصورة التمتع: أن يعتمر في أشهر الحج، ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف مكة، فيحبُّ في العام نفسه.

وصورة القِران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف، فيصير قارناً.

ولا يصح إدخال العمرة على الحج على أصح القولين، وهو قول مالك، وقال أصحاب الرأي: يجوز ويصير قارناً ...

وقال الشيعة الإمامية: لا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال إحداهما على الأخرى، وأوَّلوا ما ورد من روايات عن أئمة أهل البيت في

١- (وسائل الشيعة) للحرِّ العاملي، ١٤٩/٨، [كتاب الحج]، أبواب أقسام الحج، الباب رقم (١)،
 الحديث رقم (٢).

۲- (الاختيار لتعليل المختار) للموصلي، ١٦٠/١، و(حاشية العدوي) ١/٩٥٥، و(روضة الطالبين)
 للنووي، ٣/٥٤، و(الروض المربع) للبهوتي، ص١٧٥.

٣- (شرح السنة) للبغوي، ٤٤/٤.

جواز القِران، فقالوا: المقصود بالقِران ليس الجمع بين العمرة والحج، وإنما الجمع بين نسك الحج، وسوق الهدي<sup>(1)</sup>.

يقول الشيخ محمد جواد مغنية: أمَّا حجُّ القِران فهو وحجُّ الإفراد شيء واحد لا يفترقان إلا في أن القارن يسوق الهدي عند إحرامه، ويلزمه أن يُهدي ما ساقه، أما حج الإفراد فليس فيه هدي (").

والراجح في المسألة — والله أعلم — هو مذهب فقهاء السنة لأن الأحاديث الواردة في جواز القِران، والجمع بين الحج والعمرة أحاديث قوية صريحة ، وأمًا ما ورد عند الشيعة حول القِران فمشكل من حيث إن القِران وارد عن الأئمة في أحاديث كثيرة، ولكن فقهاءهم قصروا معناه على الجمع بين الهدي والنسك، وهذا لا يظهر للمتأمل في النصوص الواردة عن الأئمة فإنها لا تغيد هذا المعنى، فالنص الوارد عن أبي عبد الله الصادق، وغيره من الأئمة في لفظه: (لا يكون قِران إلا بسياق الهدي) ". وهذا يبين حكماً من أحكام القِران، ولا يبين حقيقته، أو وصفه، والله أعلم.

ومن الطرائف أنه لم يروَ النهي عن الجمع بين الحج والعمرة عن أحدٍ من الصحابة إلا عن معاوية قال لأصحاب النبي المنافئية: هل تعلمون أن رسول الله صنهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟

قالوا: أما هذا فلا ؟

قال: إنها معهنَّ — يعني مع المنهيات — ولكنكم نسيتم.

قال الخطَّابي: ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله وللسُّؤ حين أمر أصحابه في حجته

١- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٥٨/٢، و(الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص١٧٦.

٢- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٥٦/٢.

٣- انظر: (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٥١/٨.

بالإحلال، وقال: « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقْت الهدي > ٥٠٠.

وقد روي عن مروان بن الحكم أنه رأى علياً يحرم فيقول: (لبيك بعمرة وحجَّة)<sup>(۱)</sup>.

ولا شك أن رواية مروان بن الحكم عن علي لا تصلح حجة، ولكن ما ذكرناه من أدلة سابقة فيه الكفاية إن شاء الله.

١- (المغنى) لابن قدامة، ٣٤٨/٣.

٢- صحيح البخاري في [كتاب الحج]، باب: التمتع، الحديث رقم (١٥٦٣)، وصحيح مسلم في
 [كتاب الحج]، باب: جواز التمتع، الحديث رقم (١٢٢٣/١٥).

المسألة رقم (٣) — حكم حج التمتع للقريب والبعيد عن الحرم:

١- فال الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجُّ مُرَهَعُواْلَا لِلْهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَسْرَ مِنَ ٱلْمَدِي وَلَا تَخْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَىٰ يَبْلُغَ ٱلْمَدْى تَحِلَّهُ وَلَى اَنْ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِمِة أَذَى مِن رَّأْسِمِ، فَفِدْيَة مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْلِكُ لُمُ فَإِذَا أَمِنمٌ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِنَّ الْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِي قَمَن لَمْ يَجُدْ مُافَصِة ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا إِلَى ٱلْحَجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِي قَمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَالنَّقُواْ ٱللهَ وَٱعْلَمُوا أَنْ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَالِ ﴾ [سورة البقرة: ٢٩٦/٢].

7- وعن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله والله والل

فطاف حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء ثم خب ً ثلاثة أطواف، ومشى أربعاً، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلَّم، فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجة ، ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت، ثم حل ً من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله ص من أهدى وساق الهدي من الناس (۱۱).

١- صحيح البخاري في [كتاب الحج]، باب: من ساق البدن معه، الحديث رقم (١٦٩١)، وصحيح مسلم في [كتاب الحج]، باب: وجوب الدم على المتمتع، الحديث رقم (١٢٢٧/١٧٤).

٣- وعن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله الطَّكُلُّ: إن بعض الناس يقول: تمتع يقولوا: جرِّد الحج وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعاً (").

٤- عن معاوية عن أبي عبد الله الطّيّلا قال: من حج فليتمتع، إنّا لا نعدل بكتاب الله عز وجلّ، وسنة نبينا الله عن ال

٥- وعن محمد بن أبي نصر قال: سألتُ أبا عبد الله الطَّيِّةُ في السنة التي حج فيها، وذلك سنة اثنتي عشرة ومئتين، فقلت: جعلتُ فداك، بأي شيء دخلتَ مكة مفرداً، أو متمتعاً.

فقال: متمتعاً.

فقلت له: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال: كان أبو جعفر التَّلِيُّلاً يقول: ليس يدخل الحاج شيء أفضل من المتعة ".

# مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقها، مذاهب السنة على أنه يجوز للآفاقي أن يحرم بالحج على أي صورة شاء من صور الحج المذكورة: (تمتع، قران، إفراد)، واختلفوا في أي الصور السابقة أفضل، فقال الحنفية: القِران أفضل، وقال المالكية والشافعية: الإفراد أفضل، وقال المحنابلة: التمتع أفضل، وروي ذلك عن الشافعي أيضاً (1).

١- (الكافي) للكليني، ٢٨٨/٤، [كتاب الحج]، باب: أصناف الحج، الحديث رقم (٧).

٧- (الكافي) للكليني، ٢٨٨/٤، [كتاب الحج]، باب: أصناف الحج، الحديث رقم (٦).

٣- (الكافي) للكليني، ٢٨٩/٤، [كتاب الحج]، باب: أصناف الحج، الحديث رقم (١١).

٤- انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في: (الاختيار) للموصلي، ١٦٠/١، و(الشرح الكبير) للدردير، ٢٣٩/٣، و(روضة الطالبين) للنووي، ٤٤/٣، و(مغني المحتاج) للشربيني، ١٤/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص١٧٥.

وسبب ذلك اختلاف الروايات عن الصحابة فيما أهلَّ به النبي والمُلِيَّة عند حجه، وقد جمع البيهقي روايات الصحابة في ذلك، وناقشها مناقشة طويلة وكان مما قاله فيها:

قال الشافعي: ومن فعل شيئاً مما قيل إن رسول الله والله المرابعة فعله كان له واسعاً؛ لأن الكتاب، ثم السنة مما لا أعلم فيه خلافاً يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج، والقِران واسع كله.

وقال أحمد: قد رجَّح الشافعي أخبار الإفراد على أخبار القِران بما يكون ترجيحاً عند أهل العلم بالحديث، وقد أنكر ابن عمر على أنس تلبية النبي بالحج والعمرة جميعاً(۱).

قال سليمان بن حرب: قد جمع أصحاب النبي بين الحج والعمرة، وإنما سمع أنس أولئك دون النبي المنطقة.

ثم قال الشافعي: فذهب المكيُّون إلى اختيار التمتع، وهذا وجه لولا أنه يحتمل أنه قال هذا لكره الناس الإحلال حين أمرهم به، وأقام هو مفرداً، فلما احتمل هذا اخترتُ الإفراد؛ لأنه الذي عُزِم له عليه، وهذان الوجهان معاً أحبُّ إليَّ من القِران.

وقال الشافعي في (مختصر الحج الصغير): التمتع أحبُّ إليَّ (").

وذهب فقهاء الإمامية إلى أنه لا يجوز للمكي إلا الإفراد، ولا للآفاقي الذي يبعد وطنه عن الحرم مسافة القصر إلا التمتع، وذلك لقول الله تعالى:

﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ﴿ فَإِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ مُافَصِدَ ثَلَنَهُ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً

١- انظر الحديث وتخريجه عن أنس في الحديث رقم (٣)، المسألة رقم (٢)، ص(٦٤٧).

٧- انظر: (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٧٩/٧، و(الأم) للشافعي، ٢٢٠/٢.

ذَ لِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱلله شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦/٢].

فقد عقب الله بعد ذكر المتعة بقوله: ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ و فَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ و حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ﴾، واستدلوا أيضاً بما روي عن الأئمة الله في ذلك.

يقول آية الله الشيخ المشكيني:

حجُّ التمتع فريضة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فكل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً من مكة، أي: كان دون المواقيت إليها، فهو حاضر، ومن كان أهله وراء ذلك فهو آفاقي.

وليس لأحد من الآفاقيين إلا حج التمتع لأن الله أنزله في كتابه، ونزلت السنة من رسوله، وقد دخلت عمرة التمتع في حجه إلى يوم القيامة.

ويجوز للمفرد بالحج إذا قدم مكة، وطاف، وصلى، وسعى أن يحِلَّ ويجعلها متعة، ويقلب حجه عمرة التمتع، وليس ذلك لمن ساق الهدي.

ومن كان من أهل مكة، أو كان منزله دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، وفرضه القِران والإفراد، وليس له أن يتمتع (''.

وقال صاحب (الجواهر): بإجماع علمائنا، والمتواتر من نصوصنا، بل لعله من ضرورات مذهبنا، نعم في تحديد البعد خلاف بيننا، إن البعد عن مكة يحدد ب (١٢) ميلاً، وقائل بـ (٤٨) ميلاً.

١٧٦ (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص١٧٦ - ١٧٨.

٢- فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٥٥/٢.

والظاهر — والله أعلم — أن النصوص الواردة عن الأئمة في تحديد صفة الحج للمكي، والآفاقي ليست ملزمة على سبيل الفرض، وإنما هي على سبيل الندب والتفضيل، ويتبيَّن منها أن مذهب الإمام شه في صور الحج أن أفضلها بالنسبة للآفاقي هي التمتع، ومما يدل على جواز غيرها من الصور ما رواه حفص بن البختري عن أبى عبد الله قال: المتعة، والله أفضل وبها نزل القرآن، وجرت السنة".

ومعلوم أن الأفضل يقابله الصحيح المفضول، وليس الحرام.

ووافق الحنفية الإمامية في أنه لا يجوز بالنسبة للمكي إلا الإفراد، واستدلوا بالآية ".



١- (الكافي) للكليني، ٢٨٨/٤، [كتاب الحج]، باب: في أصناف الحج، الحديث رقم (١٠).

٢- (الاختيار لتعليل المختار) ١٥٩/٢.

# المبحث الثاني – أركان الحج وواجباته :

المسألة رقم (١) - حكم الإحرام قبل الميقات:

١- عن ابن عباس قال: وقّت لنا رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجدٍ قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ لمن يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنَّ فَمَهلُّهُ مِن أهله''.

٢- وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقَّتها رسول الله ﷺ، ولا تتجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقَّت لأهل العراق — ولم يكن يومئذ عراقٌ — ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي (مهيعة)، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله".

٤- وعن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا أنه كتب إلى المأمون: ولا يجوز الإحرام دون الميقات، قال الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِللَّهِ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٦/٢].

١- صحيح البخاري في [كتاب الحج]، باب: ميقات أهل المدينة، الحديث رقم (١٥٢٦)، وصحيح مسلم في [كتاب الحج]، باب: مواقيت الحج والعمرة، الحديث رقم (١١/١١٨١).

٢- (الكافي) للكليني، ٤/٤، "كتاب الحج]، باب: مواقيت الإحرام، الحديث رقم (١). ومعنى قوله: ولم يكن يومئذ عراق، أي: لم يكن فيها مسلمون.

٣- (الكافي) للكليني، ٣١٨/٤، [كتاب الحج]، باب: من أحرم دون الوقت، الحديث رقم (٨).

٦- وعن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله السَّلَيْنَةُ: رجلٌ أحرم من العقيق، وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟

فقال: يا ميسَّر أتصلي العصر أربعاً أفضل، أم تصليها ستاً ؟

فقلت: أصليها أربعاً!

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يجاوز المواقيت التي عيَّنها رسول الله والمين من غير إحرام، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل.

واتفقوا على أن من كان منزله داخل الحرم يحرم من بيته.

كما اتفقوا على تحديد المواقيت حسب ما جاء في روايات الفريقين دون اختلاف.

واختلفوا في حكم الإحرام من الميقات فقال فقهاء السنة: إنه واجب، وقال الإمامية: إنه ركن.

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٣٤/٨، [كتاب الحج]، أبواب المواقيت، باب: من أحرم قبل
 الميقات، ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة، الحديث رقم (٢).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٣٤/٨، [كتاب الحج]، أبواب المواقيت، باب: من أحرم قبل
 الميقات، ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة، الحديث رقم (٦).

واختلفوا فيمن أحرم قبل الميقات فقال فقها، السنة: يجوز له أن يحرم قبل الميقات، وينعقد إحرامه، ولكن الإحرام من الميقات أفضل لأنه فعل النبي رالي ولأن من أحرم قبل الميقات يُخشى أن يعرض له ما يمنعه من إتمام الحج أو العمرة، والله تعالى يقول: ﴿ وَأَيْمُواْ اَلْحَجُ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا السّتَيْسَرَ مِنَ الْمَدِي وَلا تَحَلِقُواْ رُوسَكُمْ حَتَىٰ يَبْلُغَ الْمَدِي عَلِهُ وَلَا تَحَلِقُواْ وَمَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَهَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْبِهِ اَلْعُمْرَةٍ إِلَى النّجِ فَمَا وَمُعْدَيةً مِّن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى النّجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى النّجِةِ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَانَّقُواْ السّتَيْسَرَ مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَانَّقُواْ اللّهَ مَن تَمَتَّع بِالْمُ اللّهُ شَدِيدُ الْمِن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَانَّقُواْ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [سورة البقرة: ٢٩٦/٢].

وقال الحنفية: الإحرام من داره أفضل إن أمِن''.

قال الإمام النووي في (الروضة):

هل الإحرام من الميقات أفضل، أم من فوقه ؟

في (البويطي)، و(الجامع الكبير) للمزني أنه من الميقات أفضل.

وقال في (الإملاء): من دويرة أهله.

وللأصحاب طرق: أصحها: على قولين: أظهرهما: الأفضل من دويرة أهله، والثاني: من الميقات.

١- انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في: (المبسوط) للسرخسي، ١٦٦/٤، و(القوانين الفقهية) لابن جزي، ص٨٨، و(مغني المحتاج) للخطيب الشربيني، ٤٧٥/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص١٧٤، و(اللباب) للغنيمي، ١٩٥١.

بل أطلق جماعة الكراهة على تقديم الإحرام على الميقات.

والطريق الثاني: القطع بدويرة أهله.

والثالث: إن أمِنَ على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام، فدويرة أهله وإلا فالميقات.

قلت — والكلام للنووي —: الأظهر عند أكثر أصحابنا، وبه قطع كثيرون من محققيهم: أنه من الميقات أفضل، وهو المختار، أو الصواب للأحاديث الصحيحة فيه، ولم يثبت لها معارض('').

وقال ابن قدامة في (المغني): لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تثبت في حقّه أحكام الإحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات؛ أنه محرم، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله.

روي نحو ذلك عن عمر، وعثمان، وبه قال الحسن، وعطاء، ومالك، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده، وعن الشافعي كالمذهبين، وكان علقمة، والأسود، وعبد الرحمن، وأبو إسحاق، يحرمون من بيوتهم، واحتجُّوا بما روت أمُّ سلمة زوج النبي المُنْ أنها سمعت رسول الله المُنْ يقول: « من أهلَّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر – أو – وجبت له الجنة »".

وأحرم ابن عمر من إيلياء (")، وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما في قوله

١- (روضة الطالبين) للإمام النووي، ٤٢/٣.

٢- سنن أبي داود في [كتاب الحج]، باب: في المواقيت، الحديث رقم (١٧٤١)، وسنن ابن ماجه،
 [كتاب الحج]، باب: من أهل بعمرة...، الحديث رقم (٣٠٠١) بلفظ قريب.

٣- سنن البيهقي ٥/٠٣، الحديث رقم (٨٧٠٩).

تعالى: قالا: إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك".

ولنا أن النبي وأصحابه أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل فإن قيل: إنما فعل هذا لتبيين الجواز. قلنا: قد حصل بيان الجواز بقوله كما هو في سائر المواقيت، ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي المستن وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم، ولما تواطؤوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى، وهم أهل التقوى، والفضل، وأفضل الخلق، ولهم من الحرص على الفضائل والدرجات ما لهم.

وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب قال: « يستمتع أحدكم بحلِّه ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه »".

وروى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصر، فبلغ ذلك عمر فغضب، وقال: يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب رسول الله ص أحرم من مصر<sup>٣</sup>.

وأن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له.

وقال البخاري: كرهَ عثمان أن يُحرم من خراسان أو كرمان('').

وقال الشيعة الإمامية: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له (°)، واستدلوا بالأحاديث المروية عن الأئمة في ذلك.

واستثنوا من ذلك الحكم مسألتين:

١- (المستدرك) للحاكم، ٢٧٦/٢، وقال: على شرطهما، أقره الذهبي.

٢- سنن البيهقي ٥٠/٥، الحديث رقم (٨٧١٣)، وقال: إسناده ضعيف، فيه واصل بن السائب منكر
 الحديث، وهو مشهورٌ، عن عثمان ﷺ بإسناد منقطع.

٣- (شرح السنة) للبغوي، ٢٥/٤.

٤- (المغنى) لابن قدامة، ٣/٥١٥-٢١٦، و(شرح السنة) للبغوي، ٢٥/٤.

٥- (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص١٨١، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٦١/٢.

١- أن يريد العمرة المفردة لرجب، ولكنه يخاف إن أخر الإحرام إلى الميقات أن
 ينتهي رجب، ويدخل شعبان، فيجوز له، والحال هذه أن يُحرم قبل الميقات.

٢- أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فيجب عليه الوفاء بنذره كأن ينذر أن يحرم من الكوفة أو من القدس<sup>(۱)</sup>.

ولكن الذي يظهر من تتبع الأحاديث الواردة عن الأئمة أن مذهبهم في الإحرام قبل الميقات وليس تحريمه قبل الميقات وليس تحريمه وإبطاله. ومن النصوص الواردة عن الأئمة في ذلك ما رواه ميسر عن الصادق شه قال: رجل أحرم من العقيق، وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟

فقال: يا ميسَّر أتصلي العصر أربعاً أفضل، أم تصليها ستاً ؟

فقلت: أصليها أربعاً!

وفي هذا الحديث أمران مهمان:

الأول: أن الإمام استعمل فيه القياس، وقاس الإحرام قبل الميقات على الزيادة في عدد ركعات الصلاة، فكيف نوفق بين هذا النص، وبين تشدد الشيعة الإمامية في نفي القياس والنهي عنه.

الثاني: أن مذهب الإمام هو أن الإحرام عند الميقات أفضل من الإحرام قبله، ومعلوم أن كلمة (أفضل) هي للتمييز بين حسن وأحسن، فهي تدل على أن الإحرام من الميقات أفضل ولكنه قبل الميقات جائز، وينعقد صحيحاً.

<sup>1-</sup> المصدرين السابقين نفسيهما، و(الاستبصار) للطوسي، ١٦٣/٢-١٦٤.

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٣٥/٨، [كتاب الحج]، أبواب المواقيت، باب: عدم جواز
 الإحرام قبل الميقات لغير الناذر، الحديث رقم (٦)، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٠٧/٢.

وهناك رواية أخرى تدل الدلالة نفسها:

فعن حنَّان بن سدير قال: كنت أنا، وأبي، وأبو حمزة الثمالي، وعبد الرحيم القصير، وزياد الأحلام حجَّاجاً، فدخلنا على أبي جعفر، فرأى زياداً، وقد تسلَّخ جلده، فقال له: من أين أحرمت ؟

قال: من الكوفة.

قال: ولم أحرمت من الكوفة ؟

فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بَعُدَ من الإحرام فهو أفضل، وأعظم للأجر.

فقال: ما بلُّغك هذا إلا كذَّاب!

ثم قال لأبي حمزة: من أين أحرمت ؟ قال: من الربذة.

قال له: ولمَ؛ لأنك سمعت أن قبر أبي ذرِ الله بها، فأحببت ألا تجوزه ؟

ثم قال لأبى ولعبد الرحيم: من أين أحرمتما ؟ فقالا: من العقيق.

فقال: أصبتما الرخصة، واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك أن الله يسير يحبُّ اليسير، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف".

والمتأمل لكلام الإمام الله يجد أنه وصف الإحرام من الميقات أنه رخصة، وسنة، ويسر؛ وذلك كله لا يدل على أن الإحرام قبل الميقات باطلٌ، أو أنه لا يجزئ.

فيتحقق بذلك أن مراد الأئمة في أحاديث النهي عن الإحرام قبل الميقات الكراهة، وليس التحريم، وهذا موافق لمذهب الجمهور — والله أعلم —.

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٢٣٥/٨، [كتاب الحج]، أبواب المواقيت، باب: عدم جواز
 الإحرام قبل الميقات، الحديث رقم (٧).

#### المسألة رقم (٢) — حكم الوقوف بعرفة والمزدلفة:

١- عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي في قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٩/٦]، قال: كانت قريشٌ، وقبائل معها لا يقفون في عرفات، وكانوا يقولون: نحن الحُمس، لم نسبَ قطُّ، ولا دُخِلَ علينا في الجاهلية، وليس نفارق الحرَمَ، وكان سائر الناس يقفون بعرفات، فأمرهم الله أن يقفوا مع الناس بعرفة ''.

٢- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش، ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمَّونَ الحُمس، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام، أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفاتٍ ثم يقف بها، ثم يفيض منها، وذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللّهُ إِنَّ وَلِكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٩/٢]".

٣- وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي قال: شهدتُ رسول الله وَلَمْ اللهُ وهو واقف بعرفات، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج ؟

فقال ﷺ: ‹‹الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج>√٣.

١- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٢٨٨/٧.

٢- صحيح البخاري في [كتاب الحج]، باب: الوقوف بعرفة، الحديث رقم (١٦٦٥)، وصحيح مسلم
 في [كتاب الحج]، باب: في الوقوف، الحديث رقم (١٥١٩/١٥١).

٣- سنن ابن ماجه في [ كتاب المناسك]، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، الحديث رقم (٣٠١٥)، وسنن أبي داود وسنن النسائي [كتاب المناسك]، باب: فرض الوقوف بعرفة، الحديث رقم (٣٠١٦)، وسنن أبي داود [كتاب الحج]، باب: ما جاء فيمن أدرك عرفة والإمام بجمع، الحديث رقم (٨٨٩)، و(المستدرك) للحاكم ١٣٥٥١.

٤- وعن ضريس الكناني، عن أبي جعفر الطَّكِينٌ قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟

قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في أهله في

٥- وعن جميل بن درّاج، وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ها قال: من أدرك المعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج".

٦- وعن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا حسن، الإمام الكاظم عن رجل دخل مكة مفرداً للحج، فخشي أن يفوته الموقفان، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج<sup>(٣)</sup>.

فقال له: إن ظنَّ أن يأتي عرفات فيقف قليلاً، ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنَّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع، فلا يأتها، وقد تمَّ حجه (١٠).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على وجوب الوقوف بعرفة، وأن وقت الوقوف يمتد حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة (٠٠)، وقال فقهاء المذاهب الأربعة من السنة: من

١- (الكافي) للكليني، ٤/٩٥٤، [كتاب الحج]، باب: الإفاضة في عرفات، الحديث رقم (٤).

٧- (الكافي) للكليني، ٤٦٨/٤، [كتاب الحج]، باب: من فاته الحج، الحديث رقم (٣) و(٤).

٣٠ (الاستبصار) للطوسي، ٣٠٣/٢، [أبواب تفضيل فرائض الحج]، باب: من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، الحديث رقم (٢).

٤- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٢٤/١٤، الحديث رقم (١٨٥٢٤).

وفقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢/٥١٥-٢١٧، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق،
 ٢٦٩/٢، و(حاشية ابن عابدين) ١٧٢/٢، و(حاشية العدوي) ١٩٩١، و(روضة الطالبين)
 للنووي، ٣/٥٩و(المغنى) لابن قدامة، ٣/٧٧.

فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقول النبي الله : « الحج عرفة ».

وقال الشيعة الإمامية: من تأخر يوم عرفة فخشي إن أدرك عرفة قبل الفجر أن لا يدرك مزدلفة قبل الشروق، أتى مزدلفة فبات بها، فقد صحَّ حجه.

وقالوا: المقصود من قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٩/٢]، المشعر الحرام، وهو مزدلفة (١٠).

يقول آية الله المشكيني: ويجب الوقوف بعرفة يومها بعد الزوال إلى الغروب، ويوم عرفة هو اليوم المشهود، ففرض الله على أمة محمد والمساعة التي أحبً المواضع إليه، والساعة التي ينصرف فيها الناس من عرفات هي الساعة التي تلقى فيها آدم من ربه كلمات فتاب عليه.

ولا يجوز الإفاضة من عرفات إلا بعد ذهاب الحُمرة المغربية، ومن أفاض منها قبل غروب الشمس جاهلاً، فلا شيء عليه، وإن كان متعمداً فعليه بدنة، وإن كان يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق، أو في أهله.

ومن أدرك الناس بجمع - المزدلفة - فإن أمكنه أن يأتي عرفة ليلاً، فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر وجب، وإن خشي أن لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه، فإن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج هو ما إذا أتى جمعاً قبل طلوع الشمس، وإن لم يأته حتى طلعت الشمس فلا حج له، وليجعله عمرة مفردة بذلك الإحرام".

وهكذا فإن الوقوف بالمشعر الحرام - مزدلفة - عند الشيعة الإمامية ركن من أركان الحج، بل هو أعظم الأركان، وأهم من الوقوف بعرفة، فمن فاته، فاته الحج.

١- (جوامع الجامع) للطبرسي، ١٢٠/١، و(الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص٢١٠.
 ٢- (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص٢٠٩-٢١١.

يقول في (الدروس): الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمد تركه بطل حجه، قال ابن الجنيد: تجب بدنة لا غير، وهو ضعيف.

ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه، أو المستخفِّ به متروكة، محمولة على من وقف به ليلاً قليلاً ثم مضى، ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلاً بطل حجه عند الشيخ الحر العاملي في (التهذيب)، ورواية محمد بن يحيى بخلافه، وتأوَّلها الشيخ على تارك كمال الوقوف بالمشعر، وقد أتى باليسير().

ولكن يدل على وجوبه من روايات الشيعة ما جاء في (الكافي) عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: إذا وقفت بعرفات، فادن عن الهضاب، فإن النبي والمنائل قال: إن أصحاب الأراك – موضع قرب عرفات – لا حج لهم". فهو ظاهرٌ في أن من لم يدرك الوقوف بعرفة – سواء في ذلك الزمان والمكان – فلا حج له.

وروى الحر العاملي في (الوسائل) حديثاً مشكلاً فقال:

قال: عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله الطَّيْكُم قال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة ".

ولكن تأوله الشيخ أبو جعفر الطوسي، فقال: المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن(''). وهذا بعيد.

وممن ذهب من فقهاء المسلمين إلى أن الوقوف بالمشعر الحرام، والمبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وأبو بكر بن خزيمة.

١- انظر الحاشية رقم (١) في كتاب (الكافي) للكليني، ٤٦٥/٤.

٧- (الكافي) للكليني، ٤/٥٥٥، [كتاب الحج]، باب: الوقوف بعرفة، وحد الموقف، الحديث رقم (٢).

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٢٣٤/١١، الحديث رقم (١٤٦٧٢).

٤- (الاستبصار) للطوسي، ٢/٥٠٥.

وقال علقمة، والنخعي، والشعبي، والحسن البصري: من فاته جمع – مزدلفة – فاته الحج<sup>(۱)</sup>.

واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنَ عَرَفَسَ فَاَذَّكُرُواْ الله على الوجوب. عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [سورة البقرة: ١٩٨/٢]. وصيغة الأمر تدل على الوجوب.

وبقوله وبقوله المنتها: « من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك فقد تم حجه » نه وهذه الرواية محمولة على كمال الحج، وليس على أركانه التي لا يجوز التساهل فيها.

وقال الفقهاء الأربعة: يجب المبيت بمزدلفة ولا يبطل الحج بتركه، وإنما ينجبر تركه بدم.

يقول الإمام النووي في (الروضة): وينبغي أن يبيتوا بها — المزدلفة — وهذا المبيت ليس بركن. قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وأبو بكر ابن خزيمة من أصحابنا: هو ركن. والصحيح الأول.

ثم المبيت نسكٌ، فإذا دفع بعد منتصف الليل لعذر، أو لغيره، أو دفع قبل نصف الليل، وعاد قبل طلوع الفجر، فلا شيء عليه.

وإن ترك المبيت من أصله، أو دفع قبل نصف الليل، ولم يعد، أراق دماً، وهل هو واجب، أم مستحب ؟ فيه طرق.

ولو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول، وحضرها ساعة في النصف الثاني، حصل المبيت، نصَّ عليه في (الأمل).

١- (روضة الطالبين) ٩٩/٣، و(المغني) لابن قدامة، ٤٤١/٣، و(المحلى) لابن حزم، ١٢٨/٥.

٢- (الروضة الندية) للقنُّوجي، ص٣٩٣، و(القوانين الفقهية) ص٨٧، و(روضة الطالبين) للنووي، ٩٨/٣،
 و(المغني)، و(الشرح الكبير) لابن قدامة، ٤٤١/٣.

والأظهر وجوب الدم بترك المبيت''.

واستدلوا على أنه ليس بركن أن رسول الله وَلَيْكُنَةُ أذن للنساء والضعفة بعدم المبيت، فعن ابن عباس قال: كنت فيمن قدَّم رسول الله وَلَيْكُنَةُ من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى (").

وقد أيّد ابن حزم أن المبيت بمزدلفة فرض وركن، فقال:

وأما بطلان حج من لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال، فلما حدثناه عبد الله ابن ربيع.... عن عروة بن مضرّس قال: قال رسول الله والناس حتى يفيضوا منها، فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك »".

وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّرِنَ عَرَفَلتٍ فَاذْكُرُواْ الله عِندَ المُعْمِ الله عِندَ المِقوف بمزدلفة - وهي المشعر الحرام - وذكر الله تعالى عندها فرض يعصي من خالفه، ولا حج له، لأنه لم يأت بما أمر، إلا أن إدراك صلاة الفجر فيها مع الإمام هو الذكر المفترض.

واحتج بعضهم — جمهور الفقهاء من السنة — بقول النبي والمنافي الحج عرفة »، وهم أول مبطل لهذا الاحتجاج لأن عندهم فرائض يبطل الحج بتركها سوى عرفة كترك الإحرام، وترك طواف الإفاضة، فكم هذا التناقض.

١- (الروضة الطالبين) للنووي، ٩٩/٢.

٢- صحيح البخاري في [كتاب الحج]، باب: من قدَّم ضعفة أهله بليل، الحديث رقم (١٦٧٨)، وصحيح مسلم في [كتاب الحج]، باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر، الحديث رقم (٣٠٢/١٢٩٣).

٣- (المحتبي) للنسائي، [كتاب الحج]، الباب رقم (٢٠٤)، ٢٦٣/٥، الحديث رقم (٣٠٤٠).

وليس قوله ﷺ: « الحج عرفة » بمانع من أن يكون غير عرفة الحج أيضاً إذا جاء بذلك نصًّ.

وسوّى تعالى بين الأمر بعرفة، والأمر بمزدلفة في القرآن، وقد قال تعالى: ﴿ وَأَذَانُ مِّرَ فَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وأخبر رسول الله الله الله الله المنظر، ومحال أن يكون هو يوم النحر، ولا يكون يوم الحج الأكبر، ولا يكون الأكبر إلا وغيره يوم الحج الأصغر، ومحال أن يكون هو يوم الحج الأكبر، ولا يكون فيه من فرائض الحج شيء (١).

١- (المحلى) لابن حزم، ٥/١٢٦-١٢٧.

## المسألة رقم (٣) — حكم طواف النساء:

١ قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطُّوفُوا بِٱلْبَيْتِ
 ٱلْعَتِيقِ ﴾ [سورة الحج: ٢٩/٢٢].

٢- عن ابن عمر، وعائشة أن النبي النبي النبي المن شيء حُرِم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، فأفاض بالبيت، ثم حلَّ من كل شيء (١)

٣- عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الطّن قال: على المتمتع بالعمرة إلى
 الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة،....".

٤− وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله الطّن قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة".

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقها، السنة والشيعة على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، واختلفوا هل في الحج طواف آخر من الأركان ؟

فقال فقها، السنة: ليس في أركان الحج طواف إلا طواف الإفاضة، لأنه المقصود بقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطُّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾، ولحديث عائشة، وابن عمر الذي رويناه من الصحيحين '').

١- صحيح البخاري في [كتاب الحج]، الحديث رقم (١٦٩٢)، وصحيح مسلم في [كتاب الحج]،
 الحديث رقم (١٢٢٧).

٢- (الكافي) للكليني، ٢٩١/٤، [كتاب الحج]، باب: ما على المتمتع من الطواف والسعي،
 الحديث رقم (١).

٣– (الكافي) للكليني، ٢٩١/٤، [كتاب الحج]، باب: صفة الإقران وما يجب على القارن، الحديث رقم (١).

٤- (اللباب في شرح الكتاب) للغنيمي الميداني، ١٧٤/١، و(متن سيدي خليل) ص٧٦، و(روضة الطالبين) للنووي، ١٠١٣، و١١٩، و(المغنى) لابن قدامة، ٤٦٧/٣.

يقول الإمام أبو عمر، محمد ابن قدامة في (الشرح الكبير): إذا طاف طواف الزيارة – طواف الإفاضة – بعد الرمي، والنحر، والحلق، وكان قد سعى حلَّ له كل شيء حرمه الإحرام، ولا نعلم خلافاً في حصول الحلِّ بما ذكرناه على هذا الترتيب''.

وقال الإمامية: لا تحلُّ النساء للحاجِّ إلا بعد أن يأتي بطواف النساء بعد طواف الزيارة أو الإفاضة، فلو تركه حرمت عليه النساء حتى العقد حتى يؤديه، أو يوكِّل من يؤديه عنه، ولو مات قبل أن يؤديه ولم يستنب أحداً عنه، أدَّاه عنه وليُّهُ بعد الموت.

بل قالوا: لو حجَّ الصبي المميِّز، ولم يأت به، ولو سهواً، أو جهلاً فلا تحلُّ له النساء بعد البلوغ، ولا العقد عليهنَّ حتى يؤديه أو يستنيب من يؤديه عنه.

واستدلوا بالأحاديث الواردة عن الأئمة في ذلك، وحملوا قوله تعالى: ﴿ وَلْيَطُّوُّ فُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ على طواف النساء '''.

ولا يجزئ عنه عندهم طواف الوداع لأنه مستحبّ، وإجزاؤه عن الواجب يحتاج إلى دليل "، ولكن قال الصدوق ابن بابويه من كبار فقهائهم: روي فيمن ترك طواف النساء أنه إذا كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء ".

وروى الصدوق أيضاً أنَّ أبا عبد الله الطَّيِّلاَ رخَّص للحائض التي لا ينتظرها رفقتها أن تمضي دون أن تؤدي طواف النساء (°).

والذي أراه - والله أعلم - أن مذهب الأئمة من آل البيت رضوان الله عليهم كما يتبين من بعض الروايات أن المقصود بطواف النساء هو طواف الوداع نفسه، فينبغي

١- (الشرح الكبير) لابن قدامة، ٤٧٦/٣.

٣- انظر: (جوامع الكلم) للطبرسي، ١١/٢، و(الكافي) للكليني، ٢/٤.٥٠

٣- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٨٨/، و(اللمعة الدمشقية) للشهيد الأول،
 ص٣٦-٣٦، و(دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجنَّاتي، ص١٥.

٤- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٥٥/٢.

٥- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٢٥٤/٢، الحديث رقم (٣٧٨٧).

أن يكون عندهم واجب، ولا يجوز التحلل التحللَ الأكبرَ قبل أدائه، وتجوز النيابة فيه، ويسقط عن الحائض والمعذور، ومما يدل على ذلك ما روي عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله أنه قال: ( لولا ما منَّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم) (...).

١- (روضة الطالبين) للنووي، ١١٦/٣، و(المغني) لابن قدامة، ٢٦٩/٣.

المسألة رقم (1) - هل يشترط الختان لصحة الطواف:

١- عن حريز عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة،
 فأمًا الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن<sup>(1)</sup>.

٢- وعن إبراهيم بن ميمون قال: عن أبي عبد الله في الرجل يُسلِمُ فيريد أن
 يحج ، وقد حضر الحج؛ أيحج أم يختتن ؟

قال: لا يحجُّ حتى يختتن ؟ ".

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على اشتراط الطهارة لصحة الطواف للأدلة الواردة في ذلك<sup>(7)</sup>.

ولكن قال الحنفية: يصحُّ طواف المحدِث، وعليه أن يجبرَهُ ببدنة''.

ولكن قال الإمامية: يشترط لصحة الطواف أن يكون الرجل مختوناً، فلا يصحُ طواف الأقلف، واستدلوا لذلك بالآثار الواردة عن أبي عبد الله جعفر الصادق الله والتي روينا بعضها، وهو بالإجماع عندهم.

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٩/٤٤٦، [كتاب الحج]، أبواب الطواف، باب: اشتراط الطواف بالختان دون الخفض، الحديث رقم (١). والخفض: ختان المرأة، ويقال للمرأة للحاتن خافض. انظر (لسان العرب) لابن منظور ١٤٦/٧.

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٩/٩، ٣٦٩/٥ [كتاب الحج]، أبواب مقدمات الطواف، باب: اشتراط طواف الرجل بالختان، الحديث رقم (٢).

٣- (الروضة الندية) للقنوجي، ص٣٨٧، و(مختصر سيدي خليل)، ص٧٦، و(روضة الطالبين) ٣٩٧،
 و(المغنى) لابن قدامة، ٣٩٠/٣.

٤- (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص٢٠٢، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية،
 ١٩١/٢.

وقالوا أيضاً: لو طاف الصبي غير المختون، أو طِيف به بعد أن أحرم فلا يجوز لهذا الصبي أن يتزوَّج بعد البلوغ إلا أن يأتي بالعمرة لأن الختان كان شرطاً في صحة الطواف''.

ولم يرد شيء في المختون، والأقلف وطوافهما عند السنة، ولكن لا شكً أن حكم طوافه كحكم صلاته، وهي صحيحة إلا إذا كانت تحت القلفة نجاسة ".

١- (دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجناتي، ص١٩٥.

٢- انظر ما يتعلق بأحكام الختان عند المذاهب الأربعة في (المبسوط) للسرخسي ١٥٦/١٠، و(مواهب الجليل) لمحمد بن عبد الرحمن المغربي ٣٨٥/٣، و(روضة الطالبين) للنووي ١٨١/١٠، و(كشاف القناع) للبهوتي ١٠/١٨، و(شرح العمدة) لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ٢٤٤/١.

### المسألة رقم (٥) — حكم ركعتى الطواف:

۱− عن عبد الله بن أبي أوفى قال: « اعتمر رسول الله الله الله الله الله عن عبد الله بن أبي أوفى الله عن يستره من الناس > ١٠٠٠٠.

٢- وعن زرارة عن أحدهما: أبي عبد الله، أو أبي جعفر قال: (لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم الكلام، فأمّا التطوع فحيث شئت من المسجد) ".

٣- وعن يحيى الأزرق عن أبي الحسن موسى بن جعفر الطَّكِينَ قال: قلت له: إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس ؟

قال: لا.

قلت: فكيف يصلي الرجل إذا اعتلَّ، ووجد فترةً صلاة الليل جالساً، وهذا لا يصلي؟

فقال: يستقيم أن تطوف، وأنت جالسٌ ؟

قلت: لا.

قال: فصلِّ وأنت قائم<sup>"</sup>.

٤- وعن أبي الصبَّاح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم الطَّيِّ في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم الطَّيِّ ، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً

١- صحيح البخاري في [كتاب الحج]، باب: من لم يدخل الكعبة، الحديث رقم (١٦٠٠)، وانظر صحيح مسلم في [كتاب الحج]، الحديث رقم (١٤٧/١٢١٨).

٧- (الكافي) للكليني، ٤١٨/٤، [كتاب الحج]، باب: ركعتي الطواف ووقتهما، الحديث رقم (٨).

٣- (الكافي) للكليني، ٤١٨/٤، [كتاب الحج]، باب: ركعتي الطواف ووقتهما، الحديث رقم (٩).

لِّلنَّاسٍ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مُقَامِ إِبْرَ هِعَمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَاۤ إِلَى إِبْرَ هِعَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِى لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَلِكِفِينَ وَٱلرُّحَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [سورة البقرة: ٢/٥٢٠] وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع ".

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على مشروعية صلاة ركعتى الطواف، واختلفوا في حكمها.

فقال الإمامية: ركعتا الطواف هي بعد طواف العمرة والحج فرضٌ، ولا يجوز أن يؤديهما إلا خلف مقام إبراهيم، فإن صلاهما في غيره فعليه الإعادة.

واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَآمَنًا وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

وقالوا: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام، ولو تذكر بين السعي رجع وصلًى، ثم أتمَّ السعي من حيث قطعه وصحَّ، ولو تذكَّر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكَّر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلًى في مكانه، لو كان في بلدٍ آخر، والجاهل بحكم الناسي.

ولو مات، وعليه صلاة الطواف، يجب على ولده الأكبر القضاء ١٠٠٠.

وقال الحنفية بوجوبهما، وروي ذلك عن الشافعي، وعنه أنهما مستحبَّتان.

١- (الكافي) للكليني، ١٨/٤، [كتاب الحج]، باب: السهو في ركعتي الطواف، الحديث رقم (١).

٢- (الفقه المأثور) للمشكيني، ص٢٠٥، و(تحرير الوسيلة) للخميني، ٣٩١/١ ٣٩٣.

وقال المالكية، والحنابلة: هما سنة مؤكدة، فإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتى الطواف<sup>(۱)</sup>.

واستدل ابن قدامة على كونهما سنة فقال:

ولنا قوله رَبَيْتُهُ: « خمسُ صلوات كتبهنَّ الله على العبد، من حافظ عليهنَّ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » (")، وهذه ليست منها.

ولما سألَ الأعرابيُّ النبيَّ وَالْبَيْ عن الفرائضِ ذكر الصلوات الخمس قال: فهل على على غيرها ؟ قال: « لا إلا أن تطوع » ".

ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة، فلم تكن واجبة كسائر النوافل('').

والظاهر أن ما ساقه ابن قدامة من أدلة لا تؤيد مذهبه لأنه لم يقل أحدٌ من فقهاء المذاهب أن ركعتي الطواف واجبة في اليوم والليلة، ومما يدلُّ على وجوبهما ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله والمنته قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلَّى ركعتين (").

فلو كانت نافلة لأمكن أن يصليها على الراحلة ١٠٠٠.

ولذلك يترجح لديٌّ وجوبهما والله أعلم.

۱- (اللباب في شرح الكتاب) للغنيمي الميداني، ١٧٠/١، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٧٣/٠.
 و(روضة الطالبين) للنووي، ٣/٣٨، و(المغني) لابن قدامة، ٢٠١/٣.

٢- سنن النسائي [ كتاب الصلاة]، الحديث رقم (٢٦١)، وسنن أبي داود [كتاب الصلاة]، الحديث رقم (١٤٠١)، وسنن ابن ماجه [كتاب إقامة الصلاة، السنة فيها]، الحديث رقم (١٤٠١).

٣- صحيح البخاري [كتاب الإيمان]، الحديث رقم (٤٦)، وصحيح مسلم [كتاب الإيمان]، الحديث رقم (١١).

٤- (المغني) لابن قدامة، ١/٣.

٥- سنن ابي داود في [كتاب الحج]، باب: الطواف واجب، الحديث رقم (١٨٨١).

٦- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٧٤٥/٧.

المسألة رقم (٦) — هل يجزئ القصُّ من الشارب واللحية عند التحلُّل:

١- قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ
 وَلْيَطُّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [سورة الحج: ٢٩/٢٢].

٣- وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيتيه وشاربيه(").

٤- وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الطَّيْكُ قال: ينبغي للصّرورة - الصّرورة هو من يؤدي حج الفرض - أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ".

٥- وعن أبي بصير عن أبي الحسن موسى الكاظم في الرجل إذا جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى يحلق بها شعره، أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق<sup>(1)</sup>.

٦- عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا الطَّيِّالِاً: إنَّا حين نفرنا من منى أقمنا أياماً، ثم حلقت رأسي طلب التلدُّذ فدخلني من ذلك شيء ؟

١- صحيح مسلم في [كتاب الحج]، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق،
 الحديث رقم (٣٢٣/١٣٠٥).

٧- موطأ الإمام مالك [كتاب الحج]، باب: التقصير، الحديث رقم (١٨٧).

٣- (الكافي) للكليني، ٤٩٣/٤، [كتاب الحج]، باب: الحلق والتقصير، الحديث رقم (٦).

٤- (الكافي) للكليني، ٤٩٣/٤، [كتاب الحج]، باب: الحلق والتقصير، الحديث رقم (٥).

فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [سورة الحج: ٢٩/٢٢]. قال: التفث تقليم الأظفار، وطرح الوسخ، وطرح الإحرام (٠٠).

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على أنه لا تنتهي مناسك الحج والعمرة إلا بالحلق أو التقصير، واختلفوا في حكم الحلق والتقصير، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ". واختلفوا في حكم من قصً من شعر لحيته، أو شاربه، أو قصً أظافره هل يجزئه ذلك للتحلل من إحرامه أو لا يجزئه ؟

فذهب فقها، السنة إلى أنه لا يجزئه، واستدلوا بفعل النبي السنة ، وبقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ ٱللهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ اللهُ عَمَدُقَ ٱللهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ اللهُ عَلَمُوا فَجَعَلَ ءَامِنِينَ كُعُلِقِينَ رُّءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [سورة الفتح: ٢٧/٤٨]".

وقال الإمامية: يجب على من كان هذا أول حجه أن يحلق، ولا يجزئه التقصير، أمَّا من حجَّ قبل ذلك فله الحلق أو التقصير.

ويجزئه قص الشعر من الشارب، أو اللحية، أو الرأس، أو الظفر، والأفضل الجمع بين الشعر والظفر، واستدلوا بالأثر الذي رويناه عن أبي الحسن موسى الكاظم .

١- (الكافي) للكليني، ٤٩٣/٤، [كتاب الحج]، باب: الحلق والتقصير، الحديث رقم (١٢).

٧- انظر المسألة رقم (٩) من هذا المبحث.

٣- (اللباب في شرح الكتاب) للغنيمي الميداني، ص١٧٣، و(المبسوط) ٢٢/٤، و(المعونة) للقاضي عبد
 الوهاب، ٥٨٤/١، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقى، ٢٢٨/١، و(المغني) لابن قدامة، ٤٥٨/٣.

يقول الإمام الخميني: يجب بعد السعي التقصير، أي: قصُّ مقدار من الظفر، أو شعر الرأس، أو الشارب، أو اللحية، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقص الظفر'').

ولعل مما يؤيد مذهبهم ما ذكره الإمام البغوي في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَقَنَّهُمْ ﴾ [سورة الحج: ٢٩/٢٢]، فقال: قيل: التَّفَثُ: الأخذ من الشارب، وقص الأظفار، ونتف الإبط، وحلقُ العانة".

ولا شك أن السنة - وهي قص شعر الرأس أو حلقه - أقوم، وأسلم، ومما يشكل من مذهب الإمامية أن قالوا: ومن لا شعر له في رأسه أمر الموسى على رأسه  $^{\circ\circ}$ . فهلا قالوا: أخذ من شعر لحيته، أو شاربه، أو ظفره ليستقيم ذلك مع مذهبهم! - والله أعلم -.

١- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١/٣٩٥، وانظر: (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص٢٠٨، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢١٠/٢.

٧- (شرح السنة) للبغوي، ١١٩/٤.

٣- (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص٢١٦.

المسألة رقم (٧) - متى يبدأ رمي الجمار في أيام التشريق:

١- عن أم الحصين قالت: حججتُ مع رسول الله والله عن أم الحصين قالت: حججت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذُ بخطام ناقة النبي والآخر بثوبه يستره من الحرَّ، حتى رمى جمرة العقبة ٠٠٠.

٢- وعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي الله يرمي يوم النحر ضحى، وأمّا بعد ذلك فبعد زوال الشمس.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر، إلا بعد الزوال".

٣- وعن وبرة قال: سألتُ ابن عمر: متى أرمى الجِمار؟

قال: إذا رمى إمامك فارمِهْ.

فأعدتُ عليه المسألة، فقال: كنَّا نتحيَّنُ، فإذا زالت الشمس رمينا".

٤- وعن الحسن العرني عن ابن عباس قال: حَمَلَنَا رسول الله على العرني عن ابن عباس قال: ﴿ أَي ابني ، لا بني عبد المطلب على حمرات، ثم جعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: ﴿ أَي ابني ، لا

١- صحيح مسلم في [كتاب الحج]، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، الحديث رقم (١٢٩٨)، وسنن أبي داود في [ المناسك]، الحديث رقم (١٨٣٤).

٧- سنن الترمذي في [كتاب الحج]،باب: ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، الحديث رقم (٩٩١)، وأخرجه وسنن أبي داود في [كتاب الحج]، باب: في رمي الجمار، الحديث رقم (١٩٧١). وأخرجه البخاري معلقاً في [كتاب الحج]، باب: رمي الجمار، ومسلم بلفظ قريب في [كتاب الحج]، باب: بيان وقت استحباب الرمي، الحديث رقم (٩٩١/١٢٩٩).

٣- صحيح البخاري في [كتاب الحج]، باب: رمي الجمار، الحديث رقم (١٧٤٦).

ترموا الجُمْرَة حتى تطلع الشمس >> (").

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على وجوب رمي الجمار يوم النحر، ويومي التشريق، واختلفوا في أول وقت الرمى وآخره.

فقال الإمامية: يبتدئ الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، ورميها بعد الزوال أفضل، ويجوز رميها قبل طلوع الشمس لأصحاب الأعذار.

واستدلوا بالآثار السابقة عن الأئمة رهاً".

وفرَّق الجمهور بين وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، وباقي الجمار، فقال الحنفية والمالكية: يبتدئ وقت رمي الجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس، وباقي الجمرات بعد الزوال، ولا يجزئ غير ذلك، إلا أن الحنفية رخصوا في آخر يوم من أيام التشريق أن يرمي قبل الزوال''.

وقال الشافعية والحنابلة: يستحب رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ويجوز بعد منتصف ليلة النحر لحديث أم سلمة، وحملوا بقية الأحاديث على الاستحباب.

١- سنن أبي داود في [الحج]، باب: التعجيل من جمع، الحديث رقم ()، وسنن ابن ماجه في [كتاب الحج]، الب: من تقدم من جمع رمي الجمار، الحديث رقم ()، وسنن النسائي في [كتاب الحج]، باب: من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، الحديث رقم ()، قال المنذري: قال ابن معين: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.

۲- (السنن الكبرى) للبيهقي، ١٣٣/٥، وسنن أبي داود في [المناسك]، باب: التعجيل من جمع، الحديث رقم
 (١٩٤٢). قال الزيلعي في (نصب الراية) ٧٣/٣: لا غبار عليه، وانظر: (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٣١٧/٧.

٣- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٩/١، ٤، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد معنية، ٢٢٨/٢.

٤- (اللباب في شرح الكتاب) للغنيمي الميداني، ص١٧٤، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٨٦٠.

أما باقي أيام التشريق فلا يجوز عندهم الرمي فيها إلا بعد الزوال''.

روى البيهقي بإسناده عن الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة أنه رأى عطاء ابن أبي رباح، وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالد يرمون الجمرة قبل الفجر".

وقال الإمامية: لا يجوز الاستنابة في رمي الجمار إلا عند الضرورة، ومن نسي أو ترك رمي الجمار وجب عليه العودة في العام القابل، أو أن يستنيب من يرمي عنه، ولا يجزئ عنه الدم، وقال الجمهور: يجزئ عنه دمُّ...

١- (روضة الطالبين) للنووي، ٣/٣ ١ - ١٠٨، و(المغنى) لابن قدامة، ٩/٣ ٤٤٩، ٤٧٦.

٢- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٣١٨/٧.

٣– (دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجناتي، ص٦٢٥، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٢٩/٢.

المسألة رقم (٨) - تقسيم الفقهاء لمناسك الحج:

اختلف الفقهاء في تقسيمهم لمناسك الحج؛ فقسَّمه الإمامية إلى أركان، ومستحبات.

والركن: هو الذي يبطل الحج والعمرة بتركه عمداً لا سهواً، ومن تركه سهواً قضاه إلا الوقوف والمبيت بمزدلفة فمن فاته فاته الحج.

والأركان عندهم: النية، والإحرام، والوقوف بعرفة، والمشعر الحرام ويجزئ المشعر الحرام عن عرفة للمضطر، وطواف الزيارة، أو الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.

أما فرائض الحج التي ليست أركان فهي: التلبية، وطواف النساء، وركعتا الطواف. وما سوى ذلك فهو من المستحبات''.

واتفق جمهور فقهاء السنة على أن الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، وقال الحنفية: الإحرام شرط وليس بركن، والسعي بين الصفا والمروة واجب وليس ركنً.

وقال الجمهور بأن الحلق أو التقصير واجب، وقال الشافعية في مشهور مذهبهم: ركنٌ. واتفقوا على أن رمى الجمار واجبّ.

وقال الجمهور: المبيت بمنى واجب، وقال الحنفية: سنة ".

ولكل مذهب أدلته التي يطول استقصاؤها.

<sup>1- (</sup>فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية. ٢٠١/٢.

٢- انظر: (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور الزحيلي، ٢١٧٧٣-٢١٧٩.

# الفصل السادس أحكام النكاح، والطلاق، والعدة، والرضاع

- البحث الأول: أحكام النكاح.
- المبحث الثاني: أحكام الطلاق، والخلع، والعدة.
  - 🕷 المبحث الثالث: أحكام الرضاع.

### الفصل السادس أحكام النكاخ، والطراق، والعدة، والرضاع

# المبحث الأول - أحكام النكاح:

المسألة رقم (١) - حكم الإشهاد على العقد:

۱ - عن عمران بن الحصين رضي عن النبي الله قال: « لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل »(۱).

٢− وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »(٢).

۱- (السنن الكبرى) للبيهقي، ٥/٥١، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٦/٤) وعزاه للطبراني،
 وقال: فيه عبد الله بن محرز وهو متروك.

٧- (المستدرك على الصحيحن) للحاكم، ١٦٨/٢، ومسند الإمام أحمد ٢٦/٦، و(سنن أبي داود) [كتاب النكاح]، البناح]، باب: في الولي، الحديث رقم: (٢٠٨٣)، و(سنن الزمذي)، [كتاب النكاح]، باب: ماجاء لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم: (١١٠١)، و(سنن ابن ماجه) [ كتاب النكاح]، باب: لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم: (١٨٧٩). ورواه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء) في باب: لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم: والله ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته في هذا الحديث فلم يعرفه، فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك! فأثنى على سليمان بن موسى، ثم قال: أخشى أن يكون وهم عليَّ، ثم قال: وهذا حديث جليل وعليه الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي، وقد رواه عن ابن جريج الكبار منهم: يحيى بن سعيد، والليث بن سعد، (الكامل في الضعفاء) لابن عدي، ٢٦٦/٣.

٣- وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ﴿ البغايا اللائي ينكحن أنفسهنَّ بغير بينة ››(١).

إلى الله الكَانِين عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله الكَانِين عن رجل تزوّج متعة بغير شهود ؟

قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عز وجل، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، ولولا ذلك لم يكن به بأس<sup>(٢).</sup>

ه- وعن المعلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله السَّلْيِّكُمّ: ما يجزئ في المتعة من الشهود ؟

فقال: رجل وامرأتان يشهدهما.

قلت: أرأيت إن لم يجدوا أحداً ؟

قال: إنهم لا يعوزهم.

قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد ؟

قال: نعم.

قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد النبي علي ياتزوَّجون بغير بيّنة ؟

قال: لا<sup>(۲)</sup>.

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط الشهود لصحة الزواج، فلا يصحُ عندهم بلا شهادة اثنين غير الولي، وقال الحنابلة: يصحُ بشهادة رجلٍ وامرأتين (أ).

١- سنن الترمذي في [كتاب النكاح]، باب: ما جاء في: « لا نكاح إلا ببينة »، الحديث رقم: (١١٠٣).
 وقال: هذا حديث غير مرفوع، وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف(السنن الكبرى) ١١٢/٧.

٢- (تهذيب الآثار) للطوسي، ١٨٦/٢، و(وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٦٧/١٤، باب: حواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع، الحديث رقم: (٣).

٣- (تهذيب الآثار) للطوسي ٢٦١/٧، الحديث رقم (٢٦١)، و(الاستبصار) للطوسي ١٤٨/٣.

٤- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٣٩٠/٣، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ٤٨/٢، و(الروض المربع) للبهوتي، ص: ٣٣٦.

قال الإمام البغوي: اتفق الناس على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة(١٠).

وقال المالكية: يستحب الإشهاد، وهو شرط كمال وليس شرط صحة؛ يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي:

يصح عقد النكاح من غير إشهاد خلافاً لأبي حنيفة والشافعي، لأنه عقد من العقود فأشبه سائرها، ولأنه معنى يقصد به التوثُق، فلم يكن شرطاً في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة، ولأن كل من لم يحتج إلى حضوره في إيجاب أو قبول لم يكن حضوره شرطاً في عقد النكاح.

ولكن المالكية قالوا: إذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لقوله عليه: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال »(")، والتواصي بكتمانه ضد ذلك، وروي أنه عن نكاح السر(<sup>1)</sup>، ولأن التواصي بكتمانه من صفة الزنا.

ولا يجوز الدخول عند المالكية إلا بعد الإشهار والإعلان.

١- (شرح السنة) للبغوي، ٩/٥٥-٤٦.

٧- (المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٧٤٥/٣.

٣- انفرد به ابن ماجه في [كتاب النكاح]، باب: إعلان النكاح، الحديث رقم: (١٨٩٥)، وفي إسناده خالد بن إلياس، أبو الهيثم العدوي، قال الهيثمي: اتفقوا على ضعفه، وقريباًمنه عند الترمذي في [كتاب النكاح]، باب: ما جاء في إعلان النكاح، الحديث رقم: (١٠٨٨)، وسنن النسائي [كتاب النكاح]، باب: إعلان النكاح بالصوت، الحديث رقم (٣٣٧٠).

٤- مسند الإمام أحمد، ٤/٧٧، وقال الهيثمي: فيه عبد الله بن ضميرة، وهو ضعيف، (مجمع الزوائد: ٢٨٨/٤).

ولا بأس عند الإمامية بالتزوج بلا شهود ولو تواصوا بالكتمان فهو عقد أمام الله (۱)، واستدلوا بالخبر الذي رويناه عن زرارة عن أبي عبد الله الطّيّلاً، وشدًّ منهم ابن عقيل فاشترط الشهود لصحة العقد للخبر الذي رويناه عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله وفيه اشتراط الشهود وأجاب عنه شيخ الطائفة الطوسي بقوله:

ليس فيه المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة، وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله على أنهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور! كما أنا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت، ولم يدل ذلك على حظره، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الإيجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله ما يجوز في المتعة من الشهود ؟

فقال: رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهود؟

قال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور<sup>(٢).</sup>

وهذا كلام غريب فكيف يصف الإمام حال الناس في عصر النبي النها ، وأنهم لم يكونوا يزوجون بغير شهود، ثم يردُ النص الآخر باشتراط الشهود، فيقول الإمام الطوسي بأن ذلك وصف لحال الناس في ذلك الزمان، ولا يشترط في النكاح، وأن له أمثلة أخرى! وليته ذكر تلك الأمثلة ليتبين الحكم منها.

وقال الظاهرية: يشترط أحد الأمرين: الشهود، أو الإعلان، ويجوز عندهم في

١- انظر: (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص٢٧٧، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية،
 ١٧٥/٥.

٧- (تهذيب الآثار) للطوسي، ٢٦٢/٧، الحديث رقم (٥٧)، و(الاستبصار) للطوسي، ١٤٩/٣.

الشهود شاهدان، وشاهد وامرأتان، وأربعة نسوة<sup>(۱).</sup>

وروي عن أحمد أنه يصح بغير شهود، وروي ذلك أيضاً عن ابن عمر، والحسن ابن علي، وابن الخربير، وسالم وحمزة ابنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن إدريس، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والعنبري، وابن المنذر(٢).

وقال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في عقد النكاح خبر.

وقال ابن عبد البر: قد روي عن النبي على: « لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين » من حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر إلا أن في نقلة ذلك ضعيفاً فلم أذكره (٣).

وقال ينيد بن هارون: أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح، ولم يشترطوها للبيع<sup>(١)</sup>.

فلما أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها<sup>(°)</sup>.

واستدل الذين لم يشترطوا وجود الشهود بالمعقول فقالوا: إن النكاح عقد من العقود، فلم تكن الشهادة شرطاً فيه كالبيع.

١- (المحلى) لابن حزم، ٩/٨٤.

٧- (المغني) لابن قدامة، ٣٣٩/٧.

٣- انظر (مجمع الزوائد) للهيتمي ٢٨٦/٤، وعزاه للطبراني، وقال: فيه أبو بلال الأشعري ضعيف.

٤- (المغني) لابن قدامة، ٧/٠٣٠.

٥- صحيح مسلم في [كتاب النكاح]، باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، الحديث رقم (١٣٦٥).

وذكر الموجبون للشهود في عقد الزواج أدلة كثيرة في الردِّ على الذين لم يشترطوا الشهود، وقد جمعها الشيخان علي معوض، وعادل أحمد عبد الموجود في تعليقهما على (بدائع الصنائع) للإمام الكاساني، ومنه نقتطف ما يأتي:

أما الأثر المروي في زواج النبي النه من صفية بدون شهود فيقال لهم فيه: إنه لا يدل على عدم اشتراط الشهادة في النكاح؛ لأنه يُحمل على الخصوصية، ومما يؤيد أن ذلك من خصوصياته ما ورد عنه الله من الأحاديث القاضية باشتراط الشهادة في النكاح.

ويقال لهم في المعقول: فرقٌ بين البيع والنكاح، فإن البيع لا يتعلق به إلآ حق المتعاقدين بخلاف النكاح، فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد لذلك اشترطت فيه الشهادة، حتى لا يجحده أبوه فيضيع نسبه، وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى.

وقد جاءت عن النبي الله وأصحابه أحاديث كثيرة في اشتراط الشهادة في النكاح منها ما روي عن ابن عباس أن النبي الله قال: « البغايا اللاتي يُنكِحن أنفسهن بغير بينة »(١).

وعن عمران بن الحصين عن النبي ﷺ: ﴿ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل > (١٠).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله الله الله المرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له \(^7).

١- سنن الترمذي في [كتاب النكاح]، باب: ماجاء لا نكاح إلا ببينة، الحديث رقم (١١٠٣)، وقال:
 روي موقوفاً ومرفوعاً.

٧- (مجمع الزوائد) للهيتمي ٢٨٦/٤.

٣- سنن أبي داود في [كتاب النكاح]، باب: في الولي، الحديث رقم (٢٠٨٣)، وسنن الترمذي [كتاب النكاح]، باب: ماجاء لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم (١١٠٢)، وسنن ابن ماجه [كتاب النكاح]، باب: لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم (١٨٧٩).

ورد عليهم خصومهم فأعلُّوا هذه الآثار بما يأتي:

أما حديث ابن عباس فإن الترمذي ذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه وقفه مرة، وأن الوقف أصح، ولكن هذا لا يقدح في الحديث لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه، وزيادته.

وأما حديث عمران بن الحصين فقيل إن فيه عبد الله بن محرز، وهو متروك، ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا الحديث رواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاً، وقواه بموافقته لمذهب أكثر الفقهاء.

وأما حديث عائشة فقد رواه عنها الثوري، ويحيى بن سعيد، وغيرهما دون ذكر الشاهدين. ولكنه مع ذلك مروي عن الثقات (۱).

والذي يتبين من مناقشة أدلة الطرفين أن أدلة الذين اشترطوا الشهود لصحة العقد وإن كانت تتقوى بانضمام بعضها إلى البعض ولكنها لا تلزم الخصم، ولكن مما يرجح اشتراط الشهود لصحة العقد فساد الناس، وقلة أخلاقهم، وأمانتهم، وكثرة الغش، فكان لا بد من وجود الشهود لضمان حقوق الزوجين وأولادهما سواء في ذلك الحقوق المالية والمعنوية — والله أعلم —.

١- (بدائع الصنائع) للكاساني، ١/٣ ٣٩٠،٣٩٠.

### المسألة رقم (٢) - حكم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها:

الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَأَمَّهَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَرَبَتِ بِبُكُمْ وَرَبَتِ بِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم وَأَخَوَاتُكُمْ وَرَبَتِ بِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمْ وَرَبَتِ بِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِ لِللَّهُ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِ لِللَّهُ مَاللهِ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِ لِللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [سورة النساء: ٢٣/٤].

٢ وعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله شه: « لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها » (١).

٣- وعن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علياً الميلة أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده، وفرَّق بينهما (٢).

٤- وعن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم الكلا قال: سألته عن امرأة تزوّجت على عمتها وخالتها، قال: لا بأس، ثم قال: تزوّج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل(٢٠).

١- صحيح البخاري في [كتاب النكاح]، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، الحديث رقم: (٥١٠٩)، وصحيح مسلم في [كتاب النكاح]، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، الحديث رقم: (٣٣/١٤٠٨). وروي الحديث نفسه عن أبى عبد الله الصادق الكيليان.

٧- (تهذيب الآثار) للطوسي، ٢٠٨/٢، و(الاستبصار) للطوسي، ١٧٧/٣.

٣- (تهذيب الآثار) للطوسي، ٢٠٩/٢، و(الاستبصار) للطوسي، ١٧٨/٣.

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على تحريم نكاح النساء المذكورات في الآية، وتحريم الجمع بين من ذكرهن الله في الآية.

واختلفوا في حكم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، فقال فقهاء السنة : يحرم ذلك مطلقاً، واستدلوا بالحديث الذي رويناه في ذلك وهو ثابت من طرق السنة والشيعة، وقالوا: هو كالجمع بين الأختين، بل هو أولى؛ لأن قرابة الولادة أقوى من قرابة الأخوة، فالنص الوارد في الجمع بين الأختين وارد هنا من طريق الأولى.

وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها حرام أيضاً كالجمع بين الأختين؛ لأن العمة بمنزلة الأم لبنت أخيها، وصرحت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، وفي رواية للترمذي: « لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى » (()) ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى: هو الكبرى » (أن ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى: ﴿ وَٱلۡمُحۡصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم ۗ كَتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم ۗ وَأُحِلَّ لَكُم مًا وَرَآءَ ذَالِكُم مُّ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّ مَصِينِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱستَمْتَعْتُم بِهِ مَا وَرَآءَ ذَالِكُم مُّ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّ مَصِينِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّتَمْتَعْتُم بِهِ مِن بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ الله وَلَيْكُم فَيْمَا تَرَّضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ مَنْ الله وَلَيْكُم أَن عَلِيمًا حَرِيمًا ﴾ [سورة النساء: ١٤/٤]، لأن الجمع بين ذواتي محرم في النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ لأن الضرتين يتنازعان، ويختلفان، ولا يأتلفان عرفاً وعادةً، وهذا يفضي إلى قطيعة الرحم، وهو حرام، والنكاح سبب لذلك فيحرم حتى لا يؤدي إليه، وقد أشار النبي ﷺ إلى علة النهي في رواية ابن حبان وغيره:

١- سنن الترمذي [كتاب النكاح]، باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، الحديث رقم
 ١١٢٦). وقال: حديث حسن صحيح.

### إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم >> (١)(٢).

وذهب الشيعة – ووافقهم الخوارج، وعثمان البتي – إلى أنه لا تُزوَّج بنت الأخ على العمة، ولا ابنة الأخت على الخالة إلا بإذنهما، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل، وإنما نهى رسول الله على عن ذلك إجلالاً للعمة والخالة، وتُزوَّج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت بغير إذنهما، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُم ﴾ [سورة النساء: ٤٤/٤]

والحديث المروي في النهي عن ذلك من طرق السنة والشيعة حجة عليهم، ولكنهم احتجوا بما رواه ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: لا تُزوَّج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها (أ).

والأحاديث التي روت المنع دون التعليق بالإذن عندهم أكثر، ولكنهم حملوها على التقيَّة قال الطوسي في (الاستبصار): على أن الخبرين يحتملان شيئاً آخر، وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لأن جميع العامة يخالفنا في ذلك، ويدَّعون أنها مسألة إجماع، وهذا حكمه أن تجري فيه التقيَّة (٥).

وهذا من العجائب فإذا كان مثل هذا الأمر الذي هو نوع من الزنا يجوز بالتقيَّة لمخالفة العامة له، فأي شيء يحرم بعده ؟ ولا شك أن أول أركان التوفيق بين المذاهب، هو

١- موارد الظمآن في زوائد ابن حبان، الحديث رقم: (١٢٧٥).

٢- انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٩/٣ ١٥-٤٣٠، و(المعونة) للقاضي عبد
 الوهاب، ٨٠٨/٢، و(مغني المحتاج) للشربيني، ١٨٠/٣،و(المغني) لابن قدامة،٤٧٨/٧٤.

٣- انظر (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص: ٢٩٠، وانظر: (الوسائل) للحر العاملي، ١٤/٣٧٥، باب: عدم
 جواز تزويج بنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها، الأحاديث: (١-٥)، (١٠-١٠).

٤- (تهذيب الآثار) للطوسي، ١٧٧/٣، الحديث رقم (٢) الباب رقم (١١٦)، و(الاستبصار) للطوسي، ٢/٣.

٥- (الاستبصار) للطوسي، ٢/٣.

اعتماد النصوص المشتركة، ونبذ غيرها، وهذا متحقق في هذه المسألة فقد روي تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها من طرق كلا الطرفين كما بينا ذلك.

وقال ابن عقيل، وابن الجنيد من فقهائهم بجواز الجمع مطلقاً دون إذن، وذهب الصدوق إلى المنع مطلقاً فوافق بذلك مذاهب فقهاء السنة (١)

 <sup>(</sup>الكافي) للكليني، ٥/٥ ٤٤، الحاشية رقم: (٢).

# المسألة رقم (٣) — حكم النكاح المؤقت (المتعة):

١- قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْ بَغِي فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [سورة النساء: ٢٤/٤].

٢- وعن سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علياً قال لابن عباس: ﴿ إن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر﴾(١). وهذا الحديث مما اتفق عليه السنة والشيعة، ولكن الشيعة حملوه على التقية.

٣— وعن ابن مسعود قال: كنّا نغزو مع رسول الله عن ، وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله عن ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (٢).

٥- وعن ابن محبوب عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن، موسى الكاظم الله المعلقة:
 جعلت فداك، إني كنت أتزوَّج متعة فكرهتها، وتشاءمت بها، فأعطيت الله عهداً بين

<sup>1-</sup> صحيح البخاري في [كتاب النكاح]، باب: نهي رسول الله ص عن نكاح المتعة أخيراً، الجديث رقم: (١١٥)، وصحيح مسلم في [كتاب النكاح]، باب: نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نُسخ واستقرَّ تحريمه إلى يوم القيامة، الحديث رقم: (٣٣٧١)، وهو مروي عند الشيعة من طريق زيد بن علي. انظر: (الاستبصار) للطوسي، ١٤٢/٣، و(وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٤١/١٤، [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب: إباحتها، الحديث رقم (٣٢).

٢- صحيح البخاري في [كتاب التفسير]، باب: ﴿ لَا تُحْرِمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ الحديث رقم: (٤٦١٥)،
 (٤٦١٥)، وصحيح مسلم في [كتاب النكاح]، باب: نكاح المتعة، الحديث رقم: (٣٣٥٠).

الركن والمقام، وجعلت في ذلك نذراً وصياماً ألا أتزوجها، ثم شقَّ عليَّ، وندمت، ولكن ليس بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، فقال لي: عاهدتَ الله أن لا تطيعه! والله لئن لم تطعه لتعصينَّه(١).

٦- وعن الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول الله على فقال: « يا أيها الناس، إني قد كنت أذِنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة > (٢).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على أن متعة النساء كانت مشروعة في أول الإسلام، واستدلوا بالآية، والأحاديث الواردة عند الطرفين في ذلك.

واختلفوا في نسخ جوازها، فذهب الشيعة إلى أنها باقية إلى يوم القيامة، وقال السنة: بل هي حرام إلى يوم القيامة.

ولا شك أن هذه المسألة من أهم المسائل التي أثارت الجدل بين الطرفين، ولذلك لا بد من استعراض أدلة الطرفين ومناقشتها بشيء من التوسع.

#### تعريف المتعة:

المتعة في اللغة: المنفعة، قال الله تعالى: ﴿ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنعٍ ﴾ [سورة الرعد: ١٤/٣]، وقال أيضاً: ﴿ مَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [سورة آل عمران: ١٤/٣].

١- (تهذيب الآثار) للطوسي، ١٨٦/٢، و(وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٤٤٤/١٤،[كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها، أو جعل عليه نذراً، الحديث رقم (١).

٢- صحيح مسلم في [كتاب النكاح]، باب: نكاح المتعة، الحديث رقم: (٢١/١٤٠٦). وسنن أبي داود في [كتاب النكاح]، باب: نكاح المتعة، الحديث رقم (٢٠٧٢)، وسنن ابن ماجه في [كتاب النكاح]، باب: النهي عن نكاح المتعة، الحديث رقم: (١٩٦٢)، وسنن النسائي في [كتاب النكاح]، باب: تحريم المتعة.

٣- (مختار الصحاح) للرازي، ص: ٢٥٦.

ومنه عند الفقهاء: متعة الحج<sup>(۱)</sup> ومتعة المطلقة<sup>(۲)</sup> ونكاح المتعة، وهو الزواج المؤقت، قال الإمام الشافعي ﷺ: هو كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد، ذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يوماً، أو عشراً، أو شهراً، أو نكحتك حتى أخرج من هذه البلدة، أو نكحتك حتى تحلين لزوج فارقك ثلاثاً، أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقاً، لازماً إلى الأبد<sup>(۱)</sup>.

أدلة الإمامية على إثبات بقاء مشروعية نكاح المتعة إلى يوم القيامة:

استدل الشيعة لإباحة نكاح المتعة بالآية، ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن 
تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ، مِبْنَ فَعَاتُوهُنَّ 
أُجُورَهُنَ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةً إِنَّ 
أَجُورَهُنَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [سورة النساء: ٤/٤/]، وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه 
في أول المسألة، وبأحاديث أخرى جاءت عن الصحابة في ذلك، ومنها:

ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله عليه قال لأصحابه في بعض غزواته:

﴿ قد أُذِن لكم أن تستمتعوا ؛ فاستمتعوا ... أيما رجل وامرأة توافقا فعِشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا ، أو يتتاركا تركا ›› (٤).

<sup>1- (</sup>الأم) للشافعي، ٧١/٥، وانظر: (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للدكتور الخن، ص: ٥٨٥، وانظر: (سبل السلام) للصنعاني، ١٢٥/٣، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٣٨/٥.

٢- متعة الحج: هي أن يتمتع المحرم بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج، وينتفع بسقوط العود إلى
 الميقات للإحرام بالحج. (تحرير التنبيه) للنووي، ص ١٥٦.

٣- متعة المطلقة: هي ما يهب الزوج للزوجة إذا طلقها قبل المِساس.

٤- صحيح البخاري [كتاب النكاح]، باب: نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخراً، الحديث رقم (١١٩).

وبما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: استمتعنا على عهد رسول الله على ، وأبي بكر، وعمر (١) وفي رواية: ثم نهانا عمر (٢).

فاستدلوا بذلك على أن النهي عن المتعة كان من عمر وليس من النبي عليه الله.

وقالوا: أجمع المسلمون كافة على إباحة المتعة، واختلفوا في نسخها، وما ثبت باليقين لا يُنفى ويزول بمجرد الشك والظن، بل لا بد من ثبوت النسخ يقيناً، ومما ينفي النسخ عندهم ما روي عن الإمام الصادق السَّلِيِّةُ أنه سئل: هل نسخ أية المتعة شيء ؟

قال: لا، لولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي (٣).

كما استدلوا لإباحتها بما روي عن ابن عباس في ذلك ومنه عن أبي جمرة قال: سألتُ ابن عباس عن متعة النساء فرخّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه ؟ فقال ابن عباس: نعم (١).

وروى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس كان يراها حلالاً، ويقرأ: ﴿ فَمَا السَّتَمْتَعْتُم بِهِ، مِنْهُنّ ﴾ [سورة النساء: ٢٤/٤]. ثم يقول: وفي حرف أبي بن كعب (إلى أجل مسمى)، وكان يقول: يرحم الله عمر؛ ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر عنها لما احتيج إلى الزنا أبداً (٥).

واستدلوا بما روي من تحليل المتعة عن عدد من الصحابة والتابعين؛ يقول الإمام أبو محمد ابن حزم:

١- صحيح مسلم [كتاب النكاح]، باب: نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ،
 الحديث رقم (١٤٠٥).

٧- صحيح مسلم [كتاب الحج]، باب: التقصير في العمرة، الحديث رقم (١٢٤٩).

٣- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٣٩/٥، و(وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٤٣٦/١٤،
 [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب إباحتها، الحديث رقم (٢).

٤- صحيح البخاري في [كتاب النكاح]، باب: نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخراً، الحديث رقم (١١٦٥).

٥- مصنف عبد الرزاق ٧/٧٤.

وقد ثبت تحليلها بعد رسول الله الله الله عنهم من السلف رضي الله عنهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، وعمرو ابن حريث، وأبو سعيد الخدري.

ومن التابعين: طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وفقهاء مكة.

ثم قال: وصحَّ تحريمها عن عمر، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري، واختلف فيها عن علي، وابن عمر (١)، وابن عباس، وابن الزبير (٢).

### أدلة السنة على تحريم نكاح المتعة:

وعن سبرة الجهني أنه كان مع النبي الله الناس إني كنت أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئاً » (°)

١٢٩/٩ فقيل: إنه حرمها إذا لم يشهد عليها شاهدان، وأباحها بشهادة عدلين. انظر: (المحلى) لابن حزم، ١٢٩/٩.
 ٢- انظر: (المحلى) لابن حزم، ١٢٩/٩. و(نيل الأوطار) للشوكاني، ١٤٣/٦.

٣- صحيح مسلم في [كتاب النكاح]، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ،
 الحديث رقم (١٤٠٥).

٤- صحيح البحاري [كتاب النكاح]، باب: نهي رسول الله عن نكاح المتعة، الحديث رقم (٤٨٢٥)،
 وصحيح مسلم [كتاب النكاح]، باب: نهي رسول الله عن نكاح المتعة، الحديث رقم (١٤٠٧).

٥- صحيح البخاري، [كتاب المغازي]، باب: غزوة حيير، الحديث رقم (٢١٦٤)، وصحيح مسلم،
 [كتاب النكاح]، باب: نكاح المتعة، الحديث رقم (١٤٠٧/٢١).

ولكن الطوسي في كتابه (الاستبصار): حمل ذلك على التقية كعادته (۱) ولم يثبت عن علي على حديث في إباحة المتعة

وروي عن جعفر الصادق الله قوله: هي الزنا بعينه (٢٠).

وأما ما روي عن ابن عباس في إباحة المتعة، فثابت، وروي رجوعه عنها من طرق عدة، ولكن قال المحققون: طرق الرجوع كلها ضعيفة (٢٠).

ومنها ما رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يَقدِم البلدة ليس له معرفة فيها فيتزوَّج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلِح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوا حِهِمَ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [سورة المؤمنون: ٣٧/٣] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام (١٠).

وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر!

قال: وما قال ؟ قلت: قال:

يا صاح هل لك في فتوى ابن عباسِ تكون مثواك حتى مصدر الناسِ قد قلت للشيخ لما طال محبسه وهل ترى رخصة الأطراف آنسة قال: فكرهها، أو نهى عنها.

١- (الاستبصار) للطوسى ١٤٢/٣.

۲- (السنن الكبرى) للبيهقى ۲۰۷/۷.

٣- انظر: (نيل الأوطار) للشوكاني ١٤٣/٦.

٤- سنن الترمذي في [كتاب النكاح]، باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة، الحديث رقم (١١٢٢).

وفي رواية قال: سبحان الله ! والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحلُّ إلا لمضطر(١).

وروى الرجوع عنه أيضاً البيهقي، وابن عوانة في صحيحه، وقال ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري): فهذه أخبار يقوي بعضها بعضاً، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب الغربة في حال السفر، وقال: أخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن: « إنما كانت المتعة لحربنا ولخوفنا »(٢).

وأما ما روي عن جابر الله أنهم استمتعوا في عهد رسول الله الله اله عهد أبي بكر، وعمر فأجابوا عنه بأنه فعل من بلغه الإباحة، ولم يبلغه النسخ حتى نهى عنه عمر.

وفي هذا الجواب يقول الإمام الشوكاني رها

وهذا الجواب - وإن كان لا يخلو من تعسُّف - ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، حتى روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عمر قوله: « إن رسول الله على أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرَّمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة »(").

وهكذا فإن أحاديث إباحة المتعة ثابتة عند الطرفين - السنة والشيعة - وأحاديث النهي عنها عند الطرفين كذلك، فلا سبيل إلا إلى القول بالإباحة ثم النسخ.

١- عزاه إلى القاضي وكيع، محمد بن خلف في كتابه (الغرر من الأخبار). انظر: (نيل الأوطار)
 للشوكاني، ١٤٢/٦، و(فتح الباري) لابن حجر ٩٦/٩.

٢- عزاه إلى القاضي وكيع، محمد بن خلف في كتابه (الغرر من الأخبار). انظر: (نيل الأوطار)
 للشوكاني، ١٤٢/٦، و(فتح الباري) لابن حجر ٧٦/٩.

٣- سنن ابن ماجه [كتاب النكاح]، باب: النهي عن نكاح المتعة، الحديث رقم (١٩٦٣)، (السنن الكبرى) للبيهقي، ٢٠٧/٧، و(معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ١٧٨/١٠.

والمتعة – عندما كانت مشروعة – هي حالة خاصة، ليست زنا، وليست زواج، فأحكامها تخالفهما في كثير من المسائل ولذلك قالوا بنسخها بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [سورة المؤمنون: ٣٣/٥-٧].

وهذا ما نفهمه مما روي عن علي بن يقطين أنه سأل الإمام الرضا عن المتعة فقال له: (ما أنت وذاك، قد أغناك الله عنها) (٣).

والمتأمل اليوم يجد أنه لا داعي لبقاء إباحة المتعة بعد تنظيم أحكام الزواج، فأركان الزواج كلها موجودة في نكاح المتعة، فالزوجان موجودان، وأجر المتعة هو المهر، وميقاتها هو الطلاق!

ولكن الزواج بأركانه الكاملة يحترم الزوجة، ويحفظ لها حقوقها كاملة، وينزهها عن أن تكون آلة للمتعة فحسب، وينزه الولد عن أن يشعر بعقدة النقص عندما يعيش في مجتمع يعرف أنه ابن متعة، وليس ابن زوجة لها قيمتها، وقدرها، وحقوقها فالمرأة في نكاح المتعة ليس لها إلا أجرها، بينما الزوجة فلها مهرها، وحق الإنفاق عليها، والعدل بينها وبين الزوجات،

١- أخرجه أبو يعلى، وقال الهيثمي: فيه مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن معين، وابن حبان، وضعفه البخاري، وبقية رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد) للهيثمي، ٢٦٤/٤.

٧- (الكافي) للكليني ٥/٢٥٤.

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٤٤٩/١٤، [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب كراهة المتعة مع
 الغنى عنها، الحديث رقم (١).

والميراث، وهي تعيش في المجتمع حصينة بزواجها لا تلعقها الأعين، ولا تمسها أيدي المشتهين، ولا تزني بها أفكار الشهوانيين الذين ينتظرون دورهم ليتمتعوا بها.

فمن أراد أن يتمتع فليتزوج بمن شاء، ثم ليطلق إن شاء بعد شهر، وإن شاء بعد يوم، وإن شاء بعد يوم، وإن شاء بعد ساعة إذا قضى حاجته، من دون أن يكون الأجل شرطاً في أصل العقد.

ولكن الشيعة – غفر الله لهم – جعلوا المتعة شعار التشيع، فمن لم يؤمن بالمتعة كمن لم يؤمن بالولاية، والإمامة، ورجعة الأئمة، ولذلك رووا عن جعفر الصادق شه قوله: (ليس منا من لم يؤمن بكرَّتنا، ويستحل متعتنا)(١).

ورووا في فضل التمتع، وثواب المتمتعين أحاديث كثيرة مريبة منها:

عن صالح بن عقبة عن أبيه قلت لأبي جعفر: للمتمتع ثواب؟

قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مرَّ من ماء على شعره.

قلت: بعدد الشعر!

قال: بعدد الشعر<sup>(۲).</sup>

وعنه عن أبي جعفر أن النبي لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء (٣).

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٤/٨٣٤، [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب: إباحتها، الحديث رقم (١٠).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٤٤٢/١٤ [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب: استحباب المتعة،
 الحديث رقم (٣).

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٤٢/١٤، [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب: استحباب المتعة،
 الحديث رقم (٤).

وعنه قال: إن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع (١).

وعن هشام عن أبي عبد الله قال: إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع، ولو مرة، وأن يصلى الجمعة في جماعة! (٢)

وعن محمد بن علي الهمداني عن رجل سماه عن أبي عبد الله قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة (٢)

وقد وردت في تأكيد المتعة، وفضلها عندهم أحاديث كثيرة، وهذا التشديد والتأكيد على أهمية المتعة لا يستقيم مع ما روي عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله المنافئ يقول في المتعة: (دعوها أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة – النقيصة – فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه)(٤).

ولنكاح المتعة عند الشيعة أحكام خاصة منها ما يوافق الزواج الدائم، ومنها ما يخالفه، وقد جمعها ورتبها الشيخ محمد جواد مغنية وأنقل ذلك عنه للفائدة:

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٤٢/١٤، [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب: استحباب المتعة،
 الحديث رقم (٥).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٤٤٣/١٤، [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب: استحباب المتعة،
 الحديث رقم (٧).

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٤٤٤/١٤، [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب: استحباب المتعة،
 الحديث رقم (١٥).

٤- (الكافي) للكليني، ٥/٣٥، [كتاب النكاح]، باب: أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنياً، الحديث رقم: (٤). و(وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٤/٥٥، [كتاب النكاح]، أبواب المتعة، باب: كراهة المتعة مع الغنى عنها، الحديث رقم (٣).

#### الأمور المشتركة بين الزواج الدائم والمتعة:

أجمع فقهاء المذهب الجعفري على أن الزواج الدائم والمنقطع يشتركان في الأمور التالية:

1- لا بد في كل منهما أن تكون المرأة عاقلة بالغة راشدة خالية من جميع الموانع، فلا يجوز التمتع بالمتزوجة، ولا بالمعتدة من طلاق أو وفاة، ولا بالمحرّمة نسباً أو مصاهرة أو رضاعاً، ولا بالمشركة.. وأيضاً لا يجوز لها هي أن تتمتع إلا بالمسلم الخالى من جميع الموانع.

٧- لا يصح الزواج المنقطع بالمعاطاة ومجرد المرضاة، بل لا بد فيه من العقد اللفظي الدال صراحة على قصد الزواج، تماماً كالزواج الدائم، ولا يقع عقد المتعة بلفظ (وهبت) و(أبحت) و(أجرت) ونحوه، بل ينحصر لفظ العقد بخصوص (أنكحت)، و(زوجت)، و(متّعت)، قال صاحب (الجواهر): أما صيغة زواج المتعة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع للإيجاب كزوجتك وأنكحتك ومتعتك، أيّها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك والهبة والإجارة، ولا يقع القبول إلا باللفظ الدال على الإنشاء كقبلت ورضيت.

٣- عقد الزواج المنقطع كالدائم لازم في حق الرجل والمرأة.. أجل، للزوج أن يهب المدّة المتفق عليها للمتمتع بها، كما له أن يطلق الزوجة الدائمة.

3- الزواج المنقطع ينشر الحرمة، تماماً كالدائم، فإنَّ أم المتمتع بها تحرم على الزوج مؤبداً، وبنتها ربيبته، ولا يجمع بين الأختين متعة، كما لا يجمع بينهما دواماً، ورضاعها محرم، وأما الرضاع من الزانية فلا أثر له على الإطلاق، والفرق أن المتمتع بها زوجة شرعية، وفراش صحيح، أما الزانية فلها الحجر.

ه- الولد من الزوجة المنقطعة كالولد من الدائمة في وجوب التوارث والإنفاق، وسائر الحقوق المادية والأدبية، فقد سئل الإمام الصادق الطَّيِّلاً عن المرأة المتمتع بها إذا حملت ؟ فقال: هو ولده.

٦- يلحق الولد بالزوج بمجرد الجماع، حتى ولو عزل، وأراق ماءه في الخارج،
 لأن المتمتع بها فراش شرعي كالدائمة، والولد للفراش إجماعاً ونصاً.

٧- المهر في الزواج المنقطع كالمهر في الزواج الدائم، من حيث عدم تقديره قلة أو كثرة، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي واحداً كان أو مليوناً.

١٤٠ طلق الزوجة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى، وكذا إذا وهب المدّة للزوجة المؤقتة قبل أن يدخل، أما إذا انقضت المدّة دون أن يدخل لسبب فلها المهر كاملاً. وقيل: نصف المهر.

٩- لا أثر للخلوة من غير الدخول في الزواج الدائم والمنقطع بالنسبة إلى المهر والعدة.

١٠ على المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل، ولا عدة عليها إذا لم يدخل، تماماً كالزوجة الدائمة إذا طلقت من غير تفاوت، وعليهما معاً العدة الكاملة من وفاة الزوج، سواء أدخل أو لم يدخل.

١١ - كل شرط سائغ في الشريعة الإسلامية تشترطه المرأة أو الرجل في متن العقد فهو نافذ كالشرط في الزواج الدائم.

١٢- تحريم مقاربة الزوجة، وهي في الحيض منقطعة كانت أو دائمة.

17 إذا عقد عليها متعة، ثم تبين فساد العقد، لسبب موجب للتحريم فسد العقد، ولا شيء لها من المهر إذا لم يدخل. أما إذا تبين فساد العقد بعد الدخول فينظر: فإن كانت عالمة بالتحريم، ومع ذلك أقدمت ومكّنت من نفسها فلا شيء لها لأنها بغي، وإن كانت جاهلة فلها المهر، كما هو الحكم في الدائمة.

14- لا يجوز أن يدخل على المتمتع بها بنت أختها، أو بنت أخيها إلا بإذنها، كما هو الحكم في الدائم.

#### التباين بين الزواج الدائم والمتعة:

ويفترق الزواج الدائم عن الزواج المنقطع في الأمور التالية:

1- لا بد في الزواج المنقطع أن يُذكر في متن العقد أجل معين لا يقبل الزيادة والنقصان، أما الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال، وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها، وتحمل قياسها معها.

وإذا قصد كلٌ من الرجل والمرأة الزواج المنقطع، وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسياناً، فهل يقع الزواج دواماً، أو متعة، أو يكون العقد لغواً، لا يقع هذا، ولا ذاك ؟

مشهور المذهب بشهادة صاحب (المسالك) أن الزواج، والحال هذه، يقع دائماً، بل قال صاحب الجواهر: لعله مجمع على ذلك، لصلاحية اللفظ للدوام، ولقول الإمام الصادق: إذا سمى الأجل فهو متعة، وإذا لم يسمِّ فهو نكاح ثابت (١).

وقال بعض الفقهاء: بل يقع لغواً لا دائماً ولا منقطعاً، لأن ما قُصد لم يقع، وما وقع لم يُقصد.

٢- المهر ركن من أركان العقد في الزواج المنقطع، فلو أخلً بذكره في متن العقد بطل، قال الإمام الصادق الشيئ لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى. وعنه في الرواية ثانية: أجل معلوم، ومهر معلوم.

أما الزواج الدائم فالمهر ليس ركناً له. بل يصح مع المهر ودونه، فمن تزوج امرأة ولم يذكر لها مهراً في متن العقد، ودخل عليها فعليه مهر المثل.

٣- إذا طلقت الزوجة الدائمة قبل الدخول فلا عدة لها، ومثلها المنقطعة إذا

١- (وسائل الشيعة)، ٤٦٩/١٤، [أبواب المتعة]، باب: من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة، الحديث رقم (١).

انتهى الأجل قبل الدخول، وإذا طلقت الدائمة بعد الدخول وكانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل.

أما المنقطعة فعدتها بعد الدخول وانقضاء الأجل حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل. هذا بالقياس إلى طلاق الدائمة، وانتهاء أجل المنقطعة، أما بالنسبة إلى عدة الوفاة فلا فرق بينهما إطلاقاً، دخل أم لم يدخل، هذا مع عدم الحمل، أما معه فتعتدان بأبعد الأجلين من وضع الحمل وهو أربعة أشهر وعشرة أيام.

3- اختلف فقهاء المذهب الجعفري في توارث الزوجين في الزواج المنقطع، فذهب جماعة، منهم الشهيد الأول محمد بن مكي، والشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي، ذهبوا إلى أنه لا يورث إلا مع الشرط، لأن عقد الزواج بطبيعته لا يقتضي التوارث، ولا عدمه، ومتى حصل الشرط وجب العمل به، لحديث: « المسلمون عند شروطهم »(۱)، ولقول الإمام الصادق الطَيْكُمُ: (إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما)(۱).

٥- لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط، أما الدائمة فلها النفقة، حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق.

٦- يكره التمتع بالأبكار، أمًّا الزواج بهن دواماً فمندوب، قال صاحب الحدائق:
 (سئل الإمام الصادق المَّنِينَ عن المتعة ؟ فقال: إن أمرها شديد، فاتقوا الأبكار) (٣)

٧- قال الفقهاء: للزوجة الدائمة حقُّ على الزوج أن ينام في فراش قريب من فراشها ليلة واحدة من كل أربع ليالي معطياً لها وجهه، وإن لم يتلاصق الجسدان،

١- ذكره البحاري تعليقاً في ترجمة باب: أحر السمسرة من [كتاب الإحارة].

٧- (تهذيب الآثار) للطوسي ٢٦٤/٧، الحديث رقم (٦٦)، الباب رقم (٢١).

٣- ( بحار الأنوار) للمجلسي ٣١٨/١٠٣، باب (١٠)، الحديث رقم (٣٣).

والمهم أن لا يعدَّ هاجراً، أما المواقعة فتجب عليه في كل أربعة أشهر مرة، ولها أن تطالب إن امتنع عن المبيت، أو المواقعة.

ولا يجب شيء من ذلك للمنقطعة، بل يترك له الخيار، وليس لها أن تطالبه، لا بالمبيت ولا بالمواقعة.

٨- إذا طلقت الزوجة الدائمة طلاقاً رجعياً بعد الدخول فللمطلق أن يرجع إليها قبل انقضاء العدة.. وإن كان خلعياً عن كره وبذل منها له، فلها الحق أن ترجع بالبذل ما دامت في العدة.

أما المنقطعة فإنها تبين منه بمجرد انتهاء المدة أو هبتها، ولا يحق له ولا لها الرجوع أثناء العدة، وبالأولى بعد انتهائها. أجل يجوز له أن يجدد العقد عليها دواماً أو انقطاعاً، وهي في العدة منه، ولا يجوز ذلك لغيره إلا بعد انقضاء العدة.

9- إذا دخل بالزوجة الدائمة فقد استقر عليه تمام المهر، فإن امتنعت بعد ذلك ولم تمكنه من نفسها نشوزاً منها أو عصياناً فلا يسقط من مهرها شيء، وإنما تسقط نفقتها، لأنها في مقابل الطاعة.

أما إذا دخل بالمنقطعة، ثم امتنعت من غير عذر فللزوج أن يضع من مهرها بنسبة الوقت الذي امتنعت فيه، قال صاحب (الجواهر): لو أخلّت هي ببعض المدة كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث بلا خلاف أجده، بل ولا إشكال للروايات المعتبرة المستفيضة التي منها رواية ابن حنظلة، قال: سألت الإمام الصادق المنافئة أتزوج امرأة شهراً بشيء مسمى، فتأتي بعض الشهر، ولا تفي ببعض ؟ قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها، فإنها لها(۱).

-١٠ يجوز أن يتمتع الرجل بأكثر من أربع نساء، ولا يجوز له في الدائم الزيادة على الأربع. وقد ذكر الحر العاملي في كتاب (وسائل الشيعة) روايات عن أهل البيت تدل على

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق ٣/١٦٤، الحديث رقم (٥٩٦).

ذلك.. ولكنه ذكر إلى جانبها روايات أخرى تدل على عدم جواز الزيادة على الأربع في المتعة، كما هو الحكم في الدائم، منها ما رواه عمار الساباطي عن الإمام الصادق الطَّلِيُّالِا أنه سئل عن المتعة ؟ فقال: هي أحد الأربعة (١) ومنها ما رواه زرارة عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق الطَّلِيُّالاً أنه سئل: هل المتعة مثل الإماء، يتزوج ما شاء ؟ فقال: لا، هي من الأربع (٢).

وبالجملة إن كل ما يثبت للزوجة الدائمة يثبت للمنقطعة إلا ما خرج بالدليل، وقد دلَّ الدليل على ما ذكرناه من الفروق، فيبقى غيرها من الآثار والأحكام على حكم العموم (٣).

١- لم أجده في شيء من كتب الرواية عند الشيعة.

٢- لم أحده في شيء من كتب الرواية عند الشيعة، روى في البحار أنه قال: سبيل المتعة سبيل الإماء له أن يتمتع منهن بما شاء ٣٠/١٠٣، الباب (١٠)، الحديث رقم (٣٠)، وعن الصادق أيضاً أنه سئل عن المتعة: هل هي من الأربعة؟ قال: ولا من السبعين.

٣- انظر: (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٥/ ٢٤٠ وما بعد. و(الفقه المأثور) لآية الله المشكيني،
 ص: ٢٩٣.

المسألة رقم (٤) - حكم زواج المسلم بالكتابية:

١- قال الله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ حِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ مِن ٱلْمُوْمِنَتِ وَٱلْحُصَنَتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنتِ وَٱلْحُصَنَتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنَ أُجُورَهُنَّ خُصِين عَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ مِن قَيْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ خُصِين غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ مِن قَيْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ خُصِين عَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَوْا ٱلْكِتَنبَ مِن قَيْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ خُصِين عَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَعْذِينَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُر بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُنسِرِينَ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٥].

٢- وعن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: تزوَّجناهنَّ زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً، فلما رجعنا طلقناهنَّ، وقال: لا يرثن مُسلماً، ولا يرثهنَّ، ونساؤهم لنا حِلُّ، ونساؤنا عليهم حرام (١).

٣- وعن نافع أن ابن عمر سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: إن الله تعالى حرَّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة: (ربها عيسى)، وهو عبد من عباد الله عز وجل(٢).

٤- وعن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل المؤمن
 يتزوج اليهودية والنصرانية ؟

فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟

قلت: یکون له فیها هوی.

١- (السن الكبرى) للبيهقي، ١٧٢/٧، و(معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ١٢٠/١٠.

٢- صحيح البخاري في [كتاب الطلاق]،باب قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾.

قال: فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزوجه إياها غضاضة (١). (نقصاً).

٥- وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب،
 قلت: جعلت فداك وأين تحريمه ؟

قال: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [سورة المتحنة: ٢٠/٦٠](١٠)

٦- وعن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر قال:
 سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ؟

فقال: نعم قد كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية (٣٠).

ملاحظة: انظر في هذا الأثر احتجاج الأئمة بفعل الصحابة رضي الله عنهم.

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقها، السنة والشيعة على أنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج نصرانياً، أو يهودياً، واختلفوا في نكاح المسلم للنصرانية، واليهودية، فذهب فقها، المذاهب السنية الأربعة إلى جوازه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلُ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلُ لَكُمْ أَلْمَا لَكُمْ وَاللّهُ مَنْ الْمُؤْمِنَتِ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَيْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِئِينَ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَهُو عَمَلُهُ وَلَا عُمَا لَا عَالَيْ الْمُؤْمِونَ فَا لَا عُمَالًا عَمَلُهُ وَهُو عَمَلُهُ عَلَاهُ وَا الْعَلَاهُ وَا الْعَامُ وَالْعُوا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ وَالْعُوا عَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَالْعَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ ا

١- (من لا يحضره الفقيه) ٣٦٦٦/، الحديث رقم: (٤٤٢٢).

٢- (تهذيب الآثار) للطوسي، ١٩٩/٢، و(الاستبصار) للطوسي، ١٧٨/٣.

٣- (تهذيب الآثار) للطوسي، ٩٩/٢، و(الاستبصار) للطوسي، ١٧٩/٣.

# فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٥](١).

وذهب الشيعة الإمامية في المشهور من مذهبهم إلى عدم صحة زواج المسلم من الكتابية، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصِمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [سورة المتحنة: ١٠/٦٠]، وأنه نسخ الآية السابقة (٢)، وبالآثار الواردة عن الأئمة في النهي عن ذلك، وقد ذكرنا بعضها في أول المسألة.

واختلف قولهم في تأويل الروايات التي جاءت عن الأئمة في جواز نكاح الكتابيات على أقوال كثيرة؛ يقول شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي:

وما جرى مجرى هذه الأخبار التي تضمنت جواز نكاح اليهوديات، والنصرانيات فإنها تحتمل وجوهاً من التأويل:

منها أن تكون خرجت مخرج التقية! لأن جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك، ومنها أن تكون تناولت هذه الأخبار إباحة نكاح المستضعفات منهنً، والبله اللاتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به، والعصبية له، ومن هذه صورته يجوز العقد عليه.

ويدل على ذلك ما رواه أبان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الطَّيِّكُمْ عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟

قال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية، ولا نصرانية إنما يحلُّ منهنَّ نكاح البله (٢٠٠٠ ومنها أن يكون ذلك متناولاً لحال الضرورة، وفقد المسلمة، ويجري ذلك مجرى إباحة

١- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٣٠٠/٣. و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٧٩٩/٢. و(المغني) لابن
 قدامة، ٧/٠٠٥.

٢- انظر: (جوامع الجامع) للطبرسي، ٣٢٣/١. و(الأنظار التفسيرية) للمرتضى، ص: ١٩٤. وانظر:
 (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٥٩/٢.

٣- (تهذيب الآثار) للطوسي، ١٩٩/٢، و(الاستبصار) للطوسي، ١٨٠/٣.

لحم الميتة عند الخوف على النفس، يدلُّ على ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج اليهودية، ولا النصرانية، وهو يجد مسلمة حرة أو أمة (١)

ومنها أن يتناول ذلك إباحة العقد عليهنّ عقد المتعة دون النكاح الدائم وذلك لما روي عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة، وعنده امرأة (٢٠).

وممن ذهب إلى جواز نكاح الكتابية من فقهاء الإمامية الشيخ محمد جواد مغنية حيث يقول: وهل يجوز أن للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟

للفقها، في ذلك أقوال أنهاها بعض الفقها، إلى أكثر من ستة؛ منها عدم الجواز ولطلاقاً، ومنها عدم الجواز دواماً، والجواز بالمتعة وملك اليمين، ومنها الجواز مع الاضطرار وعدم وجود المسلمة، ومنها الجواز مطلقاً على كراهية، وبهذا قال جماعة من الفقها، منهم صاحب (الجواهر)، وصاحب (المسالك)، والسيد أبو الحسن الأصفهاني في (وسيلة النجاة)، ونحن على هذا الرأي، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَتِلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ اللَّهُ وَمُنْ أَجُورَهُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمْر مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [سورة المائدة: ٥/٥] فإن هذه الآية ظاهرة في حلً أهل الكتاب دواماً، ومتعة، وملك اليمين، والمراد بالمحصنات: العفيفات.

أما قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﴾ فإنه خاص بالمشركات، وهن غير الكتابيات، وأما قوله: ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾ فليست صريحة في الزواج، لأن الإمساك بالعصم كما يكنى به عن الزواج يكنى به عن غير الزواج أيضاً، بل قال صاحب (المسالك): إن الآية ليست صريحة في إرادة النكاح، ولا فيما هو أعم منه.

١- (تهذیب الآثار) للطوسی، ۱۹۹/۲.

٣- (تهذيب الآثار) للطوسي، ١٩٩/٢. و(الاستبصار) للطوسي، ١٨١/٣.

ثم قال: وبالإجمال إنه قد ورد عن أهل البيت عليهم السلام روايات تمنع من الزواج بالكتابية، وروايات تجيز ذلك، وهذه الرواية التي قال فيها الإمام: (إن عليه في دينه غضاضة) تجمع بين الروايات المانعة، والمبيحة بأن يحملا على الكراهة.

ثم قال: ومن الطريف قول بعض المانعين: إن اليهودية والنصرانية تحاول حمل الولد على اعتناق دينها وأية علاقة لذلك في صحة العقد وإفساده ؟ ولو كان ذلك لحرم التزويج بالمسلمة الفاسقة مع الخوف منها على دين الولد وعقيدته (١).

وهذا الجواز مع الكراهة الذي ذهب إليه الشيخ مغنية موافق لذهب الجمهور، يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: فإذا ثبت جوازه، فإنه مكروه، ولأنه ركون إليهم، وقد قال تعالى عن الزوجين: ﴿ وَمِنْ مَايَتِهِمَ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُو جَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَسَ لِقَوْمِ أَزُو جَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَسَ لِقَوْمِ أَزُو جَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَسَ لِقَوْمِ أَنْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الروم: /٢١]، ولأنه يتولى ولده من يشرب الخمر، ويأكل الخنزير، ولا يؤمن أن يحبب إليه ذلك، وتنشؤه عليه فيألفه ويعتاده، ولأنها قد تهرب به إلى دار الحرب، وهو صغير فيعسد دينه (٢٠).

وروي عن الشافعي قوله: وأيهما كان، فقد أبيح نكاح حرائر أهل الكتاب، وأحبُّ إليَّ لو لم ينكحهنَّ مسلم (٢٠).

#### 

١- انظر: (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢٠٢٥-٢٠٣٠.

٧- (المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٧٩٩/٢.

٣- (معرفة البينن والآثار) للبيهقي ٢٠/١٠، الرواية رقم: (١٣٨٩١)، (١٣٨٩٢).

# المبحث الثاني – أحكام الطلاق، والخلع، والعدة:

المطلب الأول: شروط صحة الطلاق:

المسألة رقم (١) - حكم الإشهاد على الطلاق:

١- يقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْرِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِللَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَعْرُوفٍ وَأَشْرِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِللَّهِ قَالْمَوعُ لَهُ مِعْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلُهُ مَعْرَجًا ﴾ [سورة من كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ أَوْمَن يَتَقِ ٱللَّهَ جَعْمَل أَلَهُ مَعْرَجًا ﴾ [سورة الطلاق: ٢/٦٥].

٢- وعن عمران بن الحصين أنه سئل عن الرجل يطلَّق امرأته، ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلَّقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد(١).

٣— وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الله قال: طلاق السنة، يطلقها تطليقة، يعني على طهر، من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب(٢).

١- سنن ابن ماجه [كتاب الطلاق]، باب: الرجعة، الحديث رقم (٢٠٢٥)، وسنن أبي داود [كتاب الطلاق]، باب: الرجل يراجع ولا يُشهد، الحديث رقم (٢١٨٦)، وقال ابن حجر في (بلوغ المرام): سنده صحيح.

٢- (الكافي) للكليني، ٦٧/٦، [كتاب الطلاق]، باب: تفسير طلاق السنة والعدة، وما يوجب الطلاق، الحديث رقم (١).

4- وعن الحسن بن سماعة قال: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها، وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى(١).

o – وعن عبد الله بن عمر أنه طلَّق امرأته، وهي حائض، على عهد رسول الله بين ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال: « مُرهُ فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء >>(١).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الطلاق، فذهب الشيعة الإمامية إلى أنه واجب، واستدلوا بالآية: ﴿ وَأَشْرِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [سورة الطلاق: ٢/٦٥]؛ يقول الإمام الطبرسي: والظاهر يقتضي الإشهاد على ما ذهب إليه أصحابنا في الطلاق (٣).

كما استدلوا بالآثار الواردة عن الأئمة في ذلك، وقد روينا بعضها؛ فلا يصح الطلاق عندهم إلا إذا حصلت الشهادة؛ وفي ذلك يقول الإمام الخميني:

يشترط في صحة الطلاق الإشهاد؛ بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا، أم لا، ويعتبر اجتماعهما حين سماع

١- (الكافي) للكليني، ٧٣/٦، [كتاب الطلاق]، باب: ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق،
 الحديث رقم (٤).

٢- صحيح البخاري في [كتاب الطلاق]، باب: قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَّا ٱلنَّبِي إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾،
 الحديث رقم: (٥٢٥١). وصحيح مسلم في [كتاب الطلاق]، باب: تحريم طلاق الحائض،
 الحديث رقم: (٣٥٨٨).

٣- (جوامع الجامع) للطبرسي، ٦٢٠/٢.

الإنشاء، فلو شهد أحدهما، وسمع في مجلس، ثم كرر اللفظ، وسمع الآخر بانفراده لم يقع، نعم لو شهدا بإقراره الطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة، ولا في أدائها، ولا اعتبار بشهادة النساء، وسماعهنً لا منفردات، ولا منضمات بالرجال(١).

وذهب فقها، السنة إلى أن الإشهاد المقصود في الآية هو الإشهاد على الرجعة، وليس على الطلاق، واستدلوا بسياق الآية في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَلَيْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَدَةَ لِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْرَ وَمَن يَتَّقِ الشَّهَدَةَ لِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْرِ وَمَن يَتَقِي اللَّهُ وَالْيَوْمِ ٱلْاَحْرِ وَمَن يَتَقِي اللَّهُ عَنْرَجًا ﴾ [سورة الطلاق: ٢/٦٥] يقول الإمام القرطبي في تفسيره:

قوله تعالى: ﴿ وَأَشْرِدُواْ ﴾، أمرٌ بالإشهاد على الطلاق، وقيل الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق<sup>(٢)</sup>.

واستدلوا أيضاً بحديث ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي الشيئة بمراجعتها، وإمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها ولم يذكر فيه الإشهاد، وقد روي القول بالإشهاد على الطلاق عن عمران بن الحصين أ، ولكن تأوَّله الشافعي وغيره على الاستحباب، وأنه ينفذ بدون إشهاده (أ)، ولو ثبت عنه القول بالوجوب، فهو اجتهاد غير ملزم (٥)، وهو مخالف لظاهر الآية.

وممن قال بالإشهاد على الطلاق الفقيه المالكي، المفسر ابن جزي الكلبي حيث

١- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢/ ٣٠٠، وانظر: فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٦/ ١٠.

٧- تفسير القرطبي، ١٥٧/١٨. وانظر: (بدائع الصنائع) للكاساني، ٣٩١/٤.

٣- انظر الحديث رقم (٢) ص ().

٤- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٩٩/١١.

٥- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٦٧/٦.

قال في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [سورة الطلاق: ٢/٦٥]: هذا خطاب للأزواج، والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند الجمهور، وقد اختلف فيه؛ هل هو واجب، أم مستحب على قولين في المذهب، وقال ابن عباس: هو الشهادة على الطلاق، وعلى الرجعة. وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال، والنزاع ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق (١).

وقد مال إلى القول باشتراط الشهادة لإيقاع الطلاق الشيخ أبو زهرة في كتابه (الأحوال الشخصية) حيث قال: فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق، فكان المناسب أن يكون راجعاً إليه — أي إلى الطلاق — وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، وإنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الراي، فيشترط لوقوع الطلاق شاهدان عدلان (٢)

والراجح والله أعلم مذهب الجمهور في إيقاع الطلاق، ولو من غير شاهدين لظاهر الآية، ولأنه لم يثبت في السيرة أو السنة أن طلاقاً جرى في عهد النبي الشيئة أو أصحابه واشترط فيه الإشهاد، أو ثبت فيه الإشهاد. ولا شك في أن اشتراط الإشهاد أو الطهر، أو غير ذلك مما يقلل من مشكلات الطلاق، وخاصة في عصر عمَّ فيه الجهل، والتسيّب، وكثر الطلاق، وانحلت عرى المجتمع، وأصبح من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة، ولكن الحجة في الدليل، فإذا كان الدليل لا يساعد فلا يجوز التحكم بدين الله بالرأي، والعقل المحض، والمصلحة المعارضة للدليل والله أعلم.

١- (التسهيل) لابن جزي، ٣٨٥/٢.

٧- (الأحوال الشخصية) لمحمد أبو زهرة، ص ٣٦٩.

#### المسألة رقم (٢) - حكم الكنايات في الطلاق:

١ عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر اللّه عن رجل قال الامرأته: أنت على حرام، أو طلقها بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة ؟

قال: هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قُبُل العدة بعدما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي؛ يريد بذلك الطلاق، ويُشهد على ذلك رجلين عدلين. وروي مثل ذلك عن أبى عبد الله الطَيْعَالُمُ (١).

٢- وعن عطاء أن عمر شه رفع إليه رجل قال لامرأته: (حبلك على غاربك)،
 فقال لعلى شه: انظر بينهما، فقال له على نقال له على المرابة على المرابة المرابة المرابة على المرابة المرابة المرابة المرابة على المرابة ال

فجحد أن يكون أراد الطلاق، فأراد أن يستحلفه بين الركن والمقام، فأقرَّ أنه أراد الطلاق فأمضاه عليُّ ثلاثاً (٢).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم ألفاظ الكناية في الطلاق، فذهب الشيعة الإمامية إلى أنه لا يصح الطلاق إلا بلفظ (أنت طالق)، واستدلوا بالحديث المروي في ذلك عن أبي جعفر التَلْيُكُلُانُ في ذلك، ولكنهم تشددوا في ذلك تشدداً عجيباً، يقول الشيخ محمد جواد مغنية:

الركن الثالث لصحة الطلاق: الصيغة، فلا يقع إلا بلفظ: (طالق) تعبداً من الشارع، فإذا قال: أنت الطالق، أو المطلقة، أو طلقتك، أو الطلاق، وما إلى ذلك كان لغواً!

١- (تهذيب الآثار) للطوسي، ٢٦٠/٢، و(الاستبصار) للطوسي، ٢٧٧/٣، و(الكافي) للكليني، ٦/
 ٢٢، [كتاب الطلاق]، باب: ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق، الحديث رقم (١).

٢- (السنن الكبرى) للبيهقي، ٣٤٤/٧، وقربياً منه عند مالك في (الموطأ) كتاب الطلاق، باب: ما
 حاء في الخلية، والبرية وأشباه ذلك، الحديث رقم (٥).

ثم ذكر الأثر المروي عن الإمام وقال:

فقول الإمام: (وكل ما سوى ذلك ملغي) واضح لا يحتمل التفسير والتأويل، والاجتهاد معه اجتهاد في مورد النص، وبالأولى أن لا يقع الطلاق إذا قال له قائل: هل طلقت زوجتك ؟ فقال: نعم. حتى لو قصد إنشاء الطلاق.

ولا يقع الطلاق بغير العربية مع القدرة على التلفظ بلفظ: (طالق)، قاله صاحب (الجواهر)، ولا بالكتابة، أو الإشارة إلا من الأخرس العاجز عن النطق. قال صاحب (الجواهر): قولاً واحداً للأصل، ولظاهر النصوص.

وكذلك لا يقع الطلاق بالحلف، ولا بالنذر، ولا بالعهد، ولا بالتعليق على شيء كائناً ما كان، ولا بشيء إلا بلفظ (طالق) مجرداً من القيود.

ثم علل ذلك بقوله: لا لشيء إلا تعبداً من الشارع الذي حصر الطلاق بهذه اللفظة دون غيرها، وربما كانت لحكمة التضييق(١).

واختلفت مذاهب السنة في حكم ألفاظ الكناية، فذهب الحنفية إلى أن الطلاق الصريح بلفظ (أنت طالق) لا يحتاج إلى نية، وما سوى ذلك من ألفاظ كلها تحتاج إلى نية الطلاق لأنها تحتمل غير ذلك، يقول الإمام الكاساني في ذلك:

فإن قوله: بائن، يحتمل البينونة عن النكاح، ويحتمل البينونة عن الخير أو الشر. وقوله: حرام، يحتمل حرمة الاستمتاع، أو حرمة القتل...

وقوله: بريَّه، يحتمل البراءة من السوء.

وقوله: أمرك بيدك، يحتمل الطلاق، ويحتمل الخروج والانتقال، الخ<sup>(٢).</sup>

١- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٩/٦، وانظر: (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٣/
 ٣٦٢، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٢٩٨/٢.

٧- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٣٢/٤.

وقال المالكية: الكناية ضربان: كنايات ظاهرة، وكنايات مجملة غير ظاهرة، فالظاهرة هي ما جرى العرف بأن يطلق بها في اللغة والشرع، مثل قوله: أنت خليَّة، أو بريَّة، وبائن، وبتَّة، وحبلك على غاربك، وأنت عليَّ حرام، وأنت عليَّ كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وكذلك الفراق، والسراح، واعتدي، هذه الألفاظ إذا وردت على المدخول بها ابتداءً، أو عند سؤالها الطلاق كانت طلاقاً ثلاثاً، ولا يقبل منه أنه لم يرد بها طلاق، ولا أنه أراد ما دون الثلاث إلا في قوله: اعتدي، فيكون قد أراد بذلك الخلع، وتقدمه كلام يدل على ذلك.

وما سوى ذلك من الكنايات المحتملة مثل: اعتدي، واذهبي، وانصرفي، واخرجي فهذا يقبل منه ما يدعى أنه أراد به من طلاق، وغيره من قليل العدد وكثيره (١).

وقال الشافعية: ألفاظ الطلاق الأصلية ثلاثة: وهي: الطلاق، والفراق، والسراح، لأن الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم (٢)، فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسماً من هذه الأسماء لزمه الطلاق، ولو لم ينو في الحكم، وما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هذه الكلمات فليس بطلاق حتى يقول: كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقاً، وهو على ما أراد من عدد الطلاق (٢).

وبهذا قال الحنابلة في المعتمد من مذهبهم، ولهم قولٌ موافق لمذهب مالك(1).

والراجح في الأمر والله أعلم هو مذهب الشافعية فإن ألفاظ الطلاق الصريحة هي التي ذكرها الله في القرآن، وما سوى ذلك لا يحكم به إلا بنية المتكلم، وقد تشدد

١- (المعونة) للقاضى عبد الوهاب، ١/٨٤٧.

٢- قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مِمَعْرُوفٍ أَوْ سَتِحُوهُنَّ مِمَعْرُوفٍ ﴾ [سورة البقرة: ٢٣١/٢]. وقال: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [سورة الطلاق: ٢/٦٥].

٣- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ١١/٤٤.

٤- (المغنى) لابن قدامة، ٢٨٤/٨.

المالكية غاية التشديد إذ حكموا بالطلاق الثلاث دون معرفة نية المتكلم على من تلفظ ببعض ألفاظ الكناية، وفرَّط الإمامية غاية التفريط إذ حكموا بعدم إيقاع الطلاق بألفاظ الطلاق الصريحة، ولو مع النية كما بينا مذهبهم في ذلك.

واستدل الشافعية لمذهبهم بعدد من الأحاديث والآثار منها:

فقال رسول الله عليه لركانة: ﴿ وَاللَّهِ مَا أُرِدْتَ إِلَّا وَاحْدَةً ؟ ﴾.

فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة!

فردها إليه رسول الله ﷺ، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان (١)
وعن مالك ﷺ أنه بلغه أنه كُتِب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلاً قال
لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله أن مُرْهُ يوافيني في الموسم، فبينما
عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل، فسلَّم عليه، فقال: من أنت؟

قال: أنا الذي أمرت أن يُجلب عليك.

فقال: أنشُدك بربِّ هذه البُنيِّة - الكعبة - هل أردت بحبلك على غاربك الطلاق؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتُ، أردت الفراق. فقال عمر: هو ما أردت (٢).

١- سنن أبي داود في [كتاب الطلاق]، باب: في البتة، الحديث رقم: (٢٢٠٦)، وسنن الترمذي في [كتاب الطلاق]، باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، الحديث رقم: (١١٧٧)، وسنن ابن ماجه في [كتاب الطلاق]، باب: طلاق البتة، الحديث رقم: (٢٠٥١).

٧- موطأ الإمام مالك في [كتاب الطلاق]، باب: ما جاء في الخلية، والبرية، وأشباه ذلك، الحديث رقم: (٥).

### المسألة رقم (٣) — حكم الطلاق في الحيض:

١- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا ٱلله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللَّهُ رَبَّكُمْ ۚ ﴾ [سورة الطلاق: ١/٦٥].

٢- وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن أيمن يسأل ابن عمر
 وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً ؟

وفي رواية مرة: « فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء »(٢).

وعن ابن جریج أنهم أرسلوه إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله ﷺ ؟

قال: نعم<sup>(۳).</sup>

٣- وعن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله الطَّيِّكُ إذ : (لا طلاق إلا على

١- سنن أبي داود في [كتاب الطلاق]، باب: طلاق السنة، الحديث رقم (٢١٨٥)، و(المستدرك على الصحيحين) ٢١٥٥، و(السنن الكبرى) للبيهقى ٣٢٧/٧.

٧- صحيح البخاري في[كتاب الطلاق]، باب: قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِرِتَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱلتَّقُواْ ٱللّهَ رَبَّكُمْ الله تَعْلَى جُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا تَخْرُجْرَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللّهَ مُحْدِث بَعْدَ بَفْسَهُ أَلَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللّهَ مُحْدِث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [سورة الطلاق: ١/٦٥]، باب: تحريم طلاق الحائض، الحديث رقم: (١/٨٥٣).

٣- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٢٨/١١، الحديث رقم: (١٤٦٢٩).

٤- وعن عمرو بن رباح قال: قلت لأبي جعفر الطَّيْكِلاً: بلغني أنك لا ترى طلاق
 من طلق لغير السنة شيئاً ؟

فقال أبو جعفر الطَّيِّلاً: ما أقوله، بل الله عز وجل يقوله، أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شراً منكم لأن الله تعالى يقول: ﴿ لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبِينِيُونَ وَٱلْاَحْبَارُ عَن قَوْهِمُ ٱلْإِثْمَ وَٱكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ ﴾ [سورة المائدة: ١٣/٥](٢).

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على أن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته خالية من الحيض في طهرٍ لم يجامعها فيه، وذلك للآية، والحديث، واختلفوا فيما إذا وقع الطلاق في الحيض هل يقع أم لا.

فقال فقهاء المذاهب الأربعة السنية: يقع الطلاق، ويستحب له أن يراجعها لحديث ابن عمر السابق، وقال المالكية: بل تجب الرجعة (٣).

يقول القاضي عبد الوهاب في (المعونة):

وإنما قلنا: إن طلاق الحائض محرَّم لقوله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ بِمِنَّ ﴾ [سورة

١- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٣٢٨/٣، و(الكافي) للكليني، ٢/٦، [كتاب الطلاق]، باب: من طلق لغير السنة، الحديث رقم: (٩).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي [كتاب الطلاق]، أبواب مقدماته وشرائطه، باب: بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية، الحديث رقم (١).

٣- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٠٢/٤، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٨٣٥/٢، و(كفاية الأحيار) للحصني الدمشقي، ٨٧/٢، و(المغني) لابن قدامة، ٢٣٧/٨.

الطلاق: ٥/٦٥]، وحال الحيض ليست حال عدَّة، ولا طلاق باتفاق، ولقوله على في حديث ابن عمر لما طلَّق امرأته: ﴿ مُرْه فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء ››.

فأمر بارتجاعها على طريق العقوبة، وأخبر بأن حال الطهر هي حال العدة التي أمر بالطلاق فيها، ولأن فيها تطويلاً على المرأة في العدة، وأذية لها، ولا خلاف في ذلك.

ثم قال: وإذا كان رجعياً أُجبر على الارتجاع خلافاً للشافعي وأبي حنيفة لقوله على الارتجاع خلافاً للشافعي وأبي حنيفة لقوله على وجوبه، ولأنه لما طوَّل عليها، وأضرَّ بها مع نهيه عن ذلك عوقب بالإجبار على الرجعة، وردِّها إلى حال الزوجية ليزول الضرر عنها (١).

وفي بعض روايات الحديث عن ابن عمر من قوله عن الله المحديث جاء فيها قول ابن والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، كما أن رواية مسلم للحديث جاء فيها قول ابن عمر: أرأيت لو طلقها ثلاثاً ؟

فقال له ﷺ: «عصيت ربك، وبانت منك امرأتك > (١٠٠٠)

وجاء في رواية البخاري عن ابن عمر: (حُسبت عليَّ بتطليقة) (٢)، قال ابن حجر في (الفتح): وهذا نصٌ في محلِّ النزاع يجب المصير إليه (١).

وذهب الشيعة الإمامية، والخوارج، والظاهرية إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع (٥)

١- (المعونة) للقاضى عبد الوهاب، ١/٨٣٦-٨٣٧.

٧- صحيح مسلم في [كتاب الطلاق]، باب: تحريم طلاق الحائض، الحديث رقم: (١٤٧١).

٣- صحيح البخاري [كتاب الطلاق]، باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، الحديث رقم (٥٢٥٣).

٤- (فتح الباري) لابن حجر ٢٦٥/٩.

٥- (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص: ٣٠٦، و(المحلى) لابن حزم، ٣٧٤/٩، و(نيل الأوطار)
 للشوكاني ٢٣٨/٦.

واستدلوا لذلك بظاهر الآية، وبالرواية عن أئمة آل البيت في ذلك، وبما جاء عن أبي الزبير عن أبي أيمن أن عبد الله بن عمر قال: (فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً) وقد صحح ابن حجر، والشوكاني، وابن القيم هذه الزيادة، وقالوا: هي على شرط الصحيح، ولكن أعلوها بمخالفة أبي الزبير لمن هو أوثق منه.

وقال ابن عبد البر: رواية: (ولم يرها شيئاً) منكرٌ لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه ؟

ولو صحَّ فمعناه عندي - والله أعلم - ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تكن على السنة.

وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه، ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة. وقال الإمام الشافعي: نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه (١).

وأورد الشوكاني هذه الأقوال ثم قال: يؤيد رواية أبي الزبير ما أخرجه سعيد ابن منصور في سننه من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلَّق امرأته، وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ ليس ذلك بشيء ﴾(٢).

وروى ابن حزم في (المحلى) بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته، وهي حائض: ( لا يعتد بذلك) وهذا إسناد صحيح (٢٠).

وروى ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال: إذا طلَّق امرأته وهي حائض لم يُعتدُّ

١- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي ٢٨/١١، و(نيل الأوطار) للشوكاني ٢٣٨/٦.

٢- (نيل الأوطار) للشوكاني ٢٣٨/٦.

٣- (المحلي) لابن حزم ٩/٣٧٥.

لها في قول ابن عمر، وحمله ابن عبد البر على أن المراد: لا يعتد بتلك الحيضة في العدة وليس لا يعتد بالتطليقة. وقد روى زيادة أبي الزبير الحميدي في (الجمع بين الصحيحين) وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما كان صحيحاً على شرطهما(١).

ثم قال الشوكاني: فإذا صرنا إلى الترجيح بناءً على تعذر الجمع، فرواية عدم الاعتداد أرجح لما سلف، ويمكن الجمع كما تقدم، وهو أولى من تغليط بعض الرواة (٢٠).

ومما قاله ابن حزم في مناقشة من قال بإيقاع الطلاق في الحيض، بعد ذكره الآثار التي تثبت عدم الاعتداد بالطلقة:

أمرُ رسول الله على بمراجعتها دليل على أنها طلقة يُعتدُّ بها.

فقلنا: ليس ذلك دليلاً على ما زعمتم لأن ابن عمر - بلا شك - إذ طلقها حائضاً فقد اجتنبها فإنما أمره على برفض فراقه لها، وأن يراجعها كما كانت قبل، بلا شك.

وقال بعضهم: الورع إلزامه تلك الطلقة إذ قد يطلقها بعد ذلك طلقتين فتبقى عنده! ولعلها مطلقة ثلاثاً.

فقلنا: بل هذا ضد الورع، إذ تبيحون فرجها لأجنبي بلا بيان، وإنما الورع أن لا تحرم على المسلم امرأته التي نحن على يقين أن الله عز وجل أباحها له، وحرمها على من سواه بيقين، وأما بالظنون والمحتملات فلا، وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو محمد: والعجب كله أنهم إن وجدوا في الطلاق في الحيض ما يشغبون به مما ذكرنا، فأي شيء وجدوا في طلاقه إياها في طهر وطئها فيه ؟

فإن قالوا: قسنا على الطلاق في الحيض.

قلنا: هذا باطل من القياس، ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل،

١- ( التمهيد) لابن عبد البر ١٥/١٥.

٢- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٣٨/٦.

لأنه قياس الشيء على ضده، طهر على حيض، فكيف والقياس كله باطل(١٠).

وقد علَّق على كلام ابن حزم هذا الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري بكلام طويل أيد فيه هذا المذهب، ومما قاله في ذلك: إن أحكام الطلاق شرعت بالتدريج فبدأت بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّضَ لَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ فبدأت بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّضَ لَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ فبدأت بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّضَ لِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُومٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنْ اللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ مِنْ لِللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ وَلَا يَحُلُمُ اللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ وَلَا يَعْلَلُ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَلُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا يَعْلَلُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنُ بِٱللّهُ وَاللّهُ عَلِيدٌ عَلَيْنُ بِٱللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْنُ بِاللّهُ وَاللّهُ عَنِيزً حَكِمُ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٨/٢].

ثم نزل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِرِتُ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱلنَّقُواْ ٱللهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [سورة الطلاق: ١/٦٥].

ثم شرع الإشهاد على الطلاق، والرجعة فلا يصح الطلاق من دون إشهاد لأنه فاقد لشرط من شروطه (۲).

وقد قال بعدم إيقاع الطلاق في الحيض شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه الإمام ابن القيم، والله أعلم بالصواب<sup>(٣)</sup>.

۱- (المحلى) لابن حزم، ۳۸۱/۹.

٧- (حاشية الدكتور البنداري على المحلى) ٣٦٢-٣٥٩ باختصار.

٣- (زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن القيم ٢١٣، ٢١٣، وانظر (الفروع) لابن مفلح المقدسي
 ٣٠٢/٥. و(إعلام الموقعين) لابن القيم، ٣٧٧، وما بعد.

## المطلب الثاني: حكم من طلق زوجته تسع مرات:

١ عن أبي بصير عن أبي عبد الله في حديث قال: سألته عن الذي يطلق، ثم
 يراجع، ثم يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الأول، فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجاً غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنة، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبداً، والملاعِنة لا تحل له أبداً (١٠)

٢ وعن أبي عبد الله الله الله قال: (والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له، حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات، وتَزَوَّج ثلاث مرات لا تحل له أبداً) (٢).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

ذهب فقهاء الشيعة إلى أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقاً صحيحاً ثلاث مرات متفرقات، في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيها، بلفظ صحيح، فتزوجت، ثم طلقت ثلاثاً فتزوجها، وتكرر ذلك منه ثلاث مرات فإنها لا تحلُّ له، وتحرم عليه أبداً.

وقال صاحب الجواهر: (والإجماع على ذلك) يعني في مذهبهم (٦٠٠٠

واستدلوا لذلك بالآثار التي رويناها عن الأئمة في ذلك، ولم يتعرض فقهاء السنة لهذه المسألة، لأنها لم ترد عندهم من طريق صحيح أو ضعيف.

والذي أرجحه أن هذا الحكم على سبيل التعزير، والعقوبة.

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٥/ ٣٥٧، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحلُّ للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً، الحديث رقم (٢).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٥/ ٣٥٨، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً، الحديث رقم (٤).

٣– انظر: (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٦/٥١، و(الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص: ٢٩٢.

المطلب الثالث: أحكام الخلع، والظهار، والإيلاء، والعدة:

المسألة رقم (١) - هل يشترط الكره لصحة الخلع ؟

- يقول الله تعالى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكُ مِعَرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيَّا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عُلَيْكَ حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عُلَيْ تَلْكَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [سورة حُدُودُ اللهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٩/٢].

٧- وعن حماد عن الحلبي، وأبي بصير عن أبي عبد الله الله قال: (لا يحلُّ خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبرُّ لك قسماً، ولا أطبع لك أمراً، ولا أغتسل لك من الجنابة، ولأوطئنَّ فراشك، ولآذننَّ عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلَّ له ما أخذ منها، فكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها)(١)

٣- وعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي الشيء فقالت: يا رسول الله،
 ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام!

فقال رسول الله عليه: ﴿ أَتُردِّينَ عليه حديقته ؟ ››. قالت: نعم.

فقال رسول الله ﷺ: « اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة >>(٢).

<sup>1- (</sup>الكافي) للكليني، ١٤١/٦، [كتاب الطلاق]، باب: الخلع، الحديث رقم: (١). (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٨٨١، [كتاب الخلع والمباراة]، باب: أنه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة، الحديث رقم (٩).

٢- صحيح البخاري في [كتاب الطلاق]، باب: الخلع، الحديث رقم: (٢٧٣٥)، وسنن النسائي في
 [كتاب الطلاق]، باب: ما جاء في الخلع، الحديث رقم: (٣٤٦٣).

٤- وعن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: « أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة »(١).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على مشروعية الخلع للآية والآثار، واختلفوا هل تُشترط الكراهة من الزوجة للزوج حتى يصح الخلع ؟ فقال الشيعة: يشترط لصحة الخلع أن تكره المرأة الرجل، وتبادره بما يدل على ذلك(٢).

يقول الإمام الخميني: الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة (٣).

وذهب فقهاء السنة إلى أن الخلع مشروع بلا كراهة الزوجة لزوجها، ولكنه يكره فلو اختلعت نفسها بلا سبب، فجائز مع الكراهية، لما فيه من قطع لسبب المواصلة (٤).

ولكن روي المنع من المخالعة من غير كره عن الحنابلة، يقول موفق الدين ابن قدامة في (المغني):

ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك، ووقع الخلع: والظاهر أنه أراد إذا خالعته لغير بغض، وخشية من أن لا يُقيما حدود الله، والحال عامرة، والأخلاق مشتملة فإنه

١- سنن أبي داود في [كتاب الطلاق]، باب: الخلع، الحديث رقم: (٥٢٧٣)، وسنن النسائي في
 [كتاب الطلاق]، باب: ما جاء في الخلع، الحديث رقم: (٣٤٦٣).

٢- (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص: ٣١٦، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد حواد مغنية، ٢١/٦.

٣- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٣١٧/٢.

٤- (شرح السنة) للبغوي، ٥/١٤٣، و(حاشية ابن عابدين) ٥٩/٢، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٨٧٠/٢، و(مختصر المزنى) ص: ١٨٧، و(المغنى) لابن قدامة، ٨٧٠/٨.

يكره لها ذلك، فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم، ويحتمل كلام أحمد تحريمه. وقال بتحريمه من غير كره داود الظاهري، وابن المنذر<sup>(۱)</sup> وظاهر الأدلة في لفظ لآية، وحكمة التشريع موافق لمذهب المانعين والله أعلم.

#### ملاحظة:

يجدر التنبيه هنا إلى أن بعض فقهاء الإمامية لم يعتبر الفرقة حاصلة بمجرد تبادل ألفاظ المخالعة، وإنما لا بد عندهم من إتباعها بلفظ الطلاق، يقول شيخ الطائفة الإمام أبو جعفر الطوسي:

قال محمد بن الحسن: الذي أعتمده في هذا الباب أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر بن سماعة، وعلي بن رباط، وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين، فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به، ولم ينقل عنهم، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول الكيلان: (المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها)(٢).

وخالف متأخروا الفقهاء من الإمامية ذلك، ولم يشترطوا إتباع الخلع بالطلاق، والذي يظهر لي أن الحديث الذي استشهد به الطوسي لا يدلُّ على ما ذهب إليه، وإنما يدلُّ على أن الطلاق يقع على المخالعة في أثناء عدتها، والله أعلم.

١- (المغني) لابن قدامة، ١٧٧/٨.

٢- (الاستبصار) للطوسي، ٣١٧/٣، وانظر: (تهذيب الآثار) للطوسي، ٢٧٦/٢.

#### المسألة رقم (٢) - شروط صحة الظهار:

٢ وعن عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت، فتظاهر منها، وكان به لم (())، فجاءت رسول الله الله ، فقالت: إن أوساً تظاهر مني، وذكرت أن به لماً، وقالت: والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له، إن له في منافع، فأنزل الله القرآن فيهما، فقال رسول الله الله الله عليهم شهرين متتابعين ».

قالت: والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع!

قال: « مُريه فليطعم ستين مسكيناً ».

قالت: والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه.

قال: مُریه فلیذهب إلى فلان بن فلان، فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة، فلیأخذه صدقة علیه، ثم لیتصدق به علی ستین مسکیناً (۱)

١- المقصود باللَّمم هنا الإلمام بالنساء، وشدة الحرص، والتوقان إليهن، انظر: (شرح السنة) للبغوي، ١٧٥/٥.

٢- (السنن الكبرى) للبيهةي، ٧٩/٧، مسند الإمام أحمد، ٢١١٦، وصحيح ابن حبان، انظر: (موارد الظمآن) ص: ٣٢٤، [كتاب الطلاق]، باب: الظهار، الحديث رقم (١٣٣٤)، وروى قريباً منه الكليني في (الكافي) ٢/٥٥، [كتاب الطلاق]، باب الظهار، الحديث رقم: (٩)، و(وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٠٦/٥، [كتاب الظهار]، باب: أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمى حرم عليه وطؤها حتى يكفر، الحديث رقم (٢).

٣- وعن حمران قال: قال أبو جعفر الطّيِّلان : ولا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (١٠).

\$- وعن عبد الله بن المغيرة قال: تزوَّج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له نساؤه: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئاً، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من أمهات أولادك، وجواريك، فظاهر منهنَّ، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله السَيَّلِا، فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهنَّ (۱).

٥- وعن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لأبي الحسن، موسى الكاظم الطَّيِّلاً: إني قلت لامرأتي: أنت عليَّ كظهر أمي إن خرجتِ من باب الحجرة، فخرجت ؟

فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني قويٌ على أن أكفّر.

فقال: ليس عليك شيء، قلت: إني قوي على أن أكفِّر رقبة، ورقبتين.

قال: ليس عليك شيء قويت أم لم تقوَ<sup>(٣).</sup>

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على مشروعية الكفارة في الظهار(1) للآية والآثار،

<sup>1- (</sup>الكافي) للكليني، ١٥٣/٦، [كتاب الطلاق]، باب: الظهار، الحديث رقم: (١٥٣)، و(وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٥١/٥،[كتاب الظهار]، باب: أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه،...، الحديث رقم (١).

٧- (الكافي) للكليني، ٦/٥٥١، [كتاب الطلاق]، باب: الظهار، الحديث رقم: (٧).

٣- (الكافي) للكليني، ١٥٥/٦، [كتاب الطلاق]، باب: الظهار، الحديث رقم: (٤).

٤- الظِهار لغة: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا.

واختلفوا في شروطه فقال الشيعة الإمامية:

لا يكون ظهاراً إلا أن يكون مقصود المتكلم من الصيغة أن يحرِّم امرأته على نفسه، فإن كان يقصد غير ذلك، أو حلف على شيء لتركه، أو تأكيد فعله، أو شرط شيئاً وعلقه بالظهار لم يقع الظهار، ولا شيء فيه، وفيه كفارة يمين إن كان يميناً (١).

ولكن ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أن الظهار المعلَّق بشرط يقع، ومنهم الإمام الخميني، والشيخ الصدوق ابن بابويه.

يقول الشيخ الصدوق: والظهار على وجهين أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه، ويسكت فعليه الكفارة قبل أن يجامع، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى. فإن قال: هي علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء، ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (٢).

ولعل من ألحق حكم الظهار المشروط بحكم اليمين في الظهار استعمل القياس، وهذا حجة عليهم، لنفيهم العمل بالقياس.

ولم يتعرض فقهاء السنة لمسألة اليمين والشرط في الظهار، والظاهر قياساً على الطلاق وقوعه فيهما، وظاهر الآية، والآثار المروية مؤيد لمذهب الإمامية في عدم إيقاع الظهار إلا خالياً من اليمين، والشرط، والله أعلم (٣).

١- انظر: (الفقه المأثور) للمشكيني، ص ، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٥٥/٦.

٧- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٣٤٨/٣، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٣٢٤/٢.

٣- انظر: (اللباب في شرح الكتاب) للغنيمي الميداني، ١٩١/٢ وما بعدها، و(حاشية ابن عابدين) ١٠/٣ وما بعدها، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب ٨٨٨/٢ وما بعدها، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ٢/٢، و(المغنى) لابن قدامة، ٨٣/٣٥ وما بعدها.

المسألة رقم (٣) - حكم المواقعة بعد الظهار، وقبل الكفارة:

١- يقول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَنهِرُونَ مِن ذِّسَآبِرِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا ۚ ذَٰلِكُرْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا ۚ ذَٰلِكُرْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَرِيرٌ ﴾ [سورة المجادلة: ٣/٥٨].

٢ - وعن ابن عباس شه أن رجلاً أتى النبي شه، وقد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: « ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ ».

قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر.

قال: ﴿ فَلَا تَقُرَّبُهَا حَتَّى تَفْعَلُ مَا أَمِرُكُ اللَّهِ ﴾ (١).

٣- وعن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله الناس عن الرجل يظاهر من امرأته ؟
 قال: فليكفّر.

قلت: فإنه واقع قبل أن يكفِّر ؟.

قال: أتى حداً من حدود الله عز وجلَّ، وليستغفر الله، وليكفَّ حتى يكفِّر (٢٠).

٤- وعن أبي بصير عن أبي عبد الله الطّي أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا خلاف (٣).

١- الخمسة، والحاكم وصححه، وقال الذهبي: ورحاله ثقات، ورواه الكليني عن علي في (الكافي)
 ١- الخمسة، والحاكم وصححه، وقال الذهبي: في الظهار، الحديث رقم: (٢٧).

٧- (الكافي) للكليني، ٢/١٦٠، [كتاب الطلاق]، باب: في الظهار، الحديث رقم: (٣١).

٣- (الاستبصار) للطوسي، ٣/٢٦٥، باب: أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، و(تهذيب الآثار) للطوسي، ٢/٥٥/٢.

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على وجوب الكفارة على من ظاهر من امرأته، واختلفوا في حكم من ظاهر، ووطئ قبل أن يكفر.

فقال فقهاء المذاهب الأربعة من السنة: عليه كفارة واحدة، واستدلوا بحديث عكرمة عن ابن عباس الذي رويناه (۱) قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم (۲).

وذهب الإمامية في المشهور من مذهبهم أن من واقع قبل أن يكفِّر وجب عليه كفارتان، واستدلوا بالأثر المروي في ذلك عن أبي عبد الله المنظفة وافقهم في ذلك عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وروي عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي أنه إن واقعها قبل الكفارة، فعليه ثلاث كفارات كفارات (أ).

وقد رويت عند الإمامية آثار عدة موافقة لمذهب فقهاء السنة، روينا بعضها في أول المسألة، منها عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله الطَّكْلُا عن الرجل يظاهر من امرأته ؟

قال: فليكفِّر.

قلت: فإنه واقع قبل أن يكفّر ؟.

١- انظر: (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٧٧/٦، و(اللباب في شرح الكتاب) للغنيمي الميداني، ١٩١/٢، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ١٩٢/٢، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ١١٥/٢، و(الروض المربع) للبهوتي، ص: ٣٨٤.

٧- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٣٢٤/٢.

٣- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٧٧/٦.

٤- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٧٧/٦.

قال: أتى حداً من حدود الله عز وجلَّ، وليستغفر الله، وليكفَّ حتى يكفُّر (۱). وهذا مما يرجح مذهب السنة.

والمتتبع للآثار الواردة عند الإمامية في هذه المسألة، ولأقوال الفقهاء فيها يجد اضطراباً، وتعارضاً كثيراً، وخير ما يدل على ذلك ما أورده أبو جعفر الطوسي في كتابه (الاستبصار) ونذكره هنا للفائدة؛ فقد أورد الطوسي الآثار الواردة عن الأئمة في إيجاب الكفارة الثانية على من وطئ زوجته قبل الكفارة، ثم علَّق عليها قائلاً:

وأمًّا ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله الله عن رجل طاهر من امرأته ثلاث مرات؛ قال: يكفِّر ثلاث مرات.

قلت: فإن واقع قبل أن يكفِّر ؟!

قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفّر.

فلا ينافي الأخبار الأولى لأنه ليس في قوله فليمسك حتى يكفِّر أنه كفارة واحدة، أو اثنتين.

ثم قال: وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله ابن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي قال: أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله على ذلك؟ ».

قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقها في القمر، فواقعتها.

فقال النبي عليه: « لا تقربها حتى تكفُّر، وأمره بكفارة الظهار ».

١- (الكافي) للكليني، ١٦٠/٦، [كتاب الطلاق]، باب: في الظهار، الحديث رقم: (٣١).

فليس فيه أيضاً ما ينافي ما قدمناه في وجوب الكفارتين بعد المواقعة لأن الذي في الخبر أنه أمره بكفارة الظهار، وليس فيه أنه أمره بكفارة واحدة، أو كفارتين، فإذا احتمل ذلك، فلا ينافي الأخبار الأولى، على أنه لو كان صريحاً بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلاً لأن من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن الحسن عن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر المنافي قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث، فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل، وفعل، فإنما عليه كفارة واحدة.

فيحتمل أيضاً ما قدمناه من أنه يكون مواقعاً جاهلاً، ويحتمل أيضاً أن يكون مخصوصاً بمن كان ظهاره مشروطاً بالمواقعة لأن من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة، وقد قدمنا فيما تقدم في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلاً في حديث حريز أيضاً.

وأما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله النسخية: رجل ظاهر، ثم واقع قبل أن يكفِّر، فقال لي: أوليس هكذا يعمل الفقيه ؟!

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان ظهاره مشروطاً بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطء، ولكان يلزمه كفارة أخرى عند الوطء، فنبه الله أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الأخرى عليه، وليس ذلك إلا بالمواقعة (۱).

والمتأمل لهذا الجمع والمناقشة لهذه الأدلة يدرك مدى فقه الرجل، وعلو كعبه في ميداني الفقه والحديث، ويدرك التعارض البين في الأخبار الواردة في هذه المسألة.

١- انظر: (الاستبصار) لأبي جعفر الطوسي، ٢٦٧/٣.

المطلب الخامس: أحكام العدة

المسألة رقم (١) - عدة الحامل:

الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي بِأَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعَرُوفِ وَآللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٤/٢].

٢- وقال أيضاً: ﴿ وَٱللَّهِى يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّ ثُمِنَ ثَلَيْعَةُ أَشْهُرٍ وَٱللَّتِى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمُن يَتِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل أَهُ مِنْ أَمْرِهِ عَيْمُمُ ﴾ [سورة الطلاق: ٦٥/٤].

٣- وعن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله ﴿ وَأُولَلتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ للمطلقة ثلاثاً، والمتوفى عنها زوجها ؟

فقال: ﴿ هِي للمطلقة ثلاثاً، وللمتوفى عنها زوجها ﴾ (١).

٤- وعن الحلبي عن أبي عبد الله التَّلِيُّانَ أنه قال في المتوفى عنها زوجها:
 تنقضى عدتها آخر الأجلين<sup>(٢)</sup>.

ه- وعن أبي جعفر الطِّيِّلاً قال: قضى أمير المؤمنين الطِّيِّلاً في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشراً، فتزوجت فقضى أن

١- مسند الإمام أحمد ١١٦/٥.

٢- (الكافي) للكليني،٦/٥/١، [كتاب الطلاق]، باب: عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها،
 الحديث رقم: (٢).

يخلِّي عنها، ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاؤوا أمسكوها وردُّوا عليه ماله (١).

### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، واتفقوا على أن الحامل إذا لم تضع حملها حتى انتهى وقت العدة الأصلي فإنها لا تحلُّ حتى تضع حملها.

واختلفوا في عدة الحامل التي وضعت حملها قبل أن ينتهي وقت العدة الأصلي، فقال الشيعة الإمامية: تعتدُّ الحامل بأبعد الأجلين، فإذا وضعت حملها قبل انتهاء العدة وجب عليها أن تعتدً إلى آخر أيام العدة الأصلية، وإذا انتهت أيام العدة الأصلية قبل أن تضع حملها وجب عليها أن تعتدُّ حتى تضع حملها.

وقالوا: الدليل على ذلك هو الجمع بين الآيتين: قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبُّ صَنَّ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَشَّرًا ﴾، وقوله: ﴿ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعَنَ مَلَّهُنّ ﴾، فالآية الأولى جعلت العدة أربعة أشهر وعشراً، وهي تشمل الحامل، وغير الحامل إذا تُوفي عنها زوجها، والآية الثانية جعلت عدة الحامل وضع الحمل، وهي تشمل المطلقة، ومن مات زوجها، فيحصل التنافي بين ظاهر الآيتين في المرأة الحامل التي تضع قبل الأربعة والعشرة، فبموجب الآية الثانية تنتهي العدة، لأنها وضعت الحمل، وبموجب الآية الأولى لا تنتهي العدة لأن الأربعة والعشرة لم تنقضي بعد.

وأيضاً يحصل التنافي إذا مضت الأربعة والعشرة، ولم تضع، فبموجب الآية الأولى تنتهي العدة، لأن مدة الأربعة والعشرة قد مضت، وبموجب الآية الثانية لم تنته العدة لأنها لم تضع الحمل، وكلام القرآن يجب أن يلائم بعضه بعضاً، وبخاصة

١- (الكافي) للكليني، ٦/٥١، [كتاب الطلاق]، باب:عدة الحبلي المتوفى عنها زوجها، ونفقتها،الحديث رقم: (٥).

إذا كانت الآيتان على مستوى واحد في الظهور، والدلالة اللفظية، وعلى هذا فإنا نجمع بين الآيتين بأن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، وللحامل التي تضع قبل مضي الأربعة أشهر والعشرة، والتي لم تضع بعد مضي الأربعة والعشرة عدتها وضع الحمل، وبهذا الجمع يستقيم الكلام (١٠).

وقد وافق الإمامية على مذهبهم هذا ابن عباس، وابن أبي ليلى، والشعبي.

وقال فقهاء المذاهب السنية: المتوفى عنها كالمطلقة تنتهي عدتها بوضعها لحملها، ولو بعد ساعة من وفاة زوجها، واستدلوا لذلك بحديث سُبيعة، وما روي عن أبي هم، وبآثار أخرى منها ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت أنا، وابن عباس، وأبو هريرة، فجاء رجل فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين.

## وقلت أنا: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾.

قال ابن عباس: بل آخر الأجلين.

قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كُريباً إلى أم سلمة يسألها هل مضت في ذلك سنة ؟

فذكرت حديث سُبيعة<sup>(۲).</sup>

وعن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: آية النساء القصرى – يعني الطلاق– نزلت آخراً (٢٠).

١- انظر: (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٥/٥٥، و(من لا يحضره الفقيه) للشيخ الصدوق، ٣٣٦/٣، و(تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ٣٠٠/٢.

٧- مسند أبي عوانة ١٩٠/٣، الحديث رقم (٤٦٤٥)، ومصنف ابن أبي شيبة ٥٥٣/٣، ومصنف عبد الرزاق ٤٧٤/٦، الحديث رقم (١١٧٢٣). وحديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها: مالي أراك متحملة، لعلك تُرجِّين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أشهر وعشراً.

٣- (شرح السنة) للبغوي ٥/٩١٦.

أنزلت سورة النساء القُصرى بعد الطولى: ﴿ وَأُولَلتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ (١).

وقد صحَّ عن أمير المؤمنين الاعتداد بأبعد الأجلين، رواه عنه الثقات (٢) ونقل المازري وغيره عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول علي (٢)

قال الحافظ ابن حجر: وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع<sup>(1)</sup>. والصحيح أن الإجماع لم ينعقد، بل المسألة خلافية منذ عهد الصحابة إلى اليوم.

قال الشوكاني: والسبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالآيتين: قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أُزْوَا جًا يَتَرَبَّصَنَ العمل بالآيتين: قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أُزْوَا جًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أُشْهُرٍ وَعَثْرًا ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٤/٢]، فإن ظاهر ذلك أنه عام في كل من مات عنها زوجها، سواء كانت حاملاً، أو غير حامل.

وقوله تعالى: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [سورة الطلاق:

٥٥/٦] وهو عام يشمل المطلقة، والمتوفى عنها، فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عِدَدَ المطلقات كالآيسة، والصغيرة قبلها، ولم يهملوا ما تناولته من العموم فعملوا بها، والتي قبلها في حقّ المتوفى عنها.

قال القرطبي: هذا نظر حسن، فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، لكن حديث سُبيعة، وسائر الأحاديث المذكورة في الباب نص ً بأنها تنقضي

١- صحيح البخاري، [كتاب تفسير القرآن]، باب: ﴿ وأولات الأحمال... ﴾ الحديث رقم: (٤٩١٠).
 والنسائي، [كتاب الطلاق]باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، الحديث رقم(٣٥٢٢).

۲- سنن سعید بن منصور، وعبد بن حمید.

٣- لم أجد ذلك في (المعلم في شرح صحيح مسلم) للمازري.

٤- (فتح الباري) لابن حجر، ٤٧٤/٩.

عدة المتوفى عنها بوضع الحمل (۱) ولذلك ينبغي أن يعذر السنة إخوانهم الشيعة إذا عملوا بما ثبت لديهم عن أمير المؤمنين علي الطيلالان، وهو موافق لظاهر الآيتين، ويعذر الشيعة إخوانهم السنة في العمل بما ثبت لديهم بطريق صحيح.



١- (نيل الأوطار) للشوكاني، ٣٠٦/٦.

# المبحث الثالث: أحكام الرضاع:

المسألة رقم (١) — عدد الرضعات المحرمة:

- قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَا لَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوالُكُمْ وَأَخُوالُكُمْ وَحَمَّلَكُمْ وَخَلَلتُكُمْ وَجَلَلتُكُمْ وَجَلَلتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمّهَا لَكُمْ وَرَبَتِيبُكُمْ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم وَأَخُوالُكُمْ وَرَبَتِيبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم وَأَخُوالُكُمْ وَرَبَتِيبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِيلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِيلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحُرَادُ وَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱللَّاعِيلُ أَبْنَادِيكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱللَّاعَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَا فَدْ مِنْ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [سورة النساء: ٢٣/٤].

٢- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها قالت: « يحرم من الولادة »(١).

٣- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن ثم نسخت (بخمس معلومات)(٢).

١- صحيح البخاري في [كتاب النكاح]،باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الحديث رقم: (٩٩٥)،
 وصحيح مسلم في [كتاب الرضاع]، باب: ما يحرم من الرضاعة، الحديث رقم: (١٤٤٤).

٢- صحيح مسلم في [كتاب الرضاع]،باب التحريم بخمس رضعات، الحديث رقم: (١٧/١٤٥٠)،
 وموطأ الإمام مالك، [كتاب الرضاع]، باب: جامع ما جاء في الرضاع، الحديث رقم: (١٧)،
 وهو عند الشيعة في (من لا يحضره الفقيه) ٣١٣/٣.

٤- وعن عبد الله بن الزبير يحدِّثُ أن رسول الله ﷺ قال: « لا تحرِّم المصَّة من الرضاع ولا المصتان »(١).

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله على قال: « لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم » (۱).

7- وعن زياد بن سوقة عن الباقر السَّنِيِّة قال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاماً، أو جارية عشر رضعات لم يحرم نكاحهما(٣).

#### مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:

اتفق السنة والشيعة على أن الرضاع الصحيح محرِّم كالنسب تماماً، واختلفوا في الشروط التي يجب توفرها في الرضاع ليكون صحيحاً، ومنها العدد على أقوال عدة.

فقال الحنفية: الرضاع المحرِّم هو مطلق الرضاع، واستدلوا بإطلاق الرضاع في

١- صحيح مسلم في [كتاب الرضاع]، باب: في المصة والمصتان، الحديث رقم: (١٧/١٤٥٠)، وسنن ابن البترمذي في [كتاب الرضاع]، باب: ما جاء لا تحرِّم المصة، الحديث رقم: (١١٥٠)، وسنن النسائي في ماجه في [كتاب النكاح]، باب: لا تحرم المصة، الحديث رقم: (١٩٤١)، وسنن النسائي في [كتاب النكاح]، باب: القدر الذي يحرم من الرضاع]، الحديث رقم: (٣٣١٠).

٢- سنن أبي داود في [كتاب النكاح]، باب: في رضاعة الكبير، الحديث رقم (٢٠٥٩)، وهو مروي
 عند الشيعة أيضاً عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله انظر (وسائل الشيعة) للحر العاملي، [كتاب النكاح]، أبواب مايحرم من الرضاع، الباب (٣)، الحديث رقم (١).

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي [كتاب النكاح]، أبواب ما يحرم بالرضاع، باب: ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة، الحديث رقم (١).

الآية، وبقول ابن عمر: الرضعة الواحدة تحرِّم (۱)، وأنه لما بلغه أن ابن الزبير يقول: لا تحرِّم الرضعة والرضعتان، قال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير، وتلا قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ مُ ٱلْبِي َ أُرْضَعَنكُمْ ﴾ [سورة النساء: ٢٣/٤]، وروي مثل ذلك في ردِّه لقول عائشة رضى الله عنها (٢).

ثم إن الحنفية عدلوا عن الاستدلال ببقية الأحاديث التي تشترط عدداً في الرضعات لعلة فيها، أو لتعارضها<sup>(٣)</sup>.

ووافق المالكية الحنفية على مذهبهم هذا من عدم اشتراطهم لعددٍ في الرضاع المحرم <sup>(٤).</sup>

وروي هذا المذهب عن عدد من الصحابة، والفقهاء ومنهم: ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، ووكيع (٥٠)

وذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم الرضاع بأقل من خمس رضعات، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، وبما روي عن زيد بن ثابت ها قال: الرضعة، والرضعتان، والثلاث لا تحرم (٢).

وروي هذا المذهب عن ابن الزبير، وابن مسعود، وعطاء، وطاوس (<sup>٧).</sup> وروي عن الإمام أحمد في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول مثل مذهب الحنفية،

١- (السنن الكبرى) للبيهقى، ٧/٨٥٠.

۲- (السنن الكبرى) للبيهقى، ٧/٨٥٤.

٣- (بدائع الصنائع) للكاساني، ٥/٧٨.

٤- (المعونة) للقاضى عبد الوهاب، ٩٤٦/٢.

<sup>0- (</sup>شرح السنة) للبغوي، ٥/٤، و(معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٢٥٩/١١.

٣- (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، ٢٥٩/١١، الحديث رقم: (١٥٤٥٥).

٧- (كفاية الأخيار) للحصيني الدمشقي، ١٣٩/٢.

والثاني مثل مذهب الشافعية، والثالث أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فما فوق، واستدلوا بحديث ابن الزبير الذي رويناه في أول المسألة (١).

وقد ناقش الحنفية أدلة الشافعية والحنابلة فقالوا:

أما حديث عائشة رضي الله عنها، فقد قيل: إنه لم يثبت عنها، وهو الظاهر، فإنه روي أنها قالت: توفي النبي عليه وهو مما يتلى في القرآن، فما الذي نسخه ؟

والمعلوم أنه لا نسخ بعد وفاة النبي الله ولا يحتمل أن يقال: ضاع من القرآن، ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن هذا حديث منكر، وأنه من صيارفة الحديث، ولئن ثبت فيحتمل أنه كان في رضاع الكبير، فنسخ العدد بنسخ رضاع الكبير.

وأما حديث (المصَّة، والمصَّتين)، فقد ذكر الطحاوي أن في إسناده اضطراباً لأن مداره على عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وروي عنه أنه سئل عن الرضاعة فقال: ما كان في الحولين، وإن كان قطرة واحدة محرِّم، والراوي إذا عمل بخلاف ما روى أوجب ذلك وهناً في ثبوت الحديث لأنه لو ثبت عنده لعمل به، على أنه إن ثبت فتحمل أن الحرمة لم تثبت لعدم القدر المحرم، ويحتمل أنها لم تثبت لأنه لا يُعلم أن اللبن وصل إلى الجوف، وما لم يصل لا يحرم، ولا يصلح هذا الحديث للاستدلال لوجود الاحتمال (٢).

ولذلك قال ابن عباس: (إذا عَقَى الصبي فقد حرم) (٢)، وكان قد سئل عن حكم الرضعة الواحدة، والعَقْيُ اسم لما يخرج من بطن الصبي حين يولد ولونه اسود لزج، ويستدل به على وصول اللبن إلى الجوف.

وأما قوله: إن الرضاع إنما يحرم لكونه منبتاً للحم منشزاً للعظم، فنقول:

١- (المغنى) لابن قدامة، ١٩٣/٩.

٧- (مختصر الإمام الطحاوي)، ٣١٦/٢.

٣- (السنن الكبرى) للبيهقي، ٧/٥٥.

القليل ينبت، ويُنشز بقدره، فوجب أن يحرم بأصله وقدره، ومعلوم أن الجرعة الواحدة الكبيرة في إنبات اللحم وإنشاز العظم فوق خمس رضعات صغار (١)

وقال الشيعة الإمامية: الرضاع المحرم هو رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة لم يفصل بينهما رضاع من امرأة أخرى (٢).

واتفقوا بشهادة صاحب (الجواهر)، و(المسالك)، و(الحدائق) وغيرهم على أن الرضاع كيف اتفق لا ينشر الحرمة، بل له نحو خاص، وقد جاء بيانه، وتحديده بثلاثة أشياء (٣٠)

الأول: بما يتركه الرضاع من التأثير في جسم الطفل، وهو أن ينبت اللحم، ويشتد العظم.

الثاني: بالعدد، وهو أن يرضع الطفل خمس عشرة رضعة من امرأة واحدة من غير فاصل.

الثالث: التحديد بالزمان، وهو أن يرضع من امرأة واحدة يوماً وليلة.

ويدل على الأول الإجماع المعلوم على حد تعبير صاحب (الجواهر)، والحديث المروي عن الرسول الأعظم الله الرضاع ما أنبت اللحم، وشد العظم الهواها ما استفاض - ما زال الكلام لصاحب (الجواهر) - عن الإمام الصادق المله اللهم، وشد العظم.

وسئل: هل يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ فقال: لا إلا ما أنبت اللحم، وشد العظم (٤).

١- انظر: (بدائع الصنائع) للكاساني، ٨٦/٥.

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٢ ٢٨٢/١، [كتاب النكاح]، أبواب ما يحرم بالرضاع، باب (٢)، الحديث (١).

٣- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية ٥/٥ ٢١-٢١٧.

٤- رواه أبو داود بلفظ: (وأنشز العظم)، [كتاب النكاح]، باب: في رضاعة الكبير، الحديث رقم (٢٠٥٩).

ويدل على الثاني والثالث قول أبيه الإمام الباقر النه: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها...(١)

ولا بد أن يكون غذاء الطفل في اليوم والليلة منحصراً بلبن امرأة واحدة لا يتخلله في هذه المدة طعام أو رضاع من امرأة أخرى، وأيضاً لا بد أن تكون الرضعة في العدد كاملة تروي الطفل، وأن يرضع كلما احتاج إلى الرضاع.

وربما قال قائل: إن قولك: (لا يتخلله طعام) لا يتفق مع قول صاحب المسالك: (لو فُصل بين الرضعات بمأكول أو مشروب لم يضر في التوالي قطعاً: وكذا لا يضر شربه اللبن بغير رضاع، وإنما يقطع التوالي إرضاع امرأة أخرى).. وأيضاً لا يتفق مع قول صاحب (الجواهر): (لا يضر الفصل بالأكل ونحوه، بل بوجود اللبن بفمه بلا خلاف أجده فيه).

ونجيب بأن صاحبي (المسالك)، و(الجواهر) أرسلا هذا القول دون أن يستدلا عليه بنقل أو عقل.. ودليلنا على أن الأكل يمنع من نشر الحرمة أنه يؤثر في نبات اللحم واشتداد العظم.. ومعه لا يستند النبات والاشتداد إلى الرضاع وحده كما هو المطلوب شرعاً، هذا بالنسبة إلى الإنبات والاشتداد، وأما بالنسبة إلى العدد واليوم والليلة فلأن الأكل فاصل أجنبي، وقول الإمام المنها: (لم يفصل بينها رضعة غيرها) لا يدل على جواز الفصل بالأكل، بل هو على العكس أدل، لأنه إذا أضرت الرضعة من امرأة أخرى فبالأولى أن يضر الأكل ويمنع من التحريم، لأن كلاً منهما فاصل، وكلاً منهما يؤثر في إنبات اللحم، واشتداد العظم، والجمود على ظاهر اللفظ يخالف ما عليه منهما يؤثر في إنبات اللحم، واشتداد العظم، والجمود على ظاهر اللفظ يخالف ما عليه

١- (الاستبصار) للطوسي ١٩٣/٣، الحديث رقم (٣)، و(تهذيب الآثار) للطوسي ٣١٣/٧، الحديث رقم (٦)، الباب رقم (٢١).

أهل الاجتهاد والبصيرة النيرة.. وقد وردت روايات شاذة ومتروكة في باب الرضاع تردد بسببها بعض الفقهاء فرد عليهم صاحب (الجواهر) بما نصه بالحرف الواحد: (لو ساغ للفقيه التردد بكل ما يجد، أو الجمود على كل ما يرد ما اخضر للفقه عود، ولا قام للدين عمود، نسأل الله تعالى تنوير البصيرة وصفاء السريرة)(١).

وقال كثير من الفقهاء: إن كل واحد من الثلاثة – أي: نبات اللحم، واشتداد العظم، وخمس عشرة رضعة، ويوم وليلة – كل منها أصل برأسه، فإذا أرضعته يوماً وليلة دون أن يتم الخمس عشرة رضعة، ودون أن ينبت اللحم ويشتد العظم، أو رضع حتى نبت اللحم واشتد العظم قبل إكمال العدد، وقبل انقضاء (٢٤) ساعة كفى في ثبوت الحكم.

والذي نراه أن الأصل هو نبات اللحم واشتداد العظم، وأن العدد والزمان على النبات والاشتداد، ودليلنا صحيحة علي بن رئاب التي ذكرها صاحبا (الجواهر والوسائل)، وهي أن الإمام الصادق النال عما يحرم من الرضاع ؟ فقال: ما أنبت اللحم وشد العظم.

قال السائل: فيحرم عشر رضعات ؟

فقال الإمام: لا، لأنه لا ينبت اللحم، ولا يشد العظم عشر رضعات(١).

فقول الإمام، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات واضح وصريح في أن المدار على النبات والاشتداد. ومهما يكن فإن النتيجة واحدة، لأنه متى كنا على يقين من واحد من الثلاثة ثبت الحكم، وإذا شككنا في واحد منها نرجع إلى التقديرين الآخرين، وإذا

١- انظر (الجواهر) للنحفي ٣٠٢/٥، باب الزواج، الشرط الثاني لنشر الحرمة بالرضاع عند شرح
 قول المصنف (يوم وليلة).

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٤/٥٨٥، [كتاب النكاح]، أبواب ما يحرم بالرضاع، باب: (١)،
 الحديث رقم (١٠).

شككنا فيها جميعاً فلا حرمة، لأن الأصل هو العدم، حتى يثبت واحد منها(١).

وروي علي بن مهزيار عن أبي الحسن، موسى الكاظم أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب إليه: قليله وكثيره حرام.

ولكن تأوله فقهاء الشيعة على الكراهة، أوالتقية كما هي عادتهم فيما يخالف مذهبهم من أقوال الأئمة!

١- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٥/٥ ٢١٠-٢١٧.

## المسألة رقم (٢) - هل يشترط اتحاد الزوج في الرضعات المشترطة التحريم ؟:

اتفق فقهاء السنة والشيعة على أنه إذا حصل الرضاع المحرم بشروطه المختلفة عندهم أصبح الرضيع ولداً بالرضاع لكل من المرضعة، وزوجها.

واتفق فقهاء السنة على أن المرأة إذا أرضعت الولد من حليب زوج، ثم أكملت العدد من حليب زوج آخر فقد ثبت التحريم بين المرأة والولد، وإن كان لم يثبت بين الولد والزوج (١).

وقال الإمامية: يشترط أن يكون اللبن لفحل واحد (٢)، واستدلوا لذلك بما روي عن بريد العجلي قال: قلت لأبي جعفر الناها: أرأيت قول النبي الناها: « يحرم من النسب »، فسره لي.

فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها، ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله عليه وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله عليه (٣).

يقول الشيخ الأنصاري:

الرابع: \_ يعني من شروط الرضاع الصحيح \_ أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد، فلو كان من لبن فحلين لم يصر واحد منهما أباً للمرتضع وإن اتّحدت المرضعة، ولا تصير أيضاً أماً له.

ويتصور ذلك في المرضعة، بأن ترضع الطفل من لبن فحله بعض العدد، ثم يطلّقها ذلك الفحل، وتتزوج بآخر، وتحمل منه، ثم ترضع الطفل المذكور من لبن هذا

١- (بدائع الصنائع) للكاساني ٥/٨٣، و(مختصر سيدي خليل) ص١٦٢، وكفاية الأخيار) للحصني
 ١٩٢/٢، و( المغنى) لابن قدامة ١٩٢/٩.

٧- (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٢١٧/٥.

٣- (من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٣١٢/٣.

الفحل تكملة الرضعات من غير أن يتخلل بين الإرضاعين إرضاع امرأة أخرى، بأن يستقل الولد في المدة الفاصلة بين الإرضاعين بالمأكول والمشروب؛ بناءً على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية، وإن أخل برضاع اليوم والليلة، كما سبق.

فإنه بعد ما قيّد الإرضاع فيه بما بلغ العدد المعتبر، فيعتبر في العدد المعتبر أن يكون من فحل تلك المرأة. والظاهر من قوله (فحلها) فحلها الواحد لا جنس فحلها، كما يدل عليه قوله السلام بعد ذلك: (كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كان لها واحداً بعد واحد، فإن ذلك ليس بالرضاع الذي قال رسول الله عليه).

وأظهر من هذه الصحيحة: صحيحة عبد الله بن سنان، وحسنه بابن هشام في تفسير لبن الفحل: (ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام)<sup>(۱)</sup> وتقريب الاستدلال فيهما كالسابقة.

وهذه الأخبار المعتضدة بعدم الخلاف تقيّد إطلاقات الكتاب والسنة....

وهنا شرط آخر اعتبره الأكثر في نشر الحرمة بين كل من المرتضعين من مرضعة

١- (تذكرة الفقهاء) ٢/ ٦٢١.

۲- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ١٤/ ٢٩٣، [كتاب النكاح]، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب (٦)،
 الحديث رقم(١).

٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ١٤/١٤، و ١٩٤/١٥ كتاب النكاح]،أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب (٦)،
 الحديث رقم (٤).

واحدة وبين الآخر، وجعلوه منخرطاً في سلك شروط الرضاع باعتبار أنه شرط للنشر في الجملة، وهو اتحاد الفحل الذي يرتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع أحد من امرأة من لبن فحل، وارتضع آخر من تلك المرأة من لبن فحل آخر، لم يحرم أحد المرتضعين أو أصوله أو فروعه على الآخر، فالعبرة بالأخوة في الرضاع، الأخوة من قبل الأب الرضاعي – وهو الفحل – ولا عبرة بالأم الرضاعية. حتى أنه لو ارتضع عشرة من لبن فحل واحد، كل واحدة من إحدى أمهات أولاده، صار الجميع إخوة يحرم بعضهم وفروعه على البعض الآخر وفروعه، وهذا معنى قولهم: اللبن للفحل.

وخالف الطَبَرْسي في اعتبار هذا الشرط<sup>(۱)</sup> واكتفى باتحاد واحد من المرضعة أو الفحل، وألحق الرضاع بالنسب في كفاية الأخوة من أحد الأبوين في نشر الحرمة، تمسكاً بعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحُواتُكُم مِّرَا ٱلرَّضَاعَةِ ﴾

وقوله على المرضاع ما يحرم من النسب المرب وشبه ذلك. وخصوص رواية محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال أبو الحسن الرضا المرب ما يقول أصحابك في الرضاع ؟

قلت: كانوا يقولون: (اللبن للفحل) حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرِّم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك.

فقال: وذلك، أن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي (اللبن للفحل)، وأنا أكره الكلام. فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها. ما قلت في رجل له أمهات أولاد شتى، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام ؟

١- (مجمع البيان) ٢/ ٢٨؛ (حوامع الجامع) للطبرسي ١/ ٢٥٧.

٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ١٤/ ٢٨٠، [كتاب النكاح]، أبواب ما يحرم من الرضاع، الباب
 (١)، الحديث رقم (١).

قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن الكلية: فما بال الرضاع، يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرم)(١).

والأظهر ما عليه الأكثر، بل حكي الإجماع عليه عن بعض أصحابنا<sup>(۱)</sup> غير واحد ممن تأخر، لضعف الرواية بعد تسليم ظهورها في المدعى والإغماض عن اختصاصها بأولاد المرضعة نسباً، ولا خلاف في تحريمهم على المرتضع وإن تعدد الفحل، وتقيد إطلاقات الكتاب، والسنة بالأخبار الدالة على اعتبار اتحاد الفحل ... وقد يرد استدلال الطبرسي<sup>(۱)</sup> بقوله تعالى: ﴿ وَأَخُواتُكُم مِرْبَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾ بمنع كون المرتضعة من امرأة بلبن فحل أختاً أمّياً رضاعيًا للمرتضع من تلك المرأة بلبن فحل آخر؛ لكون الأخت الرضاعية أمراً شرعياً، وكون المذكورة مندرجة فيه محل نزاع (١٠).

والدليل الأخير الذي ذكره الشيخ من الآية حجة عليه، لا له، فقوله تعالى: ﴿ وَأَحُواتُكُم مِّرَى ٱلرَّضَعَةِ ﴾ ينبني عليه أن المرضعة الواحدة أمُّ رضاعية وإن تعدد الفحل، فالولد قد ينسب للأم كولد الزنا مثلاً، وهو يحرم على محارمها، وبهذا يترجح مذهب الجمهور والله أعلم، وهو الموفق للحق والصواب، والحمد لله ربًّ العالمين.

١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ١٤/ ٢٩٦، [كتاب النكاح]،أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب (٦)،
 الحديث (٩).

٧- هو العلامة الحلي في (التذكرة) ٢ /٦٢١؛ وحكاه عنه الشهيد الثاني في (المسالك) ١/ ٣٧٥.

٣- (مجمع البيان) للطبرسي ٢/ ٢٨.

٤- (الأنظار التفسيرية، للأنصاري) ص: ٢٧٩-٢٨١.

## التراجم والفهارس العلمية

- ◈ تراجم الأعلام الواردة في نص البحث.
- ◈ التعريف أهم المواقع والوقائع الواردة في النص.
  - ﴿ فهرس الآيات القرآنية.
  - ♦ فهرس الأحاديث النبوية.
  - ♦ فهرس الآثار المروية عن الأئمة.
  - ♦ فهرس الآثار المروية عن الصحابة.
    - ﴿ فهرس الأشعار.
    - 🏶 فهرس المصادر والمراجع.

## أولاً \_ تراجم الأعلام الواردة في البحث، مرتبة حسب ترتيب المعجم

ملاحظة: رُنِّب في هذا الفهرس على الحروف الهجائية، مع عدم اعتبار (ال-ابن-أبو-أم).

| العلم وترجمته                                                                    | ٩ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروذي: (٣٤٠٠هـ): إمام كبير، فقيه بغداد، انتهت إليه   | ١ |
| رئاسة المذهب الشافعي، تحول أواخر عمره إلى مصر وتوفي بها. (تهذيب سير أعلام        |   |
| النبلاء) ۲/۲ .                                                                   |   |
| إبراهيم بن إسماعيل اليعقوبي: ترجمته ص (٢١٥).                                     | ۲ |
| إبراهيم بن الأشتر مالك بن الحارث (النخعي (-٧٢هـ): أحد الأبطال، شيعيٌّ فاضل،      | ٣ |
| قتل عبيد الله بن زياد، وكان من أمراء مصعب بن الزبير، وقتل معه. (تهذيب سير أعلام  |   |
| النبلاء) ١/٨/١.                                                                  | ę |
| إبراهيم بن خالمًا، أبو ثور الكلبي (-٢٤٠هـ): الإمام، المحدِّث، الفقيه، روى عن ابن | ٤ |
| عيينه، وطبقته، وحدّث عنه خلقٌ منهم أبو داود وابن ماجه، كان في كتبه أكثر من مئة   |   |
| ألف حديث، وكان عدلاً، ضابطاً، إمام الحفاظ. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ١/٥٠/١،     |   |
| و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٢٣٦/٦-٢٣٨).                                            |   |
| إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحن بن عوف الزهري (١٠٨ -١٨٣هـ): الإمام        | 0 |
| الحافظ، ثقة صدوق، روى عن أبيه قاضي المدينة، وعن ابقن شهاب وابن إسحاق             |   |
| وغيرهم، روى عنه ولداه يعقوب وسعد وأحمد بن حنبل، وكان هو وهشيم شيخ الحديث         |   |
| في عصرهما. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢٩٣/١.                                      |   |
| إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي الأسدي الأنماطي: روى عن الإمام الصادق وغيره.        | ٦ |
| (لسان الميزان) لابن حجر ١/٧٥.                                                    |   |

| العلم وترجمته                                                                             | 4        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                           | <u>r</u> |
| إبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى (-١٤٥هـ) خرج بالبصرة زمن المنصور، فندب له             | V        |
| جيشاً فانهزم إبراهيم، وقتل بسهم لا يعرف راميه. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢٢٨/١.<br>       |          |
| إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأسدي الأبهري المالكي، المعمر، فقيه عابد كبير المحل،          | ٨        |
| سمع من محمد بن عبد السمرقندي وجماعة، روى عنه خلق منى أهل همذان.                           | :        |
| إسراهيم بن محمد الهمداني: إمام ثقة، ذو دين وزهد، حدث عن أبيه وطائفة أحاديث يسيرة،         | ٩        |
| حدث عنه شعبة والثوري، وأبو عوانة وجماعة. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢٤٦/١.                 |          |
| إبراهيم بن هبة الله بن علي بن علي الحميري، نور الدين الإسنوي (-٧٢١هـ/١٣٢١م):              | ١.       |
| قاض شافعي، من أهـل إسـنا (بصـعيد مصـر)، ويقال له (الأسنائي) أيضاً، نسبة إليها.            |          |
| (معجم الأعلام) ص٢٤.                                                                       |          |
| إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي (-١٣٢هـ) بويع بالخلافة عند موت              | 11       |
| أخيه يزيد، ومكث سبعين ليلة ثم خلع؛ وولي مروان الحمار، كان شجاعاً، و لم يستقم له           |          |
| أمر قتل يوم وقعة الزاب. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢٠١/١.                                  |          |
| أبراهيم بن يزيد او زيد- بن قيس النخعي اليماني، ثم الكوفي (٩٦٠)هـ: تابعي، ثقة، إمام،       | ١٢       |
| رأى الصحابة، و لم يـرو عـن أحـد مـنهم، وروى عن كبار التابعين، وكان مفتي الكوفة، عن        |          |
| الأعمـش قال: كان إبراهيم صيرفي الحديث، (طبقات ابن سعد) ٦-٢٧٩-٢٩١، و(تهذيب                 |          |
| التهذيب) لابن حجر ١٩٤/١-١٩٥٠.                                                             | l        |
| أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري (٢٢هـ) شهد العقبة وبدراً، وجمع القرآن في حياة          | 14       |
| النبي، وشهد له النبي بالإتقان، كان رأساً في العلم والعمل. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ١/١٤. |          |
| أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القُرَافي (-١٨٤هـ/           | ١٤       |
| (١٢٨٥): فقيه مالكي، أصولي كبير، مصنف، نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب)           |          |
| وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. (معجم الأعلام) ص٣١.          |          |
| أهمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقي الخسروجردي (٣٨٤-٥١هـ):                      | 10       |
| أحـد الأثمـة الأعلام، كان أوحد زمانه حفظًا، فقيهاً شافعيًا، أصوليًا، جمع أشياء نافعة لم   |          |
| يدرك فيها، وصنف تصانيف عظيمة أشهرها (السنن الكبير)، و(نصوص الشافعي) وكان                  |          |
| زاهداً عابداً، توفي بنيسابور، ودفن في (بيهق). (طُبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ١٦-٨/٤،     |          |
| و (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٦٣/١٨ -١٧٠٠                                                 |          |
| ورسير ١٠٠٠) بي                                                                            | L.       |

| العلم وترجمته                                                                       | P  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي البغدادي. انظر ترجمته ص (٢٣٠).         | ١٦ |
| أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي (٢١٥-٢٠٣هـ): الإمام              | ١٧ |
| الحافظ، القاضي، ولد (بنسا)، وسمع من خلق لا يحصون، وجال في طلب العلم، حتى لم         |    |
| يبق لـه نظير، وكان مليحاً، مهيباً، وله مصنفات أشهرها (السنن الكبرى)، وكان شرطه      |    |
| في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. انظر (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٢٥/١٤_         |    |
| ١٣٤، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٢٧/١-٦٩.                                             |    |
| أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد، الإسفراييني (٣٤٤-٢٠٥هـ): شيخ الشافعية ببغداد،        | ١٨ |
| المحدث، انتهت إليه رياسة الدين والدنيا ببغداد، جمع مجلسه ثلاث مئة متفقه. (تهذيب     |    |
| سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٦٤/٢.                                                    |    |
| أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني (-١٣٤)هـ: الحافظ الكبير،       | ١٩ |
| كان أبوه محدِّنًا، رحَّالًا فاستجاز له جماعة، وسمع منه الكثيرين، وتفرُّد، وكان عالي |    |
| الإسناد، وصنَّف مصنفات جليلة أعظمها (الحلية)، وله مستخرج على الصحيحين. انظر         |    |
| (البداية والنهاية) لابن كثير ١٦٧/٨، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٥٣/١٧ -٤٦٤.        |    |
| أهمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي، أبو العباس (٣٧٢-٥٥هـ/٩٨٢-             | ۲. |
| ١٠٥٨م): مؤرخ إمامي، يعرف بابن الكوفي ويقال له الصيرفي. (معجم الأعلام) ص٥٥.          |    |
| أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد أبو بكر (٣٩٦-٤٦٣هـ: أحد أئمة الحفاظ المصنفين،           | 71 |
| كان أبوه خطيباً بقرية درزيجان، فسمع ابن إحدى عشرة سنة، ورحل كثيراً حتى صار          |    |
| أحفظ أهل زمانه على الإطلاق، كان من كبار فقهاء الشافعية، له مصنفات عظيمة             |    |
| أشهرها (تاريخ بغداد)، و(الرحلة). انظر (طبقات الشافعية) للسبكي ٢٩/٤-٣٩،              |    |
| و(البداية والنهاية) لابن كثير ٢٣١/٨-٢٣٣.                                            |    |
| أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، محدث الموصل (٢١٠-٣٠٧هـ)، صاحب                | 77 |
| لمسند والمعجم، ثقة مأمون. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥/٢.                    |    |
| المحمد بن عمر بن سُريج البغدادي، أبو العباس (٢٤٩-٣٠٦هـ/٩١٨-٨٦٣م): فقيه              | 77 |
| لشافعية في عصره. (معجم الأعلام) ص٥٧.                                                | 1  |

|                                                                                     | 7 100, 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| العلم وترجمته                                                                       | P        |
| أهمد بن عمر بن مهير الخصاف، (-٢٦١هـ): شيخ الحنفية، المحدّث، المصنف، الزاهد          | 7 £      |
| الورع، كان يأكل من صنعته، قلُّ ما روى. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/١.٠٠     |          |
| أهمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري (-٢٩٢هـ): صاحب المسند الكبير، ثقة          | 70       |
| يخطئ، ويتكل على حفظه. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١/٤٥٥.                       |          |
| أ <b>حمد بن عيسى</b> بن زيد بن علي بن الحسين (-٢٤٧هـ): شيخ بني هاشم وكبيرهم، هرب    | 77       |
| من الرشيد إلى واسط، واختفى بها. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٥٠/١.             |          |
| أحمد كفتارو: ا <b>نظر ترجمته ص</b> (۲۲۹).                                           | 77       |
| أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، المصري، الطُّحاوي – نسبة إلى قرية طحا في مصر - (      | ۲۸       |
|                                                                                     |          |
| إسماعيل المزني، وحدَّث عنه جمعٌ منهم أبو القاسم الطبراني، له مصنفات نافعة أشهرها    | i        |
| (انحتلاف العلماء)، و(معاني الآثار). انظر (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥/٢٧-٣٣،       |          |
| و(البداية والنهاية) لابن كثير ٢٧/٧.                                                 |          |
| أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام،         | 79       |
| أبو العباس (٩٠٩-٩٧٤هـ/١٥٠٤-١٥٦٧م): فقيه، محدث، مصنف، محقق، مولده في                 |          |
| محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر وإليها نسبته، والسعدي نسبة إلى بين سعد من عرب |          |
| الشرقية (بمصر). (معجم الأعلام) ص(٧٣).                                               |          |
| أحمد بن محمد بن عيسى القسري، أو النسوي، روى عن أبي جعفر محمد بن العلاء، وثقه        | ٣.       |
| علماء الشيعة. (أعيان الشيعة) ١٤٦/٣.                                                 |          |
| أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال، الإمام العلامة الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة    | ٣١       |
| وعالمهم، (٢٣٤-٣١١هـ): سمع من خلق كثير، جمع وأوعى، صنف التصانيف. (تهذيب              | , ,      |
| سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢١/٣.                                                     |          |
| أحمد بن منصور بن سيار البغدادي (-٢٦٥هـ): روى عن عبد الرزاق وغيره، وعنه ابن          | ٣٢       |
| ماجه، وابن أبي عوانة، وابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: كان أبي يوثقه، وذكره ابن     | , 1      |
| حبان في (الثقات). (تهذيب التهذيب) لابن حجر ١٠٧/١.                                   |          |
| حال في (النفات). (طهديك المهاديب) دان                                               |          |

| العلم وترجمته                                                                     | ٢   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المرّي السعدي، المنقري، التميمي، أبو بحر (٣ق-     | 44  |
| ٧٢هـ/١٩١٩-١٩٦م): سيد تميم، وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين،          |     |
| مخضرم، ثقة، خرَّج له الجماعة. (معجم الأعلام) ص٨٦، (تقريب التهذيب) لابن حجر        |     |
| .٣٧/١                                                                             |     |
| أبو الأحوص، سلام بن سُليم الحنفي، مولاهم، الكوفي (١٧٩هـ): إمام، ثقة، حدث عن       | 7 8 |
| جماعة، وحدث عنه جمع منهم وكيع، وثقه الأئمة، خرج له الجماعة. (تهذيب سير أعلام      |     |
| النبلاء) ۲۹۲/۲.                                                                   |     |
| الأخفش، علي بن سليمان بن الفضل البغدادي (-٣١٥هـ): العلامة، إمام اللغة، لازم       | ٣٥  |
| ثعلباً والمبرد. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٤٧/٢.                                   |     |
| إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالب (-١٧٧هـ/    | ٣٦  |
| ٧٩٣م): إمام، فقيه مؤسس دولة الأدارسة في المغرب، وإليها نسبتها. (معجم الأعلام)     |     |
| ص٨٨.                                                                              |     |
| إدريس الأنور بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى، أبو القاسم (١٧٧–٢١٣هـ/٧٩٣      | ٣٧  |
| -٨٢٨م): الإمام، الأمير، الفقيه، ثاني ملوك الأدارسة في المغرب الأقصى، وباني مدينة  |     |
| فاس. (معجم الأعلام) ص٨٨.                                                          |     |
| أزهر بن عبد الله بن جُميع أو ابن سعيد الحرازي، حمصي، صدوق تكلموا فيه للنصب،       | ۳۸  |
| خرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي. (تقريب التهذيب) ٣٩/١.                     |     |
| أسامة بن زيد بن حارثة، أبو محمد الكلبي (-٥٤)هـ وقيل غير ذلك: الصحابي الجليل،      | ٣٩  |
| حِبُّ النبي ﷺ، وابن حِبِّه، ومولاه، روى عن النبي، وعن أبيه، وأم سلمة، وعنه جماعة، |     |
| استعمله النبي على حيش الشام وفيه أبو بكر، وعمر، وسكن المزة بدمشق، وتوفي بالمدينة، |     |
| انظر (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/٩٦/٢-٥٠٧، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ١/          |     |
| .٣٣٧-٣٣٦                                                                          |     |

| العلم وترجمته                                                                       | P  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهويه (١٦١-٢٣٨)هـ: الإمام المحدِّث،         | ٤٠ |
| الفقيه، روى عن ابن عيينة، وابن عُليَّة، وابن المبارك، وحدَّث عنه حلقٌ منهم الشيخان، |    |
| وأصحاب السنن سوى ابن ماجه، كان في كتبه أكثر من مئة ألف حديث، وكان عدلاً،            |    |
| ضابطاً، إمام الحفاظ. انظر (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧١١/٣٥٣-٣٨٣، و(تهذيب           |    |
| التهذيب) لابن حجر ٦/٦٣٦-٣٣٨.                                                        |    |
| إسحاق بن عمار الكوفي الصيرفي، مختلف في شحصه، وفي توثيقه عند علماء الشيعة،           | ٤١ |
| وقيل هو من الغلاة. (أعيان الشيعة) ٢٧٣/٣.                                            |    |
| أبو إسحاق المروزي، إبراهيم بن أحمد (٣٤٠هـ): شيخ الشافعية، وأكبر تلامذة ابن          | ٤٢ |
| سريج، وشيخ أبي حامـد المروزي، شرح المذهب وهذبه، وصنف التصانيف. (تهذيب               |    |
| سير أعلام النبلاء) ١١٣/٢.                                                           |    |
| أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم، أبو عبد الله (١٤٢-٢١٣هـ/٩٥٧-٨٢٨م):             | ٤٣ |
| قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين. (معجم الأعلام) ص٩٧.                             |    |
| الأسدي المالكي، المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسي (-٤٣٣هـ): إمام فقيه،            | ٤٤ |
| محدث، أخذ عن الأصيلي، وعنه ابن الحذاء، ولي قضاء المريَّ، وله شرح لصحيح              |    |
| البخاري. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢١٧/٢.                                           |    |
| أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، مقبولة، خرج عنها البخاري في الأدب.          | ٤٥ |
| (تقريب التهذيب) لابن حجر ٨٥٤/٢.                                                     |    |
| إسماعيل بن جابر الجعفي، روى عن الباقر، والصادق، اختلف الشيعة في توثيقه. (أعيان      | ٤٦ |
| الشيعة) ٣١٥/٣.                                                                      |    |
| إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، الهاشمي القرشي، (-١٤٣هـ/٧٦٠م): جد            | ٤٧ |
| الخلفاء الفاطميين، وإليه نسبة الإسماعيلية، اختلف في إمامته. (معجم الأعلام) ص١٠٢.    |    |
| إسماعيل بن عبد الخالق مولى بني أسد، من وجوه الشيعة، ومن فقهائهم، ومن أسرة لها       | ٤٨ |
| منزلة في التشيع، رأى الصادق، والكاظم، وله كتاب رواه عنه المحدثون، وثقه علماء        | ŀ  |
| الشيعة. (أعيان الشيعة) ٣٧٨/٣.                                                       |    |
|                                                                                     |    |

| العلم وترجمته                                                                           | م   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| إسماعيل بن عياش بن سليم، (١٠٨-١٨١هـ): الحافظ الإمام، محدّث الشام، من بحور               | ٤٩  |
| العلم، صادق اللهجة متين الديانة، صاحب سنة واتباع، وجلالة ووقار. (تهذيب سير              |     |
| أعلام النبلاء) للذهبي ٢٩٤/١.                                                            |     |
| إسماعيل بن مهران السكوني، الكوني، من أصحاب الرضي، روى عنه وعمن روى عن                   | ٥,  |
| أبي عبد الله، وثقه أئمة الشيعة، لـه مـن المصنفات: (النوادر)، و(العلل)، و(الملاحم)،      |     |
| و(خطب أمير المؤمنين). (أعيان الشيعة) ٤٣٥/٣.                                             |     |
| إسماعيل بن موسى الفزاري (-٧٤٥): روى عن مالك، وإبراهيم بن سعد، وأبي معمر،                | ٥١  |
| وابن عيينة، وعنه البخاري، وأصحاب السنن، وغيرهم كثير، ثقة، صدوق، يخطئ، خرج               |     |
| له أصحاب السنن عدا النسائي. (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٣٤٤/١.                             |     |
| إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، أبو إبراهيم (١٧٥-٢٦٤هـ): الإمام               | 76  |
| العلامة، الفقيه، الزاهد، تلميذ الشافعي، كان قليل الرواية، رأساً في الزهد، حدَّث عنه ابن |     |
| حزيمة، والطحاوي، ولـه مصنفات أشهرها (المختصر)، وهو الذي غسَّل الشافعي، انظر             |     |
| (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤٩٢/١٢ ١-٤٩٦، و(طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي                |     |
| .1.9-97/7                                                                               |     |
| إسماعيل بن يحيى الصيرفي، مولاهم، الكوفي: من رجال الصادق. (أعيان الشيعة) ٤٣٩/٣.          | ٥٣  |
| الإسنوي= إبراهيم بن هبة الله.                                                           | 0 2 |
| الأشتر= مالك بن الحارث.                                                                 | 00  |
| الأشعث بن قيس بن معدي كرب، (-٤٠هـ): له صحبة ورواية، من المرتدين الذين                   | ٥٦  |
| عادوا للهدى. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٠٠١.                                     |     |
| أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم (١٤٠-٢٠٤هـ): الإمام العلامة، مفتي مصر،            | ٥٧  |
| الفقيه المحدث. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧١٦٦١.                                  |     |
| الأعوج= عبد الرحمن بن هرمز.                                                             | ٥٨  |
| أبو أمامة (-٨١هـ): صحابي جليل، ممن بايع تحت الشجرة، حدث عن النبي وعمر                   | ٥٩  |
| ومعاذ، نزل حمص وروى علماً كثيراً. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ١٠٢/١.                      |     |

| العلم وترجمته                                                                       | ٩  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| أبو أيوب الأنضاري، خالد بن زيد بن كليب الخزرجي النحاري (-٥٢هـ): صحابي               | ٦. |
| حليل، نزل النبي ببيته قبل بناء بيته، شهد المشاهد، وحارب الخوارج مع علي، ثم قدم      |    |
| دمشــق، وخـرج في غــزو القسـطنطينية، واستشــهد علــي أسوارها، وقبره معروف هناك.     |    |
| (تهذیب سیر أعلام النبلاء) ۷۱/۱.                                                     |    |
| إمام الحرمين= الجويني.                                                              | ٦١ |
| الأمين بن هارون، محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور، الأمين العبّاسي (      | ٦٢ |
| ١٧٠-١٩٨هـ/٧٨٧-٨١٣م): الخليفة العباسي. (معجم الأعلام) ص٨٠٤.                          |    |
| أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري النجاري المدني (-٩١٠هـ):              | ٦٣ |
| خادم رسول الله ﷺ، وقرابته من النساء، الإمام، المفتي، المقرئ، المحدث، رواية الإسلام، |    |
| وآخر أصحاب النبي موتاً، روى عـن الـنبي ﷺ علماً جماً، لم يعده أصحاب المغازي في       |    |
| البدريين لكونه حضرها صبياً وما قاتل. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٠٥/١.        |    |
| <b>الأوزاعي=</b> عبد الرحمن بن عمرو.                                                | ٦٤ |
| أوس بن أبي أوس الثقفي، أوس بن حذيفة (-٩٥هـ): صحابي روى عن النبي، وعن                | ٦٥ |
| علي، وعنه ابنه عمرو وغيره. (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٣٩٦/١.                          | i  |
| أيوب السختياني: أيوب بن أبي تَمِيمةً، أبو بكر البصري (١٣١)هـ: الإمام المحدِّث،      | ٦٦ |
| أدرس أنساً، وروى عـن جمـع مـن كـبار الـتابعين، وروى عـنه جمـع بعضـهم مـن أقرانه     |    |
| كالأعمش، وبعضهم من شيوخه كقتادة، وله نحو ألفا حديث، وأحاديثه في الكتب               |    |
| الستة، وأجمع الأئمة على فضله. انظر (تهذيب التهذيب) لابن حجر ١٤/١-٤١٥.               |    |
| أيوب بن القرية، أيوب بن يزيد بن قيس بن زرارة النمري الهلالي الأعرابي، صحب           | ٦٧ |
| الحجاج، وكان رأساً في البلاغة والبيان واللغة، قتله الحجاج سنة (٨٤هـ). (تهذيب سير    |    |
| أعلام النبلاء) للذهبي ٢/١.                                                          |    |
| أيوب بن نوح بن دراج: من أعيان الشيعة، روى كتباً ومسائل عن أبي الحسن الثالث،         | ٦٨ |
| وكان وكيلاً عنه، وكان أبو قاضياً بالكوفة. (أعيان الشيعة) ٥٢٧/٣.                     |    |

| العلم وترجمته                                                                    | P          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بحر العلوم الطباطبائي، محمد مهدي ابن الميرزا أبو الكاظم الموسوي (١١٣٠-٢١٦هـ): من | ٦٩         |
| كبار علماء الشيعة، وشيخهم في زمانه، ولد في أصبهان، وتوفي بكربلاء، تتلمذ على      | :          |
| الوحيد البهبهائي، والشيخ يوسف البحراني، له مصنفات أشهرها: (الفذالك في شرح        |            |
| المدارك، والمصابيح في الفقه). (أعيان الشيعة) ١٦٦/١٠.                             |            |
| البحراني، يوسف بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور (-١١٨٦هـ): من كبار علماء الشيعة       | ٧٠         |
| المتبحرين، فقيه، محدث، أصولي إخباري على طريقة العلامة المحلسي، سكن القطيف، ثم    |            |
| فر إلى كرمان، وشيراز، ثم توفي بكربلاء. (أعيان الشيعة) ٣١٧/١٠.                    | i<br>i     |
| البخاري= محمد بن إسماعيل.                                                        | ٧١         |
| البراء بن عازب بن الحارث، الأنصاري الحارثي المدني (-٧١هـ): من أعيان الصحابة،     | ٧٢         |
| شهد الغزوات، وروى الحديث، ومسنده ثلاث مئة وخمسة أحاديث. (تهذيب سير أعلام         |            |
| النبلاء) للذهبي ١/٥٩.                                                            |            |
| البرك بن عبد الله التميمي الحجَّاج بن عبد الله، من بني سعد بن زيد مناة، من تميم، | ٧٣         |
| المعروف بالبُرَك (-٤٠٠هـ/١٦٠م): ثائر، من أهل البصرة. (معجم الأعلام) ص١٨٧.        |            |
| بُريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، (-٦٣هـ/٦٨٣م): من أكابر           | ٧٤         |
| الصحابة، أسلم قبل بدر، حرج له الجماعة. (معجم الأعلام) ص١٣١. (تقريب               |            |
| التهذيب) ٦٨/١.                                                                   | '          |
| البزار= أحمد بن عمرو.                                                            | ٧٥         |
| البزدوي= محمد بن محمد بن الحسين.                                                 | ٧٦         |
| بسر بن أرطأة (أو ابن أبي أرطأة) العامري القرشي، أبو عبد الرحمن، (-٨٦هـ/٥٠٧م):    | ٧٧         |
| قائد فتاك من الجبارين، نزيل الشام، له رؤية للنبي ﷺ، خرج له أبو داود، والترمذي،   |            |
| والنسائي. (معجم الأعلام) ص١٣٢. (تقريب التهذيب) ٦٨/١.                             |            |
| بُسر بن سعيد (-١٠٠هـ): الإمام، القدوة، المدني، مولى بني الحضرمي، حدث عن كبار     | ٧٨         |
| الصحابة، عابد، زاهد، ثقة، كثير الحديث. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٦٨/١.   |            |
| أبو بشر بن سمويه، إسماعيل بن عبد الله الأصبهاني (١٩٠-٢٦٧هـ): سمع من الحميدي      | <b>٧</b> ٩ |
| وغيره، وحدث عنه محمد ابن منده، وآخرون، قال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق. (تهذيب        |            |
| سير أعلام النبلاء) ٤٩٨/١.                                                        |            |

| العلم وترجمته                                                                      | ٩  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المرّيسي، العدوي بالولاء، أبو عبد الرحمن (     | ۸٠ |
| ٨١٨هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |    |
| الطائفة (المريسية) القائلة بالإرجماء، وإليه نسبتها، مناظر بارع، أخذ عن القاضي أبي  |    |
| يوسف، وحمّاد وابن عيينة، وصنف العديد من الكتب. (معجم الأعلام) ص١٣٣٠،               |    |
| و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي١/٣٦٣.                                            |    |
| بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي، (-٧٥هـ/٢٩٤م): أحد                | ۸١ |
| الأجواد، أمير. (معجم الأعلام) ص١٣٣، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٣٧/١.       | į  |
| أبو بصير، كينة لعدد من الرجال أشهرهم: عبد الله بن محمد الأسدي، وليث بن البختري     | ٨٢ |
| المرادي، أكثرهم من الضعفاء.                                                        |    |
| البلقيني: انظر ترجمته ص(٢٢٦)                                                       | ۸۳ |
| البغوي= الحسين بن مسعود.                                                           | ٨٤ |
| أبو بكر الأصم (-١٠٧هـ): شيخ المعتزلة، كان ديناً زاهداً، وله كتب في تأييد مذهب      | ٨٥ |
| الاعتزال. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهب١/٣٣٥.                                    |    |
| أبو بكر الباقلاني، أبو بكر، محمد بن الطيب البصري البغدادي (-٢٠٤هـ): إمام،          | ٨٦ |
| علامة، قـاض، شيخ المتكلمين والأصوليين، وشيخ المالكية في زمنه، أرسله الخليفة رسولاً |    |
| إلى الروم، فكانت له مواقف تدل على ذكائه. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٩٠/١٧.        |    |
| أبو بكر ابن العربي، محمد بن عبد الله الأندلسي الإشبيلي (٢٦٨-٤٣هـ): فقيه            | ۸٧ |
| المالكية، إمام، محدث، مفسر، قاض، مجتهد، مصنف، من كبار الأعلام، رحل إلى بغداد،      |    |
| وتوفي بفاس. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٣/٣.                                 |    |
| أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري، من أصحاب الإمام علي، روى          | ٨٨ |
| عن أبيه، وجده، وعن أبي حية، وعمر بن عبد العزيز، وعنه ابنه عبد الله، ومحمد          |    |
| وآخرون، ووثقه علماء الشيعة. (أعيان الشيعة) ٣٠٨/٢.                                  |    |
| ابن بكير، الحسين بن أحمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي، (٣٨٨-هـ): إمام، حافظ،       | ٨٩ |
| محدث بغداد، كان ثقة في حديثه تساهل. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٣٥/٢.        |    |

| العلم وترجمته                                                                    | م   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد الله، (٢٠هـ/٢٤١م): مؤذن رسول الله ﷺ وحازنه على      | ۹.  |
| بيت ماله، جاء عنه أربعة وأربعون حديثاً. (معجم الأعلام) ص١٤٠، و(تهذيب سير         |     |
| أعلام النبلاء) للذهبي ١/٣٩.                                                      |     |
| البيهقي= أحمد بن الحسين أبو بكر بن أبي شيبة.                                     | 91  |
| ا <b>لرّمذي= مح</b> مد بن عيسي.                                                  | 9.7 |
| أبو ثعلبة الخشني: صحابي روى عدة أحاديث، وعن معاذ وأبي عبيدة، نزل الشام، وله بها  | 98  |
| ذرية، اختلف في اسمه، وهو من أهل بيعة الرضوان. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٧٩/١.    |     |
| أبو ثور= إبراهيم بن خالد.                                                        | 9 & |
| ا <b>لثوري=</b> سفيان الثوري.                                                    | 90  |
| <b>جابر بن عبد الله</b> بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي (١٦ق هـ-٧٨هـ/    | ٩٦  |
| ١٠٥-٢٩٧م): صحابي، محدث، إمام، روى له الجماعة. (معجم الأعلام) ص١٥٩.               |     |
| (تقریب التهذیب ۸٤/۱).                                                            |     |
| <b>جبیر بن مطعم</b> بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي (-۹۰هـ): شیخ قریش في       | 9 ٧ |
| زمانه، ابن عم النبي على، وصف بالحلم، ونبل الرأي كأبيه، أبوه المطعم بن عدي الذي   |     |
| أجار النبي على حين عاد من الطائف، له رواية أحاديث. (تهذيب سير أعلام النبلاء)     |     |
| للذهبي ٧/١.                                                                      | 1   |
| <b>جبير بن نفير</b> بن مالك بن عامر الحضرمي، الحمصي (-٨٥٠): ثقة حليل، مخضرم، وله | ٩٨  |
| ولأبيه صحبة، روى عن كبار الصحابة كعمر وعائشة وأبو هريرة وأبو ذر، وروى له         |     |
| الجماعة عدا البخاري. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٨٧/١، و(تهذيب سير أعلام            |     |
| النبلاء) للذهبي ١٣١/١.                                                           |     |
| أبو جحيفة، وهب بن عبد الله (-٧٤هـ): صحابي جليل، يقال له: وهب الخير، من سن        | 99  |
| ابن عباس، حدث عن النبي، وعن علي، والبراء. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٩٦/١.        |     |
| الجرجاني، أبو الحسن، على بن عبد العزيز (-٣٩٢هـ): فقيه شافعي، وشاعر كبير،         | ١   |
| قاض، علامة، فلكي، من نوادر الزمان، له تفسير كبير. (تهذيب سير أعلام النبلاء)      |     |
| 7/٧٣٢.                                                                           |     |

| العلم وترجمته                                                                           | ٩   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| جريـر بـن عـبد الله البجلـي (-١٥هــ): الأمير النبيل، من أعيان الصحابة، بايع النبي ﷺ على | 1.1 |
| النصح لكل مسلم، له مسند نحو من مئة حديث، اتفق له الشيخان على ثمانية أحاديث، وانفرد      |     |
| البخاري بحديثين ومسلم بستة. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧٧/١.                      |     |
| أبو جعفر الأحول، محمد بن علي، وثقه الشيعة، وسموه: (مؤمن الطاق)، وضعفه السنة،            | 1.7 |
| وسموه شيطان الطاق.                                                                      |     |
| جعفر بن إياس، أبو بشر بن أبي وحشيّة، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن حبير وضعَّفه شعبة     | ١.٣ |
| في حبيب بن سالم وفي مجاهد، من الخامسة، (-٢٥هـ). (تقريب التهذيب ٨٩/١) (ع)                |     |
| أبو جعفر الباقر= محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي.                                   | ١٠٤ |
| أبو جعفر ابن بابويه الصدوق: انظر ترجمته ص(١٧٨).                                         | 1.0 |
| <b>جعفر بن الحسن</b> بن يحيى الهذلي الحلي انظر ترجمته ص(١٨٠).                           | 1.7 |
| <b>جعفر بن سليمان</b> الضبعي، أبو سليمان البصري (-٧٨هـ): صدوق، زاهد، يتشبع، روى         | ١٠٧ |
| عن الجاعة عدا البخاري في الصحيح (تقريب التهذيب) ٩٠/١.                                   |     |
| <b>جعفر الصادق</b> بن محمد انظر ترجمته ص(۱۷۲).                                          | ١٠٨ |
| أبو جعفر ابن أبي عمران البغدادي (٢٠٠-٢٨٠هـ): شيخ الحنفية، الإمام العلامة،               | ١٠٩ |
| الفقيه، المحدث، الحافظ، كان من بحور العلم، يوصف بحفظ وذكاء مفرط، روى شيئًا              |     |
| كثيراً من الحديث من حفظه. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٩/١.                        |     |
| الجلد بن أيوب البصري، روى عن معاوية بن قرة، وضعفه ابن المبارك، وابن عيينة، وقال         | ١١. |
| الدارقطني: متروك. (لسان الميزان) لابن حجر ١٣٢/٢.                                        |     |
| <b>جمیل بن دراج،</b> أخو نوح بن دراج من رجال الصادق.                                    | 111 |
| جهجاه بن مسعود الغفاري (٣٦٠هـ): مولى عمر بن الخطاب، له صحبة، وهو الذي                   | 117 |
| نادي على ماء المريسيع: يا للمهاجرين، وهو ممن خرج على عثمان، ومات بعده بسنة.             |     |
| (أعيان الشيعة) ٢٣٦/٤.                                                                   |     |
| <b>جواد (أو محمد جواد) بن محمد</b> بن محمد بن حيدر الحسيني العاملي (١١٦٤–               | 114 |
| ١٢٢٦هـ/١٧٥١-١٨١١م): فقيه إمامي، له شعر. (معجم الأعلام) ص١٧٦.                            |     |
| الجويني= إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف.                                  | ١١٤ |

| العلم وترجمته                                                                          | r   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الحائري= محمد بن حسن بن محمد معصوم.                                                    | 110 |
| أبو حاتم الإباضي= يعقوب بن حبيب.                                                       | 117 |
| الحازمي= محمد بن موسى بن عثمان.                                                        | 117 |
| أبو حامد الإسفراييني= أحمد بن أبي طاهر.                                                | 114 |
| حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري، أبو عبد الرحمن (٢ق-٤٢هـ/٦٦-٢٦٩م): قائد                   | 119 |
| من كبار الفاتحين، له صحبة ورواية يسيرة. (معجم الأعلام) ص(١٨٦)، و(تهذيب سير             |     |
| أعلام النبلاء) للذهبي ١/٤٩.                                                            |     |
| أم حبيبة= رملة بنت أبي سفيان.                                                          | 17. |
| حجاج بن أرطأة بن ثور، أبو أرطأة النخعي، الكوفي (-١٤٥)هـ: الإمام الكبير، مفتي           | 171 |
| الكوفة، ولد في حياة بعض الصحابة، وأخذ عن جمع من كبار التابعين، وعنه جمعٌ منهم          |     |
| الحمَّادان، والـثوري، وشعبة وكـان مـن بحـور العلم، تُكُلِّم فيه لتدليسه، ونقصٍ قليل في |     |
| حفظه، وتيه فيه، خرَّج الجماعة عدا البخاري.                                             |     |
| الحجاج بن دينار الواسطي توفي قبل (٥٠١هـ): روى عن الحكم بن عتيبة، والباقر،              | 177 |
| وطائفة، وعنه: إسرائيل، وابن فضيل، ومحمد بن بشر، وآخرون، حسن الحال. (تهذيب              |     |
| سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/٩١.                                                        |     |
| الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد (٤٠-٩٥هـ/٢٦٠-١٧٩م): قائد، داهية،              | 178 |
| أمير، سفاك، خطيب، وهو الذي وطد أمر الأمويين المروانيين. (معجم الأعلام) ص١٨٧.           |     |
| الحو العاملي، محمد بن الحسن بن علي (١٠٣٣-١٠٤هـ): عالم كبير، مؤرخ الشيعة،               | ١٢٤ |
| وفقيههم، ومحدثهم، له كتاب (وسائل الشيعة). (معجم الأعلام) ص٦٩٦.                         |     |
| الحو بن يزيد التميمي اليربوعي، (-٢٦هـ/١٨٠م): قائد من أشراف تميم. (معجم                 | 170 |
| الأعلام) ص١٨٩.                                                                         |     |
| حرملة بن يحيى المصري: انظر ترجمته ص(٢٢١).                                              | 177 |
| ابن حزم، علي بن أحمد (٣٨٤-٥٦هـ): كان جده مولاً ليزيد بن أبي سفيان، وأصله               | 177 |
| من الفرس، حفظ علامة، طبيب، أديب، له مصنفات كثيرة تزيد على (٤٠٠) مصنف في                |     |
| مختلف العلوم، كان ظاهرياً متعصباً قاسي اللسان على خصومه، فأعرض العلماء عنه.            |     |
| (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٨٤/١٨.                                                     |     |

| العلم وترجمته                                                                                 | م   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حسن بن أهمد بن عبد الرحمن البنّا (١٣٢٤–١٣٦٨هـ/١٩٠٦–١٩٤٩م): من أعلام                           | ١٢٨ |
| الفكر السياسي في الإسلام، مؤسس جماعة (الإخوان المسلمين) بمصر، وصاحب دعوتهم،                   |     |
| ومنظم جماعتهم، والمرشد العام. (معجم الأعلام) ص١٩٣٠.                                           |     |
| أبو الحسن الأصفهاني: انظر ترجمته ص(١٨٣).                                                      | 179 |
| الحسن البصري= الحسن بن يسار.                                                                  | 18. |
| أبو الحسن البغدادي، علي بن أحمد بن المرزبان (-٣٦٦هـ): شيخ الشافعية ببغداد، ومن أصحاب          | ۱۳۱ |
| الوجوه في المذهب من شيوخ أبي حامد. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٧٦/٢.                    |     |
| الحسن بن زياد اللُّؤلؤي الكوفي، أبو علي، (-٢٠٤هـ/١٨٩): قاض، فقيه، من                          | ١٣٢ |
| أصحاب أبي حنيفة، صنف وتصدر للفقه، (معجم الأعلام) ص١٩٦، و(تهذيب سير                            |     |
| أعلام النبلاء) للذهبي ١/٥٠٠١.                                                                 |     |
| الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد (٨٣-١٦٨هـ/٧٠٢ع٨٧م):                        | 188 |
| أمير المدينة، ووالد السيدة نفيسة. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥/١، ٣٥٥/١ و(معجم          |     |
| الأعلام) ١٩٦.                                                                                 |     |
| الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل الحسني العلوي (-٢٧٠هـ/٨٨٤م): مؤسس الدولة                      | ١٣٤ |
| العلوية في طبرستان. (معجم الأعلام) ص١٩٦.                                                      |     |
| الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي، (١٦٦–٢٣٦هـ/٧٨٢–٥٨٩): وزير المأمون                           | 100 |
| العباسي، وأحد كبار القادة والولاة في عصره. (معجم الأعلام) ص١٩٧٠.                              |     |
| الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الكوفي (١٠٠-١٦٩)هـ: الإمام، الفقيه، روى عن أبيه                 | 177 |
| وغيره، وعنه ابن المبارك، وأبو نعيم، وغيرهما، وكان عابداً، ثائراً، خارجياً، اختُلِف في توثيقه، |     |
| كان لا يرى وجوب الجمعة خلف أئمة الجور، أخرج له الجماعة عدا البخاري. (سير أعلام                |     |
| النبلاء) للذهبي ١/٧٣-٣٦١، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٢٦٤/٢-٢٦٨.                                |     |
| حسن الطباطبائي= بحر العلوم.                                                                   | 187 |
| الحسن بن أبي عقيل العماني: أبو على الحذاء، نسبته إلى عُمان بلدة أسفل البصرة، من               | ١٣٨ |
| كبار رجال الشيعة، فقيه متكلم، مصنف، له كتاب (المستمسك بحبل آل الرسول)،                        |     |
| و(الكر والفر في الإمامة) وغيرها. (أعيان الشيعة) للأمين ١٥٧/٥.                                 |     |

| العلم وترجمته                                                                       | P   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي، الهاشمي (٥٠٠هـ): الإمام، السيد، الصحابي            | 189 |
| الجليل، وأمير المؤمنين، وسبط النبي ﷺ، توفي رسول الله وعمره (٨) سنين، روى عن         |     |
| النبي وأبيه وأخيه، وخاله، وعنه جمع كثير، وهو الذي تنازل عن الخلافة لمعاوية سنة (٤١) |     |
| حقناً لدماء المسلمين، وفضائله كثيرة، وكان أشبه الناس برسول الله ﷺ. (سير أعلام       |     |
| النبلاء) للذهبي ٢/٥٥٣، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٢٧٤/٢-٢٧٨.                         |     |
| أبو الحسن القدوري، أحمد بن محمد، أبو الحسين (-٤٢٨هـ): شيخ الحنفية في العراق،        | ١٤٠ |
| كان عظيم الجاه، صدوقاً، حسن العبارة، جريء اللسان، له متن في الفقه اهتم العلماء      |     |
| بشرحه. (تهذیب سیر أعلام النبلاء) ص۲۷/۲۳.                                            |     |
| أبو الحسن الكرخي: ترجمته ص(١٩٦).                                                    | ١٤١ |
| الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالب (-٤٥هـ): محدث،           | 127 |
| مقبول، روی له ابن ماجه. (تقریب التهذیب) ۱۱۰/۱.                                      |     |
| حسن النجفي: ترجمته ص(۱۸۲).                                                          | ١٤٣ |
| الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد أبو سعيد (-١١٠هـ): مولى زيد بن ثابت، وكانت           | ١٤٤ |
| أمه مولاة أم سلمة أم المؤمنين، كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً، رأى خلق من           |     |
| الصحابة، وروى عن خلق من التابعين، كان من أعلم الناس بالحلال والحرام. (تهذيب         |     |
| سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٦٦١.                                                     |     |
| الحسن –ويقال: الحسين– بن يوسف بن علي ابن المطهَّر الحِلِّي، جمال الدين، ويعرف       | ١٤٥ |
| بالعلامة (١٤٨ - ٢٧٦هـ/١٢٥ - ١٣٢٥م): من أئمة الشيعة، وأحد كبار العلماء               |     |
| المصنفين، نسبته إلى الحلة (في العراق) وكان من سكانها. (معجم الأعلام) ص٢٠٧.          |     |
| الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم، أبو عمار المروزي (-٤٤هـ): الإمام الحجة الثقة،        | ١٤٦ |
| حرج له الجماعة عدا أبي داود. (تقريب التهذيب) لابن حجر ١٢٢/١، و(تهذيب سير            |     |
| أعلام النبلاء) للذهبي ١/٩٧٤.                                                        |     |
| الحسين بن خضر، أبو علي النَّسفي (-٤٢٤هـ/١٠٣٣م): قاض، من كبار فقهاء                  | ١٤٧ |
| الحنفية. (معجم الأعلام) ص٢١٠.                                                       |     |

| العلم وترجمته                                                                           | ٩     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (-٩٠٠): فقيه، محدث،                   | ١٤٨   |
| صدوق، ربما أخطأ، أخرج له ابن ماجه. (تقريب التهذيب) لابن حجر ١٢٣/١.                      |       |
| الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري البغدادي، يوصف بزهد وورع وسعة علم، شيخ الشيعة   | 1 2 9 |
| وعالمهم، كان أحفظ الشيعة لحديث أهل البيت، خدم العلم وطلبه لله، من طبقة الشيخ المُفيد في |       |
| الجلالة عند الإمامية، يفتخرون بهما. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٨٦/٢.             |       |
| حسين العصفور، حسين بن محمد بن أحمد البحراني (-١٢١٦هـ): ابن أحي يوسف                     | 10.   |
| البحراين، صاحب (الحدائق الناضرة)، شيخ الإحبارية في عصره، ورئيس الفقهاء في               |       |
| القطيف، والإحساء، له مؤلفات كثيرة منها (الحقائق الفاخرة) شرح (الحدائق الناضرة)،         |       |
| و(المصابيح اللوامع) في شرح (مفاتيح الشرائع). (أعيان الشيعة) للأمين ١٤١/٦.               |       |
| الحسين بـن علـي بن إبراهيم، أبو عبد الله، الملقب بالجُعَل الكاغدي (٢٨٨-٣٦٩هـ/           | 101   |
| . ٩٨٠-٩، الفقيه، من شيوخ المعتزلة، داعية، صاحب التصانيف، من بحور العلم،                 |       |
| كان من أثمة الحنفية في الفقه. (معجم الأعلام) ص٢١٣، (تهذيب سير أعلام النبلاء)            |       |
| للذهبي ١٧٢/٢.                                                                           |       |
| الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي              | 107   |
| طالب، أبو عبد الله الطالبي، المعروف بصاحب فخ (١٦٩هـ/٧٨٥): شريف من                       | '     |
| الشـجعان الكـرماء، وفخ من ضواحي مكة، يسمى اليوم بالشهداء أو الزاهر، قتل في فتنة         |       |
| زمن موسى الهادي بن المهدي. (معجم الأعلام) ص٢١٣.                                         |       |
| الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، القرشي، أبو عبد الله (٤-٦١هـ/٦٢٠-٦٨                 | 104   |
| م): السبط الشهيد، الإمام، السيد، الجواد، فضائله كثيرة، قتله جيش يزيد في كربلاء.         | }     |
| (معجم الأعلام) ص٢١٣، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١/٩٨.                            |       |
| الحسين بن علي بن يقطين: ذكره الطوسي في رجال الشيعة من الرواة عن الكاظم، وكان            | 108   |
| أبوه من كبار الدعاة في أول الدولة العباسية. (لسان الميزان) لابن حجر ٣٠٢/٢.              |       |
| الحسين بن محمد الميرزا رفيع الدين ابن الأمير شجاع الدين محمود الحسيني نسباً، المرعشي    | 100   |
| الآملي أصلاً، الأصفهاني منشأ وموطناً سُلطان العُلماء (١٠٠١-١٠٦٤هـ/٩٣٧-                  |       |
| ١٦٥٤م): من أكابر الإمامية وعلمائهم. (معجم الأعلام) ص٢١٧.                                |       |

| العلم وترجمته                                                                       | ۴   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي، محيي السنة (-٥١٦)هـ: الإمام العلامة،         | 107 |
| والفقيه الشافعي الكبير، وصاحب التصانيف الكثيرة في مختلف الفنون، تفقه على الفقيه     |     |
| الشافعي القاضي حسين المروزي، وحدث، ورحل إليه، وكان زاهداً، ورعاً. (طبقات            |     |
| الشافعية) للسبكي ٧٥/٧-٨٠، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٩/١٩ -٤٤٣.                   |     |
| الحسين بن يوسف= الحسن بن يوسف.                                                      | 107 |
| حفص بن سليمان الهمداني الخلّال، أبو سلمة (-١٣٢هـ/٥٥٠م): أول من لقب بالوزارة         | 101 |
| في الإسلام، وكان يقال لـه (وزيـر آل محمـد)، ويعرف بالخلّال لسكناه بدرب الخلّالين    |     |
| بالكوفة. (معجم الأعلام) ص٢٢١.                                                       |     |
| الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي (٣٦٥ـ/٢٥٦م): كان من             | 109 |
| رؤوس الكفر في قريش، أسلم يـوم الفـتح وسـكن المدينة، واختلف في صلاح إسلامه.          |     |
| (معجم الأعلام) ص٢٢٢، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥٣/١.                        |     |
| حكيم بن جبلة العبدي، من بني عبد القيس (-٣٦هـ/٢٥٦م): كان شريفاً مطاعاً، من           | 17. |
| أشجع الناس، كان أحد من ثار في فتنة عثمان، وله صحبة. (معجم الأعلام) ص٢٢٣،            |     |
| و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٢٤/١.                                            |     |
| الحلواني: ترجمته ص (۱۹۷).                                                           | 171 |
| <b>حماد بن أبي حنيفة</b> (-١٧٦هـ): كان ذا دين وعلم وصلاح وورع تام، له رواية عن أبيه | 177 |
| وغيره، حدث عنه ولده الإمام إسماعيل بن حماد قاضي البصرة. (تهذيب سير أعلام            |     |
| النبلاء) للذهبي ١/١ ٢٤٠.                                                            |     |
| <b>هماد بن سلمة</b> بن دينار البصري الربعي بالولاء، أبو سلمة (-١٦٧هـ): مفتي البصرة، | 175 |
| نحوي، وأحد رجال الحديث، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، روى له الجماعة        |     |
| سوى البخاري في الصحيح. (معجم الأعلام) ص٢٢٥. و(تقريب التهذيب) ١٣٨/١.                 |     |
| <b>حماد بن أبي سليمان،</b> أبو إسماعيل ابن مسلم الكوفي (١٢٠هـ): أصله من أصبهان،     | ١٦٤ |
| علامة، إمام العراق، وفقيهه، روى عن أنس، وتفقه بإبراهيم النجعي، روى عنه تلميذه       |     |
| أبو حنيفة، والأعمش، وحمزة الزيات، قال النسائي: ثقة مرجئ. (تهذيب سير أعلام           |     |
| النبلاء) للذهبي ١٨٨/١.                                                              |     |

| العلم وترجمته                                                                         | م   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>حَمَاد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري،</b> مولاهم، الكوفي (-٩٠٠هـ): روى عن       | 170 |
| الصادق، وعن علي الرضى ابن موسى، روى عنه جماعة منهم: محمد بن الوليد بن خالد.           |     |
| (أعيان الشيعة) للأمين ٢٢١/٦.                                                          |     |
| <b>مّـاد بن عيسى</b> بن عبيدة بن الطفيل الجهني، الواسطي، نزيل البصرة، روى عن الصادق،  | ١٦٦ |
| وعن علي الرضى، ضعيف، له كتاب (النوادر)، و(الزكاة)، و(الصلاة). توفي غرقاً سنة (        |     |
| ۲۰۸هــ)، روى لـه الترمـذي وابن ماجه. (تقريب التهذيب) ۱۳۸/۱، و(أعيان الشيعة)           |     |
| للأمين ٦/٢٢.                                                                          |     |
| حَمْد بن إبراهيم -وقيل: غير ذلك- الخطابي، البستي (٣٨٨-): عُني بالحديث سماعًا،         | ١٦٧ |
| ودراية، وأخذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي، وابن أبي هريرة، وألف في فنون العلوم،     |     |
| وأشهر كتبه (معالم السنن) شرح سنن أبي داود، حدّث عنه الحاكم النيسابوري، وأبو           |     |
| حامد الإسفراييني. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢٣٩/٢.                                    |     |
| <b>هـد بـن ناصـر</b> بـن عـثمان بـن مُعَمّشر التميمي، (-١٢٥٥هـ/١٨٣٩م): الفقيه الحنبلي | ١٦٨ |
| النجدي، من دعاة التوحيد (الحركة الوهابية) في بدء النهضة السعودية. (معجم الأعلام)      |     |
| ص۲۲۰.                                                                                 |     |
| <b>همران بن أعين،</b> الكوفي، مولى بني شيبان، أخو زرارة، ضعيف رمي بالرفض، روى له ابن  | 179 |
| ماجه. (تقريب التهذيب) ١٣٩/١، (لسان الميزان) ٤٧٤/٢.                                    |     |
| حُمران مولى عثمان، حمران بن أبان: روى عنه عروة، وعطاء بن يزيد، وأبو سلمة،             | ١٧٠ |
| ومحمد بن المنكدر.                                                                     |     |
| أبو هزة، ثابت بن أبي صفية بن دينار الكوفي (-٠٥١هـ): من أصحاب علي بن الحسين            | ١٧١ |
| والباقر، والصادق، والكاظم، له كتاب في التفسير، كان يشرب النبيذ ثم تاب منه، روى        |     |
| عن أنس والشعبي وطائفة، وعنه وكيع، وأبو نعيم، قال أحمد وأبو نعيم: ليس بشيء وقال        |     |
| أبو حاتم: لين الحديث. (أعيان الشيعة) للأمين ٩/٤.                                      |     |
| <b>حمزة القارئ بن حبيب</b> بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات (٨٠-٥٦هـ/٠٠٠-٧٧٣م):      | 177 |
| أحد القرّاء السبعة، كان من موالي التيم فنسب إليهم، صدوق، زاهد، ربما وهم، خرج له       |     |
| الجماعة عدا البخاري. (معجم الأعلام) ص٢٢٧، (تقريب التهذيب) ١٣٩/١.                      |     |

| العلم وترجمته                                                                        | ٩     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>همزة بن عمرو</b> بن عويمر الأسلمي، أبو صالح المدني (-٦١هـ): صحابي جليل، روى له    | ١٧٣   |
| مسلم، وأبو داود، والنسائي. (تقريب التهذيب) ١٤٠/١.                                    |       |
| <b>حميد بن الأسود</b> بن الأشقر البصري، أبو الأسود الكرابيسي، صدوق يهِمُ قليلاً، روى | ١٧٤   |
| عن الجماعة عدا مسلم. (تقريب التهذيب) ١٤١/١.                                          |       |
| <b>هيد بن عبد الرهن</b> بن عوف الزهري (-١٠٥هـ): المدني، ثقة، قيل إن روايته عن عمر    | 170   |
| مرسلة، روى عـن أبيه، وعن عمر، وعثمان، وعلي، وسعد، وعمار بن ياسر، وجبير بن            |       |
| مطعم، وخرج له الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ١٤٢/١، و(تهذيب سير أعلام             |       |
| النبلاء) للذهبي ١٤٧/١.                                                               |       |
| <b>حميد الطوسي (- ١ ٢ هـ):</b> من الأمراء القواد. (معجم الأعلام) ص ٢٣٠.              | ۱۷٦   |
| الحميري، إسماعيل بن محمد بن يزيد، السيد الحميري (١٠٥-١٧٣هـ): شاعر إمامي،             | ١٧٧   |
| أكثر من مدائح آل البيت، واشتهر ديوانه بذلك. (معجم الأعلام) ص١٠٥.                     |       |
| حَنَان بن سَدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي الكوفي: ثقة من شيوخ الشيعة، له مناكير،       | ١٧٨   |
| أدرك الإمام الصادق، ولم يدرك الباقر، وروى عن أبيه، وعمرو بن قيس الملائي،             |       |
| وغيرهما. (لسان الميزان) ٣٦٨/٢.                                                       |       |
| أبو حية الوداعي: من أصحاب علي شيخ ضعيف. (الجرح والتعديل) ٣٦٠/٩.                      | 1 7 9 |
| خالد بن زيد، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري (-٢٥): حصه النبي ﷺ بالنزول            | ١٨٠   |
| في بيته عند هجرته، شهد المشاهد كلها، وداوم الغزو، استحلفه على ﷺ على المدينة،         |       |
| وشهد معه قتال الخوارج، توفي في غزاة القسطنطينية، ودفن بأصل حصنها. (الإصابة)          |       |
| لابن حجر ٥/١، (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٧١/١.                                        |       |
| خالمد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي، أبو هاشم، (-٩٠٠هـ/٧٠٨):          | ١٨١   |
| حكيم قريش، وعالمها في عصره. (معجم الأعلام) ص٢٣٧.                                     |       |
| الخطابي= حمد بن إبراهيم.                                                             | ١٨٢   |
| الخطيب البغدادي= أحمد بن علي بن ثابت.                                                | ١٨٣   |
| الخلال، أبو بكر= أحمد بن محمد.                                                       | ١٨٤   |

| العلم وترجمته                                                                      | ٩   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| خلف بن أبي القاسم أبو سعيد البراذعي الأزدي القيرواني المغربي المالكي، توفي بعد سنة | 110 |
| (٤٣٠هـ): صاحب (التهذيب)، شيخ المالكية، القدوة الزاهد، كان من كبار أصحاب ابن        |     |
| أبي زيد. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٢٠/٢.                                   |     |
| <b>خليل بن إسحاق</b> المصري الكردي: ترجمته ص(٢١٥).                                 | ۲۸۱ |
| الخميني: ترجمته ص(١٨٥).                                                            | ١٨٧ |
| الخوئي (أبو القاسم): ترجمته ص(١٨٦).                                                | ١٨٨ |
| الخوانساري= محمد باقر بن زين العابدين.                                             | ١٨٩ |
| خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الطرابلسي (٢٥٠-٣٤٣هـ/٨٦٤-٥٩٩م): من                 | 19. |
| حفاظ الحديث، رحالة، كان محدث الشام. (معجم الأعلام) ص٢٤٩.                           |     |
| الخيزران                                                                           | 191 |
| الدارقطني= علي بن عمر.                                                             | 197 |
| أبو داود= سليمان بن الأشعث.                                                        | 198 |
| أبو داود الحفري= عمر بن سعد.                                                       | 198 |
| داود بن الحصين الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني (-٣٥هـ): فقيه، محدث ثقة إلا في     | 190 |
| عكرمة، ورمي برأي الخوارج، خرج له الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن حجر (١٦٢/١)،        |     |
| و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢١٦/١.                                           |     |
| داود الظاهري، داود بن علي بن خلف البغدادي، الأصبهاني، (۲۰۰-۲۷۰)هـ: بحر من          | 197 |
| بحـور العلـم، وإمـام أهـل الظاهـر، سمـع من إسحاق بن راهويه وطبقته، ورحل، وصنف      |     |
| الكتب، وكمان زاهداً، ناسكاً وأصل مذهبه نفي القياس، اختلف الناس في الاحتجاج         |     |
| بأقواله، والصواب أنه يعتد به فيما لم يخالف القياس الجلي، وإليه انتهت رئاسة العلم   |     |
| ببغداد، وكمان لـه ذكماء خمارق. (ميزان الاعتدال) للذهبي ٢١/٤٧، ٤٨، و(سير أعلام      |     |
| النبلاء) للذهبي ٩٧/٣ -١٠٨.                                                         |     |
| داود بن المخبَّر بن قحذم بن سليمان بن ذكوان الطائي، أبو سليمان (-٢٠٦هـ/٢٠١م):      | 197 |
| الإمام الفقيه، أحد الأولياء، من كبار أئمة الفقه والرأي من رجال الحديث. (معجم       |     |
| الأعلام) ص٢٥٣.                                                                     |     |
|                                                                                    |     |

| العلم وترجمته                                                                       | 7     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الدبري، إسحاق بن إبراهيم: صدوق، احتج به جماعة منهم أبو عوانة، وضعفه آخرون.          | 191   |
| (المغني في الضعفاء) للذهبي ٦٩/١.                                                    |       |
| الدُّرَاوَردِي= عبد العزيز بن محمد.                                                 | ١٩٩   |
| ذريح بن عباد العبدي: من رؤوس الخارجين على عثمان، قاتل الزبير، وقُتل في معركة        | ۲     |
| الجمل. (أعيان الشيعة) ٤٣٠/٦.                                                        | :     |
| الذهبي= محمد بن أحمد بن عثمان.                                                      | 7.1   |
| الرازي الجصاص.                                                                      | 7.7   |
| الرازي (فخر الدين)= محمد بن عمر بن الحسين.                                          | 7.4   |
| راشد بن سعد الحُبراني (-١١٣هـ): الفقيه، محدث حمص، روى عن عدد من الصحابة،            | 7.5   |
| وهو من الثقات. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٦٠/١.                              |       |
| راشد بن سعید بن راشد القرشي، أبو بكر الرملي (-٤٣هـ): محدث صدوق، خرج له              | 7.0   |
| ابن ماجه. (تقريب التهذيب ١٦٨/١).                                                    |       |
| الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل كان حياً سنة (٥٠٠هـ): العلامة،           | 7.7   |
| المحقق، أبو القاسم، صاحب التصانيف، كان من أذكياء المتكلمين. (تهذيب سير أعلام        |       |
| النبلاء) للذهبي ٣٦٢/٢.                                                              |       |
| الرافعي، عبد الكريم بن الفضل بن الحسين القزويني (٥٥٥-٣٢٣هـ): فقيه الشافعية          | 7.7   |
| في زمنه، مصنف (الفتح العزيز في شرح الوجيز)، كان من العلماء العاملين العابدين، وله   |       |
| كرامات ظاهرة. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢٠٧/٣.                                      |       |
| رباح بن الحارث بن بكر بن وائل: من أصحاب علي من ربيعة. (أعيان الشيعة) ٤٤٩/٦.         | ۲۰۸   |
| الوبيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي: ترجمته ص(٢٢١).                              | 7.9   |
| الربيع بن يونس (-١٦٩هـ): أبو الفضل الأموي، وزير، من موالي عثمان ﷺ، من نبلاء         | ۲١.   |
| لرجال، وألِبَّائهم وفضلائهم. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٦٦/١.                |       |
| ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، القرشي، التيمي (-١٣٦هـ): الإمام          | , 711 |
| لفقيه، عالم المدينة، روى عن أنس بن مالك، وجمع من التابعين، وعنه خلق من التابعين     |       |
| كبار العلماء، وكان إماماً مجتهداً، مات بالأنبار. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٩٦-٨٩/٦ | ,     |
| و (تهذیب التهذیب) لابن حجر ۸۳/۳.                                                    |       |

| العلم وترجمته                                                                       | P   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| رجاء بن ربيعة الزبيدي، أبو إسماعيل، الكوفي، صدوق، وروى عنه الجماعة سوى              | 717 |
| البخاري، والترمذي. (تقريب التهذيب) ١٧٣/١.                                           |     |
| رشید رضا= محمد رشید رضا.                                                            | 717 |
| رضيُّ الدين بن طاوس، علي بن سعد الدين موسى بن جعفر (٥٨٩–٢٦٤هـ): من ذرية             | 712 |
| الحسن المثنى، من كبار شيوخ الشيعة، أخذ عن عدد من الأئمة، وروى عنه جماعة من          |     |
| الأئمة، كان من خاصة المستنصر اختاره رسولاً إلى التتر، له مؤلفات كثيرة. (أعيان       |     |
| الشيعة) ٨/٨٠.                                                                       |     |
| رُفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري (-٩٣هـ): أدرك زمان النبي ﷺ وهو شاب،       | 710 |
| وأســـلم في خلافة أبي بكر، حفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب، وتصدر لإفادة العلم،     |     |
| سمع من عمر وعلي، وجمع من الصحابة. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ١٤٢/١.                  |     |
| الرماني= علي بن عيسى بن علي.                                                        | 717 |
| رملة بنت أبي سفيان (-٤٤هـ): أم المؤمنين، ومن المهاجرات إلى الحبشة، مسندها خمسة      | 717 |
| وستون حديثاً. عُقدَ له ﷺ عليها بالحبشة بعد ردة زوجها، وأصدقها عنه صاحب الحبشة،      |     |
| كان لها حرمة وحلالة. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١/٥٦.                         |     |
| روح الله الخميني: ترجمته ص(١٨٥).                                                    | 717 |
| الزبير بن العوام بن حويلد القرشي، الأسدي، حواري رسول الله، وابن عمته صفية،          | 719 |
| وأحـد العشـرة المبشـرين بالجنة، وفرسان الإسلام، شهد المشاهد كلها، وهاجر الهجرتين،   | ļ   |
| وهـو أول مـن سـل سـيفاً في الإسـلام، وأسـلم وهـو ابـن ثمان، وفضائله كثيرة، قتله ابن |     |
| جرموز، وهو عائد من معركة الجمل بوادي السباع في البصرة سنة (٣٦). (الاستيعاب)         |     |
| لابن عبد البر ٣٠٨/٤-٣٢٠، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٦٨/١-٩٢٤.                      |     |
| زرارة بن أعين الكوفي: من كبار رجال الشيعة، رافضي متروك، روى عن أبي جعفر،            | 77. |
| وقـال سـفيان الـثوري: مـا رأى أبا جعفر ولكنه تتبع حديثه، وقيل: إنه كان يدعي إمامة   |     |
| الأفطح عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين، وقيل: إنه رجع عن تشيعه. (لسان الميزان)    |     |
| . 5 7 5 7 5                                                                         |     |
| . 2 7 2 / 1                                                                         |     |

| العلم وترجمته                                                                        | ٢   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| أبو زرعة، احمد بن الحسين بن علي، الرازي الصغير (-٣٧٥هـ): إمام، حافظ، رحالة،          | 771 |
| مصنف، سمع ابن أبي حاتم وطبقته. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢٤٠/٢.                      |     |
| الزرقاني= محمد بن عبد الباقي بن يوسف.                                                | 777 |
| الزعفراني، الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي (-٢٦٠هـ): فقيه وإمام كبير، سمع           | 777 |
| من ابن عيينة، وقرأ على الشافعي كتابه القديم، وقد حدث عنه البخاري والترمذي            |     |
| والنسائي وأبو داود. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢/٥٦٥.                                 |     |
| زفر بن الهذيل بن قيس بن سالم، أبو الهُدُيل العنبري التميمي (١١٠-١٥٨هـ): الإمام،      | 775 |
| الفقيه، الجمتهد، حدَّث عن أبي حنيفة، والأعمش، كان من بحور العلم، وهو أكبر تلامذة أبي |     |
| حنيفة، وكان يُتقِن الحديث، وجمع العلم والعبادة، (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٨/٨-٤١،  |     |
| و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٢٠٨/٣.                                               |     |
| زكريا بن إبراهيم الخيري الكوفي: من أصحاب أبي عبد الله، كان نصرانياً ثم أسلم،         | 770 |
| ودعا له الإمام، وبشره بالجنة. (أعيان الشيعة) ٦٣/٧.                                   |     |
| زكريا بن محمد الأنصاري: ترجمته ص (٢٢٦).                                              | 777 |
| أبو الزِّناد= عبد الله بن ذكوان.                                                     | 777 |
| أبو زهرة= محمد بن أحمد.                                                              | 777 |
| زهير بن المسيب الضبي (١٠١هـ/١٨م): أحد القادة الأمراء في العصر العباسي.               | 779 |
| (معجم الأعلام) ص٢٨٣.                                                                 |     |
| زهير بن معاوية بن حُديج، أبو حيثمة الكوفي (-٧٢هـ): نزيل الجزيرة، ثقة ثبت إلا أن      | 74. |
| سماعه عن أبي إسحاق بآخره، من أوعية العلم، صاحب حفظ وإتقان، خرج له الجماعة.           | 1   |
| (تقريب التهذيب) لابن حجر ١٨٤/١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٨٣/١.             |     |
| زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي (-٦٦هـ): صحابي مشهور، أول                 | 771 |
| مشاهده الخندق، وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين، خرج له الجماعة. (تقريب           |     |
| التهذيب ١٨٩/١)، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/١.                              |     |
| زيد بن أسلم العدوي المدني (-٣٦هـ): مولى عمر، ثقة، فقيه، كان يرسل، خرج له             |     |
| الجماعة. (تقريب التهذيب ١/٩٧١) و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٩٧/١.              |     |

| العلم وترجمته                                                                      | م     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>زيد بن ثابت</b> الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري (-٥١هـ): صحابي مشهور، كتب      | 777   |
| الوحي، وجمع القرآن، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، خرج له الجماعة.           |       |
| (تقريب التهذيب ١٨٩/١)، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧٢/١.                     |       |
| <b>زيد بن خالد</b> الجهني المدني (–٧٧هـ): صحابي مشهور. (تقريب التهذيب) ١٩١/١.      | 772   |
| زيد بن صوحان بن حجر، من العلماء العباد، ذكر في كتب معرفة الصحابة، ولا صحبة له، إلا | 740   |
| أنه أسلم في عهد النبوة، ثقة قليل الحديث. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٢٣/١.   |       |
| زيد الشَّحَّام، زيد بن محمد بن يونس الأزدي الكوفي: من أعلام رجال الصادق والباقر،   | 777   |
| وفقهاء الشيعة. (أعيان الشيعة) ١٢٧/٧.                                               | ,     |
| زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٧٩-٢٢١هـ-١٩٨٠): الإمام،                   | 747   |
| أبو الحسين العلـوي الهاشمي القرشي، ويقال له (زيد الشهيد) عدّه الجاح من خطباء بني   |       |
| هاشم، كان ذا جلالة، وصلاح، وعلم. (معجم الأعلام) ص٢٨٦، و(تهذيب سير أعلام            |       |
| النبلاء) للذهبي ٢٠٣/١.                                                             |       |
| الزيلعي: ترجمته ص(١٩٩).                                                            | 777   |
| زين العابدين= علي بن الحسين بن علي.                                                | 749   |
| زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم: ترجمته ص(٢٠٠).                                    | ۲٤.   |
| سالم بن أبي حفصة العجلي الكوفي، صدوق، شيعي غالٍ، توفي في حدود الأربعين، روى        | 7 5 1 |
| له النرمذي والبخاري في غير الصحيح. (تقريب التهذيب) لابن حجر ١٩٤/١.                 |       |
| سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أحد الفقهاء السبعة، مفتي المدينة، | 7 5 7 |
| كان ثبتاً عابداً، فاضلاً، يشبُّه بأبيه في الهدي والسّمت، خرج له الجماعة. (تقريب    |       |
| التهذيب) لابن حجر ١٩٤/١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥٨/١.                  |       |
| أبو السرايا السّرّي بن منصور الشيباني (٢٠٠٠هـ/١٥م): ثائر من الخارجين على           | 754   |
| العباسيين. (معجم الأعلام) ٢٩٧.                                                     |       |
| سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي (٥-١هـ): الجواد بن الجواد، أحد      | 7 2 2 |
| النقباء، وسيد الخزرج، وحامل لواء الأنصار، له أحاديث يسيرة، عند أصحاب السنن.        |       |
| (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٠٠/١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٠/١.            |       |

| العلم وترجمته                                                                        | ٢     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أُهيب -ويقال: بن وُهيب- بن عبد مناف بن               | 750   |
| زهرة بن كلاب (١٥): أسلم قديمًا، وهو أول من رمي سهم في الإسلام، شهد بدراً             |       |
| والمشاهد كلـها، وكـان أحـد الفرسان الذين يحرسون رسول الله في مغازيه، وأمير فتوح      |       |
| العراق، ثم أمير الكوفة في عهد عمر، وأحد الستة أصحاب الشوري، ومن العشرة               |       |
| المبشرين بالجنة، وهمو آخر العشرة وفاة. (الاستيعاب) لابن عبد البر ٢٠٦/٢-٢١٠،          |       |
| و(تهذیب التهذیب) لابن حجر ۲۹۳/۳-۲۹٤.                                                 |       |
| سعد بن مالك بن سنان بن عبيد أبو سعيد الخدري الأنصاري، (-٦٣هـ): من المكثرين           | 757   |
| في الرواية، خرج له الجماعة، له ولأبيه صحبة، واستصغر بأحد، ثم شهد ما بعدها.           |       |
| (تقریب التهذیب) لابن حجر ۲۰۱/۱.                                                      |       |
| سعيد الأعرج، سعيد بن عبد الرحمن، وقيل: ابن عبد الله الأعرج السمان الكوفي: من         | 757   |
| ثقات الشيعة، روى عن الإمام عن أبي عبد الله. (أعيان الشيعة) ٢٣٩/٧.                    |       |
| أبو سعيد البراذعي= خلف بن أبي القاسم.                                                | 7 5 1 |
| سعيد بن جبير بن هاشم الأسَدِي، الكوفي (-٩٥هـ): الإمام الحافظ، أحد أوعية العلم،       | 7 2 9 |
| روى عن جمع من الصحابة، وكبار التابعين، وأكثر الرواية عن ابن عباس، وقرأ عليه          |       |
| القرآن، وحدَّث عنه خلق كثير، كان عابداً زاهداً، مجاب الدعوة، آمراً بالمعروف ناهِ عن  |       |
| المنكر، قتله الحجاج صبراً. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢١١/٤-٣٤٢، و(تهذيب             |       |
| التهذيب) لابن حجر ٣٠٦/٣، ٣٠٧.                                                        |       |
| أبو سعيد الخدري= سعد بن مالك بن سنان.                                                | ۲0.   |
| سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي (- ١ ٥هـ): صحابي جليل من العشرة            | 701   |
| المبشرين بالجنة، ومن السابقين، شهد بدراً والمشاهد، وولاه أبو عبيدة دمشق بعد فتحها،   |       |
| وهو ابن عم عمر، وزوج أحته فاطمة (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٦/١.               |       |
| <b>سعید بن عبد الرحمن</b> بن أبزى، من علماء الكوفة وثقاتهم، يروي عن أبيه، روى عنه ذر | 707   |
| الهمداني، والحكم، وقتادة، وزبيد اليامي، وعطاء بن السائب. (تهذيب سير أعلام النبلاء)   |       |
| للذهبي ١/٩٥١.                                                                        |       |

| العلم وترجمته                                                                         | ٩   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سعيد بن أبي سعيد المقبري (-١٢٥هـ): الإمام، المحدث، الثقة، صدوق، ثقة، حليل.            | 704 |
| (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٨٦/١.                                               |     |
| سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، الأموي، القرشي (٣-٥٥هـ/٦٢٤-٢٧٩م):             | 708 |
| الشريف الجواد الحليم، ذو حزم وعقل، صحابي، من الأمراء الولاة الفاتحين، لم يروِ عن      |     |
| النبي وروى عن الصحابة. (معجم الأعلام) ص٣٠٣، و(تهذيب سير أعلام النبلاء)                |     |
| للذهبي ١١١/١.                                                                         |     |
| سعيد بن فيروز، أبو البختري بن أبي عمران الطائي مولاهم، الكوفي (-٨٣هـ): ثقة،           | 700 |
| ثبت فيه تشيع، كثير الإرسال، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب) ٢١١/١، و(تهذيب            |     |
| سير أعلام النبلاء) للذهبي ١/٥٥١.                                                      |     |
| أبو سعيد القماط= خالد بن سعيد. (أعيان الشيعة) ٣٥٤/٢.                                  | 707 |
| سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي، توفي بعد (٩٠هـ): نزيل             | 707 |
| الجزيرة، ضعيف، روى له الترمذي، وابن ماجه. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢١٢/١.             |     |
| سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (١٣-٩٤هـ/٦٣٤-٧١٣م):                  | 701 |
| سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب       |     |
| وأقضيته، حتى سمي راوية عمر، وكان يفتي والصحابة أحياء. (معجم الأعلام) ص٣٠٦،            |     |
| و(تهذیب سیر أعلام النبلاء) للذهبی ۱۶۳/۱.                                              |     |
| سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخُراساني (-٢٧هـ): نزيل مكة، وشيخ الحرم، ثقة        | 709 |
| صادق من أوعية العلم، مصنِّف، وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، روى له الجماعة. |     |
| (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢١٣، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٩٧/١.                |     |
| أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، كان رأس قريش في حربها           | ۲٦. |
| للنبي ﷺ بعد موت أبي جهل، أسلم يوم الفتح كرهاً، ثم حَسُن إسلامه، وحارب مع رسول         |     |
| الله ﷺ وفقئت عينه في الطائف، والأخرى في اليرموك وهو يقاتل تحت راية ولده يزيد، وكان    |     |
| النبي قد تزوج ابنته أم حبيبة، مات سنة (٣١)، وقيل غير ذلك وعمره نحو (٩٠) عاماً.        |     |
| (الاستيعاب) لابن عبد البر ٢/٤/٣، (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/٥٠١-١٠٧.                |     |

| العلم وترجمته                                                                         | م   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي (١٦١٠هـ): إمام حافظ، روى عن أبيه وخلق           | 771 |
| كثير، وروى عنه خلق لا يحصون، قال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومئة شيخ ما كتبت عن         |     |
| أفضل من سفيان، وقال شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم، وفضائله كثيرة، توفي بالبصرة. |     |
| (طبقات ابن سعد) ٦/٠٥٠-٢٥٣، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ١٣٩-١٤٥.                         |     |
| سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، الكوفي (١٠٧-١٩٨هـ): الإمام الكبير، الحافظ،       | 777 |
| شيخ الإسلام، ولد بالكوفة، وسمع من كبار التابعين، وحمل عنهم علماً جماً وحدَّث عنه      |     |
| حلق كثير، ورحل إليه، ومن كبار أصحابه: الحُميدي، والشافعي، وأحمد، وابن المديني،        |     |
| وحرَّج له الجماعة، واتُفق على إمامته. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤٧٥-٤٧٥،             |     |
| و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٢٠٦/٣ ٤٠٦.                                                  |     |
| سلام بن سليم أبو الأحوص الحنفي مولاهم، الكوفي (-١٧٩هـ) ثقة صدوق صاحب                  | 777 |
| سنة واتباع، حدث عن زياد بن علاقة، والأسود بن قيس وغيرهم، وعنه وكيع وقتيبة.            |     |
| سلام بن أبي مطيع (-١٧٣هـ): الإمام الثقة القدوة، صاحب سنة، وصالح الحديث،               | 775 |
| احتج به الشيخان، ولا ينحط حديثه عن درجة الحسن. (تهذيب سير أعلام النبلاء)              |     |
| للذهبي ٢٧٣/١.                                                                         |     |
| سلمان الفارسي (-٣٦هـ): ابن الإسلام، كان مجوسياً، ثم تنصَّر، ثم أسلم، وصحب             | 770 |
| رسول الله وحدمه وله فضائل كثيرة منها قوله ﷺ «سلمان منا آل البيت»، توفي عن             |     |
| أكثر من (٢٥٠) سنة. (الاستيعاب) لابن عبد البر ٦٣٤/٢-٦٣٨، و(سير أعلام النبلاء)          |     |
| للذهبي ١/٥٠٥-٨٥٥.                                                                     |     |
| أبو سلمة الخلال= حفص بن سليمان.                                                       | 777 |
| أم سلمة= هند بنت أبي أمية أم المؤمنين.                                                | 777 |
| سليم البشري: ترجمته ص (٢١٥).                                                          | 77. |
| سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، أبو القاسم الطبراني (٢٦-٣٦٠هـ): ارتحل به أبوه          | 779 |
| في طلب السماع ستة عشر عاماً، وبرع، وازدحم عليه المحدِّثون ورحلوا إليه، له من          |     |
| المصنفات المعاجم الثلاثة وغيرها. (ميزان الاعتدال) للذهبي ١٩٥/٢، و(سير أعلام النبلاء)  |     |
| للذهبي ١١٩/١٦–١٣٠.                                                                    |     |

| العلم وترجمته                                                                                | م   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر، (-٢٧٥هـ): الإمام، شيخ السنة،                       | ۲٧. |
| مقدم الحفاظ، محدث البصرة، رحل وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن، صنف كتابه                         |     |
| السنن، كان من النساك الورعين المتقين. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٠/١.                 |     |
| سليمان بن جعفو بن سليمان بن علي العباسي الهاشمي، توفي بعد سنة (٢٤٨هـ/٢٦٨م):                  | 771 |
| والي مكة في أيام هارون الرشيد. (معجم الأعلام) ص١٤.                                           |     |
| سليمان بن خلف الباجي التحيي القرطبي (٢٠٤-٤٧٤هـ): الإمام الفقيه المالكي، ولد في باحة          | 777 |
| قرب إشبيلية، وارتحل إلى الغراق، والشام، والخجاز، وحصّل علماً غزيراً، حَدَّث عنه ابن عبد      |     |
| البر، وابن حزم، تولَّى القضاء، وله مصنفات كثيرة نافعة، منها (المنتقى) شرح الموطأ. (سير أعلام |     |
| النبلاء) للذهبي ١٨/٥٣٥-٥٤٥، و(الديباج المذهب) لابن فرحون ٧٧٧١-٣٨٥.                           |     |
| سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي القرطبي (٣٠٤-٤٧٤هـ): الإمام                            | 774 |
| الحافظ، رحل إلى المشرق ثـم عاد بعد ثلاثة عشرة سنة بعلم غزير، حدث عنه ابن عبد                 |     |
| البر، وأبو محمد بن حزم وغيرهم. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/١/٢.                       |     |
| سليمان بن صُرد بن الجون بن أبي الجون عبد العزى بن منقذ، السلولي الخزاعي، أبو                 | 778 |
| مطرّف (-٥٦هـ): صحابي من الأمراء القادة كان ديناً عابداً، من أنصار علي وأولاده، له            |     |
| رواية يسيرة. (معجم الأعلام) ص٣١٦، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٠٥/١.                   |     |
| سليمان بن عبد الملك: ترجمته ص (٩١).                                                          | 740 |
| سليمان بن موسى بن الأشدق، أبو أيوب الدمشقي، روى عن عطاء وعمرو بن شعيب،                       | 777 |
| وروى عنه الأوزاعي، وكانت فقيه الشام، ثقة، وهو أفقه، وأثبت أصحاب مكحول.                       |     |
| (الجرح والتعديل) ١/٤٢/٤.                                                                     |     |
| أو سليمان بن موسى، أبو داود الزهري من أهل الكوفة، وسكن دمشق، روى عن                          |     |
| مسعر، وروى عنه الوليد، ومروان الطاطري، وهشام بن عمار، صادق، صالح الحديث.                     |     |
| (الجرح والتعديل) ١٤٢/٤.                                                                      |     |
| سليمان بن يسار، أبو أيوب، مولى ميمونة أم المؤمنين (٣٤-١٠٧هـ/٢٥-٧٢٥):                         | 777 |
| احد الفقهاء السبعة بالمدينة، من أوعية العلم، محدث ثقة مأمون فاضل عابد. (معجم                 |     |
| الأعلام) ص ٣١٩، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥٧/١.                                     |     |

| العلم وترجمته                                                                    | ٩        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| سماعة، هو سماعة بن مهران: من رواة الشيعة، مجهول الحال. (أعيان الشيعة) ٣١٨/٧.     | ۲۷۸      |
| سمرة بن جندب بن هلال الفزاري (-٦٧٩-١٥م): من علماء الصحابة، ومن الشجعان           | 779      |
| القادة. (معجم الأعلام) ص٣٢، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٩٤/١.              |          |
| السمعاني= عبد الكريم بن منصور.                                                   | ۲۸.      |
| سهل بن حنيف الأنصاري الأوسى العوفي (-٣٨هـ): شهد المشاهد مع الرسول على،           | 177      |
| وحديثه في الكتب الستة (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٦٦/١.                     |          |
| سهل بن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري (-٩١هـ/٧١٠): صحابي، من                       | 777      |
| مشاهيرهم. (معجم الأعلام) ص٣٢٣، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٠٨/١.          |          |
| سوران ن حمران السكوني: قال الأمين في أعيان الشيعة: كان من جملة المصريين الذين    | 717      |
| خرجوا لحصار عثمان، وكان هواهم في علي. (أعيان الشيعة) ٣٢٤/٧.                      |          |
| سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي (١٠٨هـ/٧٠٠): معمَّر، من كبار التابعين، كان          | 712      |
| شريكاً لعمر بن الخطاب في الجاهلية، وعاش في البادية، وأسلم، روى له الجماعة. (معجم |          |
| الأعلام) ص٢٢٤، (تقريب التهذيب) ٢٣٦/١.                                            |          |
| الشاطبي، عبد الله بن علي بن أحمد (٤٤٣-٥٣٢هـ): إمام مسند، فقيه مالكي، أصولي،      | 710      |
| سبط الحافظ ابن عبد البر، له تصانیف عظیمة، وهو شیخ ابن بشکوا. (تهذیب سیر أعلام    | ,        |
| لنبلاء) ۲/۷۰٥.                                                                   | <b>-</b> |
| بو شامة= عبد الرحمن بن إسماعيل.                                                  |          |
| شبيب بن بجرة الأشجعي، توفي بعد سنة (٤٠هـ/٢٦٠م): خارجي من أهل الكوفة.             | , ۲۸۷    |
| معجم الأعلام) ص٣٢٩.                                                              | )        |
| شريح القاضي، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية، (-٧٨هـ/٦٩٧م): من   |          |
| شهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، ثقة، أصله من اليمن، له صحبة لم تثبت، ولي قضاء |          |
| كوفة. (معجم الأعلام) ص٣٣٢، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٣٣/١.              | 1        |
| سُريح بن هانئ الجعفي الحارثي الكوفي: الفقيه، الصالح، حدث عن كبار الصحابة.        |          |
| تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٣٣/١.                                           |          |
| شريف المرتضى= علي بن حسين بن موسى.                                               | 11 79.   |

|                                                                                   | 100 5-100 2 % Kalit 2 (n. 1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| العلم وترجمته                                                                     | ٩                            |
| •                                                                                 | 791                          |
| في حديثه، وهو ثقة، فيه تشيع خفيف، من كبار الفقهاء، بينه وبين الإمام أبي حنيفة     |                              |
| وقائع.                                                                            |                              |
| شعبة بن الحجاج بن الورد، الأزدي العتكي (-١٦٠هـ): الإمام الحافظ، أخذ عن الحسن      | 797                          |
| مسائل، ورأى أنس بن مالك، وروى عن (٤٠٠) تابعي، وروى عنه خلق كثير يزيدون            |                              |
| عن (٣٠٠)، كان أعلم أهل زمانه بالحديث، قال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث،   |                              |
| ولما مات قال: مات الحديث، وقال أبو داود: ليس في الدنيا في حديث أحسن من شعبة ا     |                              |
| ومالك، وكان أول من تكلم في الرجال. (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٦٢٨/٣-٦٣٣،            |                              |
| و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٠٢-٢٠٧.                                              |                              |
| الشعبي= عامر بن شراحيل.                                                           | 797                          |
| شعيب عليه السلام النبي العربي، من بني مدين، من نسل إبراهيم، كان بعد هود وصالح،    | 795                          |
| وقبـيل أيام موسى، منازل قومه بقرب تبوك، بين المدينة والشام، اختلف النسابون في اسم |                              |
| أبيه وجده، فقال بعضهم: هو ابن نوفل بن رعبيل بن مرّ بن عنقاء بن مدين، وقال         |                              |
| المسعودي: كان لسانه عربي. (معجم الأعلام) ص٣٣٤.                                    |                              |
| الشوكاني= محمد بن علي بن محمد.                                                    | 790                          |
| الشيخ خليل: ترجمته ص(٢١٥).                                                        | 797                          |
| صالح بن أهمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، أبو الفضل (٢٠٣–٢٦٥هـ/٨١٨-         | 797                          |
| ٨٧٨م): قاض، فقيه، محدث، ولد ببغداد. (معجم الأعلام) ص٣٤٦، و(تهذيب سير              | e.                           |
| أعلام النبلاء) للذهبي ٧/٨٧.                                                       |                              |
| صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي (٩٦-٥١هـ/٧١٤-٧٦٨م): الأمير،       | 191                          |
| عم السفاح، والمنصور، وأول من ولي مصر من أمراء العباسيين. (معجم الأعلام) ص٣٤٧.     |                              |
| الصدوق ابن بابویه: ترجمته ص(۱۷۸).                                                 | 799                          |
|                                                                                   | ٣٠.                          |
| وروى علماً كثيراً، وحدث عن عمر وأبي عبيدة ومعاذ. (الإصابة لابن حجر) ١٨٢/٢.        |                              |
| رتهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/١.                                             |                              |
| - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                           |                              |

| العلم وترجمته                                                                           | ٢   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صديق بن حسن القنوجي، الحسيني البخاري، أبو الطيب (١٢٤٨-١٣٠٧هـ/١٨٣٢-١٨٣٢                  | ٣.١ |
| ١٨٩٠م): من كبار العلماء الجحددين، فقيه حنفي، محدث، مصنف، من رجال نهضة                   |     |
| العلوم في الهند. (معجم الأعلام) ص٧٢١.                                                   |     |
| صفوان بن عمرو بن هرم (-٥٥ هـ): الإمام المحدث، الحافظ، ثقة مأمون.                        | ٣.٢ |
| الضحاك بن قيس، أبو أمية وأبو أُنيس الفهري القرشي (-٦٤)هـ: صحابي، أمير جواد،             | ٣٠٣ |
| توفي النبي وعمره ست سنوات، شهد فتح دمشق وسكنها إلى وفاته، وشهد صفين مع                  | :   |
| معاوية، وغلب على دمشق ودعا إلى بيعة ابن الزبير شرط أن ينتقل من مكة إلى دمشق،            |     |
| فرفض ابن الزبير، فتركه، ودعا إلى نفسه، قتله عبد الملك بمرج راهط، روى له النسائي حديثاً. |     |
| (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٤١/٣-٢٤٥، و(الاستيعاب) لابن عبد البر ٧٤٤/٢.                 |     |
| الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو عاصم (١٣٢-٢١٢)هـ: الإمام الحافظ، شيخ المُحدُّثين           | ٣٠٤ |
| الأثبات، حدَّث عنه جمع من التابعين، وعنهم البخاري، وإسحاق بن راهويه، وخرَّج له          |     |
| الجماعـة، وأجمـع الأئمة على توثيقه وفضله. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٩/١٨٠-٤٨٠،         |     |
| و(تهذیب التهذیب) لابن حجر ۲۸/۶-۸۰.                                                      |     |
| طارق بن زياد الليثي بالولاء أصله من البربر (٥٠-١٠٢هـ/٧٦٠-٧٢٩م): مولى ابن                | ٣٠٥ |
| نصير، أمير من الأبطال، فتاتح الأندلس. (معجم الأعلام) ص٣٦١، و(تهذيب سير أعلام            |     |
| النبلاء) للذهبي ١٦١/١.                                                                  |     |
| طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة البحلي الكوفي (-٨٣هـ): رأى النبي ﷺ، وغزا                | ٣٠٦ |
| كثيراً من الغزوات في خلافة أبي بكر، ويعد من العلماء، أرسل عن النبي ﷺ. (تهذيب            |     |
| سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١٨/١.                                                        |     |
| طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني، بالولاء، أبو عبد الرحمن (٣٣-١٠٦هـ/٦٥٣-                 | ۳۰۷ |
| ٧٢٤م): مـن أكابر التابعين، تفقهاً في الدين ورواية للحديث، وتقشفاً في العيش، وحرأة       |     |
| على وعظ الخلفاء والملوك، من عباد أهل اليمن، مستجاب الدعوة. (معجم الأعلام) ص             |     |
| ٣٦٣، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٧٢/١.                                           |     |
| الطبراني= سليمان بن أحمد بن أيوب.                                                       | ۳۰۸ |
| الطبرسي= الفضل بن الحسن بن الفضل.                                                       | ٣٠٩ |

| العلم وترجمته                                                                          | ٦   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الطبري= محمد بن جرير.                                                                  | ٣١. |
| الطحاوي= أحمد بن محمد بن سلامة.                                                        | 711 |
| طحرب العجلمي: مولى الحسن بن علي، قال الأزدي: لا يقوم إسناد حديثه، وذكره ابن            | 717 |
| حبان في الثقات، روى عنه مجالد. (لسان الميزان) ٢٠٨/٣.                                   | :   |
| طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني، أبو محمد (٢٨ق-٣٦هـ/٥٩٦-               | 717 |
| ٢٥٦م): صحابي، شمجاع، من الأجواد السابقين إلى الإسلام، أحد الشعرة المبشرين،             |     |
| ومن أصحاب الشورى، ودعاه رسول الله مرة (الصبيح، المليح، الفصيح). (معجم                  |     |
| الأعلام) ص٣٦٧، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٤/١.                                 |     |
| عائذ بن حبيب، أبو أحمد القرشي، ويقال: أبو هشام الأحول، روى عن هشام بن عروة،            | 718 |
| وحجاج بن أرطأة، وعنه ابن الطباع، وابن نفيل، قال ابن معين: ثقة. (الجرح والتعديل)        |     |
| .\\/                                                                                   |     |
| عائل بن عمرو المزني: له صحبة، روى عنه الحسن البصري، ومعاوية بن قرة. (الجرح             | 710 |
| والتعديل) ١٦/٧.                                                                        |     |
| عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة القرشي التيمي (-٥٧ أو ٥٨هـ): الصدّيقة بنت              | ٣١٦ |
| الصدّيق، وأمُّ المؤمنين، وأفقه نساء المؤمنين، تزوجها النبي قبل الهجرة ببضعة عشر شهراً، |     |
| وهاجر بها أبواها، ودخل بها سنة اثنتين، حدَّث عنها جمع كثير من الصحابة والتابعين،       |     |
| ومسندها يزيد عن (٢٢٠٠) حديث، وفضائلها كثيرة مشهورة. (الاستيعاب) لابن عبد               |     |
| البر ٤/١٨٨١–٥٨٨٨.                                                                      |     |
| ابن عابدين= مُحمَّد أمين.                                                              | 717 |
| عارم بن الفضل، محمد بن الفضل السدوسي، يروي عن ابن المبارك، وعن الحمادين، أحد           | 711 |
| الثقات، اختلط آخر عمره فوقعت منه مناكير. (الضعفاء والمتروكين) لابن أبي حاتم ٩١/٣.      |     |
| عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم، الكوفي أبو بكر (-٢٨هـ): المقرئ، حجة في               | 719 |
| القراءة، صدوق في الحديث له أوهام، خرج له الجماعة، وحديثه في الصحيحين مقرون،            |     |
| تصدر للإقراء مدة بالكوفة، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن. (تقريب التهذيب) لابن          |     |
| حجر ٢٦٦/١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٩١/١.                                    |     |

| العلم وترجمته                                                                   | ٩    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| أبو العالمية، رفيع بن مِهـران الرياحي البصري: إمام مقرئ، مفسر، أدرك زمن النبي،  | ٣٢.  |
| وأسلم في خلافة أبي بكر، وسمع عمر وعلي، وأبا ذر، وفظ القرآن، وقرا على أُبي، جلس  |      |
| للتدريس، وبعُد صيته. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ١٤٢/١.                           |      |
| عامر بن ربيعة بن كعب العنزي (٣٣٠هـ): صحابي من الولاة، هاجر الهجرتين. (معجم      | 441  |
| الأعلام) ص٣٧٨، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٦٧/١.                          |      |
| عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني (-١٠٤هـ): ثقة، روى له مسلم وأبو داود،     | 477  |
| والترمذي، والنسائي. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٦٩/١.                             |      |
| عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي (٢١هـ/١٠٥هـ): علامة عصره، سمع من        | 474  |
| كبار الصحابة، وروى عنه جماعة كأبي حنيفة، وخرج له الجماعة. (تهذيب سير أعلام      |      |
| النبلاء) للذهبي ١٤٨/١.                                                          |      |
| عامر المسكي: من أمراء حيوش المنصور العباسي.                                     | 77 8 |
| عباد بن تميم بن غزَّية الأنصاري المازني، المدنى، ثقة، خرج له الجماعة. (تقريب    | 770  |
| التهذيب) ١/٢٧٢.                                                                 |      |
| عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد المدني (-٣٤هـ): أحد         | 441  |
| النقباء، بدري مشهور. (تقريب التهذيب) ٢٧٤/١.                                     |      |
| العباس بن سعد: فاتك من قواد العباسيين.                                          | 777  |
| العباس بن عبد المطلب، (-٣٢هـ): عم رسول الله ﷺ له عدة أحاديث، منها خمسون في      | 771  |
| مسند بَقيّ، وروى له البحاري ومسلم، كان شريفاً مهيباً عاقلاً، جهوري الصوت جداً،  |      |
| ثبت مع الرسول في حنين. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/١.                    |      |
| العباس بن علي بن أبي طالب، أبو الفضل (٢٦-٢٦هـ): أمه فاطمة أم البنين ابن حزام    | 779  |
| الكلابية، من فرسان العرب ونجبائهم، وقُتل مع الحسين في كربلاء، وكان معه لواء     |      |
| الحسين. (أعيان الشيعة) ١٠١/٨.                                                   |      |
| عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، من مضر، أبو الهيثم، توفي نحو سنة (١٨هـ/٦٣٩م): | ٣٣٠  |
| صحابي، شاعر، فارس، من سادات قومه، أمه الخنساء الشاعرة. (معجم الأعلام) ص         |      |
| ٣٨٤، و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٧٧/١.                                           |      |

| العلم وترجمته                                                                         | ٩   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ابن عبد الأعلى = عبد الأعلى بن عبد الأعلى.                                            | 441 |
| عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي أبو محمد القرشي البصري (-١٨٩هـ): حدث                  | ٣٣٢ |
| عن حميد الطويل، وسعيد بن أبي عروبة، صدوق قوي الحديث. تهذيب سير أعلام النبلاء          |     |
| .٣٢١/١                                                                                |     |
| ابن عبد البر= يوسف بن عبد الله الأندلسي.                                              | 444 |
| <b>عبد الحسين</b> شرف الدين الموسوي العاملي (١٢٩٠–١٣٧٧هـ/١٨٧٣–١٩٥٧): فقيه             | ٣٣٤ |
| إمامي كبير، ولد في شحور بجبل عامل. (معجم الأعلام) ص٣٨٨.                               |     |
| عبد خير بن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكوفي، مخضرم، ثقة، روى له أصحاب السنن، لم        | 200 |
| تصح له صحبة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٢٨/١.                                          | :   |
| عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي، أبو شيببة: ضعيف، خرج له أبو داود               | ٣٣٦ |
| والترمذي. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٣٠/١.                                             |     |
| عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي، أبو القاسم شهاب الدين (٩٩٥-         | ٣٣٧ |
| ٣٦٥هـ/١٢٠٢-١٢٦٧م): المؤرخ، المحدث، الباحث، ولقب أبو شامة لشامة كبيرة                  |     |
| كانت فوق حاجبه الأيسر. (معجم الأعلام) ص٣٩٥.                                           |     |
| عبد الرحمن بن محمد الخيِّس (١٣٢٢-١٤٠٦هـ/١٩٠٤-١٩٨٦م): فقيه جعفري،                      | ٣٣٨ |
| أديب، مؤرخ، ولد في بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية، ولزم الشيخ سليمان الأحمد، عُين   |     |
| مدرساً في قرية الشيخ يونس، ثم مديراً لمدرسة القرداحة وغيرها، ثم زاول عملاً كتابياً في |     |
| مديرية حصر التبغ، ساهم في عدد من المشاريع الخيرية، وأسس عدداً من الجمعيات             |     |
| التعليمية والإصلاحية، وسافر وألقى عدداً من المحاضرات في عدد من المدن السورية وفي      |     |
| دول الخليج وغيرها، وصنف عدداً من الكتب التي عرَّف من خلالها، بالعلويين، وبالمذهب      |     |
| الجعفري. (تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري) للحافظ وأباظة ٣٠/٣.            |     |
|                                                                                       | 444 |
| العلماء، وهو أول مولود في الإسلام بإفريقية. (معجم الأعلام) ص٣٩٧.                      |     |
| عبد الرهن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم (-٨٢هـ): صاحب قرآن وتفسير،                     | ٣٤. |
| ضعيف. (تقريب التهذيب) ٣٣٦/١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٩٦/١.                 | ·   |

| العلم وترجمته                                                                          | م   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عبد الرحن بن سمرة بن حبيب ابن عبد شمس العبشمي (-٥٥٠): أبو سعيد، صحابي                  | 781 |
| من مسلمة الفتح، افتتح سجستان، ثم سكن البصرة، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب)           |     |
| ٣٣٨/١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٨٠/١.                                         |     |
| عبد الرحمن بن عديس بن عمرو، البلوي، (-٣٦هـ/٢٥٧م): صحابي، شجاع. (معجم                   | 757 |
| الأعلام) ص٠٠٠.                                                                         | l   |
| عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد الأوزاعي (٨٨-٥٨هـ): فقيه أهل الشام، ومحدثهم،             | 757 |
| إمام حليل ثقة، ولـد ببعلبك وتوفي ببيروت مرابطًا، روى عن خلق من التابعين، وروى          |     |
| عنه كثيرون منهم مالك، والثوري، وابن المبارك، وأخرج له الجماعة، وقيل إنه أجاب عن        |     |
| ثمانين ألف مسألة من حفظه. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٠٧/٧، و(تهذيب التهذيب)           |     |
| لابن حجر ٥/١٥١.                                                                        |     |
| عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف من بني زهرة القرشي الزهري، (-٣٢هـ): الصحابي               | 788 |
| الغيني الجواد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديماً ومناقبه شهيرة، له أحاديث عديدة. |     |
| (تقريب التهذيب) ٣٤٦/١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥/١.                         |     |
| عبد الرحمن بن القاسم العُتَقي، المصري (١٣٢-١٩١هـ): الإمام، الفقيه، المحدِّث روى        | 750 |
| عن الإمام مالك وغيره، ولازمه، وحمل عنه علماً كثيراً، أخرج له البخاري، والنسائي،        | :   |
| وكان ثقة، خيراً، فاضلاً، مرابطاً. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٢٠/٩-١٢٥، و(تهذيب        |     |
| التهذيب) لابن حجر ٥/٩٥ ١٦٠-١١.                                                         |     |
| عبد الرحمن بن أبي ليلي، توفي سنة (٨٢هـ): العلامة، الفقيه، المحدث، الحافظ، الإمام،      | ٣٤٦ |
| من أبناء الأنصار. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٤٤/١.                              |     |
| عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم الخراساني، (-١٣٧هـ): الأمير، صاحب الدعوة                   | 757 |
| العباسية، وهـازم جـيوش الدولة الأموية، كان فصيحاً بالعربية، حلو المنطق، وكان راوية     |     |
| للشعر عارفًا بالأمور، كان سفاكًا للدماء يزيد على الحجاج. تهذيب سير أعلام النبلاء)      |     |
| للذهبي ٢١٣/١.                                                                          |     |
| عبد الرحمن بن ملجم المرادي، الدؤلي، الحميري، (-٤٠هـ/٢٦٠م): فاتك، ثائر، ضال،            | +   |
| من الخوارج، قاتل علي بن أبي طالب ﷺ. (معجم الأعلام) ص٤٠٨.                               |     |

| العلم وترجمته                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | P ( a      |
| عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان (۱۱۳-۱۷۲هـ/۷۳۱هـ/۷۸۱):                   | 129        |
| الملقب بصقر قريش، ويعرف بالداخل، الأموي: مؤسس الدولة الأموية في الأندلس،                    |            |
| وأحد عظماء العالم. (معجم الأعلام)، ص٨٠٤.                                                    |            |
| عبد الرهن بن مهدي بن حسان العنبري، وقيل: الأزدي، مولاهم، البصري (-١٩٨٠هـ):                  | ٣٥٠        |
| حافظ، إمام، روى عـن حلـق كثير، وروى عنه كثيرون منهم ابن المبارك، وابن وهب،                  |            |
| وهما من شيوخه، وكان ثقة، مُتقِناً، قال ابن المديني: لو حلفتُ بين الرُّكن والمقام لحلفت      |            |
| بالله أني لم أرَ أحداً قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي، خرَّج له الجماعة. (تهذيب      |            |
| التهذيب) لابن حجر ١٨٢٥-١٨٤، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٩٢/٩-٢٠٩.                          |            |
| عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي (١٣٠٧-١٣٧٦هـ/١٨٩٠-١٩٥٦):                      | 701        |
| عالم كبير، فقيه حنبلي، مفسر، من أهل نجد. (معجم الأعلام) ص٤٠٨.                               |            |
| عبد الرهن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، من أولاد الصحابة، روى عن أبي موسى،                 | 707        |
| ويقال له أيضاً صحبة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٥١.                                          |            |
| عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث (-١٧هـ): ثقة               | 707        |
| ثبت عالم، كان أعلم الناس بأنساب قريش، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن                  |            |
| حجر ٢٥٢/١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٧٤/١.                                         |            |
| عبد الرحمن بن يسار، عم محمد بن إسحاق، روى عن عبيد الله بن أبي رافع، وعنه محمد               | 408        |
| بن إسحاق، ثقة. (الجرح والتعديل) ٣٠١/٥.                                                      |            |
| عبد الرزاق بن هَمَّام بن نافع، أبو بكر الحميري، الصنعاني (-٢١٦هـ): الإمام، الحافظ، المصنّف، | 700        |
| الـرَّحالة، روى عـن أبـيه وعمـه، وجمـع من التابعين، وروى عنه جمع كثير منهم ابن عيينة -وهو   | !          |
| شيخة– وأحمد وإسحاق، اتفق على إمامته، وكان يقرأ من كتبه ثم عَمي فوقعت له أوهام. (سير         |            |
| أعلام النبلاء) للذهبي ٩/٣٦٥-٥٨٠، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٢١٣/٥-٢١٧.                       |            |
| عبد السلام ابن التنوخي= سحنون. ترجمته ص(۲۱۰).                                               | 707        |
| عبد السلام ياسين، ولد سنة (١٣٧٤هـ/١٩٢٨م): مفكر إسلامي كبير، مصنف،                           | <b>707</b> |
| مصلح، من دعاة نقد الفكر والتاريخ الإسلامي لاستخراج منهاج متكامل، المرشد العام               |            |
| لجماعة العدل والإحسان في المغرب، شغل عدداً من المناصب التدريسية والإدارية في                |            |
| وزارة التعليم المغربية، ووجمه رسالة نصحية إلى الملك الحسن الثاني بعنوان (الإسلام            |            |
| والطوفان) سنة (١٩٧٤م)، وأخرى إلى ولده محمد السادس بعنوان (إلى من يهمه الأمر).               |            |
|                                                                                             |            |

| العلم وترجمته                                                                         | r           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني: ترجمته ص(١٩٧).                                    | <b>70</b> A |
| عبد العزيز ابن باز: ترجمته ص(٢٣٦).                                                    | 409         |
| عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، من آل مقرن،     | ٣٦.         |
| بن ربيعة بن مانع، من ذهل بن شيبان (١٢٩٣-١٣٧٣هـ/١٨٧٦-١٩٥٣): ملك المملكة                |             |
| العربية السعودية الأول، وموحدها، وأحد رجالات عصره ذكاءً. (معجم الأعلام) ص٤١٨.         |             |
| عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردِي، نسبة إلى قرية بخراسان، المدني (-١٨٧هـ): الإمام،    | 771         |
| العالم، المحدِّث، حدَّث عن جمع كثير، وعنه خلق كثير منهم: شعبة، والثوري، والشافعي،     |             |
| قال ابن معين: ثقة، حُجَّة، وقال أبو زرعة: سيء الحفظ، وخرَّج له الجماعة. (سير أعلام    |             |
| النبلاء) للذهبي ٣٦٣/٨، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٥/٢٥٤، ٢٥٦.                          |             |
| عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية، أبو الأضبع (٥٠٥هـ/٧٠٤):           | 777         |
| أمير مصر، ووالد عمر بن عبد العزيز، عالم، محدث، صدوق، روى عنه أبو داود. (معجم          |             |
| الأعلام) ص٤٢١، (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٦٠/١.                                        |             |
| عبد العظيم بن عبد القوي، زكي الدين المنذري المصري (-٢٥٦هـ): سمع من حلق                | 777         |
| كثير منهم أبو عمر ابن قدامة، والموفق ابن قدامة، والحافظ عبد الغني، وكان إماماً واسع   |             |
| العلم له مصنفات في الفقه والحديث، منها (الترغيب والترهيب) و(مختصر سنن أبي داود)       |             |
| وتخرُّج بـه خلـق كثير. (البداية والنهاية) لابن كثير ٩/٩ه، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي |             |
| 77/9/7-777.                                                                           |             |
| عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني (١٢٢٢–١٢٩٨هـ/١٨٠٧–١٨٨١م): من كبار                  | ٣٦٤         |
| فقهاء الحنفية، وشيخ الشام والميدان في زمنه، له كتاب (اللباب في شرح الكتاب، استدعاه    |             |
| الحنديوي إلى مصر في فتوى شق القناة. (معجم الأعلام) ص٤٢٣.                              |             |
| عبد الغني بن إسماعيل النابلسي: ترجمته ص(٢٠١).                                         | 770         |
| عبد الغني المقدسي ابن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، تقي        | 777         |
| الدين (٥٤١-٢٠٠-١١٤٦-١١٤٣م): من كبار العلماء، أمير المؤمنين في الحديث،                 |             |
| حافظ للحديث، من العلماء برجاله، ولد في جماعيل (قرب نابلس)، وانتقل صغيراً إلى          |             |
| دمشق، وتوفي فيها. (معجم الأعلام) ص٤٢٣.                                                |             |

| العلم وترجمته                                                                               | 7          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني، محي الدين الجيلاني، أو الكيلاني         | ٣٦٧        |
| (١٠٤١-١٥٥هـ/١٠٧٨ -١٦٦١م): شيخ العلماء في زمانه، وشيخ الطريقة القادرية، من كبار              |            |
| الزهاد، والمحدثين، وفقهاء الحنابلة، صنف الكتب الكثيرة، وخلف عدداً كبيراً من العلماء، ولد في |            |
| جيلان (وراء طبرستان)، وتوفي في بغداد. (معجم الأعلام) ص٤٢٧.                                  |            |
| عبد الكريم بن منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني الخراساني المروزي (              | ۳٦٨        |
| ٠.٥-٢٢-٥هـ): صاحب المصنفات الكثيرة كان عفيفاً حسن الأخلاق، ظريف الشمائل،                    |            |
| حلو المذاكرة، سريع الفهم، قوي الكتابة سريعها، لقب بتاج الإسلام. (تهذيب سير أعلام            |            |
| النبلاء) للذهبي ٦١/٣.                                                                       |            |
| عبد اللطيف فرفور ابن محمد صالح بن عبد الله، ولد سنة (١٩٤٥م): تخرج في كلية                   | 779        |
| الشريعة بجامعة دمشق سنة (١٩٦٦م)، وحصل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر،                       |            |
| وأسس الجمع العلمي المالكي في مسجد الأقصاب بدمشق سنة (١٩٩٠م) ثم أُغلق، من                    |            |
| كبار فقهاء الحنفية. معجم الأسر والأعلام الدمشقية، ص٣٦٩.                                     |            |
| عبد الله بن أهمد ابن قدامة المقدسي الجمَّاعيلي: ترجمته ص(٢٣٣).                              | ۳۷۰        |
| عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، (-٩٠هـ): فقيه، محدث، ثقة، روى عن                 | ۳۷۱        |
| أبيه وغيره، وخرج له النسائي (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٧٩/١.                                 |            |
| عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. ترجمته ص(١٩٨).                                            | ۳۷۲        |
| عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي (-٨٠هـ): أحد مشاهير الأجواد، وأول مولود                | ٣٧٣        |
| بأرض الحبشة، وله صحبة.                                                                      |            |
| عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، (٧٠٠هـ): ليس به بأس، روى له              | ٣٧٤        |
| الجماعة عدا البخاري في الصحيح. (تقريب التهذيب) ٢٨٢/١.                                       |            |
| عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي (٩-١٨هـ/٦٣٠-٣٠٣م): وال من                         | <b>TV0</b> |
| أشراف قريش، من أهل المدينة، أمه هند أخت معاوية، كانت ترقصه وتسميه بَبَّة. (معجم             |            |
| الأعلام) ص٤٣٧، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٢٤/١.                                     |            |
| أبو عبد الله الحاكم= محمد بن عبد الله بن محمد.                                              | ٣٧٦        |

| العلم وترجمته                                                                        | r          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط (-٥٠ اهـ): من سادات آل البيت                 | ٣٧٧        |
| وعلمائهم، روى عـن أبـيه، وعـبد الله بـن جعفر، وابن هرمز، وغيرهم، وروى عنه جمع        |            |
| منهم حسين بن زيد بن علي، ومالك بن أنس في الموطأ، وكان علماء المدينة يكرمونه،         |            |
| وكـان أبـو العباس السفاح يكرمه، مات في سجن أبي جعفر المنصور مع أخيه الحسن بن ا       |            |
| الحسن المثنى (تهذيب الكمال) للمزي ١٤/٥/١٤.                                           |            |
| عبد الله بن الحكم بن أعين بن الليث المصري: ترجمته ص(٢٠٩).                            | ۳۷۸        |
| عبد الله بن ذُكين الكوفي، أبو عمر، نزيل بغداد، صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في         | <b>TV9</b> |
| الأدب. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٨٦/١.                                               |            |
| عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد، أبو عبد الرحمن القرشي المدني (٦٤-٣٠-١٣٠هـ) تابعي إمام | ۳۸۰        |
| فقيه حافظ، ثقة، حدث عن أنس بن مالك، وأبي أمامة بن سهل، وأبان بن عثمان،               |            |
| وعِـدّة، وحـدث عـنه ابنه عبد الرحمن والثوري وابن عيينة وآخرون. (تهذيب سير أعلام      |            |
| النبلاء) ۲۰۸/۱.                                                                      |            |
| عبدا لله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر (١-٧٣هـ/٦٢٢-٢٩٦م): ا             | ۳۸۱        |
| صحابي ابن صحابي، وابن عمة النبي، فارس قريش، وأول مولود في المدينة بعد الهجرة،        |            |
| وبويع بالخلافة سنة (٦٤هــ) عقب موت يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن            |            |
| وحراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدته المدينة. (معجم الأعلام) ص٠٤٤،               |            |
| (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٨٨/١.                                                      |            |
| عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، أبو محمد (-٦٣هـ): صحابي             | 474        |
| شهير، روى صفة الوضوء، ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، خرج له الجماعة.          | ;          |
| (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٨٩/١.                                                      |            |
| عبد الله بن أبي زيد القيرواني: ترجمته ص(٢١١).                                        | ٣٨٣        |
| عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري، من بني عامر بن لؤي، من قريش (٣٧٠هـ/       | ٣٨٤        |
| ٢٥٧م): فاتح إفريقية، وفارس بني عامر، من أبطال الصحابة. (معجم الأعلام) ص٤٤١،          |            |
| و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٨٣/١.                                              |            |

|                                                                                     | AN STREET, M. C. Co. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| العلم وترجمته                                                                       | ۴                    |
| عبد الله بن سنان بن نبيشة بن سلمة المزني، والد علقمة، صحابي، نزل البصرة، وكان       | ٣٨٥                  |
| أحد البكائين، بعد مقتل الحسين، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. (تقريب         |                      |
| التهذيب) لابن حجر ۲۹۲/۱.                                                            |                      |
| أبو عبد الله السياري: أحمد بن محمد بن سيار الكاتب (-٣٦٨هـ): من أصحاب الإمام         | ۳۸٦                  |
| العسكري، كان من الكتاب في دولة العباسيين، اتفق الشيعة والسنة على تضعيفه، وكان فاسد  |                      |
| المذهب، كثير المراسيل، له كتب منها (ثواب القرآن). (أعيان الشيعة) للأمين ٣٢٥/٧.      |                      |
| عبد الله بن شقيق العقيلي (-١٠٨هـ): بصري، ثقة فيه نصب، روى له الجماعة، عدا           | ۳۸۷                  |
| البخاري في الصحيح (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٩٣/١.                                   |                      |
| عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب ابن زريق الخزاعي، بالولاء (١٨٢–٢٣٠هـ/٧٩٨–        | ٣٨٨                  |
| ٨٤٤م): أمير خراسان، ومن أشهر الولاة في العصر العباسي. (معجم الأعلام) ص٤٤٣.          |                      |
| عبد الله بن ظالم التميمي المازني، صدوق، لينه البخاري، روى له الأربعة. (تقريب        | ٣٨٩                  |
| التهذيب) لابن حجر ٢٩٥/١.                                                            |                      |
| عبد الله بن عامر بن كُريز بن ربيعة القرشي (-٥٧، أو ٥٨هـ): ابن حال عثمان بن          | ٣٩.                  |
| عفان، وابـن عمـة الـنبي، رأى الـنبي وروى عنه، وولي البصرة لعثمان، وهو الذي افتتح    |                      |
| خراسـان، وقُتِل كسرى في ولايته، وكان جواداً كريماً، أسلم أبوه يوم الفتح. (سير أعلام |                      |
| النبلاء) للذهبي ١٨/٣-٢١، و(الاستيعاب) لابن عبد البر ٩٣١/٣.                          |                      |
| عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي (-٦٨)، أو (٦٩)، أو (٧٠): ابن عم النبي ﷺ      | 791                  |
| ، وصاحبه، حبر الأمـة، وبحـر العلم، توفي النبي ﷺ وهو ابن (١٣) عاماً، روى عن النبي    |                      |
| وأكثر رواياته عن الصحابة، وأفتى، وأخـذ عنه العلم جماعة من التابعين، وكان عُمر       |                      |
| يستشيره، ودعما لمه المبني، وفضائله كثيرة. (طبقات ابس سعد) ٢٨٤-٢٧٨                   |                      |
| و(الاستيعاب) لابن عبد البر ٩٣٣/٣-٩٣٩.                                               |                      |
| عبد الله بن عطاء الطائفي، أصله من الكوفة، صدوق يخطئ ويدلّس، روى له الجماعة          | 797                  |
| عدا البخاري. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٠٢/١.                                        |                      |
| عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي (١٠٣-١٤٧هـ/٧٦١-٢٦٤م):         | <b>797</b>           |
| أمير عباسي، عمّ الخليفة أبي جعفر المنصور. (معجم الأعلام) ص٤٤٧.                      |                      |
|                                                                                     | L                    |

| المهرجة                                                                              | *   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي (-٧٤هـ): صحابي ابن صحابي، أسلم              | 798 |
| صغيرًا، وهاجر مع أبيه وردَّه النبي يوم أُحُد لصغره، فشهد الخندق وما بعدها، وكانِ من  |     |
| علماء الصحابة، وعُبَّادهم، روى عنه خلق كثير ومُسنده يزيد على (١٥٠٠) حديث،            |     |
| وكان مشهوراً يتتبع آثار رسول الله ﷺ، ومكث في المدينة ستين سنة يفتي الناس.            |     |
| (الاستيعاب) لابن عبد البر ٢٠٣/٣-٢٣٩، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٠٣/٣-٢٣٩.          |     |
| عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي، السَّهمي (-٦٣هـ): صحابي، إمام،             | 490 |
| عابد، عالم، أسلم قبل أبيه، وحمل عن النبي علماً كثيراً وكان يكتب في مجلس النبي،       |     |
| ومسنده نحو من (٧٠٠) حديث، وفضائله كثيرة واحتلف في تاريخ ومكان وفاته.                 |     |
| (الاستيعاب) لابن عبد البر ٩٥٦/٣-٩٥٩، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧٩/٣-٩٤.            |     |
| عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي -مولاهم- المروزي (١٨١هـ): الإمام الحافظ،         | 497 |
| المجاهد، الزاهد، شيخ الإسلام، سمع من حلق كثير، وحدَّث عنه حلق كثير، وصنَّف           |     |
| تصانيف نافعة، ورحل في السماع، وهو حجة بالإجماع، أحاديثه في الصحيحين والسنن،          |     |
| مات مرابطاً. (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١٧٩/٥، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر         |     |
| . ٤٦٠-٤٥٧/٤                                                                          |     |
| عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم (-٢٣٥هـ) الإمام العَلَم، طلب العلم وهو    | 441 |
| صبي، وسمع من شريك القاضي، كان بحراً من بحور العلم، يضرب المثل في قوة الحفظ،          |     |
| حدث عنه الشيخان، وأبو داود، وابن ماجه (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢٧٠/١.               |     |
| عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبو هاشم (-٩٩هـ/٧١٧م): أحد زعماء                | ۳۹۸ |
| الطالبيين في العصر المرواني، ورأس الكيسانية. (معجم الأعلام) ص٤٥٢.                    |     |
| عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب، أبو العباس السفاح، (   | 499 |
| ١٠٠٤-٣٦-١٣٦٩): أول خلفاء الدولة العباسية، وأحد الجبارين الدهاة من                    |     |
| ملوك العرب، ويقال له المرتضى والقائم. (معجم الأعلام) ص٢٥٢.                           |     |
| عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (أحو السفاح وسميُّه)، المنصور العبّاسي | ٤٠٠ |
| (٩٥-٨٥ هـ/١٤ ٧١-٧٧٥م): ثاني خلفاء بني العباس، وأول من عُني بالعلوم من ملوك           |     |
| العرب، وهو باني مدينة بغداد. (معجم الأعلام) ص٤٥٢.                                    |     |

| العلم وترجمته                                                                    | ٩   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عبد الله بن مروان بن معاوية، قال ابن حجر الهيثمي: ضعيف وقد وثق (مجمع الزوائد)    | ٤٠١ |
| للهيثمي ٩/٦.                                                                     |     |
| عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهُذلي، أبو عبد الرحمن (٣٢-): أسلم بمكة       | ٤٠٢ |
| قديمًا، وهاجر الهجرتين، وشهد المواقف كلها مع رسول الله، وكان خادم النبي، وصاحب   |     |
| نعله، وكان من علماء الصحابة، وفضائله مشهورة. (الاستيعاب) لابن عبد البر ٩٨٧/٣-    |     |
| ٩٩٤، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/١١١ -٥٠٠.                                     |     |
| عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبو بكر الأسدي (١١١-١٨٤هـ):      | ٤٠٣ |
| أمير، ورع، عالم، أديب. (معجم الأعلام) ص٥٩٥.                                      |     |
| عبد الله بن مغفل، أبو عبد الرحمن المزني (-٥٥٧): صحابي، بابع تحت الشحرة، له       | ٤٠٤ |
| عدة أحاديث، خرج له الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢١٦/١، (تهذيب سير           | ,   |
| أعلام النبلاء) للذهبي ١/٥٧.                                                      |     |
| عبد الله نعمة، أبو الحسن ابن علي بن الحسين بن الشيخ عبد الله بن علي نعمة المشطوب | ٤٠٥ |
| العاملي (١٢١٩-٣٠٣هـ): فقيه الإمامية الكبير وأديبهم، هاجر من حبل عامل إلى         | 1   |
| النجف، وتفقه على علمائها، ومنهم محمد حسن، صاحب (الجواهر)، ولما عاد إلى جبل       |     |
| عامل اعتقده أهلها غاية الاعتقاد، وأسس مدرسة شرعية في (جبع) فعم فضله. (أعيان      |     |
| الشيعة) ١١/٨.                                                                    |     |
| عبد الله بن وهب الراسيي، من الأزد، (٣٨هـ/٢٥٨م): من أئمة الإباضية الخارجين.       | ٤٠٦ |
| (معجم الأعلام) ص ٢٦١.                                                            |     |
| عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري -مولاهم- (١٢٥-١٩٧)هـ: الإمام،              | ٤٠٧ |
| الحافظ، الفقيه، روى عن جمع منهم الليث، ومالك وروى عنه جمع كثير، وله مصنفات       |     |
| كثيرة، قيل إنه حدّث بمئة ألف حديث قال عنه النسائي، ثقة، وكان مالك يكتب إليه،     |     |
| إلى مفتي مصر، (سير أعـلام النبلاء) للذهبي ٢٣٢٩-٢٣٤، و(تهذيب التهذيب) لابن        |     |
| حجر ۲۰۳۵–۳۲۵.                                                                    |     |
| عبد الله بن ياسين بن مكي الجزولي المصمودي (-٥١٥١هـ/١٠٥): إمام أمير، الزعيم الأول | ٤٠٨ |
| للمرابطين، وجامع شملهم، وصاحب الدعوة الإصلاحية فيهم. (معجم الأعلام) ص٢٦١.        |     |

| العلم وترجمته                                                                      | P   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عبد الله بن يزيد بن ريد بن حصين (-٧٠هـ): أمير، عالم، أحد من بايع بيعة الرضوان،     | ٤٠٩ |
| روى الحديث. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١/٩٥.                                 |     |
| عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي راود (-٢٠٦هـ): صدوق يخطئ وكان مرجئاً أفرط ابن حبان | ٤١٠ |
| فقال: متروك، خرج له الجماعة عدا البخاري. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٦٤/١.           |     |
| عبد المحسن بن عبد القادر الأسطواني: فقيه حنفي كبير، رئيس محلس الشورى في            | ٤١١ |
| حكومة دمشق بعد ذهاب الأتراك، وكان قبلاً من أعضاء مجلس الأمة، ورئيس محكمة           |     |
| التمييز الشرعية. معجم الأسر والأعلام الدمشقية ص٤٢.                                 |     |
| عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون القرطبي، من ذرية الصحابي عباس بن مرداس        | ٤١٢ |
| السُلُّمي (-٢٣٨هـ): أحد أعلام فقهاء المالكية، ولد في حياة الإمام مالك، وحمل عن ابن |     |
| الماجشون، وعدة من أصحاب مالك والشافعي، و لم يكن في الحديث بالمُتقِنِ، له مصنفات    |     |
| كثيرة، كان أديباً، شاعراً، نسِّابة، ولي فتوى قرطبة. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٢/ |     |
| ١٠١-٧-١، و(الديباج المذهب) ١/٨٥١.                                                  |     |
| عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله ابن عباس (-١٩٦هـ/١١٨م): أمير من بني           | ٤١٣ |
| العباس، كان فصيحاً بليغاً شريف الأحلاق، مهيباً شجاعاً سائساً، له شعر. (معجم        |     |
| الأعلام) ص٢٦٦، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٠٠/١.                            |     |
| عبد الملك ابن الإمام عبد الله بن يوسف الجويني، أبو المعالي (١٩ ٤ - ٤٧٨هـ): إمام    | ٤١٤ |
| الحرمين، العلامة الأصولي، وفقيه الشافعية، له تصانيف عظيمة في الأصول والفقه، من     |     |
| أشهرها (الإحكام) و(غياث الأمم) وكان معظماً، يقبل عليه العامة والخاصة. (سير أعلام   |     |
| النبلاء) للذهبي ١٨/١٨ ٤-٤٧٨، و(طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ٥/٥ ٢ - ٢٢٢.          |     |
| عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي (٢٦-٨هـ): الخليفة، الفقيه، خامس          | ٤١٥ |
| خلفاء بني أمية، سمع جمعاً من الصحابة، وحدَّث عنه خلق منهم الزهري، وعروة، ورجاء     |     |
| بن حيوة، وكان قبل الخلافة عابداً ناسكاً، ولي بعد أبيه وحارب ابن الزبير، وأخاه      |     |
| مصعباً، وهو أول من ضرب الدنانير وكتب عليها القرآن، وعرَّب الدواوين. (سير أعلام     |     |
| النبلاء) للذهبي ٢٤٦-٩٤٩، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٥/٣٢٠-٣٢١.                      |     |
| عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني: ترجمته ص(٢٢٣).                             | ٤١٦ |

| العلم وترجمته                                                                   | ٩   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عبد الوهاب بن الضحاك: كذاب متروك. (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٧٤/١/٣.        | ٤١٧ |
| عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الله دبس وزيت (١٣١١-١٣٨٩هـ/١٨٩١٨٩٣              | ٤١٨ |
| ١٩٦٩م): شيخ الحنفية في الشام، أصولي، مقرئ، ورع، حفظ القرآن الكريم وأتقن         |     |
| تجويده. (معجم الأسر والأعلام الدمشقية) ص١١٥.                                    |     |
| عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي (٣٦٢-٤٢٢)هـ: أبو محمد القاضي، فقيه    | ٤١٩ |
| مالكي كبير، ولي قضاء (الدينور) وغيرها من أعمال العراق، ثم توفي بمصر، له مصنفات  |     |
| أشهرها (المعونة على مذهب عالم المدينة). (الديباج المذهب) لابن فرحون ٢٦/٢،       |     |
| و(شجرة النور الزكية) لمخلوف ص١٠٣.                                               |     |
| عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي، متروك وقد كذبه الثوري، انفرد بالرواية عنه ابن | ٤٢٠ |
| ماجه. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٧٣/١.                                           |     |
| عبدوس بن عبد الله المرذوي، أبو الفتح الهمداني (-٩٥٥هـ): ثقة، صدوق، وسماع        | ٤٢١ |
| الناس عنه صحيح إلى سنة (٥٨٧هـ)، عمّر (٩٥) سنة، آخر من حدث عنه أبو زرعة          |     |
| المقدسي، وقد أكثر عنه الديلمي. (لسان الميزان) ٩٥/٤.                             |     |
| أبو عبيد= القاسم بن سلاَّم.                                                     | ٤٢٢ |
| أبو عبيدة ابن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أُهيب بن ضبَّة بن   | ٤٢٣ |
| الحارث ابن فهر القرشي الفهري، صحابي جليل، أحد العشرة، أسلم قديماً، وشهد بدراً،  |     |
| قاد فتوح الشام، مات بالطاعون (١٨هـ). (تقريب التهذيبب) لابن حجر ٢٦٩/١.           |     |
| عبيدة بن عمرو السلماني، أبو عمرو الكوفي (-٧٢هـ): تابعي كبير، مخضرم، فقيه ثبت.   | ٤٢٤ |
| (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٨٦/١.                                                 |     |
| عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسين (٢٦٠-٣٤هـ/٨٧٤-٥٩٩): فقيه كبير،           | ٤٢٥ |
| انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. (معجم الأعلام) ص٤٧٩.                          |     |
| عبيد الله بن زياد بن أبيه (٢٨-٦٧هـ/٦٤٨-٢٨٦م): والٍ فاتح، من الشجعان، حبار،      | ٤٢٦ |
| وجُّه جيشاً للقاء الحسين بكربلاء، ولد بالبصرة. (معجم الْأعلام) ص٤٧٩، و(تهذيب    |     |
| سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٢٦/١.                                                |     |

| العلم وترجمته                                                                       | ٦   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذَلي المدني (٥-٩هـ): الإمام الفقيه، عالم | ٤٢٧ |
| المدينة، روى عـن أبـيه، وجمع من الصحابة، وعنه خلقٌ كثير منهم الزهري، وأبو الزُّناد، |     |
| وكان أعمى، خرَّج له الجماعة، وهو أحد أئمة العلماء. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤/    |     |
| ٤٧٥–٤٧٩، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٥/٣٨٥، ٣٨٦.                                      |     |
| عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، المدني، أبو بكر (-١٠٦هـ): شقيق       | ٤٢٨ |
| سالم، ثقة، خرج له الجماعة، (تقريب التهذيب) ٣٧٧/٢.                                   |     |
| عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي (-٣٧هـ/٢٥٧م): صحابي، من أنجاد              | ٤٢٩ |
| قريش وفرسانها. (معجم الأعلام) ص٤٨٠.                                                 |     |
| عبد الله بن يحيى بن خاقان، أبو الحسن (٢٠٩-٢٦٣هـ/٨٢٤): وزير، من                      | ٤٣٠ |
| الأمراء المقدمين في العصر العباسي. (معجم الأعلام) ص٤٨١.                             |     |
| عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، أبو عبد الرحمن (١٣ق-١٣هـ/             | ٤٣١ |
| ٦١٠-٦٣٤م): وال أموي، قرشي مكي، من الصحابة، كان أمير مكة في عهد النبي ﷺ.             |     |
| (معجم الأعلام) ص٤٨٢ (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٨٧/١.                                 |     |
| عثمان بن أبي العاص (- ١ ٥هـ): صحابي، أمير، له أحاديث في صحيح مسلم وفي               | ٤٣٢ |
| السنن. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٦٩/١.                                       |     |
| عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي، أبو عمرو، توفي بعد سنة (٤١هـ/٦٦١م):           | 277 |
| صحابي جليل، استعمله عمر وعلي. (معجم الأعلام) ص٤٨٤، (تقريب التهذيب) لابن             |     |
| حجر ١/١٩٩١.                                                                         |     |
| عثمان بن حيان بن معبد ابن شداد المري، أبو المغراء (-٥٠٠هـ/٧٦٧م): وال من الغزاة،     | ٤٣٤ |
| من أهل دمشق، خرج له مسلم وابن ماجه. (معجم الأعلام) ص٤٨٤، (تقريب                     |     |
| التهذيب) لابن حجر ٣٩١/١.                                                            |     |
| عثمان بن علي بن محجن الزيلعي: ترجمته ص (١٩٩).                                       | 240 |
| عثمان بن عمير، البحلي، أبو اليقظان (-٥٠١هـ): الكوفي، الأعمى، ضعيف واختلط            | ٤٣٦ |
| وكان يدلس ويغلو في التشيع، خرج لـه أبـو داود، والترمـذي، وابـن ماجه. (تقريب         |     |
| التهذيب) لابن حجر ٣٩٤/١.                                                            |     |

| .17          | الفهارس العلمية- نراجم الأعلام                                                                                                         | لنراجم و |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | العلم وترجمته                                                                                                                          | ٩        |
| ف (-۱۸هـ/    | عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، أبو وهب وأبو طرية                                                                     | ٤٣٧      |
| لإسلام، وهو  | ال ٦٨٧م): صحابي، أمير، من الأجواد العقلاء، كان سيد طيء في الجاهلية وا                                                                  |          |
|              | ابن حاتم الطائمي، كان ممن ثبت في الردة، روى له الجماعة, (معجم الأعلا                                                                   | 1        |
|              | (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٩٧/١.                                                                                                        |          |
| ۹۰۲٤٣/٩٩     | عروة بن النوبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله (٢٢ –٣                                                                   | ٤٣٨      |
| م الأعلام ص  | ٧١٢م): أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ثقة مشهور، روى له الجماعة. (معجم                                                                   |          |
|              | ٤٩٤ (تقريب التهذيب) لابن حجر ٣٩٩/١.                                                                                                    |          |
| يه، مولى بني | عطاء بن أبي رباح (٢٧-١١٤)هـ: شيخ الإسلام، مفتي الحرم، الإمام الفق                                                                      | ٤٣٩      |
|              | جمح، وكمان من مُولدي الجند، سمع جمعاً من الصحابة والتابعين، وحمل عن                                                                    |          |
| ,            | كثير، وخرَّج لـه أصحاب الكتب الستة، وكان مُعَلِّم كُتَّاب، قال أبو حنيا                                                                |          |
|              | أفضل من عطاء، (سير أعـلام النـبلاء) للذهبي ٧٨/٥-٨٨، و(تهذيب التـ                                                                       |          |
|              | حجر ٥/١٥-٥٧٠.                                                                                                                          |          |
| حب مواعظ     | عطاء بن يسار الهلالي (-٩٤هـ): مولى ميمونة، فقيه، محدث ثقة، صا                                                                          | ٤٤.      |
|              | وعبادة، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٠٢/١.                                                                                |          |
|              | عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل                                                                                                         | ٤٤١      |
| صحابة، فقيه  | عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني، (-٥٥هـ/٦٧٨م): أمير، من الت                                                                         | 227      |
|              | فاضل. (معجم الأعلام) ص٥٠١، (تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٠٥/١.                                                                             |          |
|              | علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: ترجمته ص(١٩٨).                                                                           | 224      |
| هـ/۱۸۲م):    | علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمداني، أبو شب، (-٦٢                                                                         | 2 2 2    |
| ,            | تابعيى، ثقة، ثبت، عابد، كان فقيه العراق وعالمها روى له الجماعة. (معجم ا                                                                |          |
|              | ٥٠٤) (تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٠٨/١.                                                                                                   |          |
| م المناقب).  | على بن إبراهيم الملقب بدرويش برهان: من رواة الشيعة، له كتاب (؟                                                                         | 250      |
| ( )          | ي بن بهر يه معتب بدوريس بوده به ورده معتب بدوريس بوده به الشيعة به معتب بدوريس بوده به برده به ما به بدوريس ب                          |          |
| د هارون،     | علي بن إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي، روى عن وهب بن حرير، ويزيد                                                                        |          |
|              | علي بن به براسيم بن عبد الحديد الواسطي، روى عن وعنب بن جرير، ويريد<br>والحارث بن منصور، وهو صدوق. (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١٧٥/٦ |          |
| •            | والمحارف بن منطبوري وهو محدوق. (البرح والمنعدين) لا بن ابي عن م ١٠٠١                                                                   |          |

| العلم وترجمته                                                                       | ٩     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| على بن إبراهيم القمي، أبو الحسن المحمدي: رافضي، له تفسير، وكتاب في الناسخ           | ٤٤٧   |
| والمنسوخ، وكتاب في المغازي فيها منكرات. (لسان الميزان) لابن حجر ١٩١/٤.              |       |
| علي بن أهمد بن محمد بن علي بن متوية، أبو الحسن الواحدي، (-٤٦٨هـ/٢٧٦م):              | ٤٤٨   |
| مفسر كبير، عالم بالأدب، والواحدي نسبة إلى الواحد بن اللحيل ابن مهرة.                |       |
| أبو على الجنيد= محمد بن أحمد بن الجنيد.                                             | 2 2 9 |
| علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين (-٩٣هـ): إمام المسلمين،      | ٤٥.   |
| وسيد الطالبين، ثقة، ثبت، عابد فقيه، فاضل مشهور، الإمام الرابع من أئمة الاثني عشرية، |       |
| حرَّج له الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢١١/١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء)        |       |
| للذهبي ١٥٤/١.                                                                       |       |
| علي بن حسين بن موسى الموسوي (الشريف المرتضى): ترجمته ص (١٧٩).                       | ٤٥١   |
| على بن حمزة، أبو الحسن الكسائي (-١٨٩هـ): شيخ القراءة والعربية، حدّث عن              | ٤٥٢   |
| جعفر الصادق، والأعمش، وسليمان بن أرقم وغيرهم، له عدة تصانيف، قال عنه                |       |
| الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. (تهذيب سير أعلام           |       |
| النبلاء) للذهبي ٢/١ ٣١.                                                             |       |
| على بن عبد العزيز، أبو القاسم النيسابوري الخشاب (-٤٧٨هـ): من شيوخ الشيعة،           | ٤٥٣   |
| سمع وحدث عن أبي القاسم الإسفراني، وأبي الحسن بن السقاء، وعبد الله بن يوسف بن        |       |
| بابويه. (لسان الميزان) ٢٤١/٤.                                                       |       |
| على بن عبد الكافي بن تمام السبكي: ترجمته ص(٢٢٦).                                    | ٤٥٤   |
| على بن عبد الله بن جعفر ابن المديني السعدي، مولاهم، البصري (-٢٣٤هـ): الإمام         | ٤٥٥   |
| الكبير، وأمير المؤمنين في الحديث سمع أباه وخلقاً كثيراً، وسمع منه الأئمة، أحمد      |       |
| والبخاري، وأبو حاتم والبغوي، وجمع وبرع، حتى إن تصانيفه بلغت مئتي مصنف وكان          |       |
| أعلم أهـل زمانـه بعلـل الحديث. (ميزان الاعتدال) للذهبي ١٣٨/٣، و(الجرح والتعديل)     |       |
| لابن أبي حاتم (١٩٣/٦).                                                              |       |
| على بن عبد الله بن على البحراني (-١٣١٩هـ/١٩١م): فقيه إمامي، ولد في البحرين،         | १०२   |
| وأقام في مسقط. (معجم الأعلام) ص٢٤٥.                                                 |       |

| العلم وترجمته                                                                            | ٩   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| على بن عمر الدارقطني (٣٠٦-٣٨٥هـ): نسبته لمحلة دار القطن ببغداد، كان من بحور              | ٤٥٧ |
| العلم، وأئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث، ورجاله، مع التقدم وقوة المشاركة |     |
| في العلوم، وهو أول من صنف في القراءات. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ص٢١٤/٢.                 |     |
| على بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو هاشم الرماني (٢٩٦–٣٨٤هـ/٨٠٩ - ٩٩٤م):                 | £0A |
| مصنف معتزلي مفسر، من كبار النحاة. (معجم الأعلام) ص٢٧.                                    |     |
| علي بن محمد بن حبيب البصري البغداي الماوردي: ترجمته ص(٢٢٢).                              | १०१ |
| على بن محمد الربعي اللخمي القيرواني: ترجمته ص(٢١٣).                                      | ٤٦٠ |
| على الرضى ابن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي الهاشمي (              | ٤٦١ |
| ١٥٣-٣٠١هـ/٧٧٠-٨١٨ م): ثـامن الأئمـة الاثـني عشر عند الإمامية، يلقب بالرضا،               |     |
| سمع من أبيه وأعمامه، وأفتى وهو شاب، استدعاه المأمون إلى خراسان وبالغ في تعظيمه،          |     |
| وصيره ولي عهده، صدوق، ثقة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ١٩/١.                                |     |
| على الهادي ابن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى بن جعفر الحسيني الطالبي، أبو             | 277 |
| الحسن العسكري (٢١٤-٢٥٤هـ/٨٢٩م): عاشر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية،                     |     |
| وأحد الأتقياء الصلحاء. (معجم الأعلام) ص٢٩٥.                                              |     |
| علي بن يقطين (١٢٠-١٨٢هـ): من أعلام الشيعة، ومن دعاتهم، كان أبوه من دعاة                  | 278 |
| الدولة العباسية، وكان هو من وزراء الرشيد، وله في الخفاء صلة بموسى الكاظم، ولما علم       |     |
| الرشيد بذلك هم م بقتله ثم عدل عن ذلك. (أعيان الشيعة) للأمين ٣٧١/٨، (لسان                 |     |
| الميزان) لابن حجر ٢٦٨/٤.                                                                 |     |
| عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي القحطاني، أبو اليقظان (٥٧ق-٣٧هـ/             | १७१ |
| ٧٦٥-٥٦٧م): صحابي، من الولاة الشجعان ذوي الرأي، وهو أحد السابقين إلى الإسلام              |     |
| والجهر به. (معجم الأعلام) ص٥٤٥، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢/١.                   |     |
| عمران بن الحصين بن عبيد، أبو نُجيد الخزاعي (-٥٢هـ): من كبار الصحابة، أسلم هو             | १२० |
| وأبو هريرة سنة (٧)، ولي قضاء البصرة لعمر، وكان ممن اعتزل الفتنة. (تهذيب سير              |     |
| أعلام النبلاء) ٧٦/١.                                                                     |     |
| عمر بن الحسين الخرقي: ترجمته ص(٢٣٢).                                                     | 277 |

| العلم وترجمته                                                                        | م   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عمر بن رسلان سراج الدين البلقيني العسقلاني: ترجمته ص(٢٢٦).                           | ٤٦٧ |
| عمر بن زید= عمر بن شبه.                                                              | ٤٦٨ |
| عمر بن سعد، أبو داود الحفري، نسبة إلى موضع قريب من الكوفي (-٢٠٣هـ): إمام             | १७९ |
| عابد، ثبت قدوة، كان من الصالحين الثقات، صدوق، صالح، روى الحديث عنه حلق،              |     |
| وحرج له الجماعة عدا البخاري. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٣٧/١.                 |     |
| عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني (-٦٦هـ/٦٨٦م): أمير، من القادة الشجعان           | ٤٧٠ |
| غير الموفّقين، كان قائد الجيش الـذي ولي قتل الحسين بكربلاء فمقته الناس. (معجم        |     |
| الأعلام) ص٤٨٥.                                                                       |     |
| عمر بن شبّة (واسمه زید) بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، أبو زید (۱۷۲–۲۶۲هـ/۷۸۹–     | ٤٧١ |
| ٨٧٦م): صدوق له تصانيف، روى له ابن ماجه، شاعر، راوية مؤرخ، حافظ للحديث، من أهل        |     |
| البصرة. (معجم الأعلام) ص٥٤٨، (تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٣٠/١.                         |     |
| عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي (٦١-١٠١هـ): أمير المؤمنين، الخليفة        | ٤٧٢ |
| الزاهد، العالم العابد، خامس الخلفاء الراشدين، لقي عدداً من الصحابة، وصلى إماماً بأنس |     |
| بن مالك، وروى عنه خلق كثير من التابعين، وخرَّج له مسلم والترمذي والنسائي، ولي        |     |
| الخلافة سنة (٩٩) بعد ابن عمه سليمان، وكان يتأسَّى بجده عمر. (سير أعلام النبلاء)      | :   |
| للذهبي ١١٤/٥ وما بعد.                                                                |     |
| عمر بن علي بن أهمد الأنصاري الشافعي، أبو حفص ابن النحوي، المعروف بابن الملقّن        | ٤٧٣ |
| نسبة لزوج أمه (٧٢٣-٨٠٤هـ/١٣٢٣-١٠٤١م): من أكابر العلماء المصنفين، محدث،               |     |
| فقيه شافعي، مؤرخ. (معجم الأعلام) ص٥٥١.                                               |     |
| عمر بن قيس الأنصاري، روى عن مبارك بن همام، وعنه معقل بن مالك مجهولون.                | ٤٧٤ |
| (لسان الميزان) لابن حجر ٣٢٣/٤.                                                       |     |
| عمرو بن بكر التميمي (-٤٠هـ/٦٦٠م): من الخوارج، أحد الثلاثة الذين ائتمروا بعلي         | ٤٧٥ |
| ومعاوية وعمرو بن العباص ليقتلوهم، وكمان عمرو بن العاص من نصيبه، فنجا منه.            |     |
| (معجم الأعلام) ص٥٥٧.                                                                 |     |

| العلم وترجمته                                                                        | ٩     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي القرشي، أبو سعيد (٢ق-٨٥هـ/٦٢–                 | ٤٧٦   |
| ٤٠٧م): والٍ من الصحابة، روى حديثه الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٣٧/١،           |       |
| و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧/١.                                               |       |
| عمرو بن حزام بن زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك (-٥٣هـ/٦٧٣م): وال من               | ٤٧٧   |
| الصحابة. (معجم الأعلام) ص٥٥٨.                                                        |       |
| عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، واستعمله النبي على | ٤٧٨   |
| على بعض الأعمال، ثم لحق بالشام بعد وفاة النبي، واستشهد باليرموك، وقيل: بأجنادين.     |       |
| (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٦٢/١، و(نسب قريش) للزبيري ص١٧٨.                          |       |
| عمرو بن سنان بن سمي التميمي المنقري، أبو ربعي، ابن الأهتم (-٥٥٧هـ/٢٧٧م): أحد         | 2 7 9 |
| السادات الشعراء الخطباء في الجاهلية والإسلام، من أهل نجد، كان يدعى (المكحَّل)        |       |
| لجماله في شبابه. (معجم الأعلام) ص٥٥٥.                                                |       |
| عمرو بن عبسة ابن عامر بن خالد السلمي، أبو نجيح، صحابي مشهور، أسلم قديماً،            | ٤٨٠   |
| وهاجر بعد أحد، ثم نزل الشام، يقال عنه ربع الإسلام، روى أحاديث كثيرة. (تقريب          |       |
| التهذيب) لابن حجر ٢/٢٤، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧٣/١.                      |       |
| عمرو بن عبيد التيمي بالولاء، أبو عثمان البصري (٨٠-١٤٤هـ/١٩٩-٢٦١م): شيخ               | ٤٨١   |
| المعتزلة في عصره، ومفتيها، وأحد الزهاد المشهورين. (معجم الأعلام) ص٥٦٠،               |       |
| و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١/٥/١.                                             |       |
| عمرو بن عوف بن زيد بن مِلحَة، أبو عبد الله المزني، أسلم قديمًا، وصلى نحو بيت         | ٤٨٢   |
| المقـدس سبعة عشر شهرًا، واستعمله النبي على المدينة، وأول غزاة غزاها الأبواء، توفي في |       |
| خلافة معاوية. (تهذيب التهذيب) لابن حجر ١٩٢/٦.                                        |       |
| عمرو بن قيس الملائي، أبو عبد الله الكوفي (-٤٠هـ): ثقة، متقن، عابد، روى له            | ٤٨٣   |
| الجماعة سوى البخاري، (تقريب التهذيب) لابن حجر ٥/١.                                   |       |
| عمرو بن أبي المقدام، الكوفي (-٧٢هـ): مولى بكر بن وائل، ضعيف رمي بالرفضن              | ٤٨٤   |
| أخرج له أبو داود. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٥٣/١.                                    |       |

| العلم وترجمته                                                                  | P   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عُمير بن إسحاق (أو عمران بن إسحاق)، أبو محمد، مولى بني هاشم، مقبول، خرج له     | ٤٨٥ |
| النسائي، والبخاري في الأدب. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٥٣/١.                    |     |
| أبو العميطر السفياني، على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ( | ٤٨٦ |
| ١٠٥-١٩٨- ١٩٨- ٨٢٣ - ٨١٣ من بقايا بني أمية بالشام، كان من أهل العلم             |     |
| والرواية، أمه من بني علي بن أبي طالب، لقبه خصومه بأبي العميطر، وهو الحرذون.    |     |
| (معجم الأعلام) ص٥٢٣.                                                           |     |
| العنبري، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسماعيل العنبري الطوسي (٢٨٠٠هـ): إمام ثقة، محدث | ٤٨٧ |
| طوس، وأزهدهم بعد محمد بن أسلم، سمع يحيي بن يحيى التميمي، وابن راهويه، وكان     |     |
| من أئمة الهدى. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥٣٣/١.                         |     |
| أبو عوانة= يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.                                          | ٤٨٨ |
| عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني (-٧٣هـ/٢٩٢م): صحابي من الشجعان الفرسان.           | ٤٨٩ |
| (معجم الأعلام) ص٥٦٨، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧٥/١.                   |     |
| عون بن أبي جُحَيفة السوائي (-١٦هـ): الكوفي، ثقة، روى عنه الجماعة. (تقريب       | ٤٩٠ |
| التهذيب) لابن حجر (١/٥٦).                                                      |     |
| عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى (٢٢١هـ/٨٣٦م): قاضٍ من كبار فقهاء الحنفية.       | ٤٩١ |
| (معجم الأعلام) ص٧٠٠.                                                           |     |
| أبو عيسى الترمذي= الترمذي.                                                     | 197 |
| عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، (١٦٨٠هـ/٧٨٤م): ثائر، من       | ٤٩٣ |
| كبار الطالبيين، كنيته أبو يحيى. (معجم الأعلام) ص٧١ه.                           |     |
| عيسى بن موسى بن محمد العباسي (١٠٢-١٦٧هـ/٧٢١م): أمير من الولاة                  | ٤٩٤ |
| القادة، وهو ابن أخي السفاح، كان يقال له، (شيخ الدولة). (معجم الأعلام) ص٧٤.     |     |
| فاطمة بنت أبي حبيش، الأسدية الصحابية، لها حديث في الاستحاضة. (تقريب            | ٤٩٥ |
| التهذيب) لابن حجر ٨٧٢/٢.                                                       |     |
| فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب (-٠٠١هـ): الهاشمية، المدنية، زوج الحسن بن  | ٤٩٦ |
| الحسن بن علي، ثقة، روى لها أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. (تقريب التهذيب) لابن |     |
| حجر ۲/۲۷۸.                                                                     |     |

| انعلم ونرجمته                                                                        | م   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الفضل بن الحسن بن الفضل، أمين الدين الطبرسي (-١١٥٣هـ/١١٥): مفسر، محمق،               | ٤٩٧ |
| لغوي، من أجلاء الإمامية، نسبته إلى طبرستان. (معحم الأعلام) ص٩٢.                      |     |
| الفضل بن دُكين (واسمه عمرو) ابن حماد أنتيمي بالولاء، الملاَّئي. أبر نعيم (١٣٠–٢١٩هـ/ | ٤٩٨ |
| ٧٤٨-٧٣٨م): محدث حافظ، ثقة ثبت، من أهل الكوفة، من شيوح البخاري ومسلم،                 |     |
| كان شيعياً، وإليه نسبة الطائفة (الدكينية). (معجم الأعلام) ص٩٢، (تفرب التهذيب)        |     |
| لابن حجر ٢/٥٧٦.                                                                      |     |
| الفضل بن الربيع بن يونس، أبو العباس (١٣٨-٢٠٨هـ/٥٥٧-٢٨٢م): وزير عباسي                 | 299 |
| أديب حازم، من أشهر رجال العباسيين. (معجم الأعلام) ص٩٢٥.                              |     |
| الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، (-١٣هـ/٨٧٤م): من ففهاء                 | 0   |
| الإمامية، ومن متكلمين. (معجم الأعلام) ص٩٢٥.                                          |     |
| الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، (-١٣هـ/١٣٤م): من شجعان                 | 0.1 |
| الصحابة ووجوههم، كان أسن ولد العباس، ثبت يوم حنين، وأردفه رسول الله ﷺ وراءه          |     |
| في حجة الوداع، فلقب (ردف رسول الله). (معجم الأعلام) ص٩٣٥.                            |     |
| الفضل بن عبد الملك الحاشي العباسي (٢٣٧-٣٠٧هـ/٢٥٨-٩١٩م): أمير، من أعيان               | 0.7 |
| بني العباس. (معجم الأعلام) ص٩٣٥.                                                     |     |
| الفضل بن موسى المروزي، السيناني: روى عن الأعمش، وعنه إبراهيم بن شماس،                | 0.4 |
| وغيره، قال أبو نُعيم، وابن معين: ثقة، صالح. (الجرح والنعديل) ٦٩/٧.                   |     |
| الفضيل بن عياض بن مسعود التسيمي اليربوعي (١٠٥-١٨٧هـ/١٢١): شيخ                        | 0.5 |
| الخبرم الكي، س كابر الما السلاما والمائة الزهادة المقدس و هكم بأورة                  |     |
| (معجم الأعلام) ص٤٩٥.                                                                 |     |
| الفضيل بن يسار: روى عن أي جعفر، وعنه جرير بن حازم، قال محمد بن نصر المروزي عن        | 0.0 |
| موسى بن إسماعيل: كان رجل سوء، رافضياً لا يُحتج به. (لسان الميزان) لابن حجر ٤/٤٥٤.    |     |
| القاسم بن سلاَّم أبو عبيد الهروي، الأزدي، الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي، أبو  | 0.7 |
| عُبيد (١٥٧-٢٢٤هـ/٧٧٤-٨٣٨م): من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من                |     |
| أهل هراة. (معجم الأعلام) ص٢٠٢.                                                       |     |

| العلم وترجمته                                                                      | r    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي، التيمي (-١١٢هـ): الإمام العالم، فقيه      | 0.7  |
| المدينة، روى عـن جمـع مـن الصحابة، وعنه خلق كثير من التابعين، ولد في خلافة علي،    |      |
| ونشأ في حجر عمته عائشة، وأحاديثه تزيد عن (٢٠٠) حديث. (سير أعلام النبلاء) ٥/        |      |
| ٦٠-٥٣، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٢/٢٦٤-١٤٥.                                        |      |
| القاسم بن معن بن عبد الرحمن المسعودي الهذلي الكوفي، أبو عبد الله، توفي سنة (١٧٥هـ/ | ٥٠٨  |
| ٩٩١م): قاضي الكوفة، من حفاظ الحديث، ثقة فاضل. (معجم الأعلام) ص٥٠٥،                 |      |
| (تقريب التهذيب ٤٨٣/٢).                                                             |      |
| القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصيي الأندلسي، ثم السبتي المالكي (          | 0.9  |
| ٤٧٦/٤٧٦هـ): الإمام العلامة الحافظ الأوحد، شيخ الإسلام، استبحر من العلوم، وجمع      |      |
| وألف، وسارت بتصانيفه الركبان. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٦/٣.               |      |
| قبيصة بن ذؤيب الخزاعي (١-٨٦هـ/٢٢٢-٥٠٧م): من أولاد الصحابة وله رؤية، من             | ٥١.  |
| الفقهاء الوجوه. (معجم الأعلام) ص٧٠٧، (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٨٤/٢.               |      |
| قُبيصة بن هُلْب الطائي، الكوفي، مقبول، رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، (تقريب  | 011  |
| التهذيب) لابن حجر ٢/٤٨٤.                                                           |      |
| قتادة الرهاوي، قتادة بن عياش الجرشي، له صحبة، عقد له النبي لواء، روى عنه ابن       | 017  |
| هشام. (الجرح والتعديل) ١٣٣/٧.                                                      |      |
| قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي، أبو حفص (٤٩-٩٦-٩هـ/٦٦٩-٥١٥م):             | ٥١٣  |
| مير فاتح، افتتح بخارى وسمرقند، وولمي خراسان. (معجم الأعلام) ص٦٠٧.                  |      |
| بن قدامة: ترجمته ص(٢٣٣).                                                           | 012  |
| لرَّة بن شُريك القيسي (-٩٦٦هـ): نائب ديار مصر، ظالم حبار، عات، فاسق. (تهذيب        | 010  |
| سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥٤/١.                                                   | 1    |
| بو قرَّة الصفري: من أمراء الخوارج.                                                 | 1017 |
| طن بن كعب، أبو الهيثم القطعي: ثقة من شيوخ الشيعة. (لسان الميزان) ٤٧٤/٤.            | 017  |
| لقفال الشاشي الكبير= محمد بن علي بن إسماعيل.                                       |      |

|                                                                                   | سنندح |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| العلم وترجمته                                                                     | ٩     |
| أبو قِلابة، عبد الملك بن الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد الرَّقاشي البصري (١٩٠-   | 019   |
| ٢٧٦هــ): الإمام القدوة، الحافظ، كان من الأذكياء المعدودين، حدث عن خلق كثير،       |       |
| وحدث عنه خلق کثیر، روی له ابن ماجه. (تهذیب سیر أعلام النبلاء) ۱۸/۱.               |       |
| القهستاني= محمد القُهُستاني.                                                      | ٥٢.   |
| قيس بن أبي حازم البحلي، أبو عبد الله الكوفي (-٩٠٠هـ): ثقة، مخضرم، ويقال له رؤية،  | 071   |
| وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب)     |       |
| لابن حجر ١/٤٨٨.                                                                   |       |
| قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدني (١٠٠هـ/١٨٠م): صحابي،          | ٥٢٢   |
| من دهاة العرب، صاحب شرطة النبي، ومن أمراء جيش علي، ووالي مصر. (معجم               |       |
| الأعلام) ص٦١٧، (تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٨٩/٢.                                    |       |
| قيس بن أبي غرزة الغفاري، صحابي، نزل الكوفة، روى له الأربعة. (تقريب التهذيب)       | ٥٢٣   |
| لابن حجر ٤٨٩/١.                                                                   |       |
| ابن قيم الجوزية= محمد بن أبي بكر.                                                 | 071   |
| الكرابيسي= محمد بن صالح.                                                          | 070   |
| الكراجي، محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (-٤٤٩هـ): من رؤوس الشيعة، فقيه،            | ٥٢٦   |
| متكلم، نحوي، فلكي، طبيب مصنف من تلامذة المرتضى، والمفيد، والشيخ الطوسي،           |       |
| رحـل في الـبلاد. مـن أشـهر مصنفاته (كنز الفوائد)، ونسبته إلى الكراجك: عمل الخيام. |       |
| (أعيان الشيعة) ٤٠١/٩.                                                             |       |
| الكسائي= علي بن حمزة.                                                             | ٥٢٧   |
| كعب بن سُور بن بكر الأزدي (٣٦٠هـ/٢٥٦م): تابعي من العلماء، قام يوم الجمل           | ۸۲٥   |
| خطيباً يذكر الناس فأصابه سهم فقتله. (معجم الأعلام) ص٦٢٦.                          |       |
| أم كلثوم بنت على بن أبي طالب الهاشمية، ولدت سنة (٦هـ): رأت النبي، ولم تروِ عنه،   | 079   |
| وخطبها عمر بن الخطاب وهي صغيرة، فتزوجها، وولدت له زيداً. (تهذيب سير أعلام         |       |
| النبلاء) للذهبي ١١٩/١.                                                            |       |
| الكليني: ترجمته ص(١٧٧).                                                           | ٥٣.   |
|                                                                                   |       |

|                                                                                   | of the Section of the |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العلم وترجمته                                                                     | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كُميل بن زياد بن نَهيك النخعي (١٢-٨٨هـ/١٣٣-٧٠١): تابعي ثقة، عابد، من              | 071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، روى له النسائي. (معجم الأعلام) ص٦٣٠،          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٩٥/٢.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كنانة بن بشر التجيبي (٣٦٠هـ/٢٥٧م): ثائر، كان من رؤساء الجيش الذي زحف من           | ٥٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مصر لخلع عثمان أيام الفتنة في المدينة، وشارك في مقتله. (معجم الأعلام) ص٦٣٠.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اللالكائي= هبة الله بن الحسن.                                                     | ٥٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفّهمي (٩٤-١٧٥هـ): علامة حافظ، شيخ الإسلام،           | 072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وشيخ مصر في زمانـه، مـولى حالـد بـن ثابت بن ظاعن، سمع من عطاء ونافع والزهري       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وطبقتهم، وروى عنه خلق كثير، وكان سريًّا كريمًا، تُعظّمه العامة والخاصة، إماماً في |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفقه، والحديث، والعربية. (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٦/٦٠٦-٢١١، و(البداية           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والنهاية) لابن كثير ٧/٤٥١-٥٠٥.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المارزي= محمد بن علي بن عمر.                                                      | ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مالك بن الحارث الأشر النَّخعي: ملك العرب، أحد الأشراف والأبطال المذكورين،         | ٥٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حدث عمن كبار الصحابة، ألّب على عثمان وقاتله، شهد صفين مع علي وكان من              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أمرائه، كان ذا فصاحة وبلاغة، ولاه علي مصر، فمات مسموماً في الطريق. (تهذيب سير     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أعلام النبلاء) للذهبي ١٢٨/١.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أبو محذورة (-٩٥هـ): أوس بن مِعْير، وقيل: سُمير بن عمير الجمحي، صحابي، من          | ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الطلقاء، مؤذن مكة. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٥٦/١.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محسن الأمين العاملي: ترجمته ص(١٨٣).                                               | ٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محسن الحكيم: ترجمته ص(١٨٤).                                                       | 049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محفوظ نحناح: من المفكرين الإسلاميين الذين انتهجوا منهج الوسطية، والاعتدال، رئيس   | ٥٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حزب بمحتمع السلم في الجزائر، ومرشح لرئاسة الجمهورية.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي      | ٥٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طالب، ابن طباطبا (١٧٣-١٩٩هـ/٧٨٩-١٨٥): أمير علوي ثائر، من أئمة الزيدية.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (معجم الأعلام) ص٥٦٦.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| العلم وترجمته                                                                   | P     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| محمد إبراهيم الجنّاتي: مصنف، من فقهاء الشيعة، وبحتهديهم.                        | 0 2 7 |
| محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني: ترجمته ص(٢١١).                             | 0 2 4 |
| محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني، أبو عبد الله القاسمي اليمني (٧٧٥-٤٨هـ/١٣٧٣-    | 2 £ £ |
| ١٤٣٦م): فقيه زيدي محتهد، أصولي من أعيان علماء البمن له عدد من المصنفات.         |       |
| (معجم الأعلام) ص٥٦.                                                             |       |
| محمد بن أحمد بن الجدد الإسكافي، أبر علي ٠- ٣٨١هـ/٩٩١): فقده إمامي، من أهل       | 0 2 0 |
| الري. (معجم الأعلام) ص الماء                                                    |       |
| محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: ترجمته صر(۲۱۶).                                    | 130   |
| محمد بن أحمد أبو زُهرة (١٣١٦–١٣٩٤هـ/١٨٩٨–١٩٧٤م): فقيه، أصولي، مصنف،             | ٥٤٧   |
| من مصر، من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، ومن دعاة التجديد والإصلاح.     |       |
| (معجم الأعلام) ص٧٧٦.                                                            | İ     |
| محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، شمس الدين الذهبي، أبو عبد الله (٦٧٣-٤٨هـ/      | ٥٤٨   |
| ١٣٤٨-١٣٤٨م): حافظ مؤرخ، فقيه علامة، صاحب تصانيف عظيمة، من تلامذة                |       |
| شيخ الإسلام ابن تيمية، تركماني الأصل من أهل ميَّافارقين، مولده ووفاته في دمشق.  |       |
| (معجم الأعلام) ص٦٦٨.                                                            |       |
| محمد بن أحمد عليش: ترجمته ص(٢١٥).                                               | 0 2 9 |
| محمد بن إسحاق بن يسار، المطلبي، مولاهم (٥٠٠هـ): نزيل العراق، مصنف المغازي،      | 00.   |
| صدوق، مدلس، فيه تشيع. (تفريب التهذيب) ٥٤/٢.                                     |       |
| محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، أبو عبد الله (-٥٦هـ): حل  | 001   |
| الحفظ، وإمام الدنيا في فقه الحديث، صاحب الصحيح، والتاريخ، والأدب. (تقريب        |       |
| التهذيب) ٥٠٢/٢ (التهذيب                                                         |       |
| محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي (٦٧هـ): تابعي، وهم بعضهم فذكره في           | 007   |
| الصحابة، والد عبد الرحمن الذي ثار على الحجاج وخرج عليه. (تقريب التهذيب) ٧/٢٥.   |       |
| محمد أمين بن عمر عابدين (١١٩٨-١٢٥٢هـ/١٧٤٨-١٨٣٦م): سيد شريف، فقيه،               | 004   |
| علامة، شاعر، فقيه الحنفية في زمانه، وأمين الفتوى، صاحب الحاشية الشهيرة في الفقه |       |
| الحنفي. (معجم الأسر والأعلام الدمشقية).                                         |       |

| العلم وترجمته                                                                           | م   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| محمد عاقر بس زبن العابدين بن جعفر الموسوي الهزارجريي الخواساري الأصفهاني (              | 008 |
| ١٢٢٦-١٣١٣هـ/١٨١١-١٨٩٥م): مؤرخ، أديب، فقيه من مجتهدي الإمامية، ولد                       |     |
| ونشأ في قصبة خونسار (بإيران). (معجم الأعلام) ص٦٨٣.                                      |     |
| محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٥٦-١١٤هـ): الإمام السيد،               | 000 |
| روى عن جده عن النبي ﷺ، وعلي ﷺ، جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف، وكان                |     |
| أهلاً للخلافة، وهو رابع الأئمة الاثني عشر. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥٤/١.      |     |
| محمد بن أبي بكر، ابن قيم الحوزية: ترجمته ص(٢٣٤).                                        | ००५ |
| محمد بهاء الدين العاملي: نرجمنه ص(١٨١).                                                 | ٥٥٧ |
| محمد تقي الدين الأصفهاني (١٠٠٣ - ١٠٠٨هـ): من ذريه الحافظ أبي نعيم الأصفهاني،            | ооД |
| فقيه، عالم، محقق، زاهد، يروي عن المحقق الثاني، والشيخ البهائي، له شرح على كتاب          |     |
| (من لا يحضره الفقبه). (أعيان الشيعة) للأمين ١٢٩/٩.                                      |     |
| محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر (٢٢٤-٣١٦هـ): الإمام الحافظ الفقيه، بحر العلم،             | ٥٥٩ |
| رحـل وسمـع العلم، وصنَّف كتباً ليس لها نظير أشهرها النفسير، والتاريخ، استوطن بغداد      |     |
| إلى وفاته، ولـه مسائل تفرَّد بهـا عن الفقهاء، وكان زاهداً، عابداً لا تأخذه في الله لومة |     |
| لائـم. (سـير أعـلام النبلاء) للـذهبي ٢٦٧/١٤-٢٨٢، و(البداية والنهاية) لابن كثير ٧/       |     |
| ٥٣٥-٧٣٥.                                                                                |     |
| محمد جمال الدين القاسمي (١٢٨٣-١٣٣٢هـ/١٨٦٦-١٩١٤م): محمد جمال ابن محمد                    | ٥٦. |
| سعيد بن محمد قاسم الحلاق، فقيه أصولي، مفسر محدث، مجتهد، مصنف، شيخ الشام في              |     |
| عصره، ومن رواد التجديد والإصلاح، له مؤلفات قيمة. (معجم الأعلام) ص١٧٢.                   | :   |
| محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم الطالبي الهاشي القرشي، أبو جعفر، الملقب                | ٥٦١ |
| بالجواد (١٩٥-٢٢٠هـ/١١٨-٨٣٥م): تاسع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. (معجم                |     |
| الأعلام) ص٧٥١.                                                                          |     |
| محمد جواد مغنية: ترجمته ص(١٨٤).                                                         | ۲۲٥ |

| العلم وترجمته                                                               | م     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف (٦٥٧هـ/٢٥٧م):     | ٥٦٣   |
| صحابي ابن صحابي، استشهد أبوه يوم اليمامة، فنشأ في حجر عثمان، ثم كان ممن خرج |       |
| عليه. (معجم الأعلام) ص٦٩٣، (تهذيب سير أعلام النبلاء) ١١٦/١.                 |       |
| محمد حسن بن عبد الله المامقاني النجفي (١٢٣٨ -١٣٢٣هـ/١٨٢٢ - ٩٠٥): فقيه       | ०५६   |
| إمامي، ولد بقرب تبريز، وتعلم بكربلاء والنجف. (معجم الأعلام) ص٦٩٧.           |       |
| محمد بن الحسن بن علي، الملقب بالحر العاملي (١٠٤٠ ١٠٤ هـ/١٦٢ ١-١٦٩٢م):       | 070   |
| فقيه إمامي، مؤرخ محدث. (معجم الأعلام) ص٦٩٦.                                 |       |
| محمد حسن بن محمد باقر النجفي: ترجمته ص(١٨٢).                                | ٥٦٦   |
| محمد حسن بن محمد معصوم، القزويني الأصل، الحائري المنشأ والتحصيل، الشيرازي   | ٥٦٧   |
| الموطن والوفاة (١٨٤٠-١٢٤هـ/١٨٢٥): محتهد إمامي، أصولي. (معجم الأعلام) ص٦٩٧.  |       |
| محمد حسين فضل الله: ترجمته ص(١٨٧).                                          | AFO   |
| محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني (-١١٥هـ/١٧٥٠م): عالم محدث، مولده في      | ०७९   |
| السند، وإقامته ووفاته في المدينة المنورة. (معجم الأعلام) ص٧٠٣.              |       |
| محمد بن حمزة الرّملي المنوفي المصري الأنصاري: ترجمته ص(٢٢٨).                | ٥٧٠   |
| محمد بن حميد الطوسي: فاتك من أمراء العباسيين.                               | ٥٧١   |
| محمد الدسوقي: مفكر إسلامي معاصر، أستاذ دكتور في كلية الشريعة في جامعة قطر،  | ٥٧٢   |
| مصري الجنسية.                                                               |       |
| محمد رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين (١٢٨٢-١٣٥٤هـ/         | ٥٧٣   |
| ١٨٦٥-١٩٣٥م): ولد في (قلمون) من أعمال طرابلس الشام، وأصله من أشراف بغداد،    |       |
| من رواد الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث، عالم، مفكر، محدث، مفسر، صاحب      |       |
| مجلة (المنار)، ومن تلامذة الإمام محمد عبده. (معجم الأعلام) ص٧٠٧.            |       |
| محمد رضا بن عبد الحسين آل ياسين (١٢٩٧-١٣٧٠هـ/١٨٨٠-١٩٥١م): فقيه              | 0 7 8 |
| إمامي، من أهل الكاظمية في العراق. (معجم الأعلام) ص٧٠٨.                      |       |
| محمد رضا مظفري: باحث، وفقيه، ومحدث إمامي.                                   | ٥٧٥   |

|                                                                                      | 270000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| العلم وترجمته                                                                        | م      |
| محمد بن سعد بن منيع الهاشمي -مولاهم- البصري (٢٣٠هـ): نزل بغداد، أحد الحفاظ           | ٥٧٦    |
| الثقات، وأوعية العلم، كمان كاتباً للواقدي، روى عن خلق كثير، وروى عنه جماعة،          |        |
| وحرَّج له أبو داود، وكان مُكثِراً في الحديث، له كتاب (الطبقات الكبرى) من أعظم        |        |
| كتب الرحال والتاريخ، (تهذيب التهذيب) لابن حجر ١٧٠/٧، و(سير أعلام النبلاء)            |        |
| للذهبي ١٠/٤٢١-٢٦٦.                                                                   |        |
| محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي (-٨٣هـ/٧٠١): قائد، عدّه ابن حبيب               | ٥٧٧    |
| واحداً من سبعة سماهم فصحاء الإسلام، وهو من الثقات، روى أحاديث قليلة، وهو غير         |        |
| الزهري صاحب الطبقات. (معجم الأعلام) ص٧١٠، و(تهذيب سير أعلام النبلاء)                 |        |
| للذهبي ١/٩٤١.                                                                        |        |
| محمد سعيد رمضان البوطي: فقيه أصولي، ومفكر إسلامي كبير، عميد كلية الشريعة             | ٥٧٨    |
| بدمشـق سـابقاً، لـه عشـرات الكتب في شتى مجالات الفكر الإسلامي، سافر وحاضر في         |        |
| عدد من الدول الإسلامية، والغربية.                                                    |        |
| محمد بن سنان بن يزيد القزاز، أبو بكر البصري، نزيل بغداد (-٢٧١هـ): ضعيف               | ٥٧٩    |
| (تقریب التهذیب) ۸۳/۲.                                                                |        |
| محمد بن صالح السمرقندي الكرابيسي أبو الفضل (-٣٢٢هـ/٩٣٤م): فقيه حنفي،                 | ٥٨.    |
| نسبته إلى بيع (الكرابيس) وهي الثياب. (معجم الأعلام) ص٧١٩.                            |        |
| محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله الكامل الهاشمي، أديب شاعر، حمله         | ۱۸۰    |
| المتوكل سنة (٢٤٠هـ) من البادية، فحبسه ثلاث سنين، ثم أقام بسر من رأى، ثم رجع          |        |
| إلى الحجاز. (أعيان الشيعة) ٣٦٨/٩.                                                    |        |
| محمد الصديق بن محمد الحسن اليعقوبي الجزائري (-١٣٠٧هـ/١٨٨٩م): مقرئ،                   | ٥٨٢    |
| جامع، عالم مرشد، مظنة الولاية، هاجر والده من الجزائر واستقر بدمشق. (معجم الأسر       |        |
| والأعلام الدمشقية).                                                                  |        |
|                                                                                      | ٥٨٣ .  |
| المتكلمين والأصوليين، انتهت إليه رياسة المالكية في زمنه، أرسله الخليفة إلى ملك الروم |        |
| فكانت له معه مواقف تدل على شدة ذكائه. سير أعلام النبلاء ١٩٠/١٧، البداية              |        |
| والنهاية ١١١/٨، الديباج المذهب لابن فرحون ٢٢٨/٢.                                     |        |
|                                                                                      |        |

| Λ ٤ |
|-----|
| ۸ ٤ |
|     |
|     |
|     |
| ٨.٥ |
|     |
|     |
|     |
|     |
| ۲۸  |
|     |
| ۸٧  |
|     |
|     |
| ۸۸  |
|     |
|     |
|     |
| ۸۹  |
|     |
|     |
|     |
| ۹ ۰ |
| ۹.  |
| ۹.  |
|     |

| العلم وترجمته                                                                     | ٩   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (-١٧٢٨هـ/١٧٢٦م):           | 091 |
| فقيه حنفي عِمالم بالحمديث والتفسير والعربية، أصله من السند ومولده فيها. (معجم     |     |
| الأعلام) ص٥٤٧.                                                                    |     |
| محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي: ترجمته ص(٢٣٥).                       | 097 |
| محمد عبده بن حسن خير الله التركماني الأصل (١٢٦٦-١٣٢٣هـ/١٨٤٩):                     | 098 |
| مفتي الديار المصرية، تتلمذ على الشيخ جمال الدين الأفغاني وكان شريكه في حريدة      |     |
| (العروة الوثقى)، ومن كبار رجال الإصلاح والتحديد في الإسلام، ومن الجماهدين ضد      |     |
| الإنكليز. (معجم الأعلام) ص٧٤٥.                                                    |     |
| محمد بن علي بن إسماعيل الشافعي القفال الشاشي الكبير (-٣٦٥هـ): إمام وقته،          | 098 |
| صاحب التصانيف، سمع الطبري ومن بطبقته، وحدّث عنه ابن مندة، والحاكم وغيرهم،         |     |
| وعنه انتشر فقه الشافعي بما وراء النهر. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٨٢/٢.    |     |
| محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي، أبو جعفر (٥٧-   | 090 |
| ١١٤هـ/٧٣٦-٢٧٦م): الإمام العلم، خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. (معجم         |     |
| الأعلام) ص ٧٥٠.                                                                   | ļ   |
| محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم بن الحنفية (-٢٤هـ): ثقة، عالم، روى    | 097 |
| له الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٥٤١/٢.                                       |     |
| محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الهاشمي القرشي (٦٢-١٢٥هـ/          | 097 |
| ١٨٦-٦٨١م): أول من قيام بالدعوة العباسية، وهبو والد السفاح والمنصور. (معجم         |     |
| الأعلام) ص ٧٥١.                                                                   |     |
| محمد بن علي بن عمر المازري التميمي (-٥٣٦)هـ: فقيه مالكي كبير، أحد الأئمة          | ٥٩٨ |
| المتبحرين، والمحدثين المتقنين، له مصنفات منها (المعلم بفوائد شرح مسلم)، وشرح كتاب |     |
| (التلقين) في الفقه المالكي، وكمان يتقن الطب، لم يكن في عصره أفقه منه في فروع      |     |
| المالكية، مات بإفريقية. (الديباج المذهب) لابن فرحون ٢٥٠/٢-٢٥٢، و(سير أعلام        |     |
| النبلاء) للذهبي ٢٠٤/٠ -١٠٧.                                                       |     |

| العلم وترجمته                                                                     | ř   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (١٧٣ - ١٧٥ هـ/١٧٦ - ١٧٦٥): فقيه،         | 099 |
| مجتهد، من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان، باليمن) | !   |
| ونشأ بصنعاء، له مصنفات من أعظم ما صنف في الإسلام. (معجم الأعلام) ص٧٦١.            |     |
| محمد بن عمر بن الحسين، فخر الدين الوازي القرشي البكري الطبرستاني (٢٠٦/٥٤٤هـ):     | ٦., |
| العلامة الكبير ذو الفنون الأصولي، المفسر، كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين، اشتغل |     |
| على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري، وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً.     | :   |
| (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٦٦/٣.                                           |     |
| محمد بن واقد الواقدي الأسلمي -مولاهم- المدني (٧٠٠هـ): أحد أعلام المؤرخين،         | 7.1 |
| متَّفق على ضعفه وتركه عند المحدثيين، سمع من صغار التابعين، وكان جواداً كريماً،    |     |
| سارت بمصنفاته الرُّكبان، وكدَّبه أحمد ومسلم. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٩/٤٥٤-    |     |
| ٣٦٩، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٣٤٦/٣٤٦.                                           |     |
| محمد بن عمرو بن عباد العتَكي (٣٤٠هـ): أبو جعفر ابن أبي رواد، صدوق، روى له         | 7.7 |
| مسلم، وأبو داود. (تقريب التهذيب) لابن حجر ١١٩/٢.                                  |     |
| محمد بن عمرو اليافعي، الرعيني: صدوق له أوهام، روى له مسلم والنسائي. (تقريب        |     |
| التهذيب) ۲۰/۲.                                                                    |     |
| محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى، وقيل ابن عيسى ابن يزيد بن سورة، السُّلمي،         | 7.4 |
| الترمذي (٢١٠-٢٧٩)هـ: الحافظ، الإمام، أضرَّ بعد كبره، رحل إلى العراق، والحجاز،     |     |
| وحراسان، وحدَّث عن إسحاق بن راهويه ومالك بن أنس، والليث، وأكثر عن                 |     |
| البخاري، وغيرهم، وحـدث عـنه كثيرون، وكان يُضرب به المثل في الحفظ والورع، له       |     |
| مصنفات عظيمة أشهرها: (الجامع)، و(العلل)، و(الشمائل). (تهذيب التهذيب) لابن         |     |
| حجر ٧/٥٦٦، ٣٦٤. و(البداية والنهاية) لابن كثير ٧/٤٤٤.                              |     |
| محمد الغزالي السقا (١٣٣٦-١٤١٦هـ/١٩١٧-١٩٩٦م): عالم، مفكر، باحث، امتداد             | ٦٠٤ |
| لمدرسة الشيخ حسن البنا، من رواد الدعوة والإصلاح في العصر الحديث، تخرج في الأزهر   |     |
| سنة (١٩٤١م)، وسافر وحاضر في الجزائر والسعودية، وغيرها من الدول الإسلامية، وأصدر   |     |
| عشرات الكتب القيمة. (هكذا علمني محمد الغزالي) علاء الدين آل رشي ص٥٥.              |     |

| العلم وترجمته                                                                         | ۴   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| محمد بن فُضيل بن غزوان بن جرير الضبي، مولاهم (-١٩٥٥هـ/١١٨م): ثقة صدوق،                | 7.0 |
| شيعي، من أهل الكوفة، روى عنه الجماعة. (معجم الأعلام) ص٧٧٠.                            |     |
| محمد القُهُستاني، شمس الدين، توفي نحو سنة (٩٥٣هـ/١٥٤٦م): فقيه حنفي، كان مفتياً        | 7.7 |
| ببخارى. (معجم الأعلام) ص٧٧٣.                                                          |     |
| محمد كريم راجع: عالم، خطيب، فقيه شافعي، شيخ القراء بدمشق، حقق ونشر عدداً              | ٦٠٧ |
| من الأبحاث.                                                                           |     |
| محمد المبارك بن محمد الدلسي القيرواني (١٢٢٣-١٢٦٩هـ): فقيه مالكي، صوفي                 | ٦٠٨ |
| حلوتي، شيخ المهاجرين من الجزائر إلى الشام سنة (٢٦٣هـ). (علماء دمشق وأعيانها في        |     |
| القرن (۱۳هـ) ۲/۰۶۰.                                                                   |     |
| عمد بن عمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو اليسر صدر الإسلام البزدوي (٤٢١)               | 7.9 |
| ٩٩٤هـ/١٠٠٠-١١٠٠): فقيه حنفي، أصولي، بخاري. (معجم الأعلام) ص٧٧٦.                       |     |
| عمد بن عمد بن الشحنة الحلبي، أبو الوليد، عب الدين (٧٤٩-١٣٤٨هـ/١٣٤٨-                   | 71. |
| ١٤١٢م): فقيه حنفي كبير، من علماء حلب له اشتغال بالأدب والتاريخ. (معجم                 |     |
| الأعلام) ص٧٨٢.                                                                        |     |
| محمد بن محمد بن محمد الغزَّالي، أو الغزالي (٤٥٠-٥٠٥هـ): الإمام، العلامة، حجة          | 711 |
| الإسلام، أخمذ الفقه عن الجويني، والتصوف عن أبي حسن الخرقاني، وبرع وَصنف في            |     |
| مختلف الفنون، ودرَّس في النظامية ببغداد، وكان من أعاجيب زمانه، من أشهر مصنفاته        |     |
| (إحياء علوم الدين)، و(الوسيط)، و(المستصفى)، توفي ودفن بطوس، (شذرات الذهب)             |     |
| لابن العماد ١٠/٤-١٣٠، و(طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ١٩١/٦-٢٨٩.                      |     |
| محمد بن محمود الخوارزمي، أبو المؤيد (٥٩٣-٥٥٥هـ/١٩٧ -١٢٥٧م): فقيه حنفي                 | 717 |
| كبير، ينعت بالخطيب، ولد وعاش بخوارزم. (معجم الأعلام) ص٧٩٣.                            |     |
| محمد بن مروان بن الحكم الأموي (-١٠١هـ/٧٢٠م): أمير من الشجعان الأبطال، كان             | 717 |
| والي الموصل والجزيرة وأرمينية وأذربيجان. (معجم الأعلام) ص٧٩٥.                         |     |
| محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري (٥٨-١٢٤هـ/١٧٨-٢٤٩م): أول من دوّن             | ٦١٤ |
| الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، تابعي من أهل المدينة، |     |
| خرج له الجماعة. (معجم الأعلام) ص٧٩٦. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٧٩٢٥.                   |     |

| العلم وترجمته                                                                          | ٢   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري (-٢٥هـ): فقيه حافظ إمام،          | ٦١٥ |
| متفق على جلالته وإتقانه، خرج له الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢/٢٥٥.               |     |
| محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي، أبو عبد الرحمن (٣٥ق–١٣٩٣هـ/٥٨٩–                 | ٦١٦ |
| ٦٦٣م): صحابي، من الأمراء الأجلاء، كان موضع ثقة النبي في المهمات. (معجم                 |     |
| الأعلام) ص٧٩٦. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٧٣٥٥.                                          |     |
| محمد مكي بن محمد عبد الله بن جعفر الكتاني (١٣١٥–١٣٩٣هـ/١٨٩٧–١٩٧٣م):                    | ٦١٧ |
| مفتي المالكية، صوفي محدث، رئيس رابطة علماء دمشق، ومن مؤسسي رابطة العالم                |     |
| الإسلامي، كان وجمه الشام، ومحور عمل العلماء والتجار والسياسيين، مهيباً، جريثاً.        |     |
| (معجم الأسر والأعلام الدمشقية).                                                        |     |
| محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير ابن عبد العزى القرشي التيمي المدني (٥٤-١٣٠هـ/    | ٦١٨ |
| ٢٧٤-٨٤٧م): زاهد، من رجال الحديث، ثقة فاضل، من أهل المدينة، روى له الجماعة.             |     |
| (معجم الأعلام) ص٠٨٠. و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٥٥٥/٢.                                  |     |
| محمد ابن المهاجر، أبو حنيف الطالقاني، يروي عن ابن معاوية وغيره، كذبه صالح جزرة،        | 719 |
| وقال الدارقطني متروك. (لسان الميزان) لابن حجر ٣٩٧/٥.                                   |     |
| محمد المهدي بن الحسن العسكري بن علي الهادي، أبو القاسم (٢٥٦-٢٧٥هـ/٧٨٠-                 | ٦٢٠ |
| ٨٨٨م): آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، وهو المعروف عندهم بالمهدي، وصاحب            |     |
| الزمان، والمنتطر، والحجة، والقائم. (معجم الأعلام) ص٦٩٣.                                |     |
| محمد مهدي شمس الدين: فرجمته ص (١٨٦).                                                   | 771 |
| محمد بن موسى بن عثمان اس حازم، أبو بكر، المعروف بالحازمي (٥٤٨-٥٠٨هـ/                   | 777 |
| ١١٥٣-١١٨٨): باحث، من رجال الحديث، أصله من همذان، من الأئمة الحفاظ                      | :   |
| العالمين بفقه الحُديث ومعانبه ورجاله، وكان ثقة، حجة نبيلاً زاهداً عابداً ورعاً، ووفاته |     |
| ببغداد. (معجم الأعلام) ص٨٠١. و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣/١١٤.                  |     |
| محمد هاشم الموسوي: باحث إمام معاصر.                                                    | ٦٢٣ |
| محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني: ترجمته ص (١٧٧).                                        | ٦٢٤ |
| محمود الحكيم: من كبار فقهاء الشيعة في النجف، انظر ترجمة أخيه محسن الحكيم.              | 770 |

| WITE THE PARTY OF |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| العلم وترجمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م   |
| محمود بن زنكي، الملك العادل (نور الدين الشهيد) (٥١١ه-٥٦٩هـ/١١١٠-١١٧٤م):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777 |
| ملك السَّام وديار الجزيرة ومصر، وهو أعدل ملوك زمانه وأجلُّهم وأفضلهم، التقي النقي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| المجاهد. (معجم الأعلام) ص١١٧، و(تهذب سبر أعلام البين ١٧٦/٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| محمود من غليان العدوي، مولاهم، أبو أحمد المروزي (١٣٩٠هـ): تزيل بغداد، ثقة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦٢٧ |
| روى له الجماعة ما عدا أبو داود. (نقريب التهذيب) ١٦٤/٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :   |
| محمود شلتوت (١٣١٠-١٣٨٣هـ/١٨٩٣-١٩٦٣م): ألإمام الأكبر، شيخ الأزهر، فقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦٢٨ |
| مصري، مفسر، من رواد الإصلاح الديني. (معجم الأعلام) ص٨١٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| المختار بن أبي عبيد بن مسعود التقفي، أبو إسحاق (١-٦٢٧-٦٢٢م): من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 779 |
| زعماء الثائرين على بني أمية، وأحد الشجعان الأفذاذ، من أهل الطائف، أسلم زمن النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| واستعمله عمر على حيش لفتح العراق، وكان كذابًا، قليل الدين، ادعى محبة آل البيت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :   |
| وقيل إنه ادعى النبوة. (معجم الأعلام) ص٨٢٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ابن المديني= على بن عبد الله بن جعفر أبو مسلم الأصفهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74. |
| مرتضى بن محمد أمين الدزفولي الأنصاري (١٢١٤–١٨٠١هـ/١٨٠٠–١٨٦٤م): فقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٣١ |
| ورع إمامي، كان مقيماً في الغزي (بالعراق) وتوفي بالنجف. (معجم الأعلام) ص٨٢٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| المرتضى الموسوي= الشريف المرتضى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 744 |
| مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو عبد الملك (٢-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 744 |
| ٥٦هـ /٦٢٣ -٦٨٥م): حليفة أموي، هم أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| وإليه ينسب بنو مروان دولتهم المروانية، فقيل راوٍ. (معجم الأعلام) عس٨٣٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادائي، أبو عاششة (٦٣٠هـ/٦٨٣م): تابعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٣٤ |
| ثقة، فقيه عابد، مخضرم، من أهل اليمن، روى عنه الجماعة. (معجم الأعلام) ص٨٣٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٥٧٩/٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| مسلم بن خالد الزنجي المخزومي، مولاهم (١٠٠-١٨٠هـ): الإمام الكبير، فقيه مكة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦٣٥ |
| حدث عن جمع من التابعين، ونقل القراءة عن الدّاري، وروى عنه الشافعي ولازمه وتخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| به، وكان ضعيف الضبط، منكر الحديث، خرَّج له أبو داود، وابن ماجه. (سير أعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| النبلاء) للذهبي ١٧٦/٨-١٧٨، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ١٥١/٨-١٥٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

| العلم وترجمته                                                                      | م     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| أبو مسلم الخراساني= عبد الرهن بن مسلم.                                             | 777   |
| مسلم بن عقبة بن رباح المري، أبو عقبة، (-٦٨٣هم): قائد من الدهاة القساة في           | ٦٣٧   |
| العصر الأموي. (معجم الأعلام) ص٨٣٧.                                                 |       |
| مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي (-٢٠هـ/٦٨٠م): تابعي، من ذوي         | ٦٣٨   |
| الرأي والعلم والشجاعة، ومن شيعة الحسين بن علي وأنصاره. (معجم الأعلام) ص٨٣٧.        |       |
| مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم (-١٢٠هـ/٧٣٨م): أمير قائد، من أبطال            | 749   |
| عصره، وقواد الفتوح، من بني أمية في دمشق، يلقب بالجرادة الصفراء، روى له أبو داود.   |       |
| (معجم الأعلام) ص٨٣٨، و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٥٨٤/٢.                              |       |
| المسور بن مخرمة بن نوفل ابن أخت عبد الرحمن بن عوف، له صحبة ورواية، كان ممن         | ٦٤٠   |
| يلزم عمر، ويحفظ عنه، وهو ثقة، انحاز إلى مكة مع ابن الزبير فأصابه حجر أودى به.      |       |
| (تهذیب سیر أعلام النبلاء) للذهبي ۱۰٤/۱.                                            |       |
| المسيب بن نجبة بن ربيعة بن رياح الفزاري (-٦٨٤هـ/٢٨٤م): تابعي، مخضرم، مقبول، روى له | 7 2 1 |
| الترمذي، كان رأس قومه. (معجم الأعلام) ص٨٣٩، و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٥٨٥/٢.       |       |
| مصطفى بن أحمد الزرقا: ترجمته ص(٢٠٣).                                               | 737   |
| مصطفى بن سعيد الخن، ولد سنة (١٣٤٩هـ/١٩٣٠م): فقيه شافعي، أصولي، مصنف،               | 754   |
| أستاذ محاضر في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وقسم التخصص في معهد الفتح الإسلامي،       |       |
| وكلية الدراسات العليا في مجمع الشيخ أحمد كفتارو.                                   |       |
| <b>مصطفى خميس</b> : باحث إمامي.                                                    | 7 £ £ |
| مصعب بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي القرشي، أبو عبد الله (٢٦-٧١هـ/٢٤٧         | 750   |
| ٦٩ م): أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام. (معجم الأعلام) ص٥٤٥.                     |       |
| مصعب الزبيري، مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ابن           | 7 2 7 |
| العوام القرشي، الأسدي (-٢٣٦): علامة، صدوق، إمام، سمع أباه، ومالك بن أنس،           |       |
| والضحاك وسفيان ابن عيينة، وغيرهم، وروى عنه جماعة منهم مسلم، وأصحاب السنن،          |       |
| وأبو القاسم البغوي، وكان من الواقفة في خلق القرآن، وكان نسابة قريش، أخرج له ابن    |       |
| ماجة في سننه. (طبقات ابن سعد) ٣٤٤/٧، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ١٩٢/٨.              |       |

| العلم وترجمته                                                                         | م     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري (-١٠٣هـ): أبو زرارة المدني، ثقة، أرسل عن               | ٦٤٧   |
| عكرمة بن أبي جهل، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٥٨٦/٢.                     |       |
| معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية (٥٠٠هـ): أول ملوك الإسلام، أسلم في            | ገέለ   |
| عمرة القضاء، ولاَّه عمر الشام بعد أخيه يزيد، وأقرَّه عثمان، وبقي أميراً عشرين سنة، ثم |       |
| خليفة كذلك، ثم بقي أميراً للمؤمنين عشرين سنة، وسار بالناس بالرفق واللين. (البداية     |       |
| والنهاية) لابن كثير ٤/٣٥٧، ٥/٣٠٥-٥٠٤، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٦٢-١٦٢.            |       |
| معاوية بن عمار العبدي الدُّهْني (-١٤٥٥هـ/٧٢٦م): من شيوخ الشيعة، صدوق، روى             | 7 £ 9 |
| له مسلم، والنسائي. (معجم الأعلام) ص٥٠، و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٥٩٣/٢.               |       |
| معاوية بن واهب: قال الهيثمي: لا أعرفه. (بحمع الزوائد) للهيثمي ٢٩/٤.                   | ۲٥٠   |
| معاويــة بـن يـزيد بن معاوية بن أبي سفيان (٤١ - ٢٤هـ/٢٦١ – ١٨٤م): من خلفاء بني        | 701   |
| أمية في الشام، وكانت كنيته أبا ليلي، ولي أياماً ثم ترك، وكان أديباً صالحاً. (معجم     |       |
| الأعلام) ص٥٠٠.                                                                        |       |
| أبو معقل الأسدي الأنصاري، يقال: اسمه: الهيثم، صحابي، وهو والد معقل، وزوج أم           | 707   |
| معقل، له رواية في النسائي، وابن ماجه. (تقريب التهذيب) ٤٧١/٢.                          |       |
| معمر بن راشد الأزدي (١٥٤هـ): أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة، من أئمة الرواة،        | 707   |
| إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئًا، خرج له الجماعة. (تقريب        |       |
| التهذيب) ۲۰۲/۲.                                                                       |       |
| معمر بن يحيى: مجهول، من رواة الشيعة. (أعيان الشيعة) ١٣١/١٠.                           | २०१   |
| معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني (-٥١هـ/٧٦٨م): من أجواد العرب،                | 700   |
| وأمرائهم، وأحد الشجعان الفصحاء. (معجم الأعلام) ص٨٣٥.                                  |       |
| ابن معین= یحیی بن معین.                                                               | 707   |
| مُغلْطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين   | 707   |
| (١٨٩-٢٦٢هـ/١٢٩٠-١٣٦١م): مؤرخ، من حفاظ الحديث، عارف بالأنساب،                          |       |
| تركي الأصل، مستعرب، من أهل مصر. (معجم الأعلام) ص٨٥٤.                                  |       |

| and the state of t | ף           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| المغيرة بن سعيد: شيعي غال، فاسد العقيدة، ينسب أتباعه إليه (المغيرية)، روى عنه منصور بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦٥٨         |
| عبد الرحمن. قال يحيى بن معين: المغيرة رجل سوء. (الجرح و التعديل) ٢٢٣/٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 709         |
| العرب وقادتهم وولاتهم، صحابي، يقال له (مغيرة الرأي)، شهد بيعة الرضوان، له في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| الصحيحين اثنا عشر حديثاً. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٨٣/١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| المفضل بن عمر: شيعي عال، فاسد العقيدة، له مصنفات لا يُعبأ لها. (أعيان الشيعة) ١٣٢/١٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77.         |
| المفيد: ترجمته ص (۱۷۸).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 771         |
| المقداد بن الأسود: المقداد بن عمرو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777         |
| المقداد بن عمرو بن ثعلبة القضاعي، الكندي (-٨٧هـ): ويقال له: ابن الأسود بن عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦٦٣         |
| يغوث الزهري لأنه ربي في حجره، أحدُ السابقين في الإسلام، وكان فارساً يوم بدر، له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| بعض أحاديث وحدَّث عنه جمع من الصحابة منهم علي، وابن مسعود، وكان يخدم النبي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| (الاستيعاب) لابن عبد البر ١٤٨٠/٤، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٨٥/١-٣٨٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| مكحول بن أبي مسلم، شهراب بن شاذل، أبو عبد الله الشامي، الهذلي بالولاء (-١١٢هـ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 778         |
| ٧٣٠م): فقيه الشام في عصره، من حفاظ الحديث، ثقة كثير الإرسال، حرج له الجماعة عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| البخاري. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٠٣/٢، و(معجم الأعلام) ص٨٥٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·           |
| ابن الملقن= عمر بن علي بن أحمد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٦٥         |
| and a state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦٦٦         |
| -۱۳۱۱هـ/۱٥٤٥-۱٦٢٢م): من كبار علماء عصره، فقيه، محدث، مصنف، له شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| الجامع الصغير (فيض القدير). (معجم الأعلام) ص٧٣١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>٦</b> ٦٨ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٧٠         |
| إلى دمشق من المغرب سنة (١٢٦٣هــ) مع عدد من الأسر الجزائرية، واستقر فيها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| المدرسة الخيضرية، وأحمد عنه علماء دمشق واعتقده أهلها. (علماء وأعيان دمشق في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| القرن ۱۳هـ) ۹۷/۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

| العلم وترجمته                                                                          | ٢        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مهدي الطباطبائي، مهدي بن علي، فقيه شيعي متبحر، محقق، من مؤلفاته (الرياض)،              | ٦٧١      |
| كان من أئمة النجف، ومن زهادها. (أعيان الشيعة) ١٥٥/١٠.                                  |          |
| المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي (٧-٨٣هـ/٢٦٨-٢٠م): أمير                   | 777      |
| بطباش، حواد، حـدّث عـن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسمرة بن حندب، وابن عمر،             |          |
| والبراء بنُ عاز. (معجم الأعلام) ص٨٧١، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٥٣/١.         |          |
| موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن (١٨٠٠هـ/              | ٦٧٣      |
| ٢٩٧٦): من شعراء الطالبين. (معجم الأعلام) ص٥٧٥.                                         |          |
| موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، أبو الحسن (١٢٨ -١٨٣هـ/٥٧٥ - ٢٩٩م):          | ٦٧٤      |
| سيد شريف، عالم، عابد، سابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، روى عنه الترمذي، وابن ماجه. |          |
| (معجم الأعلام) ص٤٧٨، و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٠٨/٢.                                  |          |
| ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية (-٥١هـ/٦٧١م): آخر امرأة تزوجها الرسول وآخر من        | ٦٧٥      |
| مات من زوجاته. (معجم الأعلام) ص٨٨٢، و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٨٧٦/٢.                   |          |
| ناطة بنت الفوافصة بن الأحول الكلبية، زوجة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، كانت            | 7/7      |
| خطيبة، شاعرة، من ذوات الرأي والشجاعة. (معجم الأعلام) ص٨٨٣.                             |          |
| النجاشي= أحمد بن علي.                                                                  | ٦٧٧      |
| النحعي= إبراهيم بن يزيد.                                                               | ٦٧٨      |
| النسائي= أحمد بن شعيب بن علي.                                                          | 779      |
| نصير الدين الطوسي، أبو جعفر، محمد بن محمد بن الحسن، المعروف بالمحقق الخواجة            | ٦٨٠      |
| الطوسىي (٥٩٧-٦٧٢هـ): حكيم الشيعة، وفيلسوفهم، ولد في طوس، وتوفي ببغداد، له              |          |
| عدد من المؤلفات. (أعيان الشيعة) ٤١٩/٩.                                                 |          |
| نصو بسن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكناني (٤٦-١٣١هـ/٢٦٦-٧٤٨م): أمير،                | ٦٨١      |
| من الدهاة الشجعان، كان شيخ مضر بخراسان ووالي بلخ. (معجم الأعلام).                      |          |
| أبو نضرة، المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي (٨٠١هـ): محدث، ثقة، حدث عن علي،              | ٦٨٢      |
| وأبي هريرة، وابن عمر، وطائفة من الصحابة، وحدث عنه قتادة، ويحيى بن كثير،                |          |
| وآخرون، وكمان من الفصحاء، فُلج آخر حياته، روى له الجماعة سوى البخاري في                |          |
| الصحيح. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ١٦٤/١.                                               |          |
|                                                                                        | <u> </u> |

| العلم وترجمته                                                                   | ٩   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| النعمان بن ثابت بن النعمان، أبو حنيفة. ترجمته ص (١٨٨).                          | ٦٨٣ |
| أبو نُعيم= أحمد بن عبد الله بن أحمد.                                            | ٦٨٤ |
| نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (١٤٥-٢٠٨هـ/٧٦٢-              | ٦٨٥ |
| ٢٤٨م): صاحبة المشهد المعروف بمصر، تقية صالحة، عالمة بالتفسير والحديث. (معجم     |     |
| الأعلام) ص٩٠٠، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١/٥٥٥.                         |     |
| نوح بن درَّاج النَّخَعي، مولاهم (-١٨٢هـ/٧٩٨م): قاض، من أصحاب أبي حنيفة، كوفي،   | ገለገ |
| متروك كذَّبه ابن معين. (معجم الأعلام) ص٩٠٢، و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٦٢٨/٢.    |     |
| نوح بن يزيد (أبي مريم) بن جعونة المروزي، القرشي بالولاء، أبو عصمة (-١٧٣هـ/      | ٦٨٧ |
| ٧٨٩م): قاضي مرو، يلقب بالجامع لجمعه علوماً كثيرة. (معجم الأعلام) ص٩٠٣.          |     |
| نور الدين الشهيد= محمود بن زنكي.                                                | ٦٨٨ |
| نور الدين عبر = مدرس مادة الحديث، ومصطلحه في كلية الشريعة، وقسم التخصص في       | ٦٨٩ |
| معهد الفتح، وكلية الدراسات العليا في مجمع الشيخ أحمد كفتارو بدمشق، له عدد من    |     |
| الكتب المميزة، أشهرها: (ماذا عن المرأة)، و(منهج النقد في علوم الحديث).          |     |
| النووي= يحيى بن شرف.                                                            | ٦٩. |
| هارون الرشيد بن محمد بن المنصور العباسي، أبو جعفر (١٤٩ –١٩٣ هـ/٢٦٧–٢٠٩٩):       | 791 |
| حامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم، وأجلهم، عالم، مجاهد، حكيم.        |     |
| (معجم الأعلام) ص٩٠٨.                                                            |     |
| هارون بن سعد العجلي، أبو الجعفي، الكوفي، الأعور، صدوق رمي بالرفض، ويقال         | 797 |
| رجع عنه، روی عنه مسلم. (تقریب التهذیب) لابن حجر ۲۳۰/۲.                          |     |
| هاشم بن البريد، أبو علي الكوفي، ثقة إلا أنه رمي بالتشيع، روى عنه أبو داود،      | 797 |
| والنسائي، وابن ماجه. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٦٣٢/٢.                            | 1   |
| هاشم الحسيني الموسوي: عالم، وباحث، ومصنف إمامي معاصر.                           | 798 |
| هاشم بن عتبة بن أبي وقاص: الصحابي، أسلم يوم الفتح، ونزل الكوفة، وكان من         | 790 |
| الأبطال الشـجعات، فقـئت عينه يوم اليرموك، وهو الذي افتتح جلولاء وهرموز الفرس،   |     |
| وشــهد صفين مع علي، وكانت الراية معه، وهو على الرجالة، وقتل يومئذ. (أسد الغابة) |     |
| لابن الأثير ٥/٣٥٣، و(التبيين في أنساب القرشيين) لابن قدامة ٢٨٩.                 |     |

| العلم وترجمته                                                                                      | P   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي الطبري، الرازي (٤١٨هـ): إمام حافظ، فقيه شافعي،                | 797 |
| تفقه بأبي حامد، صنَّف كتاباً في السنة. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٠٤/٢.                     |     |
| أبو هريرة الدُّوسي، اليماني (-٧٥هـ): وقيل في وفاته غير ذلك، واختلف في اسمه واسم                    | 797 |
| أبيه على أقوال أصحُّها: عبد الرحمن بن صخر، أسلم مُتأخراً ولازم النبي، وحمل عنه علماً               |     |
| جماً، حتى زادت أحاديثه بالمكرر عن (٥٠٠٠)، وحدَّث عنه خلقٌ كثير من الصحابة                          |     |
| والتابعين، وكان لديه علمٌ حم. (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧٨/٢، و(الاستيعاب) لابن                   |     |
| عبد البر ٤/٧٦٨.                                                                                    |     |
| هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، توفي بعد سنة (٨٧هـ/٢٠٧م):                   | ٦٩٨ |
| والي المدينة، ينسب إليه مُدّ هشام عند الفقهاء، وربما قالوا المد الشامي يريدون الهشامي،             |     |
| وهو أكبر من المد الذي كانت تكال به الكفارات وأنواع الزكاة في عصر النبوة. (معجم                     |     |
| الأعلام) ص ١٥.                                                                                     |     |
| هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر، المؤيد الأموي (٣٥٥–٤٠٣هـ/٩٦٦–١٠١٩م):                           | 799 |
| من خلفاء الدولة الأموية بالأندلس، كان ضعيف الرأي أخرقاً. (معجم الأعلام) ص(٩١٦)،                    |     |
| و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٩٠/١.                                                           |     |
| هشام بن سالم، من متكلمي الشيعة، مجهول الحال. (أعيان الشيعة) ٢٦٦/١٠.                                | ٧٠٠ |
| هشام بن عبد الملك بن مروان القرشي، الأموي (-٦٠١هـ): عاشر خلفاء بني أمية، استخلف بعهد               | ٧٠١ |
| من أخيه يزيد سنة (١٠٥هـ)، وكان جمَّاعًا للمال، عاقلاً حازمًا، فيه شدة مع عدل، وكان يكره            |     |
| الدماء، ولما ظهر بنو العباس، نبشه عبد الله بن علي وصلبه، وخلفه الوليد بن يزيد. (سير أعلام النبلاء) |     |
| للذهبي ٥١/٥-٣٥٣، و(شذرات الذهب) لابن العماد ١٦٣/١.                                                 |     |
| هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي (٦١-٤٦هـ/٦٨٠-٣٦٣م):                                 | ٧٠٢ |
| تابعي، من أئمة الحديث، ثقة فقيه ربما دلُّس، روى عنه الجماعة. (معجم الأعلام) ص١٦،                   |     |
| و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٣٦/٢.                                                                   |     |
| هُشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار السلمي الواسطي، نزيل بغداد (١٠٤-١٨٣                        | ٧٠٣ |
| هــ/٧٢٢-٩٩٩م): إمام، مفسر، من ثقات المحدثين، أخذ عن الزهري وعمرو بن دينار                          |     |
| بمكة، وعنه ابن المبارك، وشعبة، وسفيان، روى له الجماعة. (معجم الأعلام) ص(٩١٧)،                      |     |
| و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٢٩٢/١.                                                           |     |

| العلم وترجمته                                                                       | ٩     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| هشيم بن بشير: مجهول من رواة الشيعة. (أعيان الشيعة) ١٠-٢٦٦.                          | ٧٠٤   |
| هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المحزومية أم المؤمنين (-٢١هـ): أسلمت وزوجها     | ٧٠٥   |
| أبا سلمة قديمًا، وهاجرت، ثـم تـزوجها النبي بعد موت زوجها سنة أربع، وكانت من         |       |
| الفقيهات، العاقلات، العابدات، وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً. (الطبقات الكبرى) لابن   |       |
| سعد ۱۱۳۹/۸ و(الاستيعاب) لابن عبد البر ۱۱۳۹/۴.                                       |       |
| الهندي، المتقي، حسام الدين، على بن عبد الملك (٨٨٨-٩٧٥هـ): فقيه حنفي، محدث،          | ٧٠٦   |
| صوفي قادري، أصله من جونفور من بلد الدكن في الهند، أخذ عن السحاوي، وابن              |       |
| حجر، والرملي، وأقيام في مكة وكيان على جانب كبير من الورع، أثني عليه كل من           |       |
| عرفه، ألف الفاكهي كتابًا في فضائله، ترك المتقي الهندي نحو مئة مؤلف، أوسعها موسوعة   |       |
| كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. مقدمة (المنهج الأتم في تبويب الحكم).            |       |
| الواحدي= علي بن أحمد بن أحمد بن محمد.                                               | ٧٠٧   |
| واصل بن عطاء الغزّال، أبو حذيفة (٨٠-١٣١هـ/٧٠٠-٧٤٨م): رأس المعتزلة ومن               | ٧٠٨   |
| أئمة البلغاء والمتكلمين، سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري، ومنهم |       |
| طائفة تنتسب إليه تسمى الواصلية وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق. (معجم          |       |
| الأعلام) ص(٩٢٥).                                                                    |       |
| الواقدي= محمد بن عمر بن واقد.                                                       | ٧٠٩   |
| الوشا، الحسين بن علي، ابن بنت إلياس.                                                | ۷۱۰   |
| وكيع بن الجواح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان (١٢٩-١٩٧هـ/٧٤٦): إمام                     | V 1 1 |
| حافظ، ثبت ثقة مأمون من بحور العلم، حجة، كثير الحديث، كان محدث العراق في             | ž.    |
| عصره. (معجم الأعلام) ص(٩٢٩)، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣١٧/١.               |       |
| أبو الوليد الباجي (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٤٢١/٢.                                  | ٧١٢   |
| الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي، له صحبة قليلة، ورواية يسيرة، وهو أحو أمير        | V17   |
| المؤمنين عشمان لأمه، من مسلمة الفتح، بعثه رسول الله ﷺ على صدقات بني المصطلق.        |       |
| (تهذیب سیر أعلام النبلاء) للذهبی ۱۰۶/۱.                                             |       |

| العلم وترجمته                                                                        | •              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الوليد بن كثير المخرومي، مولاهم المدني، (-١٥١هـ): حافظ، أحباريّ، علامة، ثقة،         | ۷۱٤            |
| بصيراً بالمغازي. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٧٤٧/١.                             |                |
| الوليد بن محمد الموقري، أبو بشر البلقاوي (-٥١هـ): مولى بني أمية، متروك، روى له       | ۷۱٥            |
| الترمذي، وابن ماحه. (تقريب التهذيب) ٦٤٩/٢.                                           |                |
| وهبة الزحيلي: من كبار الفقهاء والأصوليين المعاصرين، أستاذ الفقه وأصوله في كلية       | ٧١٦            |
| الشريعة، والحقوق في جامعة دمشق، وفي عدد من جامعات العالم الإسلامي، ولد سنة (         |                |
| ١٩٣٢م) في بلدة دير عطية قرب دمشق، وتخرج في الكلية الشرعية، ثم في كلية الشريعة        |                |
| بجامعة الأزهر، وكان الأول، ونال ليسانس الحقوق من حامعة عين شمس، وإحازة               |                |
| تخصص التدريس في اللغة العربية، ودرجة الماحستير والدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة      |                |
| القاهـرة، وأطـروحته بعنوان (آثار الحرب في الشريعة الإسلامية)، دراسة مقارنة بين الفقه |                |
| والقانون، له عدد من المؤلفات الموسوعية.                                              |                |
| يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي (١٥٩-٢٤٢هـ/٧٧٥-٧٥٨م):            | ٧١٧            |
| قاض، رفيع القدر، عالي الشهرة، من نبلاء الفقهاء، صدوق إلا أنه رمي بسرقة الحديث، ولم   |                |
| يقع ذلك له، وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة، يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم    |                |
| العرب. (معجم الأعلام) ص٩٣٦، و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٢٥٥/٢.                         | e <sup>*</sup> |
| <b>یحیی بن زید</b> بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب (۹۸–۱۲۵هـ/۲۱۲–۷٤۳م):          | ٧١٨            |
| أحد الأبطال الأشداء.                                                                 | ·              |
| يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي (-١٩٨٨هـ): حافظ، إمام، أعلم أهل زمانه            | V19            |
| بأحوال الرحال، روى عن جمع كبير من التابعين، وروى عنه خلق كثير منهم بعض               |                |
| شيوحه مثل شعبة، والسفيانان، وحدَّث عنه عبد الرحمن بن مهدي بألفي حديث وهو             |                |
| حي، وعن إسحاق بن إبراهيم الشهيد قال: كنت أرى يحيى القطان وهو يصلي العصر،             |                |
| ثـم يستند، فيقف بين يديه ابن المديني، وابن حنبل، وابن معين، والشاذكوني يسألونه عن    |                |
| الحديث وهم قيام هيبة له أخرج له الجماعة، وقال الأئمة: من تركه يحيى تركناه. (سير      |                |
| أعلام النبلاء) للذهبي ٩-١٧٥-١٨٨، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٩/٢٣٤-٢٣٧.                |                |

| العلم وترجمته                                                                          | م          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، أبو سعيد، (-٤٣ هـ/٧٦٠): قاض، من                  | ٧٢٠        |
| أكابر أهل الحديث، ثقة ثبت، روى له الجماعة. (معجم الأعلام) ص٩٣٩، و(تقريب                |            |
| التهذيب) لابن حجر ٢٥٩/٢.                                                               |            |
| يحيى بن شرف بن مري، محيي الدين النووي (٦٢١-٢٧٦هـ): شيخ الإسلام علامة،                  | ٧٢١        |
| زاهد، كان بحرًا في معرفة الحديث رواية ودراية، والفقه، والأصول واللغة، والتاريخ، آمرًا  |            |
| بالمعروف، ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق، وله من التصانيف الكثيرة النافعة ما      |            |
| سرت به الركبان، وأشهرها (المنهاج) شرح مسلم، و(المجموع) شرح المهذب. (العبر في           |            |
| حبر من عبر) للذهبي ٣٠٤/٢، و(البداية والنهاية) لابن كثير ٩/٤٦١، ١٦٥.                    |            |
| يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلعتة (-١٠٤هـ): ثقة، روى له الجماعة عدا              | 777        |
| البحاري. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٦٦٢/٢.                                               |            |
| يحيى بن معين بن عون الغطفاني، المُرِّي (١٥٨هـ/٢٣٣م): إمام المحدثين، سمع من ابن         | ٧٢٣        |
| المبارك، وابن مهدي، وآخرون كثر، وروى عنه ابن حنبل وغيره، قال ابن المديني: لا           |            |
| أعلم أحداً كتب ما كتب ابن معين. (تهذيب سير أعلام النبلاء) ٢١٦/١.                       |            |
| يحيى بن يحيى الليثي، مولاهم، القرطبي (١٥٢-٢٣٤هـ): إمام وقته، فقيه، سمع الموطأ من مالك  | ٧٢٤        |
| إلا جزعًا يسيراً منه، وسمع من الليث وغيره، وانتهت إليه فتيا الأندلس، وكان مجاب الدعوة. |            |
| (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٠/٩١٥-٥٢٥، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٩/٥١٦-٣١٦.            |            |
| يزيد بن أبان الرقاشي، أبو عمرو البصري، القاصّ، زاهد، ضعيف، روى له الترمذي،             | ٧٢٥        |
| وابن ماجه، توفي قبل العشرين. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٦٦٩/٢.                           |            |
| يزيد بن الحارث بن رويم الشيباني (-٦٨هـ/١٨٨م): قائد من الأمراء، له شعر. (معجم           | ٧٢٦        |
| الأعلام) ص ٩٤٩.                                                                        |            |
| يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي (-١٧٠هـ/٧٨٧م): أمير، من             | <b>YYY</b> |
| القادة الشجعان في العصر العباسي. (معجم الأعلام) ص٩٤٩، و(تهذيب سير أعلام                |            |
| النبلاء) للذهبي ١/٢٨٧.                                                                 |            |
| يزيد بن زياد بن أبي زياد، وقد ينسب لجده، مولى بني مخزوم، مدني، ثقة، روى له             | ٧٢٨        |
| الترمذي. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٦٧١/٢.                                               |            |

| العلم وترجمته                                                                        | P   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي (٢٥-٢٥هـ/٦٤٥-٦٨٣م): ثاني ملوك الدولة              | ٧٢٩ |
| الأموية في الشام، عقد له معاوية ولاية العهد، وفي زمنه قُتل الحسين، واستبيحت المدينة، |     |
| قال الذهبي: ويزيد لا نحبه ولا نسبه، لـه على هـناته حسنة، وهي غزو القسطنطينية.        |     |
| (تهذيب سير أعلام النبلاء) ١٢٨/١. و(شذرات الذهب) لابن العماد ٦٨/١.                    |     |
| يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان (-١٢٦هـ): الملقب بالناقص. (تهذيب سير            | ٧٣٠ |
| أعلام النبلاء) للذهبي ٢٠١/١.                                                         |     |
| أبو اليسر عابدين الحسيني، محمد أبو اليسر بن أبي الخير (١٣٠٧-١٤٠١هـ): فقيه            | 771 |
| حنفي كبير، خلف والده في إفتاء الجمهورية السورية، وتخرج في كلية الطب، ودرَّس في       |     |
| كليتي الشريعة والحقوق، أتقن الفرنسية، والفارسية، والتركية، وجاهد ضد الاحتلال         |     |
| الفرنسي، وترك مؤلفات في علوم شتى. (أعلام دمشق) للفرفور. ص٣٠٥.                        |     |
| يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاضي أبو يوسف: ترجمته ص(١٩٣).                            | ٧٣٢ |
| يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد أبو عوانة النيسابوري الأصل، صاحب المسند             | ٧٣٣ |
| الصحيح، (٢٣٠-٣١٦هـ): من كبار فقهاء الشافعية، وكبار المحدثين، أول من أدخل             |     |
| مذهب الشافعي وكتبه إلى إسفرايين. (تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ٣٩/٢.              |     |
| أبو يعلى= أحمد بن علي بن المثنى.                                                     | ٧٣٤ |
| يعلى بن عطاء العامري (-٢٠هـ): ويقال الليثي، الطائفي، ثقة، روى له الجماعة سوى         | ٧٣٥ |
| البخاري. (تقريب التهذيب) لابن حجر ٦٨٢/٢.                                             |     |
| يعقوب بن حبيب الكندي بالولاء، أبو حاتم الإباضي (٥٥٠هـ/٧٧٢م): من كبار                 | ٧٣٦ |
| الخوارج في إفريقية. (معجم الأعلام) ص٥٥٥.                                             |     |
| يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن عصفور البحراني (-١١٨٦هـ): من كبار علماء                   | ٧٣٧ |
| الشيعة، محتهد، كثير التشنيع على الإحباريين، أسس مدرسة وسطاً بين الإحباريين           |     |
| والمتكلمين، له مؤلفات كثيرة أشهرها: (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة)،       |     |
| و(سَلاسَـل الحديد في تقييد ابن أبي حديد)، ورسالة في التراجم، (لؤلؤة البحرين). أعيان  |     |
| الشيعة) للأمين ٢١٧/١٠.                                                               |     |
| أبو يوسف القاضي= يعقوب بن إبراهيم.                                                   | ٧٣٨ |

| العلم وترجمته                                                                   | م            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| يوسف القرضاوي، ولـد سنة (١٩٢٦م): من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر، ولد في        | V <b>T</b> 9 |
| محافظة الغربية بمصر، تخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، ونال درجة الدكتوراه  |              |
| على أطروحته (الـزكاة وأثـرها في حـل المشاكل الاجتماعية)، وتولى عدداً من الوظائف |              |
| الإدارية في وزارة الأوقاف المصرية، وتولى منصب عميد المعهد الديني في قطر سنة     |              |
| (١٩٦١م)، ثـم رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية، ثم عميد كلية الشريعة، |              |
| وأصبح المدير المؤسس لمركز بحـوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر، شارك في عدة ا |              |
| مؤتمرات وألقى عدداً من المحاضرات في عدد من القنوات الفضائية، وفي دول العالم،    |              |
| وأصدر عشرات الكتب القيمة. (نفحات ولفحات) ص١٥، وما بعد.                          |              |
| يوسف بن ماهك بن بهزاد، الفارسي (-٦٠١هـ): محدث ثقة، روى عنه الجماعة.             | ٧٤٠          |
| (تقريب التهذيب) لابن حجر ٦٨٤/٢، و(تهذيب سير أعلام النبلاء) للذهبي ١٧٤/١.        |              |
| يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي (٣٦٦هـ/٦٤٨م): ثقة، فقيه من أهل           | V £ 1        |
| السنة، صاحب الإمام الشافعي، وواسطة عقد جماعته، قام في مقامه في الدرس والإفتاء   |              |
| بعـد وفاته، وهو من أهل مصر، نسبته إلى بويط. (معجم الأعلام) ص(٩٧٢). و(تقريب      |              |
| التهذيب) لابن حجر ٦٨٥/٢.                                                        |              |
| يونس= يونس بن عبد الرحمن.                                                       | V £ Y        |
| يونس بن عبد الرحمن، مولى علي بن يقطين (-٢٠٨هـ): رأى أبا عبد الله، و لم يرو عنه، | 754          |
| وروى عن ولده موسى وعن الرضى، وكان وكيله، ومن حاصته، احتلفت أقوال مؤرحي          |              |
| الشيعة في مدحه وذمه. (أعيان الشيعة) ٣٢٦/١٠.                                     |              |
| يونس بن عمّار بن حيان الصيرفي الكوفي التغلبي: من أصحاب الإمام الصادق. (أعيان    | V £ £        |
| الشيعة) ١٠/١٠.                                                                  |              |
| يونس بن يعقوب بن قيس، أبو على الجلاب البجلي الدهني: من رحال الصادق              | V & 0        |
| وحاصته. (أعيان الشيعة) للأمين ٣٣٢/١٠.                                           |              |

## ثانياً ــ تعريف بأهم المواضع، والمواقع الجغرافية الواردة في البحث

ملاحظة: رُتِّب في هذا الفهرس على الحروف الهجائية، مع عدم اعتبار (ال-ابن-أبو-أم).

| التعريف                                                                    | الموقع      | ٩   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| قال ابن المقفع: مسماة بأذرباذ بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح، وقيل:      | أَذَرْبيجان | ١   |
| أذر: اسم النار بالفهلوية، وبايكان: معناه الخازن، فكأن معناه بيت النار، أو  |             |     |
| خازن النار لأن بيوت النار كانت كثيرة فيها، وهي إقليم واسع ببلاد الديلم     |             | i   |
| من أشهر مدائنها تبريز، والمراغة، وأردبيل والغالب فيها الجبال، وفيها بساتين |             |     |
| وفواكه كثيرة كثرت فيها الفتن قديمًا، فتحت في عهد عمر وأول ولانها           |             |     |
| المغيرة بن شعبة. (معجم البلدان) للحموي ١٢٩/١.                              |             |     |
| وادٍ قرب مكة، وقال الأصمعي: الأراك: حبل لهذيل، وقيل هو                     | الأراك      | ۲   |
| موضع من نمرة. (معجم البلدان) للحموي ١٣٥/١.                                 |             |     |
| قيل: إنها سميت بأرمينيا بن لنطا بن أومر بن يافث بن نوح، وهما               | أرمينية     | ٣   |
| أرمينيتان الكبري والصغري، الكبرى خلاط ونواحيها، والصغرى تفليس              |             |     |
| ونواحيها، وهي سقع عظيم شمال بلاد الروم، وكان سائرها في أيدي                |             |     |
| الروم قبل أن يفتحها المسلمون. (معجم البلدان) للحموي، ١٦٠/١.                |             |     |
| موضع قـرب المدينة على أميال يسيرة، والأعوص وادٍ في ديار باهلة.             | الأعوص      | ٤   |
| (معجم البلدان) للحموي، ١٦٠/١.                                              |             |     |
| جمع هوز، وأصله حوز فغيَّرها الفرس، وكان اسمها قبل الفتح العربي             | الأهواز     | . 0 |
| حوزستان، والحوز هـو الأرض المحددة، وهي سبع كور بين البصرة                  |             |     |
| وفارس، وفيها سوق، وسكرها أجود أنواع السكر، فتحت على يد                     |             |     |
| حرقوص بن زهير بتأمير عتبة بن غزوان، ثم غزاها أبو موسى                      |             |     |
| الأشعري حين ولاه عمر البصرة، وينسب إلى أهلها الحمق والبحل                  |             |     |
| وسوء الخلق. (معجم البلدان) للحموي، ٢٨٤/١.                                  |             |     |

| التعريف                                                            | الموقع     | م   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| وادٍ في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين، وهي أول نحد من              | أوطاس      | ٦   |
| الجنوب. (معجم البلدان) للحموي، ٢٨١/١.                              |            |     |
| من أسماء بيت المقدس معناه بيت الله، وقيل: هو اسم بانيها: إيلياء بن | إيلياء     | ٧   |
| إرم بن سام بن نوح، وقيل: هو أخو دمشق، وحمص، وأردن،                 |            |     |
| وفلسطين. (معجم البلدان) للحموي، ٢٩٢/١.                             |            |     |
| جيل مشرف على مكة من شرقيها، سمي باسم رجل من مذحج كان               | أبو قُبيس  | ٨   |
| يكني أبا قُبيس. (معجم البلدان) للحموي، ١٠/١.                       |            |     |
| وهيي وادي العقيق في المدينة، اشتراها عثمان ووهبها للمسلمين.        | بئر رومة   | ď   |
| (معجم البلدان) للحموي، ١/٩٩٨.                                      |            |     |
| يقصد به البحر الأحمر، وكان يسمى بحر القلزم. (معجم البلدان)         | بحر الحبشة | ١.  |
| للحموي، ١/٠٧١.                                                     | -          |     |
| وهو اسم جامع للبلاد التي على الساحل الشرقي للجزيرة وهجر،           | البحرين    | .11 |
| وهمي الخمط، والقطيف، وهجر، وبينونة، والزرارة، وجواثا،              |            |     |
| والسابور، ودارين، والغابة، والنسبة إليها بحراني، وكانت بيد         |            |     |
| القرس، وعليها المنذر بن ساوة، ففتحها العلاء بن الحضرمي سنة ثمان    |            |     |
| وقيل ست، صلحاً بكتاب رسول الله على. (معجم البلدان) للحموي،         |            |     |
| .٣٤٦/١                                                             |            |     |
| من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها بينها وبين جيحون مسيرة            | بخارى      | ١٢  |
| يـومين، وكانـت قاعـدة ملـك السـامانية. وهـي كـثيرة البسـاتين       |            |     |
| والقصور، فتحها عبيد الله بن زياد في خلافة معاوية، وأتم فتحها       |            |     |
| سعید بن عثمان بن عفان، ثم فتح بخاری قتیبة بن مسلم سنة (۷۸          |            |     |
| ه)، وينسب إليها عدد من أئمة المسلمين. (معجم البلدان)               |            |     |
| للحموي، ٣٥٣/١.                                                     |            |     |
| بليدة وراء بليدة بين هراة والروذ في بلاد ما وراء النهر. (معجم      | بغ شُور    | ١٣  |
| البلدان) للحموي، ٢/١٨.                                             |            |     |

| T              | encensoria de la como                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| الموقع         | م                                                             |
| بلنسية         | ١٤                                                            |
|                |                                                               |
|                |                                                               |
| تهانة بهون     | 10                                                            |
|                |                                                               |
| الجابية        | ١٦                                                            |
|                |                                                               |
| الجُحْفَة      | ١٧                                                            |
|                |                                                               |
|                |                                                               |
|                |                                                               |
| جرعة           | ١٨                                                            |
|                |                                                               |
|                |                                                               |
| جوزجان         | 19                                                            |
|                |                                                               |
|                |                                                               |
| الحُديبية      | ۲.                                                            |
|                |                                                               |
| حَرَّان        | 71                                                            |
|                |                                                               |
|                |                                                               |
|                |                                                               |
| حَرَّة المدينة | 77                                                            |
|                |                                                               |
|                | بلنسية تهانة بهون الجابية الجامية جرعة جوزجان حوزجان الحكيبية |

| التعريف                                                        | الموقع      | P          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| مدينة عامرة على بعد (١٢)كم تقريباً من مدينة دمشق على طريق      | حرستا       | 78         |
| حمص، كانت قرية مليئة بالبساتين، وينسب إليها عدد من العلماء.    |             |            |
| (معجم البلدان) للحموي، ٢٤١/٢.                                  |             |            |
| كورة من ثغور المصيصة، بين أنطاكية وبلاد الروم قرب طرسوس.       | حصن الصفصاف | ۲٤         |
| (معجم البلدان) للحموي، ١٣/٣.                                   |             |            |
| قرية على نهر دجلة قرب بغداد، وحِلَّة بني مزيد مدينة كبيرة بين  | الحِلّة     | 70         |
| الكوفة وبغداد كانت تسمى الجامعين حرج منها عدد من العلماء.      |             |            |
| (معجم البلدان) للحموي، ٢٩٤/٢-٢٩٥.                              |             |            |
| مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة قرب النحف كانت فيها قصور       | الحِيرة     | 77         |
| عظيمة للمناذرة. (معجم البلدان) للحموي، ٣٢٩/٢.                  |             |            |
| هو اسم الكورة التي يسقيها نهر الخازر، وهو ينبع بين إربل        | الخازر      | ۲۷         |
| والموصل، ويصب في دجلة. (معجم البلدان) للحموي، ٣٣٧/٢.           |             |            |
| أرض زرع ونخل بين البصرة ومكة من أرض اليمامة. (معجم             | الخَوْج     | ۲۸         |
| البلدان) للحموي، ٧/٢ه.                                         |             |            |
| موضع على ثمانية برد من المدينة على طريق الشام كان فيها حصون،   | خيبر        | <b>۲</b> 9 |
| وقىلاع ومزارع لليهود، فتحها النبي ﷺ سنة سبع، وأقرهم النبي ﷺ    |             |            |
| على أرضهم على أن يؤدوا خراجها ثم أجلاهم عمر ﷺ، وقسمها          | ·           |            |
| بين من كان له سهم من المسلمين، وجعل لأزواج النبي فيها سهم.     |             | :          |
| (معجم البلدان) للحموي، ٤٠٩/٢.                                  |             |            |
| كورة كبيرة بفارس نسبة إلى دراب بن فارس، والنسبة إلى            | داربجرد     | ٣.         |
| (الداروردي) خرج منها عدد كبير من العلماء، ودار بجرد أيضاً محلة |             |            |
| في صحراء نيسابور، والنسبة إليها (داربجردي). (معجم البلدان)     |             |            |
| للحموي، ٢/٢٤٤.                                                 |             |            |
| حصن وقرى تنسب إلى دومة بن إسماعيل، وهي بين المدينة والشام      | دومة الجندل | ٣١         |
| قرب حبل طيء. (معجم البلدان) للحموي، ٤٨٧/٢.                     |             |            |

| التعريف                                                                 | الموقع       | ٦    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| بلدة قرب شهرزور نسب إليها عدد من العلماء، موضعها بين إربل               | الديلم       | . 44 |
| وهمذان. (معجم البلدان) ٥٤٤/٢.                                           | •            |      |
| موضع بينه وبين المدينة أربعة برد. (معجم البلدان) ٢٨٧/٥.                 | ذات النُّصُب | 77   |
| قرية بينها وبين المدينة ستة أميال على طريق مكة، وهي ميقات القادم        | ذو الحليفة   | 72   |
| من المدينة إلى مكة. (معجم البلدان) ٢٩٦/٢.                               |              |      |
| وادٍ على مسيرة ليلة من المدينة. (معجم البلدان) ٣٧٣/٢.                   | ڈو خُشُب     | ٣٥   |
| من قرى المدينة، على ثلاثة أيام منها، قريبة من ذات عرق على طريق          | الرَبَدَة    | ٣٦   |
| الحجاز، وبها موضع قبر أبي ذر. (معجم البلدان) ٢٤/٣.                      |              |      |
| مدينة بناها العباسيون شرقي بغداد وبها قبورهم. (معجم البلدان) ٤٧/٣.      | الرُّصافة    | ۳۷   |
| مدينة شهيرة في فلسطين. (معجم البلدان) ٦٩/٣.                             | الرملة       | ٣٨   |
| مدينة كبيرة من مدن طبرستان، وقيل هي ولاية منفردة بنفسها.                | رُويان       | ٣٩   |
| (معجم البلدان) ١٠٤/٣.                                                   |              |      |
| قصبة بـلاد الجـبال بين نيسابور وقزوين، وكانت قديماً بلاد فتن بين        | الرَّي       | ٤٠   |
| السنة والشيعة، وبين الحنفية والشافعية، وهبي اليوم من ضواحي              |              |      |
| طهران. (معجم البلدان) ١٦٤/٣.                                            |              |      |
| مجموعة أنهر صغيرة بين الموصل وإربل. (معجم البلدان) ١٢٣/٣.               | الزاب        | ٤١   |
| قرية على ساحل بحر الحبشة، لعلها اليوم في أريتريا. (معجم البلدان) ١٦٤/٣. | زيلع         | ٤٢   |
| ويقـال لها سمران، مدينة كبيرة من مدن ما وراء النهر، قيل إنها من بناء ذي | سمرقند       | ٤٣   |
| القرنين، افتتحها سعيد بن عثمان بن عفان، فيها قصور، وبساتين وأنهار،      |              |      |
| خرج منها عدد كبير من العلماء. (معجم البلدان) ٢٤٦/٣.                     |              |      |
| هما سوادان، سواد البصرة والأهواز، وسواد الكوفة، قيل: إن أول             | السواد       | ٤٤   |
| من سكنها نوح عليه السلام بعد الطوفان، أرض خصبة يجري فيها                |              |      |
| دجلة والفرات، فتحت في عهد عمر رفيه. (معجم البلدان) للحموي،              |              |      |
| .۲۷۳/٣                                                                  |              |      |

| التعريف                                                          | الموقع     | P  |
|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| مدينة عظيمة من مدن فارس، بينها وبين نيسابور متتان وعشرون فرسخًا، | شيراز      | ٤٥ |
| نسب إليها عدد كبير من العلماء. (معجم البلدان) للحموي، ٣٨٠/٣.     |            |    |
| مدينة على سفح حبل قاسيون، عمرها واستوطن بها آل قدامة             | الصالحية   | ٤٦ |
| المهاجرون إلى دمشق سنة (٤٩٢هـ) بعد استيلاء الصليبيين على         |            |    |
| القدس، فخرج منها عدد كبير من علماء الحنابلة، وهي الآن حيٌّ من    |            |    |
| أحياء دمشق. (معجم البلدان) للحموي، ٣٩٠/٣.                        |            |    |
| موضع قرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي، فيها كانت       | صفّين      | ٤٧ |
| الوقعة الشهيرة بين علي ومعاوية سنة (٣٧هـ). (معجم البلدان)        |            |    |
| للحموي، ٣/٤/٣.                                                   |            |    |
| من جزر البحر الأبيض المتوسط مقابل تونس، وهي مثلثة الشكل،         | صِقِلَيَّة | ٤٨ |
| كان فيها الكثير من المدن العامرة، فيها عدد من الجبال البركانية،  |            |    |
| افتتحها المسلمون على يد القاضي أسد الدين الفرات سنة (٢١٢هـ)      |            |    |
| فعمروها، وهي اليوم جزء من إيطاليا، تسيطر عليها عصابات المافيا.   |            |    |
| (معجم البلدان) للحموي، ٣/٢١٦.                                    |            |    |
| تجمع سكاني كبير جنوب مدينة بيروت على طريق صيدا، أغلب             | الضاحية    | ٤٩ |
| سكانه من الشيعة الإمامية.                                        |            |    |
| إقليم واسع من بلاد فارس، خرج منه عدد كبير من العلماء، تمتد من    | طَبَرستان  | ٥, |
| حرجان إلى رويان، غزاها سعيد بن العاص في خلافة عثمان، وفي حيشه    |            |    |
| الحسن والحسين، فافتتحها. (معجم البلدان) للحموي، ١٣/٤.            |            |    |
| مدينة كبيرة من مدن خراسان بينها وبين نيسابور نحو عشر فراسخ       | طُوس       | ٥١ |
| تشتمل على بساتين وقرى كثيرة، وفيها قبر الإمام على الرضا،         |            | :  |
| وهارون الرشيد، والإمام الغزالي. (معجم البلدان) للحموي، ٤٩/٤.     |            |    |
| وهـو في الأصـل محـل كـل مسـيل مـاء شقه السيل فأنهره، وفي بلاد    | العقيق     | ٥٢ |
| العرب أربعة مواضع تسمى العقيق، وأشهرها الذي بناحية المدينة، وفيه |            |    |
| عيون ونخل، وهو مما يلي الحرة ما بين أرض عروة بن الزبير إلى قصر   |            |    |
| المزجل، وقيل: هما عقيقان. (معجم البلدان) للحموي، ١٣٩/٤.          |            |    |

| التعريف                                                          | الموقع      | P  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| بلدة قرب دجلة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. (معجم البلدان)        | ئحكبرا      | ٥٣ |
| للحموي، ١١١٥.                                                    |             |    |
| من أودية اليمامة في نجد بين مكة والبصرة. (معجم البلدان)          | عُنيزة      | ٥٤ |
| للجموي، ١٦٣/٤.                                                   |             |    |
| بئر بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل: هـو على ثلاثـة أميال من      | غدير خُم    | 00 |
| الجحفة، اختلف في سبب تسميته بذلك. (معجم البلدان) للحموي،         |             |    |
| 7/977.                                                           |             |    |
| غوطة دمشق، المكان المنخفض الذي يجتمع فيه النبات، وهي بساتين      | الغُوطة     | ٥٦ |
| واسعة واسعة تحيط بدمشق من الشرق والغرب والجنوب، بعمق             |             |    |
| يقـارب (٩) كم، فيها قرى كثيرة، وبساتين فيها من مختلف الثمار، ذهب |             |    |
| كثير منها بالتوسع العمراني. (معجم البلدان) للحموي، ٢١٩/٤.        |             |    |
| وادٍ بمكة يسمى وادي الزاهر. (معجم البلدان) للحموي، ٢٣٧/٤.        | فَخ         | ٥٧ |
| وهـو قـرن الثعالب نفسه، وهو ميقات أهل نجد، يبعد يوماً وليلة عن   | قرن المنازل | ٥٨ |
| مكة. (معجم البلدان) للحموي، ٢٣٢/٤.                               |             |    |
| موضع في الجزيرة العربية بين نجد والحجاز كان فيه منازل بني عبس.   | القَصيم     | ०१ |
| (معجم البلدان) للحموي، ٢٦٧/٤.                                    |             |    |
| مدينة بناها المسلمون في بلاد الفرس، أول من مصرها طلحة بن         | قُم         | ٦٠ |
| الأحوص الأشعري، شديدة البرودة، بينها وبين الري (طهران)           |             |    |
| مفازة، وهيي بين أصفهان وساوة وقاشان، حرج منها جماعة من           |             |    |
| علماء الإمامية، وهي أهم مراكز الفقه الشيعي بعد النجف. (معجم      |             |    |
| البلدان) للحموي، ٢٩٨/٤.                                          |             |    |
| مدينة في تونس بناها المسلمون في عهد معاوية بن أبي سفيان،         | القيروان    | ٦١ |
| وكانت غابة مليئة بالأشجار والوحوش، وكان ذلك سنة (٥٥)هـ.          |             |    |
| وخرج منها عدد من العلماء. (معجم البلدان) للحموي، ٤٢٠/٤.          |             |    |

| solitari dabida | wimpor cm) repor | مارجم ف |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الموقع           | ٢       |
| موضع في بغداد فيه قبر الإمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الكاظمية         | 77      |
| رضي الله عنهما. (معجم البلدان) للحموي، ٤٣٤/٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |
| برية في طرف الكوفة كان فيها مقتل الحسين بن علي رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كربلاء           | ٦٣      |
| عنهما. (معجم البلدان) للحموي، ٤/٥٤٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| ولاية مشهورة في أرض فارس بين مكران، وسحستان، وخراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كِرمان           | ٦٤      |
| شمال بحر العرب، كان غالب أهلها من أهل السنة والجماعة. (معجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |         |
| البلدان) للحموي، ٤/٥٥٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |         |
| منطقة نزاع، وتوتر عسكري تحت الحكم الهندي، بين الهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كشمير            | 70      |
| وباكستان، فيها أكثرية من المسلمين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |
| مدينة على بعد مرحلة على طريق الحاج من الري (طهران) إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کُلین            | ٦٦      |
| الحجاز. (معجم البلدان) للحموي، ٤٧٨/٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |
| قبائل من البربر الملثمين، في أقصى المغرب جنوبي البحر، يتصلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لَمتونة          | ٦٧      |
| بدول أفريقيا الوسطى. (معجم البلدان) للحموي، ٤٣١/٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |
| مدينة بصقلية، نُسب إليها عدد كبير من العلماء. (معجم البلدان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مازر             | ٦٨      |
| للحموي، ٥/٠٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |
| موضع بين مكة ومني من بطحاء مكة، يبدأ من الحُجون وينتهي بمني، وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المُحَصَّب       | 79      |
| أيضاً موضع رمي الجمرات بمني. (معجم البلدان) للحموي، ٦٢/٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |         |
| من مدن فارس الشهيرة، أول من اختطها أردشير بن بابك، ثم بناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المدائن          | ٧.      |
| أنوشروان كسرى الفرس الشهير، وملكها هو من بعده من ملوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                |         |
| الساسان حتى فتحت زمن عمر ١١١١ وهي قريبة من الكوفة والبصرة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |         |
| وفيها قبر سلمان الفارسي. (معجم البلدان) للحموي، ٧٤/٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |
| من مشاهير الآثار العمرانية في صالحية دمشق، نسبتها إلى مؤسسها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المدرسة العمرية  | ٧١      |
| الشيخ الفقيه الحنبلي المحدث الشهير، أبو عمر، محمد بن الشيخ أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| ابن قدامة (-٦٠٧هـ)، وصفها ابن عبد الهادي في أواخر القرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |         |
| التاسع فقال: مدرسة عظيمة لم يكن في بلاد الشام أعم منها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı                |         |
| وكانت مكتبتها من أعظم المكتبات. (الدارس في تاريخ المدارس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                |         |
| النعيمي، ١١/٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |

| التعريف                                                                 | الموقع    | P  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| مرج متشعب شمال حلب، بينه وبينها ثلاثة فراسخ، كان ينزله خلفاء وأمراء بنو | مرج دابق  | ٧٢ |
| مروان إذا غزوا الصائفة، وبـه قـبر سليمان بن عبد الملك، وفيه حرت المعركة |           |    |
| الحاسمة بين جيوش العثمانيين والمماليك. (معجم البلدان) للحموي، ٤١٧/٢.    |           |    |
| موضع في غوطة دمشق في شرقيها، بعد مرج عذراء، على طريق حمص،               | مرج راهط  | ٧٣ |
| كانت بها وقعة مشهورة بين قيس وتغلب، واحتمع فيه الناس على الضحاك         |           |    |
| بعد أن اعتزل معاوية بن يزيد بن معاوية. (معجم البلدان) للحموي، ٢١/٣.     |           |    |
| مرج في سواحل لبنان في حنوبها. (معجم البلدان) للحموي، ١٠١/٥.             | مرجعيون   | ٧٤ |
| مدينة كبيرة في خراسان في إيران، بين طوس وسمرقند.                        | مرو       | ٧٥ |
| مدينة قرب مرو.                                                          | مرو الروذ | ٧٦ |
| اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل، ورده النبي ﷺ سنة (٦هـ)، وهو           | المريسيع  | VV |
| متجه إلى بني المصطلق. (معجم البلدان) للحموي، ١١٨/٥.                     |           |    |
| موضع قرب نهر دجيل الذي يخرج من أعلى بغداد ويصب في دجلة، كان             | مسكن      | ٧٨ |
| فيه مقتل مصعب بن الزبير. (معجم البلدان) للحموي، ٢/٢٧، ١٢٧/٥.            |           |    |
| مدينة في خراسان في إيران، قرب طوس، فيها قبر الإمام علي الرضي بن موسى،   | مشهد      | ٧٩ |
| وقبر هارون الرشيد، والإمام الغزالي. (معجم البلدان) للحموي، ١٤٣/٥.       |           |    |
| مدينة شمالي حلب، كانت مركز تلك المنطقة في زمن الرشيد، وهي               | منبج      | ۸٠ |
| بين الفرات وحلب، وأقرب إلى الفرات، وممن حرج منها البحتري.               |           |    |
| (معجم البلدان) للحموي، ٥/٥٠٠.                                           |           |    |
| من قرى مصر القديمة، أسفل الريف المصري (الصعيد). (معجم                   | منوفية    | ۸١ |
| البلدان) للحموي، ٢١٦/٥.                                                 |           |    |
| قرية قرب الجحفة. (معجم البلدان) للحموي، ٢٣٥/٥.                          | مَهِيَعَة | ٨٢ |
| ضاحية من ضواحي دمشق، من الجنوب منها، نشأت في العصر                      | الميدان   | ۸۳ |
| المملوكي، وكمان لهما أثمر اقتصادي، واجتماعي كبير في عهمد                |           |    |
| العثمانيين، واتصلت حديثاً بمدينة دمشق.                                  |           |    |
| أصلها اسم عين يسقي نخلاً كثيراً، قرب الكوفة، وفيها قبر أمير             | النجف     | ٨٤ |
| المؤمنين علي ﷺ. (معجم البلدان) للحموي، ٢٧١/٥.                           |           |    |

| and the state of t | winzer cm/m | ال جما 1910 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموقع      | P           |
| موضع قـرب الكـوفة فيه نخل كثير، وفيه قبر أمير المؤمنين علي ﷺ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النَّجف     | ٨٥          |
| وهـو أهم مركز علمي للشيعة الإمامية، خرج منه قديمًا وحديثًا عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| كبير من العلماء. (معجم البلدان) للحموي، ٢٧١/٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| موضع قرب الكوفة نزله علي، وفيه خطب خطبة مشهورة في ذم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النُخيلة    | ۲۸          |
| أهل الكوفة، وبه قتل معاوية الشراة من الخوارج. (معجم البلدان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| للحموي، ٥/٢٧٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| مدينة من مدن الجزيرة الفراتية، على الطريق من الموصل إلى الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نَصِيبين    | ۸٧          |
| قبل الرقة. (معجم البلدان) للحموي، ٥/٢٨٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
| نوا، مدینة جنوبي دمشق في سهل حوران، تبعد عن دمشق (۸۰)کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نوی         | ٨٨          |
| تقريباً، وهي منزل أيوب عليه السلام. (معجم البلدان) للحموي، ٣٠٦/٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·           |             |
| من أسمائها نشاوور، مدينة عظيمة من مدن خراسان في إيران، شرقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نيسابور     | ٨٩          |
| مشهد، ومنها عدد كبير من العلماء. (معجم البلدان) للحموي، ٣٣١/٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| مدينة بناها السفاح في الكوفة، ثم أضاف إليها المنصور. (معجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الهاشمية    | ۹٠          |
| البلدان) للحموي، ٥/٩٨٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
| منطقة كبيرة شرقي الجزيرة العربية، من ساحل البحرين إلى البصرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | هَجَر       | 91          |
| (معجم البلدان) للحموي، ٥/٣٩٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·           |             |
| مدينة كبيرة من أعظم مدن حراسان، فيها بساتين وحيرات كثيرة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | هراة        | 9 7         |
| حرَّبها التتار، ونُسب إليها عدد من كبار العلماء. (معجم البلدان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
| للحموي، ٥/٩٦/٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
| نسبت إلى هرقلة بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح، مدينة في بلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هِرَقلة     | 98          |
| الروم، تركيا. (معجم البلدان) للحموي، ٣٩٨/٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>J</b> ,  |             |
| وتسمى واسط الحجاج، بين الكوفة والبصرة في الوسط تمامـاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و اسط       | 9 8         |
| (معجم البلدان) للحموي، ٥/٣٤٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,           |             |
| ويقال: ألملم، والململم، موضع على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يَلُملَم    | 90          |
| اليمن، وهو جبل على ليلتين أو ثلاث من الطائف وفيه مسجد معاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | laa-#       |             |
| بن جبل. (معجم البلدان) للحموي، ٥/١٤٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |

## ثَالثاً \_ فهرس الآيات القرآنية الواردة في البحث مرتبة حسب ترتيب سور القرآن في المصحف الشريف

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                            |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | سورة البقرة                                                                                                      |
| 0.1        | 110       | ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَتُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ |
| 179        | ١٢٤       | ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَنَّمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً     |
|            |           | قَالَ وَمِن دُرِّيِّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾                                                 |
| 779        | 170       | ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لَّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِدُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى     |
|            |           | وَعَهْدِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ               |
|            |           | وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾                                                                                         |
| ۸٠         | 187       | ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾                                                       |
| 0.1        | 1 2 2     | ﴿ وَعَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُولِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ                     |
|            |           | وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوِهَكُمْ ا                             |
|            |           | شَـطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ      |
|            |           | بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾                                                                                    |
| ٤٤.        | 107       | ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ                   |
| 770        | ١٨٠       | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ                            |
|            |           | لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾                                      |
| ٥٨٥        | ۱۸٤،۱۸۳   | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن               |
|            |           | قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ                 |
|            |           | عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ           |
|            |           | فَمَن تَطَوَّعُ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾              |
| 090        | ١٨٧       | وْأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآئِكُمْ                                                  |

|               | et et sarri se | The second secon |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة    | رقم الآية      | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 708-70.       | 197            | ﴿ وَأَتَّمُوا الْحَجِّ والعمرة لله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -707-         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771-709       |                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 / 1 - 7 / • | 191            | ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777           | 199            | ﴿ وَمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ واسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 771            | ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٢٣           | 777            | ﴿ وَيَسْ أَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                | وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                | إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777           | 777            | و المُطَلِّقَاتُ يَرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلاَّتَهَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                | مَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنَّ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                | أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣٨           | 779            | ا ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفَ إِنَّوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                | أَن تَأْخُـ ثُـواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ;             |                | حِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                | حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y01-VEA       | 772            | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                | وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                | بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 011-774       | ۲۳۸            | ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -071-         |                | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 044-047       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦١٣           | <b>۲</b> ٦٧    | ﴿ إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | į              | مُرِنَ اللَّرْضِ وَلاَ تَمَيَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن<br>مُّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَمَيَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                | من الارض ولا تيمموا الحبيث بين تعليمون وتسلم به عِرِير إِدُّ اللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ تُعْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                | تعمِصوا فِيهِ واعتموا أن الله عبي سمِيد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| رقم الصفحة    | رقم الآية | الآية                                                                                                       |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | سورة آل عمران                                                                                               |
| ۲٩.           | Υ         | ﴿ هُو الَّـذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ                |
|               |           | وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ       |
|               |           | ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي |
|               |           | الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَدَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ الأَلْبَابِ﴾  |
| 017           | ٨         | ﴿رَبَّنَا لاَ تُنزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ         |
|               |           | أَنتَ الْوَهَّابُ﴾                                                                                          |
| ٧٠٣           | ١٤        | ﴿ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾                                                                           |
| ٨٦            | 74        | ﴿ الَّهِ مَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُو ﴾                                                                      |
| 797           | ٣١        | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾                                 |
| ١٦٣           | ۲۸        | ﴿لايتّحذ المؤمنون الكافرين﴾                                                                                 |
| 7 £ Y         | 9.7       | ﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ        |
|               |           | حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ                    |
|               |           | الْعَالَمِينَ﴾                                                                                              |
| ٤٢-٣٦         | 1.0-1.7   | ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَادْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ      |
|               |           | إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ   |
|               |           | شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَدَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  |
|               |           | لَهُ تَدُونَ (١٠٣) وَلُتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ                       |
|               | <u>'</u>  | إِللْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلاَ                    |
|               | ·         | تَكُونُـواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ    |
|               |           | لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ                                                                                      |
| <b>777-17</b> | ١١.       | ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ                   |
|               |           | الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ          |
|               |           | الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ                                                                 |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                                                     |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> £ | ۱۱۸       | ﴿ إِيَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً |
|             |           | وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ               |
|             |           | أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾                                           |
|             |           | سورة النساء                                                                                               |
| ۲۸٦         | ١.        | ﴿إِنَّ الذين يأكلون الرِّبا﴾                                                                              |
| 717         | ١٩        | ﴿ لَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِئُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ                 |
|             |           | تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ   |
|             |           | وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً                     |
|             |           | وَيَحْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾                                                                |
| V08-19Y     | 77        | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أَنْكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ      |
| V00-        |           | وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم               |
|             |           | مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن                 |
|             |           | نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ            |
|             |           | عَلَيْكُمْ وَحَلاَثِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَحْمَعُواْ بَيْنَ الأَحْتَيْنِ   |
|             |           | إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾                                            |
| V799        | 7 £       | ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ            |
| -7.7-       |           | وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ      |
| ٧٠٤         |           | فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ           |
|             |           | فيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾                   |
| ٣٨٧         | 70        | ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا             |
|             |           | مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم       |
|             |           | مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِدْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ                   |
|             |           | مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِدَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ             |
|             |           | بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمَنْ لِمَنْ            |
|             |           | خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْيِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾                    |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٧-٤٢٧    | ٤٣        | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَّةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا |
|            |           | تَقُولُـونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَعْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ         |
|            |           | عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ          |
|            |           | مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ         |
|            |           | عَفُوّاً غَفُوراً﴾                                                                                         |
| ٣٨         | 09        | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ |
|            |           | فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ     |
|            |           | وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾                                                   |
| 797        | ٨٠        | ﴿ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾                                                         |
| ०४१        | ٢٨        | ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى     |
|            |           | كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً﴾                                                                                     |
| 0 2 0      | 1 • 1     | ﴿ وَإِذَا ضَرَ اللَّهُ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ       |
|            |           | حِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾      |
| 719        | 110       | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ             |
|            |           | الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مُصِيراً﴾                              |
|            |           | سورة المائدة                                                                                               |
| ٤٠٦        | ٣         | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيرِ ﴾                                      |
| 107        | ٣         | ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ                 |
|            |           | الإِسْلاَمَ دِيناً﴾                                                                                        |
| V1A-£•9    | 0         | والْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ              |
| -٧٢        |           | وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ                       |
| VY1        |           | الَّـذِينَ أُوتُـواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ       |
|            |           | مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّحِذِي أَحْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ                 |
|            |           | وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾                                                                   |

| رقم الصفحة    | رقم الآية | الآية                                                                                                       |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ミスマーヤン</b> | 7         | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ     |
| - ٤٦٤-        |           | إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ               |
| £             |           | حُنْماً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ حَاء أَحَدُ مَّنكُم مِّنَ               |
| ٤٩٠-          |           | الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً               |
|               |           | فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ              |
|               |           | حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾           |
| ٣٨            | ۱٦،١٥     | ﴿ إِنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ              |
|               |           | تُخفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرِ قَدْ حَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ                  |
|               |           | مُّبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ          |
|               |           | الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِدْنِهِ وَيَهَدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾                            |
| <b>V</b> 9    | 79        | ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِنْمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ                |
|               |           | جَزَاء الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                      |
| 7.7.1         | ٤٤        | ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾                               |
| ٣٨٤           | ٤٥        | ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنف    |
|               |           | وَالْأُدُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ              |
|               |           | كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾                 |
| 104-159       | 00        | ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَّةَ وَيُؤْتُونَ |
|               |           | الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾                                                                               |
|               | ٦٣        | ﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ       |
| 107-10.       | ٦٧        | ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ    |
|               |           | رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾           |
| 708           | 1.4       | ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ          |
|               |           | كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾                                |
|               |           | سورة الأنعام                                                                                                |
| ٩٣            | ٥٧        | ﴿إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾                                                                             |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 1 1    | ٨٦        | ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاٌّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾                 |
| -          | ٩.        | ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾                                           |
| ٤٠٦        | 150       | ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾                                                                |
| ٣٦         | 109       | ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ |
|            |           | إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾                                             |
| ٥٨١-٣١٣    | ١٦٤       | ﴿ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى         |
|            |           | رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾                                 |
|            |           | سورة الأعراف                                                                                             |
| 779        | ١٢        | ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ﴾                                                          |
| 187        | ١٨٨       | ﴿ قُلَ لا ۚ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءِ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ       |
|            |           | الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ    |
|            |           | لَّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ • أَلَّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾                                                      |
| 779        | 199       | ﴿خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾                                      |
|            |           | سورة الأنفال                                                                                             |
| 7744-744   | ٤١        | ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  |
| 7 2 1 -    |           | وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى   |
|            |           | عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾        |
| ١٣٢        | ٧٢        | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ   |
|            |           | وَالَّـذِينَ آوَواْ وَّنَصَـرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ   |
|            |           | لُهُاجِـرُواْ مَـا لَكُـم مِّـن وَلاَيَـتِهِم مِّـن شَـيْءٍ حَتَّـى يُهَاجِـرُواْ وَإِن                  |
|            |           | اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم           |
|            |           | مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾                                                           |
|            |           | سورة التوبة                                                                                              |
| 777        | ٣         | ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾                       |
| 79.        | ٦         | ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنِ الْمُشْرِكِينِ اسْتَجَارِكُ ﴾                                                       |

| o programa |           |                                                                                                                   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                             |
| ٤١٠-٤٠٩    | ۲۸        | ﴿ إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَسٌّ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ                 |
| ٤١٢-       |           | الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـدًا)                                                                               |
| ٦٠٩        | ٣٤        | ﴿وَالَّـذِينَ يَكْنِـزُونَ الـدَّهَبَ وَالْفِضَّـةَ وَلاَ يُـنفِقُونَهَا فِـي سَبِيلِ اللَّهِ                     |
|            |           | فَبَشِّرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ                                                                                    |
| ٦٢٣        | ٦.        | ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ        |
|            |           | وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ                 |
|            |           | وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾                                                                                        |
| ٤١٦        | ٦١        | ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ﴾                                                  |
| ٤٥         | ٧٠        | ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ        |
|            |           | وِأَصْحَابِ مَـدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَنْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ                 |
|            |           | لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾                                                          |
| ١٣٢        | ٧١        | ﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ                       |
|            |           | وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤثُّونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ                  |
|            |           | وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾                                      |
| ٣٨٧        | ۸۰        | ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ |
|            |           | لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾         |
| TA1-TT1    | ١         | ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم                        |
|            |           | بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي تَحْتَهَا                 |
|            |           | الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ                                                 |
| 789-71.    | 1.0,1.7   | ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ                      |
|            |           | صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣) أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ                   |
|            |           | يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُدُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ           |
|            |           | (١٠٤) وَقُـلِ اعْمَلُـواْ فَسَـيَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُهُ وَالْمُؤْمِـنُونَ                          |
|            |           | وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾                    |
| ٤٠٢        | ١٠٨       | ﴿ فِيهِ رِحَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهُّرُوا ﴾                                                                    |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                                                       |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | سورة يوسف                                                                                                                                   |
| ٣٨٤        | ٧٢        | ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾                                                |
|            |           | سورة الرعد                                                                                                                                  |
| 7.7        | 11        | ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾                                                |
| ٧٠٣        | ١٧        | ﴿ الْبِيغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ ﴾                                                                                                        |
|            |           | سورة الحجر                                                                                                                                  |
| -777-      | ٩         | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الدُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾                                                                           |
| ۲۸۸        |           |                                                                                                                                             |
|            |           | سورة النحل                                                                                                                                  |
| 9 £        | ٩١        | ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ                                    |
|            |           | جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾                                                              |
| 178-171    | ١٠٦       | ﴿ مَنْ كَفَرَ بِالله بَعْدَ إِيْمَانِهِ ﴾                                                                                                   |
|            |           | سورة الإسراء                                                                                                                                |
| ያ          | 74        | ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا ﴾                                                                                          |
| ٤٤         | 77        | ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ                                         |
|            |           | كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾                                                                                                                    |
|            | ٧٠        | ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ                                             |
|            |           | الطُّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾                                                                 |
| ٥.٤        | ٧٨        | ﴿ أَقِهِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَحْرِ إِنَّ قُرْآنَ                                            |
|            |           | الْفَجْرُ كَانَ مَشْهُوداً﴾                                                                                                                 |
| ١٤١        | 97-9.     | ﴿ وَقَالُواْ لَن نَّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاً (٩٠) أَوْ                                                     |
|            |           | تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّحِيلِ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْحِيراً (٩١)                                             |
|            |           | أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلاَّئِكَةِ                                          |
|            |           | قَبِيلاً (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن                                                       |
|            |           | َ نُـوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْزَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ                                     |
|            |           | كونين بِرَبِيكَ عَلَى مُرَى عَيْدَ بِدِي عَلِيدَ عِلَيْهِ مُرَّرِهِ مِنْ مُ دَيِّي عَلَى الْعَالِمُ اللهُ الله<br>إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً﴾ |
|            |           |                                                                                                                                             |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                           |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | سورة الأنبياء                                                                                                   |
| 7 / 9      | ۲         | ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾                   |
| ٣٥         | 9 7       | ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ                                     |
| ١٠٤        | 111-1.9   | الْمُونَانِ تَوَلُّوا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا                  |
|            |           | تُوعَدُونَ (١٠٩) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (١١٠)                     |
|            |           | وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾                                                |
|            |           | سورة الحج                                                                                                       |
| ٤١٣        | ١٧        | ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ آمَنُوا وَالَّـذِينَ هَـادُوا وَالصَّـائِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَحُوسَ وَالَّذِينَ          |
|            |           | أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾     |
| 7/1-1/7    | ۲۹        | ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾                  |
| 7.7.7      |           |                                                                                                                 |
|            |           | سورة المؤمنون                                                                                                   |
| V.9-V.V    | V -0      | ﴿ وَالَّـذِينَ هُـمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّـا عَلَى أَزْوَاجِهِـمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ ا              |
|            |           | أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾    |
|            |           | سورة النور                                                                                                      |
| ٣٩.        | ٣٣        | ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْمِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ                   |
|            |           | الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ            |
|            |           | سورة الفرقان                                                                                                    |
|            | ٧٤        | ﴿ وَالَّـٰذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاحِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا |
|            |           | لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾                                                                                        |
|            |           | سورة الشعراء                                                                                                    |
| ٣٦٤        | 74        | ﴿ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ﴾                                                                  |
| 104-10.    | 718       | ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾                                                                        |
|            |           | سورة النمل                                                                                                      |
| ١٨٤        | ١٩        | ﴿ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيُّ ﴾                    |

|            |           | The first control of the first |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٩٠        | ٣٣        | ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |           | الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |           | سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | ٧٤        | ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |           | لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,          |           | سورة الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٦٤        | ٦٣        | ﴿ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104-10.    | 317       | ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | i         | سورة النمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨٤        | ۱۹        | ﴿رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |           | سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 474        | **        | ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى النَّتَيُّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |           | تَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | ستتجدُني إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177        | ٥ ٤       | ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤتُونَ أَحْرَهُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |           | سورة الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ۲۱        | ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |           | بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98         | ٦.        | ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفُنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           | سورة السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 10        | ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكَّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |           | رَبُّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           | سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| رقم الصفحة | رَمُ الْآلِدَ |                                                                                                                      |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1 8 9     | ٣٣            | ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْنَ تَبَرُّجَ الْحَاهِلِيَّةِ الْـأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّـلَاةَ            |
| 100-108    |               | وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|            |               | الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾                                                               |
|            | -             | سورة الصافات                                                                                                         |
| ۱۳۱        | ۸۳            | ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴾                                                                             |
|            |               | سورة الزمر                                                                                                           |
| ۳۳۱        | ١٨            | ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَقِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ                 |
|            |               | وَأُوْلَفِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ﴾                                                                               |
| ٩٣         | 70            | ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّـذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَـثِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ                        |
|            |               | عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْعَاسِرِينَ                                                                           |
|            |               | سورة فصلت                                                                                                            |
| ١٦٦        | 0 £           | (ولاتستَوي الحسنةُ)                                                                                                  |
| ٤٣٩        | ٣٧            | ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ لا تَسْحُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا                       |
|            |               | لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي حَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾                                 |
|            |               | سورة الشورى                                                                                                          |
| ٣٨٣        | ١٣            | ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّـذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْـكَ وَمَا                          |
|            |               | وَصَّيَّنَا يِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَـا تَتَفَرَّقُوا فِيـهِ                  |
|            |               | كُبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَحْتَنِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي                |
|            |               | إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ                                                                                                 |
| 109        | 77            | ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواۤ الصَّالِحَاتِ قُلَ لَّـا                  |
|            |               | أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَـهُ             |
|            |               | فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾                                                                        |
|            |               | سورة الزخرف                                                                                                          |
| ٩٨٢        | ٣             | ﴿إِنَّا حَمَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾                                                    |
| १८५        | ١٣            | ﴿ لِلتَسْتُووا عَلَى ظُهُ ورِهِ ثُمَّ تَلَاكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ                    |
|            |               | وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾                                     |

| رقم الصفحة | بقالق. |                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        | سورة الفتح                                                                                                                                                                   |
| ٣٠٩        | ١٨     | ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي                                                                          |
|            |        | قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيبًا﴾                                                                                                |
| 7.7.7      | **     | ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن                                                                             |
|            |        | شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِـمَ مَـا لَـمْ                                                                            |
|            |        | تَعْلَمُوا فَحَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾                                                                                                                       |
| ٣٠٩        | Y 9    | ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِـدًاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ                                                                              |
|            |        | تَرَاهُمْ رُكُّعاً شُجَّداً يَيْتَغُونَ فَضْ لاَّ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي                                                                                  |
| 1          |        | وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيـلِ                                                                          |
|            |        | كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَةُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ                                                                                         |
|            |        | الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّالِحَاتِ                                                                         |
|            |        | مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾                                                                                                                                      |
|            |        | سورة الحجرات                                                                                                                                                                 |
| ٣٠٥        | ٦      | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا إِنَهَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا                                                                   |
|            |        | بِحَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ                                                                                                                     |
| ٥٦١        | ١.     | ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ                                                                            |
|            |        | تُرْحَمُونَ <b>﴾</b>                                                                                                                                                         |
|            |        | سورة ق                                                                                                                                                                       |
|            | ١٦     | ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾                                                                                                                        |
|            |        | سورة النجم                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٩        | ٦٢     | ﴿ فَاسْحُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾                                                                                                                                          |
|            |        | سورة الرحمن                                                                                                                                                                  |
| 019        | ٦٤     | ﴿مُدْهَامَّتِانَ﴾                                                                                                                                                            |
|            |        | سورة الواقعة                                                                                                                                                                 |
| 272        | ۸٠-٧٧  | ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكُنُونٍ (٧٨) لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهِّرُونَ (٧٨) لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهِّرُونَ (٧٩) تَنزِيلٌ مِّن رَّبٌ الْعَالَمِينَ﴾ |
|            |        | الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾                                                                                                                     |

| رقم الصفحة    | رقم الآية | ্র্য।                                                                                                           |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | سورة المجادلة                                                                                                   |
| -7.4          | ٢-3       | إِلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَـاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي |
| V £ £ - V £ 1 |           | لَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢)     |
|               |           | الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نُسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن      |
|               |           | مَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ (٣) فَمَن لَّمْ يَحِـدُ فَصِيَامُ           |
|               |           | مَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً     |
|               |           | لِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُلُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ أَلِيمٌ ۗ             |
|               | ξ         | وْفَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ                                                                           |
|               |           | سورة الحشر                                                                                                      |
| 720           | ۲,        | (فَاعْتَيرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾                                                                          |
| 797           |           | ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾                                         |
| 144           | ۸         | (الفقراء المهاجرين الذين)                                                                                       |
| ٣٠٩           | ٩         | ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوُّوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَكَا        |
|               |           | بَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ                         |
|               | ·         | كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ فَأُولَقِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾                              |
| ١٨٨           | ١.        | (والذين حاؤوا من بعدهم)                                                                                         |
|               |           | سورة المتحنة                                                                                                    |
| 797           | ١.        | (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ)                                                                           |
| V19           | ١.        | ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾                                                                        |
|               |           | سورة الجمعة                                                                                                     |
| 00.           | ٩         | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى            |
|               |           | ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾                              |
|               |           | سورة الطلاق                                                                                                     |
| ٧٣١           | ١         | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ      |
|               | ı         | وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن لَيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَـأْتِنَ            |
|               |           | وَبُصُوا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدُّ خُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾              |

| رقم الصفحة | رقرالاية |                                                                                                            |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -٧٢٣       | <b>Y</b> | ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ نَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ                |
| -٧٢٤       |          | وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن             |
| VY7-VY0    |          | كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَحْفَل لَّهُ مَحْرَجاً﴾                |
| Y £ A      | ٤        | ﴿ وَاللَّاثِي يَفِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُلاَّتُهُ         |
| <u> </u>   |          | أَشْهُرٍ وَاللَّاثِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَحَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ              |
|            |          | وَمَن يُتَّقِ اللَّهَ يَحْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾                                                 |
|            |          | سورة الجن                                                                                                  |
| 7.1.1      | ۲،۲      | ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْحِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا |
|            |          | (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن تُشْرِكَ بِرَبَّنَا أَحَدًا ﴾                             |
|            |          | سورة المزمل                                                                                                |
| 019-017    | ۲.       | (فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)                                                                |
|            |          | سورة المدثر                                                                                                |
| 019        | 71       | ﴿ لُمَّ نَظَرً ﴾                                                                                           |
| 019        | 77       | (المُ عَبَسَ وَبَسَرَ)                                                                                     |
|            |          | سورة عبس                                                                                                   |
| ٤٣٨        | 17-11    | ﴿ كُلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَن شَاء ذُكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ                          |
|            |          | (١٣) مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾                             |
|            |          | سورة العلق                                                                                                 |
| 289        | ١٩       | ﴿كُلًّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتُرِبُ﴾                                                                 |
|            | 1        | سورة البينة                                                                                                |
| ٤١٣        | ١        | ﴿ لم يكن الذين كفروا﴾                                                                                      |
| ٤١٣        | ٦        | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ حَهَنَّمَ خَالِدِينَ           |
|            |          | فِيهَا أُوْلَقِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾                                                                |
| 100-189    | ٧        | ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾                     |

## رابعاً \_ فهرس الأحاديث المرفوعة

رتب هذا الفهرس على الحروف الهجائية ولا يراعى في ذلك الحرف المشدد، كما لا تعتبر الألف واللام -أي أل التعريف- في أول الكلمة، إلا في لفظ لفظ الجلالة (الله) فاعتبر ترتيبها ألف ثم لام.

| رقم الصفحة | الحديث                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤١٨        | ائتني بثلاثة أحجار                                              |
| ١٣٤        | أبشر يا عمَّار تقتلك الفئة الباغية                              |
| ١٨١        | أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة |
| ٤٧٣        | أتى كظامة قوم، فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه                      |
| 70.        | أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك        |
| ۷۳۸ ٠      | أتردين عليه حديقته                                              |
| 2 2 0      | اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي                             |
| 8 8 7      | احتشي كرسفاً                                                    |
| १२०        | أخذ لرأسه ماءً حديداً                                           |
| 711        | إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يُحب فليرجع                        |
| ٤٠١        | إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء                |
| 277        | إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة                                  |
| ٥٣٢        | إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا                                       |
| 377-797    | إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو لم ينحسه شيء              |
| ٤٨٥        | إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك                                 |
| ٥٧٤        | إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلا يدري كم صلَّى                      |
| 173        | إذا قاء أحدكم في صلاته أو قُلُسَ فلينصرف                        |
| ٥٣٢        | إذا قال الإمام: ﴿غير المعضوب عَلَيهِم ولا الضَّالِّين           |
| ٥٤١        | إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحداً يمرُّ بين يديه                |

| رقم الصفحة     | الحديث                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٦.٩            | إذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول                            |
| ٤٠٥            | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.      |
| ٤٠٥            | إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب. |
| 001            | أربعٌ إلى الولاة، وعدَّ منها الجمعة                                |
| ٤٩.            | أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام                         |
| ٦٨٥            | أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفحر         |
| ٥٧٨            | أزيَد في الصلاة؟                                                   |
| ٤٨٣            | أسبغ الوضوء، وحلّل بين الأصابع                                     |
| ٤٢.            | استنزهوا من البول                                                  |
| ٧٠٥            | استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر                       |
| ٧٨ .           | اسكن، فليس عليك إلا نبي، أو صدِّيق، أو شهيد                        |
| 777            | أصبت السنة، وأجزأتك                                                |
| <b>7</b> 1-717 | أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم                               |
| ۸۷۶            | اعتمر رسول الله ﷺ، فطاف بالبيت                                     |
| 797            | أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال                                |
| ٤١٠            | اغتسل بماء وسدرٍ، وألق عنك شعر الكفر                               |
| ٥٢             | افترقت اليهود على إحدى -أو اثنتين- وسبعين فرقة                     |
| £ £ £          | أقلُّ الحيض للجارية البكر، والثيب ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام     |
| ١٧٠            | ألا تركت الشيخ في بيته حتى نأتيه                                   |
| ١٥.            | ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم                                     |
| 710            | الله الله في أصحابي                                                |
| ۱۷٦            | اللهم إني أحبُّه، وأحبُّ من يحبُّه                                 |
| ٥٢٧            | اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت                           |
| 778            | أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله                           |
| 109            | أما بعد أيها الناس إنما أنتظر أن يأتي رسول ربي فأجيبه              |

| رقم الصفحة    | الحديث                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 104-10.       | أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى                           |
| ٣٢.           | أمتي لا تجتمع على ضلالة                                             |
| 777           | أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفاتٍ ثم يقف بها                 |
| ٤٧٣           | أمرنا رسول الله ﷺ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا                  |
| ٤٤٣           | أمرها المستحاضة - أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها                   |
| ٤٤١           | امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي                            |
| ١٠٤           | إن ابني هذا سيدٌ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين      |
| ٥٧٤           | إن أحدكم إذا قام يُصلِّي جاءه الشيطان                               |
| ٤٩٣           | إن أخاكم النجاشي قد مات                                             |
| ٣٣٣           | إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها               |
| 779           | إن أصحاب الأراك -موضع قرب عرفات- لا حجَّ لهم                        |
| 007           | إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً وجعل لِلميت من كل صلاة تكبيرة |
| ٦١.           | إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فَرضَ عليكم الصلاة     |
| ٥٨٦           | إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار                |
| ٦٢٨           | إن الله لم يرضَ بحكم نبي و لا غيره في الصدقات                       |
| ۸۲۰           | إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقُل                  |
| 717           | إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه                          |
| 0. 8          | أن جبريل أتى النبي ﷺ ليعلُّمه مواقيت الصلاة                         |
| 107           | أنت مني بمنزلة هارون من موسى                                        |
| ١٥٦           | أنت يا علي وشيعتك                                                   |
| 2 2 1 - 2 2 7 | إن دم الحيض دمٌ أسود يُعرف                                          |
| ٧٠٨           | إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرَّمها                 |
| ٥٨٦           | إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر                                           |
|               | إن ظنَّ أن يأتي عرفات فيقف قليلاً                                   |
| ١٨٥           | إن عمر من أهل الجنة                                                 |

| رقم الصفحة     | الحديث                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٣٨            | إِنَّ فِي الصلاة لشغلاً                                     |
| ٩٦             | إنَّ قوماً يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية       |
| <b>٣٩٧-٣٩٦</b> | إن الماء لا ينحسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه           |
| ٤٤٢            | إنما هو عرق                                                 |
| ٧٠٨            | إنما كانت المتعة لحربنا ولخوفنا                             |
| ٤٤١            | إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام                    |
| ٤٢١            | إنما يُجزيك من ذلك الوضوء                                   |
| ٤٢١            | إنما يُغسل الثوب من خمس                                     |
| ٤٨٨            | إنما يكفيك هذا                                              |
| ٤٢١            | إنما يكفيك كف من ماء                                        |
| 444            | إن المدينة كالكير تنفي خبثها                                |
| ٤١٠            | إن المؤمن لا ينجس                                           |
| ٤٢٧            | إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض                             |
| ٤١٧            | إن المسلم لا ينجس                                           |
| ٩٧             | إنَّ منكم من يُقاتِل على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله |
| ६०६            | إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم                |
| 717            | إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه                              |
| ٥٤٨            | إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه              |
| ٤٤٢            | إنما هو عرق، وأمرها أن تغتسل، وتستثفر بثوب وتصل.            |
| ٤٦٧            | أن النبي ﷺ توضأ وأدخل                                       |
| ۰۷۰            | أن النبي ﷺ علَّمه الأذان، فذكر فيه الترجيع                  |
| ٤٤٠            | أن النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه                      |
| ٥٣٢            | إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس                |
| ١٧٦            | إنه سيدٌ                                                    |
| ٤٠٢            | إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير                           |

| رقم الصفحة | الحديث                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤١٠        | إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها                                   |
| 101        | إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أحدهما أعظم من الآخر |
|            |                                                                  |
| ٧.,        | إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم                                 |
| 2007       | إِنَّ يوم الجمعة سيد الأيام، يضاعف الله فيه الحسنات              |
| ٦٨٤        | أي ابنيَّ، لا ترموا الجَمْرَة حتى تطلع الشمس                     |
| 749        | إيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس                      |
| 797        | أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل ِ                      |
| 797-798    | البغايا اللائبي ينكحن أنفسهنَّ بغير بينة                         |
| 7 £ Y      | بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد                                   |
| ۸۲٥        | التحيّات المباركات                                               |
| 101        | تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي                               |
| 797        | تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي                  |
| ١٥٨        | تركت فيكم من إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله                     |
| ٣٤٨        | تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة                                   |
| 00         | تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين                                   |
| ٥٣         | تفرَّقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين                         |
| 199        | تقتلك الفئة الباغية                                              |
| ٤٢٨        | تقوم إحدانا بالخُمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض                 |
| ٤٤٣        | تلجَّمي، وتحيَّضي في كل شهر في علم الله ستة أيام                 |
| २०१        | تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج                  |
| 9 7        | تمرقُ مارقةٌ على حين فرقة من الناس                               |
| 199        | تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق      |
| ٤٤٤        | تمكث إحداكنَّ شطر عمرها لا تصلي                                  |
| ٤٤٨        | تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة        |

| رقم الصفحة | الحديث                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨١        | توضأ رسول الله ﷺ، فأدخل يده في الإناء فاستنشق                           |
| ٤٨١        | توضأ لنا وضوء رسول الله ﷺ، فدعا بإناء فأكفأ                             |
| ٤٦٧        | توضأ ﷺ، وأدخل أصبُعيه في حُجرَي أُذنيه                                  |
| ٤٨٨        | تيمم ﷺ بضربتين مسح بإحداهما على وجهه، وبأخرى ذراعيه                     |
| ٤٨٧        | التيمم ضربتان، حصولٌ للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين                   |
| ٤٨٩        | ئم مسح بهما وجهه وكفيه                                                  |
| ٥٧٨        | ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم                                             |
| ٤٢٣        | جعل - ﷺ - في الحائض تصاب ديناراً                                        |
| 00.        | الجمعة حقّ واجبٌ على كلِّ مسلم                                          |
| 008        | جهر النبي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءته                                      |
| ٦٨٤        | حججتُ مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً                    |
| -111       | الحج عرفة                                                               |
| ٦٧١        |                                                                         |
| ١٦٤        | حرمة مال المسلم كحرمة دمه                                               |
| ٦٨١        | خُدْ أشار ﷺ إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه للناس             |
| 798        | حذوا عني مناسككم                                                        |
| ٦٨٠        | خمسُ صلوات كتبهنَّ الله على العبد                                       |
| ٤٩٠        | دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين                                             |
| ٤٩١        | رأيت رسول الله ﷺ بالَ، ثم توضأ، ومسح على خفيه                           |
| ٤٦٢        | رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا                                     |
| 0.7        | رأيت رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء                  |
| ०६١        | رأيت رسول الله في قبة حمراء من أَدَم، ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله ﷺ |
| ٤٧٤        | رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه                           |
| ०४१        | رأيت رسول الله ﷺ يصلّي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى            |
| ٤٦٧        | رأيت رسول الله ﷺ توضأ، فغسل يديه                                        |

| رقم الصفحة | الحديث                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0 2 7      | رأيت النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم                                          |
| ٧٠٦        | وخص لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء عام أوطاس                                   |
| ٧٥٧        | الرضاع ما أنبت اللحم، وشد العظم                                                |
| ٦٣٢        | رفع القلم عن ثلاث: عن ثلاث                                                     |
| 008        | ركع النبي ﷺ ركعتين في سحدة                                                     |
| ٥٨٦        | سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان                                                 |
| ٤٢٧        | سدُّوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر                                             |
| ٥٦٢        | السقط يصلّي عليه ويُدعى لوالديه                                                |
| ٥٨٦        | سمَّى رسول الله قوماً صاموا حين أفطر وقصر عصاةً                                |
| ٦٥،        | سمع النبي بالبيداء، وإنه لرديف أبي طلحة يهلُّ بالعمرة والحج معاً جميعاً.       |
| 1 2 2 7    | سنَّ ﷺ في الحائض ثلاث سُنن                                                     |
| ١٨٥        | سيدا كهول الجنة أبو بكر وعمر                                                   |
| 97         | سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يُحسنون القيلَ                                 |
| 0 2 7      | صلى رسول الله ﷺ بمنى إلى غير حدار                                              |
| ٥١٧        | صلى بنا رسول الله ﷺ الصبح بمكة                                                 |
| 0.0        | صلى رسول الله الظهر، والعصر جميعاً بالمدينة من غير خوف، ولا سفر                |
| 0.0        | صلى رسول الله الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير حوفٍ ولا سفرٍ |
| 000        | صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات                                               |
| 008        | صلى ركعتين في كل ركعة ركوعٌ واحد كسائر الصلوات                                 |
| 008        | صلی فی کُسوفٍ، فقرأ، ثم رکع، ثم قرأ، ثم رکع                                    |
| ۲۲٥        | صلّوا على أطفالكم                                                              |
| ٥٦١        | صلوا على من قال: لا إله إلا الله                                               |
| 798        | صلوا كما رأيتموني أصلي                                                         |
| 070        | صليتُ مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده                            |
| ٥١.        | صليتُ مع النبي ﷺ جميعاً أظنه أخر الظهر، وعجّل العصر                            |

| رقم الصفحة    | الحديث                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٨           | صُمْ وأفطر، وصلِّ ونَمْ، فإني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر                     |
| ٤٠٥           | طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات أولاهنَّ بالنزاب        |
| 772           | العجماء جرحها جُبَارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدَنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخُمسُ |
| V~~           | عصیت ربك، وبانت منك امرأتك                                                   |
| 777-797       | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين                                            |
| 70.           | فإذا زادت الإبل على مئة وعشرين، استوثقت الفريضة                              |
| 77.           | فإذا كانت -الإبل- إحدى وعشرين ومئة                                           |
| ٧٣٤           | فردَّها عليَّ و لم يرها شيئاً                                                |
| 77.           | فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ                                     |
| ٧٣١           | فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر                                |
| ٦٢٣           | فهلا خرجت عليه؟، فإن الحج في سبيل الله                                       |
| 007           | في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلمٌ وهو يصلّي                                    |
| 77.           | في كل سائمة إبل، في كل أربعين بنت لبون                                       |
| ٥٧٥           | في كل سهوٍ سجدتان                                                            |
| £ \ £ - £ \ \ | فيه الوضوء -أي المذي                                                         |
| ٧٠٤           | قد أُذِن لكم أن تستمتعوا؛ فاستمتعوا                                          |
| 00            | القدرية مجوس هذه الأمة                                                       |
| 7.9           | قد عفوتُ عن صدقة الخيل والرُّقيق فهاتوا صدقة الرِّقة                         |
| ٦٨٠           | قدِم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته                                          |
| ٥١٧           | قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرَّقها في ركعتين                           |
| ٦.            | قريشٌ ولاة الأمر فَبَرُّ الناس تبعاً لبرِّهم                                 |
| 077           | قنت ﷺ في الوتر بعد الركوع                                                    |
| ٥٢٢           | قنتَ رسول الله شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح         |
| ٥٢٢           | قنت ﷺ في آخر الوتر قبل الركوع                                                |
| 077           | قنت ﷺ في الوتر قبل الركوع                                                    |

| رقم الصفحة | الحديث                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٦١٤        | القول ما قال أبو ذر                                                 |
| ٤٥٨        | كان إذا جاءه أمرٌ يُسرُّ به خرَّ ساجداً، شاكراً لله تعالى           |
| ٥٤٧        | كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين            |
| ٤٤٨        | كانت النفساء تقعد على عهد النبي ﷺ بعد نفاسها أربعين يوماً           |
| 207        | كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده                 |
| ٤٩٠.       | كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن يمسح المقيم                               |
| ٥٣٥        | كان رسول الله ﷺ يؤمُّنا، فيأخذ شماله بيمينه                         |
| ٥٤١        | كان رسول الله ﷺ يجعل العَنزة بين يديه إذا صلى                       |
| ٥٦٦        | كان رسول الله ﷺ يصلي من التطوع مثلي الفريضة                         |
| ٥٢٨        | كان رسول الله ﷺ يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا القرآن                   |
| ٤٣٤        | كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن على كل حالٍ إلا الجنابة                 |
| ٤٣٥        | كان رسول الله ﷺ يقضي حاجته، ثم يخرج                                 |
| ٥٥٧        | كان رسول الله ﷺ يكبِّر على قوم خمساً، وعلى قوم آخرين أربعاً         |
| 001-001    | كان رسول الله ﷺ يكبِّرها                                            |
| ٥٣٥        | كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة |
| ٦٨٤        | كان النبي ﷺ يرمي يوم النحر ضحى                                      |
| 070        | كان النبي ﷺ يصلي ثمان ركعات                                         |
| 001        | كانوا يكبِّرون على عهد رسول الله ﷺ سبعاً، وخمساً، وأربعاً           |
| ٦١٣        | كان ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعِدُّ للبيع                    |
| ٥٢٢        | كان ﷺ يقنت في صلاة المغرب والفجر                                    |
| ٤٣٥        | كان ﷺ يذكر الله على كل أحيانه                                       |
| 790        | كان ﷺ يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم                            |
| 070        | كان يصلي ركعتين حين يطلع الفحر                                      |
| 0.0        | كان ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حيَّةٌ                     |
| ٥١٧        | كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورةٍ  |

| رقم الصفحة | الحديث                                                                 |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 070        | من صلّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة                                    |  |
| ٤٥٢        | كان يغتسل من أربع من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامة، وغَسْلِ الميت |  |
| 7.1.1      | كتاب الله فيه نبأ مَنْ قبلكم، وحبرُ من بعدكم                           |  |
| ٣١.        | كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع                                    |  |
| ١٧٣        | كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة                                     |  |
|            | كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في ليلة ظلماء ذات ريح ومطر                   |  |
| ٥٣٨        | كنا نتكلم خلف رسول رسول الله ﷺ في الصلاة                               |  |
| ٥١٣        | كَنَّا نصلِّي مع رسول الله ﷺ في شدَّة الحرِّ                           |  |
| ٧٠٢        | كنَّا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا          |  |
| ٦٨٠        | لا إلا أن تطوَّع                                                       |  |
| ٤٧٤        | لا تتم صلاة أحدكم                                                      |  |
| 770        | لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على خطأ                                     |  |
| ٣٧         | لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا                                   |  |
| 377-775    | لا تحلُّ الصدقة إلا لخمسة                                              |  |
| Yot        | لا تحرِّم المصَّة من الرضاع ولا المصتان                                |  |
| ٣٠٩        | لا تسبوا أصحابي                                                        |  |
| ٤٨٤        | لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ                                 |  |
| 757        | لا تقربها حتى تكفّر، وأمره بكفارة الظهار                               |  |
| १०१        | لا تنجسوا موتاكم                                                       |  |
| Yoş        | لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم                                  |  |
| ۳۸۸        | لأزيدنٌ على السبعين                                                    |  |
| 799        | لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى                            |  |
| -79٣-791   | لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل                                           |  |
| 799        | · -                                                                    |  |
| 791        | لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له     |  |

| رقم الصفحة | الحديث                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 78         | لا نورث ما تركناه صدقة                                               |
| ٧٥         | لا وصية لوارث                                                        |
| ٤٠٠        | لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه                       |
| ٦٩٨        | لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها                   |
| 777        | لا يُجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة                   |
| 197        | لا يحبك إلا مؤمن، ولا يُبغضُك إلا منافق                              |
| ٧٨         | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام                    |
| 777        | لا يصليَنَّ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة                          |
| 007        | لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طُهرٍ                  |
| ٤٦٠        | لا يقبل الله صلاة إلا بطهور                                          |
| ٤٣٢        | لا يقرأ الجنب، والحائض شيئاً من القرآن                               |
| ٤٣٦        | لا يمس القرآن إلا طاهر                                               |
| ١٨٨        | لحقني جبريل فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول                 |
| ٥١٣        | لقد رأيتُ رسول الله ﷺ في يوم مطيرٍ                                   |
| 774        | لم يحلَّ من شيء حُرِم منه حتى قضى حجه                                |
| 704        | لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقْت الهدي                        |
| ٦.         | لو سلك الناس وادياً، وسلك الأنصار وادياً                             |
| 0 2 7      | لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له |
| ٥٢         | ليأتينَّ على أمَّتي ما أتى على بني إسرائيل حَذوَ النَّعلِ بالنَّعلِ  |
| ٧٣١        | ليراجعها                                                             |
| 887        | ليس ذلك بحيض إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة              |
| ٧٣٤        | ليس ذلك بشيء                                                         |
| 0 ሌ ٦      | ليس من البرِّ الصوم في السفر                                         |
| 00.        | ليَنتَهينَّ أقوامٌ عن ودعهم الجمعات                                  |
| ٥٧٢        | ما أحسن هذا، اجعله في أذانك                                          |

| رقم الصفحة | الحديث                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤١٨        | ما أكل لحمه فلا بأس ببوله                                           |
| ٧٤٤        | ما حملك على ذلك يرحمك الله                                          |
| ٥٢٤        | ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفحر حتى فارق الدنيا                    |
| ٥٢٣        | ما قنت رسول الله ﷺ في شيء من صلاته                                  |
| 781        | ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمس، والخُمس مردودٌ عليكم          |
| ٥٨٧        | ما هذا؟ قالوا: صائم                                                 |
| ۱۷۰        | ما يبكيك -لأبي بكر                                                  |
| ٣٦         | مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم                          |
| 777-778    | مُرْهُ فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر               |
| V £ \      | مُرِيهِ فليصم شهرين متتابعين                                        |
| ٤٦٧        | مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السَّباحتين في أُذنيه                       |
| ٤٦٤        | مسح رسول الله ﷺ رأسه بماء جدید غیر فضل یدیه                         |
| ٧١٥        | المسلمون عند شروطهم                                                 |
| 710        | من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم                      |
| ०९६        | من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفحر و لم يغتسل فلا يصم    |
| 771        | من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيضوا منها، فقد أدرك الحج       |
| ٤٠٢        | من استحمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج                   |
| 098-097    | من أصبح جنباً فلا صوم له                                            |
| 777        | من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له     |
| ٤٨١-٤٧٠    | من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدِّث نفسه                    |
| 770        | من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية                      |
| YY         | من دعا إلى نفسه أو إلى أحد، وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه |
| ٧٢         | من زلَّ فلیتُب، ومن أخطأ فلیتُب، ولا يتمادى                         |
| 1 7 9      | من سبُّ علياً فقد سبني                                              |
| ٦٧٠        | من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع                               |

| PX.           |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة    | الحديث                                                                       |
| ٣٦            | من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم                     |
| 070           | من صلّى في يوم أو ليلة ثنتي عشر ركعة                                         |
| १०४           | من غسَّل ميتاً اغتسل، ومن حمله توضأ                                          |
| ٤٥٢           | من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ                                     |
| 170           | من قُتل دون ماله فهو شهيد                                                    |
| ٣٢.           | من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه                         |
| 107-171       | من كنت مولاه فعليٌّ مولاه                                                    |
| ٧٨            | من يشتري أرضاً يزيدها في المسجد، وله خير منها في الجنة                       |
| ٧٨            | من يشتريها –بئر رومة– ويهبها للمسلمين وله الجنة خير منه                      |
| ١٥٠           | من يضمن عني ديني، ومواعيدي ويكون حليفتي ويكون معي في الجنة.                  |
| 117           | المهدي من ولدك                                                               |
| ٨٢٤           | ناوليني الخُمرة                                                              |
| ٥٨١           | نعم (لامرأة قالت: إن فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركتُ أبي شيخاً كبيراً) |
| 757           | نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين                                       |
| ٥٢٣           | نهي رسول الله ﷺ عن القنوت في الفحر                                           |
| Y • 7 - Y • Y | نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية                                   |
| ٦٩٣           | نهي عن نكاح السر                                                             |
| ٤٦٢           | هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ                                                  |
| 720           | هل لك من إبلِ                                                                |
| ٣٩            | هما ريحانتاي من الدنيا                                                       |
| ٧٤٨           | هي للمطلقة ثلاثاً                                                            |
| ٧٣٠           | واللهِ ما أردتَ إلا واحدة                                                    |
| ٤٢٧           | وجُّهوا هذه البيوت عن المسجد                                                 |
| २०१           | وقَّت لنا رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة                                |
| 7.1           | وما أهلكك قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان                                     |

| رقم الصفحة | الحديث                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨        | وما ذلك، فقالوا: صليت خمساً                                 |
| ٨٦         | ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية                            |
| ٥٦.        | ويلك! وما يدريك ما قلت؟ إني قلت: اللهم احشِ حوفه ناراً      |
| £74- £19   | ويلٌ للأعقاب من النار                                       |
| 179        | يا أبا بكر، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهلُ الفضل           |
| ٦٢٣        | يا أم معقل، وما منعك أن تخرجي معنا                          |
| 0 2 0      | يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُدٍ         |
| ٧٠٦-٧٠٣    | يا أيها الناس، إني قد كنت أذِنتُ لكم في الاستمتاع من النساء |
| ٥٧٢        | يا بلال لا تثوبنَّ في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفحر      |
| ٤٢٨        | يا علي، لا يحلُّ لأحد يجنب في هذا المسجد غيري، وغيرك        |
|            | يا علي، هذه الآية نزلت فيك، وفي سبطيَّ، والأئمة من ولدك     |
| ٤٠٢        | يا معشر الأنصار، إن الله أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم   |
| ٦١٦        | يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة  |
| V78-V71    | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                             |
| V07        | يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة                          |
| ٩٣         | يخرج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان                       |
| 97         | يخرج قوم فيهم رجل مثدون اليد، أو مخدَّج اليد                |
| 778        | يستمتع أحدكم بحلّه ما استطاع                                |

## خامساً \_ فهرس الآثار المروية عن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام

| الصفحة     | الإمام           | الأثر                                                       |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٤٧        | الصادق           | الأئمة بمنزلة رسول الله، إلا أنهم ليسوا بأنبياء.            |
| ٥٤١        | الصادق           | ادعوا لي موسى، فدُعي.                                       |
| ٥٥١        | الصادق           | إذا اجتمع سبعة، و لم يخافوا، أمَّهم بعضهم.                  |
| ०१४        | الباقر أو الصادق | إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل.            |
| ٥٩٨        | الصادق           | إذا أصابتك جنابةً                                           |
| ٧١٨        | الصادق           | إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية.             |
| 897        | الصادق           | إذا بلغ الماء قدر قلتين لم ينحسه شيء، والقلتان حرتان.       |
| ٤٠٣        | الصادق           | إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضَّأت.    |
| ٥٧٧        | الصادق           | إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة، فاسحد سحدتي السهو. |
| ٧١٤        | الصادق           | إذا سمى الأجل فهو متعة، وإذا لم يسمِّ فهو نكاح ثابت.        |
| 770        | الصادق           | إذا عقل الصلاة                                              |
| 011        | الصادق           | إذا غدوت إلى عرفة، فقل وأنت متوجه إليه.                     |
| ٥٧٤        | الصادق           | إذا قمت في الركعتين من الظهر.                               |
| 770        | الصادق           | إذا كان ابن سبع سنين                                        |
| ٤٣٢        | الباقر           | إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلُّ لها الصلاة.                |
| <b>797</b> | الصادق           | إذا كان الماء في الرِّكي كرًّا لم ينجسه شيء.                |
| 007        | الباقر           | إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقرَّبون.                 |
| ٥٣٢        | الصادق           | إذا كنت خلف إمامٍ فقرأ                                      |
| ٥٧٠        | الباقر           | الأذان والإقامة خمسةً وثلاثون حرفاً.                        |

| الصفحة      | الإمام        | الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V £ £       | الصادق        | إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفارة أحى ليس في هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |               | إدا واقع المره المالية قبل ال يالعر عليه العارة التي يس يا العاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٢         | الصادق        | عرت.<br>اغسل ذكرك، وأعد صلاتك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 1 1 1     | على بن الحسين | اعسل د فرك، واعد صارتك.<br>ألا تخبروني من أنتم؟ أنتم المهاجرون الأولون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٣٢         | الصادق        | الا تحبروني من انتم! النم المهاجرون الاولون.<br>أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٧.         | الصادق        | The second secon |
| 7.7         | الصادق        | الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر (صيغة الأذان).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢٧         | <del> </del>  | اللهم احرسني بعينك التي لا تنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del></del> | الصادق        | اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآحرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 2 7       | الرضا         | اللهم إني أبرء إليك من الحول والقوة، ولا حول ولا قوة إلا بك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V10         | الصادق        | إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £ £ Å       | الصادق        | إن أسماء سألت رسول الله ﷺ، وقد أُتي بها نمانية عشر يوماً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 277         | الباقر        | إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٥         | الباقر        | إن الله جعـل علياً علي السلام علماً بينه وبين خلقه ليليَ بينه وبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |               | علم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00.         | الصادق        | إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٥         | الباقر        | إن الله عز وجلَّ نصب علياً عليه السلام عَلَماً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | الباقر        | إن الله عز وجل يقول: يا أَيُّها الَّذين آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۱٥         | الصادق        | إن أمرها شديد، فاتقوا الأبكار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٤-٤٢٢     | الباقر        | إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>٦</b> ٩٨ | الصادق        | أن علياً عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |               | وفرَّق بينهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٥         | الباقر        | إن علياً عليه السلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمناً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۸         | الصادق        | إن عندي الجفر الأبيض ومصحف فاطمة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٠٤         | الصادق        | إن كان استكرهها فعليه كفارتان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٧٨         | الصادق        | إن كان بالبلد صلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u></u> -l  |               | الم من فسه منی را منون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة | الإمام       | الأثو                                                                |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٥    | الصادق       | إن كان بلغه أن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك فعليه القضاء.                  |
| 170    | الصادق       | إن كان جاحداً للحق فقل: اللهم املاً جوفه ناراً.                      |
| ٤٥٣    | الصادق       | إن كان غُسِّل الميت فلا تغسل.                                        |
| 715    | الصادق       | إن كنت تربح فيها شيئاً، أو تجد رأس مالك فعليك زكاته.                 |
| ٧١.    | الباقر       | إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى                                      |
| १०७    | الصادق       | إن لم يكن أصاب كفَّه شيء غمسها في الماء.                             |
| ٧١١    | الباقر       | إن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع.                                         |
| 127    | الصادق       | إن المغيرة كذب على أبي، وإن قوماً كذبوا عليَّ.                       |
| ٤٦٦    | الصادق       | إن نسيتَ مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك.                |
| 1.9    | زين العابدين | إن هؤلاء يبكون علينا، فمن قتلنا غيرهم.                               |
| ٤٧٠    | الصادق       | إنه يأتي على الرجل ستون، وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة.            |
| 117770 | الكاظم       | إنه لم قُبض إبراهيم ابن رسول الله ﷺ حرت فيه ثلاث سنن                 |
| ۲۸۶    | الصادق       | إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع.                       |
| V £ Y  | الصادق       | إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين.                           |
| ١٨٨    | الصادق       | برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر، وعمر.                                  |
| 0 2 0  | الصادق       | برئ الله من حارك. والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. |
| ٥٧٥    | الصادق       | يريد (أي: أدنى ما يقصر فيه المسافر).                                 |
| 7 £ 9  | الصادق       | بسم الله، وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.         |
| 7.7    | الصادق       | بل هي تامة (أي من حجَّ به رجل من إخوانه)                             |
| ٧١٦    | الصادق       | تحب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة.                                |
| 74.    | الصادق       | تحبس عنه من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها.                |
| ٦٣٠    | الصادق       | تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة.                                   |
| ٤٣٤    | الصادق       | تزوَّج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت.                       |
| 0 2 0  | الصادق       | تقرأ الحائض القرآن، والنفساء، والجنب أيضاً.                          |
| ٥٧٥    | الباقر       | التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ.                                |

| الصفحة | الإمام           | الأثر                                                                |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٧٤٨    | الصادق           | تنقضي عدتها آخر الأجلين                                              |
| ٤٩١    | الصادق           | تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد.            |
| ٤٩١    | الباقر           | توضأ عليٌّ فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح على رأسه وعلى نعليه.            |
| ٤٩١    | الصادق           | توليهما (أبو بكر، وعمر).                                             |
| 097    | الصادق           | ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً.                                            |
| 701    | الصادق           | ثلاثة لا يفطرون الصائم: القيء.                                       |
| ٦٣٣    | الصادق           | الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاجٌّ متمتعٌ.                              |
| V11    | الرضا            | الخُمس بعد المؤونة.                                                  |
| ٥٣٥    | الصادق           | دعوها أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة.                        |
| ٥٣٥    | الباقر أو الصادق | ذلك التكفير، لا يفعل.                                                |
| ٥٤١    | أبو حنيفة        | رأيت ابنك موسى يصلي، والناس يمرّون بين يديه، فلا ينهاهم،             |
|        | للصادق           | وفيه ما فيه.                                                         |
| 797    | الصادق           | رجل وامرأتان يشهدهما (أي في المتعة).                                 |
| 798    | الصادق           | رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهود.                                   |
| 170    | الصادق           | رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني                |
|        |                  | شكاكاً فأفتيتهم بالتقية.                                             |
| ٦٧٤    | الصادق           | رخُّص للحائض الـتي لا ينتظرها رفقتها أن تمضي دون أن تؤدي             |
|        |                  | طواف النساء.                                                         |
|        | الصادق           | سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتُّع رسول الله بثيابه إلى الشجرة. |
| 010    | الصادق           | السجود على طين قبر الحسين ينوِّر الأرض السابعة.                      |
|        | الصادق           | السلام عليك – رد السلام- وهو في الصلاة.                              |
| ٥٨٦    | الباقر           | سمّى رسول الله ﷺ قوماً صاموا                                         |
| ٥٨٩    | الصادق           | الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر.                   |
| 091    | الصادق           | الصائم لا يجوز له أن يحتقن.                                          |
| 091    | الصادق           | الصائم يستنقع في الماء، ولا يرتمس رأسه.                              |

| الصفحة  | الإمام | الأثر                                                               |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٥٩١     | الباقر | الصائم يستنقع في الماء، ويصبُّ على رأسه.                            |
| ٦٣٠     | الصادق | صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك.                                     |
| ٥٨٠     | الصادق | الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضيها عنه أولى الناس به.   |
| ٤٨٨     | الباقر | ضرب بيده الأرض، ثم رفعها فنفضها.                                    |
| ٤٨٨     | الصادق | ضرب بيده على البساط، ومسح بها وجهه.                                 |
| 777     | الباقر | طلاق السنة، يطلقها تطليقة، يعني على طهر، من غير جماع                |
|         |        | بشهادة شاهدين.                                                      |
| V £ V   | الباقر | الظهار لا يقع إلا على الحِنث.                                       |
| ٧٠٣     | الكاظم | عاهدتَ الله أن لا تطيعه! والله لئن لم تطعه لتعصينَّة.               |
|         | الصادق | العقل دليل المؤمن.                                                  |
| 000     | الباقر | عشر ركعات، وأربع سجدات؛ وتفتتح الصلاة بتكبيرة.                      |
| ٦٧٣     | الصادق | على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت                     |
|         | الباقر | عليٌّ من المؤمنين.                                                  |
| ٦٦٧     | الباقر | عليه بدنة ينحرها يوم النحر.                                         |
| ٥١١     | الصادق | الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر.               |
| ٦.,     |        | الغيبة تفطر الصائم                                                  |
| ٤٨٢     | الصادق | فرض الله الوضوء واحدةً واحدةً.                                      |
| 077     | الصادق | الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة.                                  |
| ٦٨١     | الكاظم | فليرجع إلى منى حتى يحلق بها شعره، أو يقصِّر، وعلى الصّرورة أن يحلق. |
| Y50-Y55 | الصادق | فليكفِّر (أي المظاهر).                                              |
|         | الصادق | في قنوت الجمعة إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى.                 |
| ٥٢١     | الصادق | في كل صلاة فرض ونافلة                                               |
| ٥٢١     | الصادق | فيما يجهر فيه بالقراءة، أي القنوت.                                  |
| 777     | الصادق | فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة.                             |
| ٧٤٨     | الباقر | قضى أمير المؤمنين في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلي فولدت.          |

| الصفحة | الإمام            | الأثر                                                              |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 079    | الباقر            | قل بأحسن ما علمت، فإنه لو كان موقَّتاً لهلك الناس.                 |
| ٧٦٠    | الكاظم            | قليله وكثيره حرام (أي الرضاع).                                     |
| ٥٢١    | الباقر            | القنوت في كل الصلوات.                                              |
| ۲۸۲    | الرضا             | كان أبو الحسن إذا خرج من مكة فأُتي بثيابه حلق رأسه.                |
| ٥١٣    | الصادق أبو الباقر | كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها.           |
| 124    | الصادق            | كان المغيرة بن سعيد يتعمَّد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه.       |
|        | الرضا             | كذلك الوقت، غير أنَّ وقت المغرب ضيَّق، وآخر وقتها الحمرة.          |
| ٤١٥    | الصادق            | كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي.                                   |
| -V71   | الباقر            | كل امرأة أرضعت من لبن فحلها.                                       |
| ٧٦٢    |                   |                                                                    |
| ٤١٨    | الصادق            | كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله.                                    |
| ٦١٤    | الصادق            | كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.                 |
| ٥٣٢    | الصادق            | كنت خلف إمام فقرأ: الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت.                  |
| ٤٩١    | الصادق            | لا – جواباً لمن قال هل له رخصة في المسح.                           |
| ٥٣٣    | الصادق            | لا – جواباً لمن قال: أقول إذا فرغتُ من فاتحة الكتاب: آمين.         |
| ٦٧٨    | الكاظم            | لا (لمن قال: إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا حالس) |
| ٧٥٧    | الصادق            | لا إلا ما أنبت اللحم، وشد العظم.                                   |
| ٥٨٩    | الصادق            | لا بأس إلا السَّعوط فإنه يكره.                                     |
| 777    | الصادق            | لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة.                                |
| VYI    | الباقر            | لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة، وعنده امرأة.             |
| ٤١٨    | الصادق            | لا بأس نحرر ما طار                                                 |
| 797    | الصادق            | لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عز وجل.        |
| ١٨٨    | الباقر            | لا بأس به، وقد حلَّى أبو بكر الصديق سيفه.                          |
| ٦٩٨    | الكاظم            | لا بأس تزوَّج العمة                                                |
| 097    | الصادق            | لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم.                                          |

| الصفحة   | الإمام | الأثر                                                            |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------|
| ٣.٥      | الصادق | لا تأخذنَّ معالم دينك من غير شيعتنا.                             |
| ٤٠٩      | الصادق | لا تأكلوا ذبائحهم، ولا تأكلوا في آنيتهم.                         |
| ٤٠٩      | الباقر | لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه.                  |
| ٧٣٧      | الصادق | لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فيتزوجها رجل آخر.                  |
| ٧.,      | الباقر | لا تُزَوَّج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها.                     |
| ٥١٣      | الصادق | لا تسجد إلى على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن، والكتان.      |
| 128      | الصادق | لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة.                |
| ٥١٧      | الصادق | لا تقرأ في المكتوبة بأقلُّ من سورة، ولا بأكثر.                   |
| ۷۱٤      | الصادق | لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى.                    |
| ٧٣١      | الصادق | لا طلاق إلا على السنة.                                           |
| ०११      | الصادق | لا شيء عليه وذلك أن حنابته                                       |
| ٧٣١      | الصادق | لا طلاق إلا على السنة.                                           |
| ٧٠٥      | الصادق | لا، لولا ما نهي عنها عمر ما زني إلا شقي.                         |
| ٧١٧      | الصادق | لا، هي من الأربع.                                                |
| ٥١٣      | الباقر | لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف.                         |
| ०१९      | الصادق | لا يَؤُمُّ الحضريُّ المسافرَ، ولا يَؤُمُّ المسافرُ الحضريُّ      |
| ٦٧٦      | الصادق | لا يحجُّ حتى يختنن.                                              |
| ٧٥٨      | الباقر | لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات. |
| Y0Y-Y0 { | الصادق | لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وشد العظم.                     |
| ٧٣٨      | الصادق | لا يحلُّ خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبرُّ لك قسماً.         |
| ٥١٦      | الباقر | لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.                        |
| ٧٢٠      | الباقر | لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية، ولا نصرانية.                      |
| 097      | الصادق | لا يصوم هذا اليوم، ويصوم غداً.                                   |
| 091      | الصادق | لا يفتر الصائم ما صنع                                            |
| 0 2 1    | الصادق | لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤوا ما استطعتم.                 |

| الصفحة  | الإمام           | الأثر                                                             |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٤     | الباقر           | لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه.                                 |
| 774-70. | الصادق           | لا يكون القارن إلا بسياق الهدي.                                   |
| 707     |                  | لا يكون قِرانٌ                                                    |
| ٤٣٧     | الصادق           | لا يمسُّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله.                  |
| ٦٧٨     | الباقر أو الصادق | لا ينبغي أن تصلِّي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم.       |
| V19     | الصادق           | لا ينبغي نكاح أهل الكتاب.                                         |
| 1 2 7   | الباقر           | لعن الله المغيرة بن سعيد، لعن الله يهودية كان يختلف إليها.        |
| ٤٢٧     | الصادق           | للجنب أن يمشي في المساجد كلها.                                    |
| 700     | الباقر           | لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل.                      |
| 177     | الكاظم           | له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر.                              |
| ٥٨٥     | الصادق           | لو أن رجلاً مات صائماً في السفر ما صليتُ عليه.                    |
| 7 2 7   | الصادق           | لو أن عبداً حجَّ عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضاً.             |
| ٤٧٠     | الصادق           | لو أنك توضأت، فجعلت مسح الرجلين غسلاً.                            |
| 700     | الصادق           | لو حججتُ ألف عام لم أقرنها.                                       |
| ٤٧١     | علي              | لولا أني رأيت رسول الله يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق به.     |
| 770     | الصادق           | لولا ما منَّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم. |
| ٤٢١     | الصادق           | لیس به بأس                                                        |
| 7 £ 7   | الكاظم           | ليس عليك شيء (لمن قال أنت عليَّ كظهر أمي).                        |
| 7 £ 7   | الصادق           | ليس عليك شيء ارجع إليهنَّ.                                        |
| ٤٦٧     | الباقر           | ليس عليهما مسحّ، ولا غسلٌ.                                        |
| ٧١٠     | الصادق           | ليس منا من لم يؤمن بكرَّتنا، ويستحل متعتنا.                       |
|         | الصادق           | ليس هكذا تنْزِيلها، إنما هي.                                      |
| ٦٥٥     | الباقر           | ليس يدخل الحاج شيء أفضل من المتعة.                                |
| २०१     | الصادق           | ليس ينبغي لأحدٍ أن يحرِمَ دون المواقيت.                           |
| V19     | الباقر           | لا ينبغي نكاح أهل الكتاب                                          |

| الصفحة       | الإمام | الأثر                                                           |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣          | الصادق | ما أحسنها، واخفض الصوت لها                                      |
| 7.00         | الباقر | ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن.                            |
| V7.7         | الصادق | ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام.           |
| V <b>T</b> Y | الباقر | ما أقوله، بـل الله عز وجل يقوله، أما والله لو كنا نفتيكم بالجور |
|              |        | لكنا شراً منكم.                                                 |
| V09          | الصادق | ما أنبت اللحم وشد العظم.                                        |
| ٧٠٩          | الرضى  | ما أنت وذاك، قد أغناك الله عنها.                                |
| ٤٨٢          | الصادق | ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرةً مرةً.                      |
| ٧١١          | الصادق | ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة                 |
| ٥٧١          | الباقر | ما نعرفه (أي التثويب).                                          |
| 277          | الصادق | ما هو والنخامة إلا سواء.                                        |
| 777          | الرضى  | ما يقول أصحابك في الرضاع.                                       |
| २०४          | الصادق | المتعة، والله أفضل وبها نزل القرآن، وحرت السنة.                 |
| 700          | الصادق | متمتعاً (أي دخلتَ مكة).                                         |
| ٧٤٠          | الكاظم | المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.                        |
| ٤٤٣          | الباقر | المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين.                |
| ٤٣٤          | الصادق | المصحف لا تمسه غير طاهر، ولا جنباً.                             |
| ٥٨٧          | الصادق | المكاري، والحمَّال الذي يختلف وليس له مقام يتمُّ الصلاة.        |
| 777          | الصادق | من أدرك المشعر الحرام يوم النحر.                                |
| 770          | الباقر | من أين أحرمت قال: من الكوفة.                                    |
| 071          | الصادق | من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.                             |
| ۲۸٤          | الصادق | من تعدى في وضوئه كان كناقضه.                                    |
| 709          | الصادق | من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت.                       |
| 700          | الصادق | من حج فليتمتع، إنَّا لا نعدل بكتاب الله عز وجلَّ، وسنة نبينا.   |
| ٤١١          | الصادق | من صافح كافراً ويده رطبة غسل يده.                               |

| الصفحة | الإمام      | الأثر                                                         |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| , T    | الصادق      | من كذب على الله ورسوله وهو صائم نقض صومه، ووضوءه              |
| ٤٥٣    | الصادق      | نعم – جواباً من قال أيغتسل من غسَّل الميت.                    |
| ٤٦.    | الصادق      | نعم، إنما هو تكبير، وتحميد، وتسبيح، وتهليل.                   |
|        | الكاظم      | نعم، تصدَّق عنه، وصلِّ عنه، ولك أجر لصلتك إياه.               |
| V19    | الباقر      | نعم قد كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية.                     |
| ٥٣٨    | الصادق      | نِعمَ الصديق نعم، مثل ما قيل له                               |
|        | الصادق      | نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً.                           |
| ٥٤١    | الكاظم      | نعم يا أبتِ، إنَّ الذي كنت أصلي إليه أقرب إليَّ منهم.         |
| ٦٣١    | الصادق      | نعم، يعطي مما يتصدق به عليه.                                  |
| ٤٤٨    | الصادق      | النفساء تكفُّ عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها.     |
|        | الباقر      | هذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف مِلأها.                       |
| 777    | الباقر      | هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قُبُل العدة       |
| 079    | الصادق      | هكذا كان يقول عليٌّ.                                          |
| V17    | الصادق      | هو ولده (أي المرأة المتمتع بها إذا حملت).                     |
| ٧١٤    | الصادق      | هي أحد الأربعة.                                               |
| ٧٠٧    | الصادق      | هي الزنا بعينه                                                |
| ٧٣٧    | الصادق      | والـذي يطلـق الطـلاق الـذي لا تحـلُّ لـه، حتى تنكح زوجاً غيره |
|        |             | ثلاث مرات.                                                    |
| 74.    | الصادق      | وإنما الفطرة على الفقير، والغني، والصغير، والكبير.            |
| ٤٨٢    | الباقر      | الوضوء واحدةً، واحدةً.                                        |
| ٤٨٢    | الصادق      | الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة.             |
| ٥٣٥    | الصادق      | وعليك بالإقبال على صلاتك.                                     |
| 0.9    | موسى الكاظم | وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة.               |
| ٦٦٩    | الصادق      | الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة.                      |
| 709    | الرضا       | ولا يجوز الإحرام دون الميقات.                                 |

| الصفحة  | الإمام         | الأثر                                                               |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| V £ Y   | الباقر         | ولا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار.                                |
| 19.     | الصادق         | ولدني أبو بكر مرتين.                                                |
|         | الصادق         | و لم أفتوك بثمانية عشر يوماً.                                       |
| 0.0     | الصادق         | يـا حمـران إن زرارة يقول: عن جبريل إنما جاء مشيراً على رسول         |
|         |                | الله، وصدق زرارة.                                                   |
| ١٨٩     | الصادق         | يا سالم أيسبّ الرجل جدَّه؟                                          |
| ١٨٩     | الباقر والصادق | يا سالم تولهما، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدي.             |
| 778-77. | الصادق         | يا ميسَّر أتصلي العصر أربعاً أفضل، أم تصليها ستاً.                  |
|         | الكاظم         | يا هشام إن لله على الناس حجَّتين: حجة ظاهرة، وحجة باطنة.            |
| 097     | الصادق         | يتمُّ صومه ذلك ثم يقضيه.                                            |
| ٤٦٠     | الصادق         | يتيمَّم ويصلي.                                                      |
| 0.1     | الباقر         | يجزئ المتحيّر أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجهة القبلة.         |
| ٥٣٨     | الصادق         | يردُّ سلامٌ عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام.                         |
| ٥٧٤     | الصادق         | يسحد بعد التسليمتين، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.                 |
| ٥٤٨     | الصادق         | يصلِّي ركعتين ويمضي حيث شاء.                                        |
| 097     | الصادق         | يصوم (إذا أجنب الرجل في أول الليل وهو يعلم أنه أجنب فينام متعمداً). |
| ०९२     | الصادق         | يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكين.              |
| 207     | الصادق         | يغسّل الذي غسَّل الميت، وإن قبَّل إنسان الميت.                      |
| ٤٠٥     | الكاظم         | يُغسل سبع مرات.                                                     |
| ٤٠٥     | الصادق         | يغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين.                             |
| ٥٨٠     | الصادق         | يقضي الصوم والصلاة عن الميت أولى الناس به.                          |
| ٧٤٦     | الصادق         | يكفِّر ثلاث مرات (أي من ظاهر من امرأته ثلاث مرات).                  |
| 711     | موسى الكاظم    | يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.                                 |
| ۱۸۱     | الصادق         | ينبغي للصَّرورة –الصَّرورة هو من يؤدي حج الفرض– أن يحلق.            |



## سادساً \_ فهرس الآثار الفقهية عن الصحابة والتابعين

| الصفحة       | الصحابي       | أول الأثر                                                           |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٦٢           | أبو بكر       | ابن عمِّ رسول الله ﷺ، وصهره، أردتَ أن تشقُّ عصا المسلمين؟!          |
| ٥٢٨          | عمر           | التحيات لله الزاكيات                                                |
| ٥٠٦          | ابن عباس      | أَتعلَّمني بالسنة لا أم لك                                          |
| 774          | علي، عمر      | إتمامها أن تحرِم بها من دويرة أهلك                                  |
| 747          | أبو هريرة     | إذا أتاك الحديث عن رسول الله ﷺ، فلا تضرب له الأمثال                 |
| <b>ገ</b> ለ ٤ | ابن عمر       | إذا رمى إمامك فارمِهْ                                               |
| ٧٥٦          | ، ابن عباس    | إذا عَقَى الصبي فقد حرم                                             |
| 1.7          | الحسن بن علي  | أرى والله معاوية خيراً لي من هؤلاء                                  |
| 97           | علي           | ارجعوا فالتمسوه فوالله ما كَذَبت، ولا كُذِبتُ                       |
| ٤٧٩          | علي           | أردت أن أريكم طُهور نبيكم ﷺ                                         |
| 1.7          | الحسين بن علي | أُعيدُك بالله أن تكذب علياً وتصدق معاوية. وعارضه في ذلك             |
| ٤٨١          | قتادة         | افترض الله غسلتين ومسحتين                                           |
| ٧٩           | عثمان         | أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده                                   |
| 111          | عطاء          | أقل الحيض يوم وليلة، وما زاد على خمسة عشر استحاضة                   |
| ١٨٦          | علي           | ألا إنَّ خير الناس بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر                  |
| 717          | عمر           | ألا تؤدي زكاتها يا حِمَاس                                           |
| 177          | عمر           | اللهم إنَّا كنَّا إذا قحطنا على عهد نبينا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا |
| 770          | عمر           | اللهم إنَّا نستعينك، ونستهديك، ونسنتغفرك                            |
| ٧١           | عثمان         | اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني        |
| ٨٥           | علي           | اللهم رب السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته سقفاً لليل والنهار        |

| الصفحة | الصحابي            | أول الأثر                                                            |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٧    | ابن عباس           | اللهم لا أجد لها إلا ما قال عليّ غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل |
| ٦٧     | علي                | اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي                                |
| ٦٧     | عثمان              | اللهم نعم                                                            |
| ٧١     | عثمان              | أما بعد أيها الناس فوا الله ما عاب                                   |
| 1.7    | الحسن بن علي       | أما بعد فإن أكيس الكيس التقي، وإن أعجز العجز الفجور                  |
| ٧٠     | علي                | أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن ولم يحمه لإبله ولا لغنمه      |
|        |                    | وقد حماه عمر من قبله                                                 |
| ۸١     | عمار بن ياسر       | أما والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة                |
| ۷۱۸    | ابن عمر            | إن الله تعالى حرَّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك       |
|        |                    | شيئاً أكثر من أن تقول المرأة: (ربها عيسى)                            |
| 1.1    | الحسن              | إِنَّا وَاللَّهِ مَا ثَنَانًا عَنَ أَهُلَ الشَّامُ شُكُ وَلَا نَدُمُ |
| ٤١٨    | ابن عمر            | أن حمامة زرقت عليه                                                   |
| 777    | عمر                | انظر بينهما، فقال له عليّ: ما أردتَ                                  |
| ١.٧    | الحسين بن علي      | إن القوم لا يريدون غيري، ولو قتلوني لم يبتغوا غيري أحداً             |
| ١.٧    | ابن عباس           | إنك تأتي قوماً قتلوا أباك، وطعنوا أخاك، وما أراهم إلا خاذليك         |
| ٨٢     | علي                | إنك تقاتلني وأنت ظالم لي                                             |
| ٦١٧    | عبد الرحمن بن نافع | إنما الزكاة في الناضِّ                                               |
| ٧٠٨    | أبو ذر             | إنما كانت المتعة لحربنا ولخوفنا                                      |
| ٥٧٢    | عمر                | أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فقال:              |
|        |                    | الصلاة خير من النوم                                                  |
| ٨٤     | علي                | إنما الناس تبعٌ للمهاجرين والأنصار، وهم شهود الناس على دينهم         |
| 77.    | علي                | إن من تمام حجِّك إحرامك من دويرة أهلك                                |
| ٧٧     | عثمان              | إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في القيود فضعوها                      |
| ٥٢٣    | ابن عمر            | إنها لبدعة ما فعلها رسول الله ﷺ                                      |
|        | إبراهيم النخعي     | إنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة اجتماع الدم في رؤوس الأصابع              |
|        |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |

| الصفحة     | الصحابي          | أول الأثر                                                              |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>729</b> | مسروق            | إني أخشى أن أقيس فتزل قدمي                                             |
| ٥٥٧        | علي              | إنه شهد بدراً                                                          |
| ۱۷۳        | عثمان            | أَيْفخُم رسولَ الله عمه، وأرخِّص في الاستخفاف به                       |
| ١٧٣        | عمر              | أيها الناس إنَّ رسول الله ﷺ كان يرى للعباس ما يرى الولدُ لوالده        |
| ٦٧         | عبد الرحمن بن    | أيها الناس: إني سألتكم سراً وجهراً، فلم أحدكم تعدلون بأحد              |
|            | عوف              | هذين الرجلين                                                           |
| ١٠٤        | الحسن بن علي     | أيها الناس: فإن الله هداكم بأولنا وحقن دمائكم بآخرنا                   |
| ٧٥٠        | مسعود            | آية النساء القصرى                                                      |
| ۸۳         | علي              | بشروا قاتل طلحة بالنار                                                 |
| ٤٧٨        | عمرو بن العاص    | تخلُّف عنَّا النبي ﷺ في سفرٍ سافرناه                                   |
| ۷۱۸        | حابر بن عبد الله | تزوُّجناهنُّ زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا            |
|            |                  | نكاد نجد المسلمات كثيراً                                               |
| ٧٥٠        | ابن عباس         | تعتد آخر الأجلين                                                       |
| ٥٤٨        | ابن عباس         | تلك السنة (أي الصلاة ركعتين في حال الانفراد، وأربعاً إذا ائتمَّ بمقيم) |
| 103        | ابن عباس         | تنتظر النفساء نحواً من أربعين يوماً                                    |
| 857        | عمر              | ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك                           |
| ١٨٦        | علي              | خير الناس بعد رسول الله: أبو بكر وعمر وعثمان                           |
| ١٨٦        | علي              | خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم أنا              |
| Voo        | ابن عمر          | الرضعة الواحدة تحرِّم                                                  |
| Voo        | زید بن ثابت      | الرضعة، والرضعتان، والثلاث لا تحرِّم                                   |
| ٤٦٧        | ابن عباس         | رأيتُ النبي ﷺ توضأ فغسل يديه وتمضمض                                    |
| 0 8 0      | ابن عمر          | ركب -أي ابن عمر - إلى (ذات النصب) فقصر الصلاة في مسيرة ذلك             |
| ٧٠٤        | ابن عباس         | سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخّص                                     |
| ٧٠٨        | ابن عباس         | سبحان الله ! والله ما بهذا گفتيت، وما هي إلا كالميتة                   |
| ٤٥٨        | علي              | شهِدتُ علياً حين أُتي بالمحدَّج، فلما رآه سجد سجدة الشكر               |

|        | 100 cm 1000 20 m 100 m 100 m 100 m 20 m 20 m |                                                                |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الصحابي                                      | أول الأثر                                                      |
|        | أنس                                          | صدق الله وكذب الحجاج                                           |
| ٦.     | سعد بن عبادة                                 | صدقت نحن الوزراء، وأنتم الأمراء                                |
|        | أبو بكر                                      | يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة من قصار المفصل      |
| 777    | عمران بن                                     | طلُّقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها |
|        | الحصين                                       |                                                                |
| 1 / 9  | سعد بن أبي                                   | فـوالذي نفـس سعد بيده لقد سمعت رسول الله يقول في علي شيئاً     |
|        | وقاص                                         | لو وضع المنشار على مفرقي ما سببته                              |
| ٨٦     | علي                                          | قدِّموا المُدَارع، وأخِّروا الحاسر، وعضُّوا على الأضراس        |
| Voo    | ابن عمر                                      | قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير                               |
| 770    | ابن عباس                                     | القنوت في الصلاة بدعة                                          |
| 473    | زيد بن أسلم                                  | كان أصحاب رسول الله يتحدثون                                    |
| ۱۸۱    | ابن عمر                                      | كان إذا حلق رأسه في حجُّ أو عمرة أخذ من لحيته وشاربيه          |
| 777    | عائشة                                        | كانت قريش، ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة                       |
| ٥٤٨    | ابن عمر                                      | كان ابن عمر إذا صلَّى مع الإمام صلاها أربعاً، وإذا صلَّى وحده  |
|        |                                              | صلاها رکعتین                                                   |
| ٤٢٨    | جابر                                         | كان الجُنُب يمرّ                                               |
| ٤٣٤    | عمر                                          | كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ الرجل القرآن وهو جنب            |
| ٤٣٤    | علي                                          | كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن                                    |
| Y07    | عائشة                                        | كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن ثم           |
|        |                                              | . نسخت (بخمس معلومات)                                          |
| ٤٣٥    | علي                                          | کان ﷺ یقضی حاجته                                               |
| ٤٣٦    | ابن عباس                                     | كان لا يرى في القراءة للجنب بأساً                              |
| ٥٧٣    | بلال، وابن عمر                               | كانوا يقولون في أذانهم: حيَّ على خير العمل                     |
|        | وعلي بن                                      | ا فلوا يعوبرت ي ١٠٠٠ ي کي دو                                   |
|        | الحسين                                       |                                                                |
|        |                                              |                                                                |

| الصفحة | الصحابي           | أول الأثر                                                               |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥٧    | علي               | كبّر على سهل بن حُنيف ستّاً، وقال: إنه شهد بدراً                        |
| ٦٨٤    | ابن عمر           | كنّا نتحيّن                                                             |
|        | علي               | لا، إن عمر كان يكره نزوله                                               |
| ٦١٨    | عمر بن عبد        | لا تأخذوا من أرباح التجار شيئاً حتى يحول عليها الحول                    |
|        | العزيز            |                                                                         |
| ٤٠٤    | إبراهيم بن سعد    | لا تخلطوا في دينكم ما ليس منه يرى أحدكم أن حقاً عليه يغسلُ              |
|        | بن أبي وقاص       | ذكره                                                                    |
| ٤٣٨    | عطاء              | لا تقرأ القرآنَ الحائضُ إلا طرف الآية                                   |
| ٨٢     | علي               | لا ترموا أحداً بسهم، وكلُّموا القوم، فإنَّ هذا مقام من فلح فيه          |
|        |                   | فلح يوم القيامة                                                         |
| Y01    | عمر               | لا نترك كتاب الله، وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت             |
| ٤٩٧    | عائشة             | لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إليَّ من أن أمسح عليهما                       |
| ٤٩٦    | عائشة             | لأن أمسح على جلد حمار أحب إليَّ من أن أمسح على الخفين                   |
| ٤٩٦    | عائشة             | لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين                            |
| ٦٣     | علي               | لا والله ما أريد أن تملأها عليه خيلاً ورجالاً ولولا أنَّا رأينا أبا بكر |
|        |                   | لذلك أهلاً ما خليناه                                                    |
| 708    | علي               | لبيك بعمرة وحجَّة                                                       |
| 77     | عبد الرحمن بن عوف | لست بالذي أنافسكم هذا الأمر، ولكن إن شئتم اخترت لكم منكم                |
| ١٨٣    | علي               | لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل                                  |
| 1.0    | الحسن بن علي      | لقد سُقيتُ السُّمُّ مراراً ما سُقيته مثل هذه المرة                      |
| ١٠٩    | الحسين بن علي     | لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدباء                                  |
| ٤٧١    | علي               | لولا أني رأيت رسول الله يمسح ظهورهما لظننتُ                             |
| ٤٩١    | علي               | لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه                |
| ٤٧٢    | عكرمة             | ليس في الرجلين غُسل، إنما نزل فيهما المسح                               |
| ٦.٩    | عمرو بن دينار     | ما أرى الزكاة إلا في العين                                              |

| الصفحة      | الصحابي           | أول الأثر                                                                 |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٠         | علي               | ما أردت؟ فجحد أن يكون أراد الطلاق، فأراد أن يستحلفه بين                   |
|             |                   | الركن والمقام                                                             |
| ١٨٣         | علي               | ما بال أقوام يذكرون سيدي                                                  |
|             | علي               | ما مات رسول الله ﷺ حتى عرفنا أن أفضلنا بعد رسول الله أبو بكر              |
| 177         | ابن مسعود         | ما من ذي سلطان يريد أن يكلفي                                              |
| ٧٠٩         | ابن مسعود         | المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصداق، والعِدَّة، والميراث                 |
| ٧٣٠         | عمر               | مُرُّهُ يوافيني في الموسم، فبينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت               |
| ١٧٤         | عمر               | معضلة ولا أبو حسن لها                                                     |
| ۳۷٦         | الشافعي           | من استحسن فقد شرع                                                         |
| £ 1 - £ 1 · | علي               | من سرَّه أن يعلم طهور رسول الله ﷺ فهو هذا                                 |
| ٥٧          | أنس بن مالك       | من السنة إذا قال المؤذِّن في الفحر حيَّ على الفلاح، قال: الصلاة           |
|             |                   | حير من النوم                                                              |
| ०७७         | علي               | من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة                            |
| ٤٧٢         | الشعبي            | نزل جبريل بالمسح، ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاً                 |
| <b>700</b>  | علي               | هبط حبريل على آدم عليه السلام، فقال: يا آدم إني أُمرت أن أخيِّرك          |
| ١٧٨         | ابن عمرو          | هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء                                          |
| ١٨٧         | علي               | هذا عثمان بن علي سميته بعثمان بن عفان                                     |
| 719         | أبو بكر           | هـذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر              |
|             |                   | بها رسوله                                                                 |
| ٩٣          | علي               | هذه كلمةُ حق أريد بها باطل                                                |
| ٤١١         | ابن عباس          | هم نحسون كالكلاب والخنازير                                                |
| ٦٧          | عبد الرحمن بن عوف | هل أنت مبايعي                                                             |
| ٧٣١         | نافع              | هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله عليه عال: نعم                    |
| ٦٣          | علي               | والله لا تُقيلك ولا نستقيلك، مَن ذا الذي يؤخرك                            |
| 77          | علي والزبير       | والله ما غضبنا إلا لأنَّا أُخرنا عن المشورة، وإنَّا نرى أبا بكر أحقَّ بها |

| الصفحة | الصحابي      | أول الأثر                                                   |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ٦١     | أبو بكر      | ولقد رضيتُ لكم أحد هذين الرجلين: عمرَ، وأبي عبيدة           |
| ٦٣     | أبو بكر      | ولكني أعول من كان رسول الله يعول والله لقرابة رسول الله أحب |
|        |              | إليَّ من قرابتي                                             |
| 1.1    | الحسن بن علي | يا أهل العراق، لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث لذهلت         |
| 1.1    | الحسن بن علي | يا أيها الناس إنما نحن أمراؤكم ضيفانكم                      |
| ١٧٧    | أبو هريرة    | يا أيها الناس! مات اليوم حِبُّ رسول الله ﷺ                  |
| ۸٧     | علي          | يا عباد الله، امضوا بصدقكم إلى قتال عدوكم                   |
| 175    | عمر          | يا فاطمة والله ما رأيت أحدًا أحب إلى رسول الله منك          |
| 774    | عمر          | يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ أحرم من مصر      |



## ثامناً \_ فهرس المصادر والمراجع

| المصادر والمراجع                                                                        | ۴  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| الآداب الشرعية: محمد بن المفلح الحنبلي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ١٣٩٠هـ/           | ١  |
| ۱۹۷۱م.                                                                                  |    |
| آيـة الله السـيد محمـد حسـين فضـل الله وحركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة          | ۲  |
| الإهامية: جعفر البحراني، دار الملاك، بيروت ١٤١٩هـ/١٩٩٨ م.                               |    |
| إتمام الأعلام: رياض المالح، و د. نزار أباظة، دار البشائر، دمشق، ١٩٩٩م.                  | ٣  |
| أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: أد. مصطفى البغا، دار العلوم الإنسانية، دمشق. | ٤  |
| أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: أ د. مصطفى الخن، مؤسسة              | 0  |
| الرسالة، بيروت.                                                                         |    |
| الإجماع: محمد ابن المنذر، ت: محمد علي القطب، دار القلم، بيروت.                          | ٦  |
| <b>إحكام الفصول</b> : سليمان بن خلف الباجي، ت: الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(١)،     | ٧  |
| ۹۸۹۱م.                                                                                  |    |
| الإحكام في أصول الأحكام: على بن محمد الآمدي: تعليق عبد الرزاق عفيفي، المكتب             | ٨  |
| الإسلامي، بيروت.                                                                        |    |
| الإحكام: ابن حزم، دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٤هـ.                                          | ٩  |
| أخبار عمر وعبد الله بن عمر: على الطنطاوي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط(٨)،                 | ١. |
| ۳ . ۶ ۱ هـ/۱۹۸۳ م .                                                                     |    |
| الأدلية التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها: أد. مصطفى الخن، دار الكلم              | 11 |
| الطيب، دمشق.                                                                            |    |
| إرشاد الساري، شرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد القسطلاني، طبعة بولاق القاهرة.             | ١٢ |
| إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن على الشوكاني، ت: أبو مصعب، محمد بن           | 17 |
| سعيد البدري، دار الفكر، بيروت، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.              |    |

| المصادر والمراجع                                                                     | P   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الإرشاد: الشيخ المفيد، منشورات بصيرتي، قم.                                           | ١٤  |
| أسباب نزول القرآن: أبو الحسن، علي بن أحمد الواقدي النيسابوري، مكتبة مصطفى            | 10  |
| البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٩هـ/١٩٥٩م.                                                |     |
| أسباب النزول في ضوء روايات أهل البيت: مجيب جواد الرفيعي، دار الغدير، قم ط(١)،        | ١٦  |
| ١٢٤١هـ.                                                                              |     |
| الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن حجر العسقلاني، ت: عادل أحمد عبد الموجود،           | ١٧  |
| وعلي محمد مُعَوَّض، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.                          |     |
| أصل الشيعة وأصولها: محمد حسين كاشف الغطاء، دار الأضواء، بيروت، ١٤١٣هـ/               | ١٨  |
| ۱۹۹۳م.                                                                               |     |
| الأصول الأربعة في علم الرجال: الإمام حامينتي، ترجمة: ماجد الغرباوي، دار الثقلين،     | ١٩  |
| بيروت، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.                                                                 |     |
| الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي الحكيم، دار الأندلس.                           | ۲.  |
| أصول الفقه: محمد رضا المظفر، دار التعارف، بيروت، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.                       | 71  |
| إعلاء السنن: ظفر أحمد التهانوي، ت: محمد تقي عثماني، منشورات إدارة القرآن             | 77  |
| والعلوم الإسلامية، كراتشي.                                                           |     |
| أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: د. محمد عبد اللطيف الفرفور، دار الملاح، دمشق. | ۲۳  |
| الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملاين، بيروت، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩ م.                 | ۲ ٤ |
| أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، مع المستدرك للسيد حسن الأمين، دار التعارف           | 70  |
| للمطبوعات، بيروت.                                                                    |     |
| أكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة: رسول جعفريان، طهران، ١٩٨٥هـ/١٩٩٩م.            | 77  |
| الأم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ت: أحمد بدر الدين حسون، دار قتيبة، دمشق،         | 77  |
| ٣١٤ ١هـ/ ١٩٩٦م.                                                                      |     |
| الإمام جعفر الصادق والمذاهب الأربعة: أسد حيدر، مكتبة الصدر، طهران.                   | ۲۸  |
| الإمام أبو حنيفة: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط(٢).                    | 79  |
| الإمام الشافعي: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط(٢).                      | ٣.  |

|                                                                                      | 781. 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| المصادر والمراجع                                                                     | ٩      |
| الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: الدهلوي، دار النفائس.                                | ٣١     |
| الأنظار التفسيرية للشيخ الأنصاري: صاحب علي المجيى، مركز الثقافة والمعارف القرآنية،   | 77     |
| قم، ١٨ ٤ ١هـ.                                                                        |        |
| الأنوار النعمانية: نعمة الله الجزائري، مؤسسة الأعلمي، طهران.                         | 77     |
| أوائل المقالات: الشيخ المفيد، ط(٢)، تبريز، ١٣٧١هـ.                                   | ٣٤     |
| الاحتجاج: على بن منصور الطبرسي، منشورات النعمان، النجف، ١٣٨٦هـ.                      | ٣٥     |
| اختلاف على وابن مسعود: من كتاب الأم للشافعي.                                         | ٣٦     |
| الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، تصحيح الأستاذ محسن      | ٣٧     |
| أبو دقيقة، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٥م.                                                | I      |
| الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: شيخ الطائفة الطوسي، دار الكتب الإسلامية، طهران.     | ٣٨     |
| اصطلاحات الأصول: الميرزا على المشكيني، مطبعة الهادي، قم، ط(٥)، ١٤١٣هـ.               | ٣٩     |
| الاعتصام: الشاطبي، ت: أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٩٩٥م.               | ٤.     |
| الاعتقادات في دين الإمامية: الصدوق ابن بابويه، المطبعة العلمية، قم، ١٤١٢هـ.          | ٤١     |
| الانتقا: أبو عمر ابن عبد البر، بيروت، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.                                  | ٤٢     |
| الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف: ابن السيد               | ٤٣     |
| البطليموسي، ت: محمد رضوان داية، دار الفكر دمشق، ١٩٨٣م.                               |        |
| البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين، محمد بن بهادر الزركشي، تحرير عبد الله العاني، | ٤٤     |
| مراجعة: د. عمر سليمان الأشقر، دار الصفوة، الغردقة، مصر، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.                |        |
| بحوث ودراسات في التقريب بين المذاهب: مجموعة من العلماء، المستشارية الثقافية          | ٤٥     |
| للحمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق.                                                 | :      |
| بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتاب         | ٤٦     |
| العربي، بيروت، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م.                                                         |        |
| بداية المجتهد ونهاية المُقتَصِد: محمد بن رشد القرطبي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد،       | ٤٧     |
| المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ١٤١١هـ/١٩٩٤م.                                      |        |
| بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية للمظفر: محسن الخرازي، قم، ١٩٨٧م.         | ٤٨     |
|                                                                                      |        |

| المصادر والمراجع                                                                       | ٩  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| البداية والنهاية: أبو الفداء، إسماعيل ابن كثير القرشي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م. | ٤٩ |
| البرهان في أصول الفقه: إمام الحرمين الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، طبع على       | ٥. |
| نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عام ١٣٩٩هـ.                              |    |
| البرهان في تفسير القرآن: هاشم الحسيني البحراني، دار الكتب العلمية، قم.                 | ٥١ |
| بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني، ت: يوسف على بديوي، دار ابن             | ٥٢ |
| کثیر، دمشق، ۱۶۱۳هـ/۱۹۹۳م.                                                              |    |
| البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: إبراهيم بن محمد بن حمزة الحسيني           | ٥٣ |
| الدمشقي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.                                         |    |
| تاريخ الإسلام: شمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت.                                 | ٥٤ |
| تاريخ الأمم والملوك: الطبري، دار التراث، بيروت، ١٣٨٧هـ/١٩٧٩م.                          | ٥٥ |
| تاريخ التشريع الإسلامي: السايس، السبكي، البربري، ت: علاء الدين زعري، دار               | ٥٦ |
| العصماء، دمشق.                                                                         |    |
| تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره: جعفر السبحاني، دار الأضواء، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.                | ٥٧ |
| التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري، مراقبة: د. محمد عبد المعيد خان، دار الكتب     | ٥٨ |
| العلمية، بيروت، دون تاريخ نشر.                                                         |    |
| تاريخ بغداد: أبو بكر، أحمد بن علي الخطيب، البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.          | ०९ |
| تاريخ خليفة: خليفة ابن خياط العصفري، تحقيق: أ د. سهيل زكار، وزارة الثقافة، دمشق ١٩٦٨م. | ٦. |
| تاریخ دمشق: ابن عساکر، دار الفکر، دمشق، ط(۱).                                          | ٦١ |
| تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري: د. محمد مطيع الحافظ، و د. نزار            | ٦٢ |
| أباظة، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٦م.                                                         |    |
| التبيان في تفسير القرآن: لشيخ الطائفة الطوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.          | 75 |
| تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة: حلال الدين السيوطي، مكتبة الدار، المدينة      | ٦٤ |
| المنورة، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.                                                                 |    |
| تحوير التنبيه: محيي الدين، يحيى بن شرف النووي، ت: د. محمد رضوان الداية، و د. فايز      | 70 |
| الداية، دار الفكر، دمشق، ٤١٠ هـ/١٩٩٠م.                                                 |    |

| المصادر والمراجع                                                                              | ř          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| تحريــر الوســيلة: الإمـام روح الله الموســوي الخمــيني، المستشارية الثقافية الإيرانية، دمشق، | ٦٦         |
| ۷۰۶۱هـ/۱۹۸۷م.                                                                                 |            |
| تحفة الأحوذي، شرح سنن الترمذي: محمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب                         | ٦٧         |
| العلمية، بيروت.                                                                               |            |
| تخريج الفروع على الأصول: الزنجاني، ت: د. أديب صالح. ط(١).                                     | ٦٨         |
| <b>تدريب الراوي:</b> حلال الدين السيوطي، دار المكتبة العربية، بيروت، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.            | ٦٩         |
| تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: عبد الرحمن المعلمي اليماني، حيدر               | ٧.         |
| آباد، ۱۳۷۷هـ.                                                                                 |            |
| تذكرة الفقهاء: للعلامة ابن المطهر الحلي، مؤسسة آل البيت، ط(١).                                | ٧١         |
| ترتيب المدارك: القاضي عياض اليحصبي السبتي، ت: أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة،              | ٧٢         |
| طرابلس، دار مكتبة الفكر، بيروت، ١٩٦٥م.                                                        |            |
| التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي، ت: د. عبد الله الخالدي، دار الأرقم، بيروت.                   | ٧٣         |
| التشيع نشأته ومعالمه: هاشم الموسوي، دار الغدير، بيروت.                                        | ٧٤         |
| التعاريف: الجرحاني.                                                                           | ٧٥         |
| تعليقة على المكاسب: تقريرات السيد الخوئي بقلم محمد على التوحيد، مطبعة الآداب،                 | ٧٦         |
| النجف.                                                                                        |            |
| تفسير آيات الأحكام: محمد علي السايس، طبعة كلية الشريعة بدمشق.                                 | ٧٧         |
| تفسير الإمام الطبري، المُسمَّى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جعفر                  | ٧٨         |
| الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.                                               |            |
| تفسير الرازي، التفسير الكبير: دار إحياء النراث العربي، بيروت، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.                   | <b>٧</b> ٩ |
| تفسير القرآن العظيم: دار إحياء النراث العربي، بيروت، ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م.                            | ٨٠         |
| تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكاتب                | ۸١         |
| العربي، القاهرة، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م.                                                                |            |
| تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي، منشورات الهدى، قم.                                         | ٨٢         |
| تفسير المنار: للسيد رشيد رضا، ط(٢).                                                           | ٨٣         |

| المصادر والمراجع                                                                   | 7   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تقريب التهذيب: الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني، ت: صدقي جميل العطار، دار             | ٨٤  |
| الفكر، بيروت، ١٤١٣هـ/١٩٩٥م.                                                        |     |
| تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني،        | ٨٥  |
| تصحيح عبد الله المدني، دار المعرفة، بيروت، ط ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م.                         |     |
| التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد: أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي، ت: | ٨٦  |
| مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف المغربية، ١٣٨٧هـ.     |     |
| تهذيب الأحكام: للطوسي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٩٠هـ.                         | ۸٧  |
| تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الكتب         | ٨٨  |
| العلمية، بيروت.                                                                    |     |
| تهذيب التهذيب: الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني، ت: صدقي جميل العطار، دار             | ٨٩  |
| الفكر، بيروت، ١٤١٣هـ/١٩٩٥م.                                                        |     |
| تهذيب سير أعلام النبلاء: أحمد فايز الحمصي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(٣)، ١٤٢٠        | ٩.  |
| هـ/٩٩٩م.                                                                           |     |
| تهذيب الكمال في أسماء الرجال: حمال الدين، أبو الحجاج يوسف المزي، ت: بشار           | ٩١  |
| عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.                                    |     |
| تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد الهروي الأزهري، الدار المصرية العامة للتأليف والترجمة،  | 9.7 |
| القاهرة، ١٩٦٤م.                                                                    |     |
| جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، ت: الشيخ عبد      | ٩٣  |
| القادر الأرناؤوط، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.                                  |     |
| الجامع الصغير: الإمام السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.             | 9 £ |
| الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٧م.                  | 90  |
| الجرح والتعديل: أبو محمد، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، مطبعة بحلس دائرة المعارف | ٩٦  |
| العثمانية، بحيدر آباد، الهند، ودار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٧٢هـ/١٩٥٦م.       |     |
| <b>جوامع الجوامع:</b> للطبرسي، دار الأضواء، بيروت، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.                   | 9.٧ |
| <b>جواهر الكلام:</b> للنجفي، دار الكتب الإسلامية، طهران.                           | ٩٨  |

| المصادر والمراجع                                                                        | ř   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حاشية ابن عابدين، المسماة: رد المحتار على الدُّر المحتار: محمد أمين ابن عابدين          | 99  |
| الدمشقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ودمشق، ١٤٠٧هـ/١٩٩٧م.                           |     |
| حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م.                      | ١   |
| حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن الحنفي السندي، بيروت، دار الحيل،               | 1.1 |
| ۲۸۹۱م.                                                                                  |     |
| <b>حاشية العدوي</b> : ليلي الصعيدي العدوي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.              | 1.7 |
| الحج إلى بيت الله الحرام، أحكام وآداب: عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المحاكم           | ١٠٣ |
| الشرعية بقطر، دار السلام، القاهرة.                                                      |     |
| حجة الله البالغة: الدهلوي، طبعة مصر، سنة ١٣٢٢هـ.                                        | ١٠٤ |
| الحدائق النضرة: يوسف بن أحمد البحراني، طبعة النجف.                                      | ١.٥ |
| الحقائق الخفية عن الشيعة الإمامية: محمد حسن الأعظمي، دار الغدير، بيروت، ١٤١٨            | ١٠٦ |
| هـ/٧٩٩١م.                                                                               |     |
| حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء: الحافظ أبو نُعَيم، أحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار      | ١٠٧ |
| الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.                                                     |     |
| حليم آل البيت: موسى محمد علي، عالم الكتب، بيروت، ٤٠٥ هـ/١٩٨٤م.                          | ١٠٨ |
| حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي: د. عماد الدين خليل، دار الثقافة، الدوحة، ٢٠٤١هـ/      | ١٠٩ |
| ٢٨٩١م.                                                                                  |     |
| خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: حسن بن يوسف ابن مطهر الحلي، طبعة النجف،                  | ١١. |
| ١٨٩٥م.                                                                                  |     |
| الخلافة والملك: الشيخ عبد السلام ياسين، دار الآفاق، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.                       | 111 |
| الدَّرُ المنثور في التفسير بالمأثور: عبد القادر النعيمي الدمشقي، ت: جعفر الحسني، المجمع | 117 |
| العلمي العربي، دمشق، ١٩٤٨م.                                                             |     |
| الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر النعيمي الدمشقي، ت: جعفر الحسني، المجمع             | 117 |
| العلمي العربي، دمشق، ١٩٤٨م.                                                             |     |
| دراسات في الحديث والمحدثين: هاشم معروف الحسني، دار التعارف، ١٤٠٧ هـ/٩٨٧ م.              | ۱۱٤ |

| المصادر والمراجع                                                                   | م   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: عبد الله هاشم    | 110 |
| اليماني، دار المعرفة، بيروت.                                                       |     |
| الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد ابن حجر العسقلاني، ت: محمد سيد جاد     | ١١٦ |
| الحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة ١٩٦٦م.                                            |     |
| الدروس: الشهيد الأول العاملي، ومؤسسة النشر الإسلامي، ط١.                           | ۱۱۷ |
| دروس في الفقه المقارن: آية الله الجنَّاتي، مجمع الشهيد الصدر، قم.                  | ۱۱۸ |
| دروس في علم الأصول: محمد باقر الصدر، مطبعة إسماعيليان، ط(٢)، ١٤٠٨هـ.               | ١١٩ |
| دلائل الأحكام: لابن شداد الشافعي، ت: د. محمد شيخاني، د. زياد الدين الأيوبي، دار    | 17. |
| قتيبة، دمشق، ١٤١٣هـ/٩٩٣م.                                                          |     |
| دلائل النبوة: أبو نعيم الأصفهاني، عالم الكتب، بيروت.                               | 171 |
| الدِّيباج المُذَهب في معرفة أعيان المذهب: إبراهيم بن على ابن فرحون المدني المالكي، | ١٢٢ |
| ت: محمد الأحمدي أبو النور، القاهرة، ١٣٥١هـ.                                        |     |
| ديوان الإمام الشافعي: جمع محمد سالم البواب، دار الألباب، دمشق.                     | ١٢٣ |
| رجال النجاشي: للشيخ النجاشي الجعفري، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٣هـ.                 | ١٢٤ |
| الرسالة: الإمام الشافعي، ت: عبد الفتاح كبَّارة، دار النفائس، بيروت، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.  | 170 |
| الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع: منصور بن يوسف البهوتي، تحقيق       | ١٢٦ |
| وتعليق: سعيد محمد اللحام، المكتبة التجارية، مكة، بدون تاريخ نشر.                   |     |
| الروض النضير، شرح مجموع الفقه الكبير: للحسين بن أحمد الصنعاني، مطبعة السعادة،      | 177 |
| دار الجيل، بيروت، ١٣٥٠هـ/١٩٣٠م.                                                    |     |
| روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: ميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري         | ۱۲۸ |
| الأصبهاني.                                                                         |     |
| الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: محمد بن جمال الدين مكي العاملي، الشهيد       | 179 |
| الأول، مؤسسة إسماعيليان، ١٤١٧هـ.                                                   |     |
| روضة الطالبين: الإمام محي الدين النووي، المكتب الإسلامي، بيروت.                    | ۱۳. |
| <b>الروضة الندية</b> : صديق بن القنوجي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٨م.                 | 171 |

| المصادر والمراجع                                                                       | ř     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الرياض النضرة: الحب الطبري، ت: عيسى المانع الحميري، دار الغرب الإسلامي،                | ١٣٢   |
| بيروت، ١٩٩٦م.                                                                          |       |
| زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية، ت: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط،          | 188   |
| مؤسسة الرسالة، بيروت، ٤١٨ هـ/١٩٩٨م.                                                    |       |
| زبدة الأحكام: الإمام الخميني، مؤسسة الوفاء.                                            | ١٣٤   |
| السنة: أبو بكر الخلال، ت: د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ١٤١٠هـ.                | 170   |
| السنة: ابن أبي عاصم الضحاك الشيباني، ت: محمد ناصر الدين الألباني، المكتبة              | ١٣٦   |
| الإسلامية، بيروت، ١٤٠٠هـ.                                                              |       |
| سنن أبي داود: الإمام أبو داود، سليمان بن الأشعث السحستاني، ت: محيي الدين عبد           | ١٣٧   |
| الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.                                                        |       |
| سنن ابن ماجمه: أبو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: صدقي جميل العطار، دار       | ۱۳۸   |
| الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ/١٩٩٥ م.                                                           |       |
| سنن الرمذي، الجامع الصحيح: محمد بن عيسى بن سورة، ت: أحمد محمد شاكر،                    | ١٣٩   |
| وآخرين، دار الحديث، القاهرة.                                                           |       |
| سنن الدَّارقطني: على بن عمر الدَّارقطني، تعليق وتخريج: محدي الشوري، دار الكتب          | ١٤٠   |
| العلمية، بيروت، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.                                                          |       |
| السنن الصغرى: للإمام البيهقي، ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الدار،             | ١٤١   |
| المدينة المنورة، ١٤٢٠هـ/١٩٨٩م.                                                         |       |
| السُّنن الكبرى: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار المعرفة، بيروت.            | 1 2 7 |
| سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور الخراساني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار            | ١٤٣   |
| الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.                                                    |       |
| سير أعلام النبلاء: شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: الشيخ شعيب              | ١٤٤   |
| الأرناؤوط، وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت.                                               |       |
| الشافي في الإمامة: الشريف المرتضى، مؤسسة أهل البيت، بيروت، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م.               | 1 20  |
| شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكية: محمد بن محمد بن مخلوف، دار الكتب العلمية، بيروت. | 157   |

| المصادر والمراجع                                                                                 | م     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| شذا الأقحوان، وزهر الرمان فيمن نبغ من ذرية السيد قضيب البان الموصلي: صلاح                        | ١٤٧   |
| الدين الموصلي، دمشق، ٢٠٠١م.                                                                      |       |
| شذرات الذهب في أخبار من دَهَب: عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي الشافعي، دار                   | ١٤٨   |
| الفكر، بيروت، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.                                                                      |       |
| شرائع الإسلام: المحقق الحلي، دار الأضواء، بيروت، ط١.                                             | 1 2 9 |
| شرح السُّنة: حسين بن مسعود البغوي، تحقيق: على محمد معوض، وعادل أحمد عبد                          | ١٥٠   |
| الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.                                                 |       |
| الشرح الصغير على متن سيد خليل: الشيخ الدردير، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٥.                            | 101   |
| شرح العمدة: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ت: سعود صالح العطيشان، مكتبة                           | 107   |
| العبيكان، الرياض، ١٤١٣هـ.                                                                        |       |
| الشرح الكبير للدردير على متن سيدي خليل: طبعة عيسى البابي الحلبي.                                 | 108   |
| شرح المقنعة: للطوسي، ت: حسن الموسوي الخراساني، طهران، دار الكتب الإسلامية، ١٩٦٣م.                | 108   |
| <b>شرح الموطأ</b> : للزرقاني، طبعة البابي الحلبي، ١٣٨١هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ. | 100   |
| شرح جمع الجوامع: للسبكي على هامش حاشية البناني، المحلي.                                          | 107   |
| شرح صحيح مسلم، المُسَمَّى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج: محي الدين، يحيى                    | 104   |
| بن شرف النووي، ت: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.                             |       |
| شرح نهج البلاغة: ابن أبي حديد المعتزلي، أبو حامد ابن أبي الحديد، ت: محمد أبو                     | 101   |
| الفضل إبراهيم، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م.                                       |       |
| الشيخ أحمد كفتارو ومنهجه في التجديد والإصلاح: د. محمد حبش، دار العصماء، دمشق.                    | 109   |
| الشيعة في الميزان: محمد حواد مغنية، دار الجواد، دار التيار الجديد، بيروت، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.          | 17.   |
| الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم: د. يوسف القرضاوي.                         | ١٦١   |
| صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: المسمى: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان:                          | ١٦٢   |
| علاء الدين ابن بلبان الفارسي، ت: الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،                     |       |
| ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.                                                                                    |       |
| صحيح ابن خزيمة: ت: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م.                  | ١٦٣   |

| المنافق الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م. عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الخيّر، مراجعة: هاني الخير، دار الفتاة، دمشق، ٢٠٠٥م. علماء دمشق وأعيانها في القرن (١٣هـ): د. محمد مطيع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩١م. الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩١م. ١٧٧ علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥م. ١٧٧ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الدين الخطيب.  170 صحيح مسلم: أبو الحسين، مسلم بن الحكاج القشيري النيسابوري، ت: عمد فواد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٧٤هـ/١٥٩٩.  171 الطبعة الكبير: أبو جعفر، عمد بن عمرو العقيلي المكي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤هـ/١٩٨٩.  174 الطبعقاء الكبير: أبو جعفر، عمد بن عمرو العقيلي المكي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٠٤٤هـ.  175 الطبعقاء والمجروجين: أبو الفرج ابن الجوزي، ت: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٤١هـ.  176 طبقات المخالفة: ابن أبي يعلى، ت: عمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت. العلمية، الطبقات المخالفية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العلمية خار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧١ الطبقات الكبرى: عمد بن سعد البصري، ت: عمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٧٧ الطبقات الكبرى: عمد بن سعد البصري، ت: عمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٧٧ عدة الأصول: الطوسي، موسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٠٤هـ ١٩٨٨م. ١٩٨٠ عدة الأصول: الطوسي، موسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٠٤هـ المرحن الخير، مراجعة: هاني الخير، دار الفتاة، دمشق، ١٠٤هـ المبلية إلقون (١٣١هـ): د. عمد مطيع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ١٤١٤هـ/١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١٤١٤هـ/١٩٩٩م. الملكب، د. عمد مطيع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، علم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٩٥٠هـ. الفكر، دمشق، ١١٤هـ المباهة، العلمية، حلب، ١٩٥٠هـ. المواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر ١٩٧٠ المواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر ١٩٧١ المواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر ١٩٧١ المواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر ١٩٧١ المواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر ١٩٧١هـ. ١٩٧١ المواصم من القواصم المن القواص، دار البشائر المنائر المنائر دار البشائر المنائر دار البشائر المنائر المنائر دار البشائر المنائر دار البشائر المنائر دار البشائر دار البشائ | المصادر والمراجع                                                                     | ٩     |
| 170 صحيح الجامع الصغير: عمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الرياض، ١٤٠٦هـ.  177 صحيح مسلم: أبو الحسين، مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري، ت: عمد فؤاد عبد البقي، دار إحياء النراث العربي، بيروت، ١٣٧٤هـ/١٩٥٩.  178 الصّعفاء الكبير: أبو جعفر، محمد بن عمرو العقيلي المكي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٠٤٤هـ.  178 الضعفاء والمجمووحين: أبو الفرج ابن الجوزي، ت: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٠٤٠هـ.  179 طبقات المختابلة: ابن أبي يعلي، ت: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت. العلمية، المجتات المسافعية الكبرى: تاج الدين، عبد الوهاب بن علي السّبكي، ت: د. محمود محمد الطبقات المسافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ١٩٤١هـ. الملا طبقات الكبرى: محمد بن المعد البيري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٤١هـ. ١٧٧ الطبقات الكبرى: محمد بن أحمد اللهيء، دار الفكر، بيروت، ١٩٤١هـ/١٩٩٩. ١٧٧ عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلوبين): عبد الرحمن الحيّر، مراجعة: هاني الفكر، دمشق وأعيانها في القرن (١٩هـ): د. محمد مطبع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ١٤١٤هـ ١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١٤١٤هـ ١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١٤١٤هـ المهاجة العلمية، حلب، ١٩٠٥هـ المهاجدية: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٥٠٠هـ. علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٥٠٠هـ. المواحية الأرناؤوط، دار البشائر المواحية المالية، المهابية، حلب، ١٥٠٠هـ. المهابية العلمية، حلب، ١٥٠٠هـ. المهابية العلمية، حلب، ١٥٠٠هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صحيح الإمام البخاري: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ترقيم فتح الباري، ت: محب        | ١٦٤   |
| الباقي، دار إحياء الزات العربي، يبروت، ١٣٤٤ القشيري النيسابوري، ت: عمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الزات العربي، يبروت، ١٣٤٤ ١٩٨٤ م.  17۷ الضعفاء الكبير: أبو جعفر، عمد بن عمرو العقيلي المكي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، يبروت، ١٠٤٤ هـ/١٩٨٤ م.  17۸ الضعفاء والمجروحين: أبو الفرج ابن الجوزي، ت: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، يبروت، ٢٠٤ هـ. يبروت، ٢٠٤ هـ. الله القاضي، دار المحرفة، يبروت. يبروت، ١٣٠ طبقات الحنابلة: ابن أبي يعلى، ت: عمد حامد الفقي، دار المعرفة، يبروت. العرب طبقات المضافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد الوهاب بن علي السبكي، ت: د. عمود عمد الطبقات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، يبروت، ١٩٩١ م. الطبقات الكبرى: عمد بن سعد البصري، ت: عمد عطا، دار الكتب العلمية، يبروت، ١٧٧ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، عمد بن أحمد اللهي، دار الفكر، يبروت، ١٤١٨ هـ/١٩٩٩ م. الخبر، دار الفتاة، دمشتى وأعيانها في القبرن (المعلويين): عبد الرحمن الخير، مراجعة: هاني الخبر، دار الفتاة، دمشتى، ١٠٠٥ م. ١٧٥ علماء دمشتى وأعيانها في القبرن (١٩هـ): د. عمد مطبع الحافظ، د. نزار أباطة، دار الفكر، دمشتى، ١٤١٤ هـ/١٩٩٩ م. علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد مواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٥ م. ١٧٧ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠ هـ. ١٩٧١ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠ هـ. ١٩٧١ هـ. ١٩٧١ العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر ١٩٧١ العواصم من القواصم در القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر ١٩٧١ العواصم من القواصم در العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر المشائر المسلم المناسة العلمية، حلب، ١٣٥٠ هـ. ١٩٧٠ المسلم در البشائر العرب دار البشائر المشائر المسلم در البشائر المسلم در المشلم در البشائر المسلم در البشائر المسلم المسلم در البشائر المسلم در البشائر المسلم در البشائر المسلم در المسلم در البشائر المسلم در البشائر المسلم در المسلم در البشائر المسلم در البشائر المسلم در المسلم در البشائر المسلم در  | الدين الخطيب.                                                                        |       |
| الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٧٤هـ/١٩٥٩م.  177 الفته ففاء الكبير: أبو جعفر، محمد بن عمرو العقبلي المكي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤هم.  17۸ الضعفاء والمجروحين: أبو الفرج ابن الجوزي، ت: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٠هـ بيروت، ١٩٤٠هـ طبقات الحنابلة: ابن أبي يعلى، ت: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت. طبقات المضافعية الكبرى: تاج الدين، عبد الوهاب بن علي السبكي، ت: د. محمود محمد الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١٤١٣هـ/١٩٩٩م. الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١٤١هـ/١٩٩٩م. الطبقات المكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٧٧ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١هـ/١٩٩٩ عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٠٤هـ/١٩٩٩م. عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الخير، مراجعة: هاني الخير، دار الفتاة، دمشق، ١٠٠٥م. الفكر، دمشق، ١٠١٤هـ/١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩٩م. الطبعة العلمية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٥م. الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩٩م. علم الأصول في ثوبه الجديد: عمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٥م. العوام الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٠٠ه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الرياض، ١٤٠٦هـ.       | ١٦٥   |
| الضعفاء الكبير: أبو جعفر، محمد بن عمرو العقيلي المكي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤٠٤ هـ/١٩٨٤ م.  الضعفاء والمجروحين: أبو الفرج ابن الجوزي، ت: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٦ هـ.  المجالة: ابن أبي يعلى، ت: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.  طبقات الحناطية الكبرى: تاج الدين، عبد الوهاب بن علي السبكي، ت: د. محمود محمد الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١٤١٣ هـ/١٩٩ م.  الطبقات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ١٠٤ هـ.  المجالة المحبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٧٧ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١١٤ هـ/١٩٩٩ م.  المجارة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٠٤ هـ/١٩٩٩ م.  الكبر، دار الفتاة، دمشق، ١٠٠٠م.  المحراء دمشق، ١٠٠١ع المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الحيّر، مراجعة: هاني الحكر، دمشق، ١٠٠٠م.  الكبر، دار الفتاة، دمشق، ١٠٠٠م.  المحراء دمشق، ١١٤ هـ/١٩٩١م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صحيح مسلم: أبو الحسين، مسلم بن الحجَّاج القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد         | ١٦٦   |
| دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤ هـ ١٩ هـ ١٩ ١٩ م.  الضعفاء والمجروحين: أبو الفرج ابن الجوزي، ت: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٦ هـ.  المجات الحنابلة: ابن أبي يعلى، ت: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.  العالمات الشافعية الكبرى: تاج الدين، عبد الوهاب بن علي السُّبكي، ت: د. محمود محمد الطفات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٧م.  المعالمة الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٧٧ العلمية، بيروت، ١٤١٩م.  العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٨م.  العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد اللهي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٨م.  العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد اللهي، دار الفكر، مراجعة: هاني علماء دمشق وأعيانها في القرن (١٩٩هم): د. عمد مطبع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ١٤١٤هـ/١٩٩٩م.  الكبر، دار الفتاة، دمشق، ١٩٤١هـ/١٩٩٩م.  العبر علم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠ه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الباقي، دار إحياء النراث العربي، بيروت، ١٣٧٤هـ/١٩٥٤م.                                |       |
| ۱۲۸ الضعفاء والمجروحين: أبو الفرج ابن الجوزي، ت: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٦ هـ.  ۱۲۹ طبقات الحنابلة: ابن أبي يعلى، ت: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.  ۱۷۰ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين، عبد الوهاب بن علي السبكي، ت: د. محمود محمد الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١٦٤ هـ/١٩٩ م.  ۱۷۱ طبقات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٧ هـ.  ۱۷۲ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٢٤ هـ/١٩٩ م.  ۱۷۲ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨ هـ/١٩٩٩م.  ۱۷۲ عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٠٤ هـ/١٩٩٨م.  ۱۷۷ علماء دمشق، وأعيانها في القرن (١٣٠هـ): د. محمد مطبع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ١٤١ هـ/١٩٩٩م.  ۱۷۲ علماء دمشق وأعيانها في القرن (١٣٠هـ): د. محمد مطبع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ١٤١ هـ/١٩٩٩م.  ۱۷۷ علم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حاب، ١٩٠٥ه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الضُّعفاء الكبير: أبـو جعفر، محمد بن عمرو العقيلي المكي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي،    | ١٦٧   |
| بيروت، ١٠٦٦ هـ.  المجات الحنابلة: ابن أبي يعلى، ت: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.  المجات الشافعية الكبرى: تاج الدين، عبد الوهاب بن علي السبكي، ت: د. محمود محمد الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١١٤ هـ/١٩٩٩م.  المجات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٨ هـ.  الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م.  العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م.  العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد النهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م.  العبر في خبر من عبر: شمس الدين، موسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٩٤٣م. الحرب، ١٩٩٨م.  العبر، دار الفتاة، دمشق، ٥٠٠٠م.  الخبر، دار الفتاة، دمشق، ٥٠٠٠م.  الفكر، دمشق، ١١٤ هـ/١٩٩٩م.  الفكر، دمشق، ١١٤ هـ/١٩٩٩م.  المواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر المواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.                                              |       |
| الطناحي، ود. عبد الفتاح الحديد: ابن أبي يعلى، ت: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.  طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين، عبد الوهاب بن علي السبكي، ت: د. محمود محمد الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١٤١٣ هـ/١٩٩٩م.  الطبقات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٧ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م.  العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م.  عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٠٠٠هـ/١٩٨٩م.  الخبر، دار الفتاة، دمشق، ١٠٠٠م.  الخبر، دار الفتاة، دمشق، ١٠٠٠م.  الفكر، دمشق، ١٤١٤هـ/١٩٩١م.  المنكر، دمشق، ١٤١٤هـ/١٩٩١م.  المناصول في ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥م.  المعراطة المعراصة من القواصة: ابن العلمة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الضعفاء والمجروحين: أبو الفرج ابن الجوزي، ت: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية،     | ٨٢١   |
| الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١٤١٣هـ/١٩٩١م. الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١٤١٣هـ/١٩٩١م. الا طبقات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٨هـ. الا الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م. الا عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٤١هـ/١٩٨٩م. الكبر، دار الفتاة، دمشق، المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الخير، مراجعة: هاني الحير، دار الفتاة، دمشق، ١٠٢٥م. الفكر، دمشق، ١٢١٤هـ/١٩٩م. الفكر، دمشق، ١٢١٤هـ/١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١٢١٤هـ/١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١٢١٤هـ/١٩٩٩م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بيروت، ١٤٠٦هـ.                                                                       |       |
| الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١٤١٣هـ/١٩٩١م.  1۷۱ طبقات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب بيروت، ١٤٠٩هـ.  1۷۲ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩م.  1۷۷ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م.  1۷۷ عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٠٤ههـ/١٩٨٩م.  1۷۷ عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الخيِّر، مراجعة: هاني الحير، دار الفتاة، دمشق، ١٠٠٥م.  1۷۷ علماء دمشق وأعيانها في القرن (١٣١هـ): د. محمد مطبع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ١٤١٤ههـ/١٩٩٩م.  1۷۷ علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٥م.  1۷۷ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طبقات الحنابلة: ابن أبي يعلى، ت: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.                | ١٦٩   |
| المجات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٧ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٠ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م. عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٤٠٣هـ/١٩٩٩م. المحدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٤٠٣هـ/١٩٨٩م. الخير، دار الفتاة، دمشق، ١٠٠٥م. الخير، دار الفتاة، دمشق، ١٠٠٥م. الفكر، دمشق، ١٠١٥هـ/١٩٨٩م. الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩٩م. الفكر، دمشق، ١١٤١هـ/١٩٩٩م. علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملاين، بيروت، ١٩٧٥م. علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين، عبد الوهاب بن علي السُّبكي، ت: د. محمود محمد       | ۱۷۰   |
| ۱۷۲ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۶۱۰ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ۱۶۱۸هـ/۱۹۹۸م. ۱۷۶ عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ۱۶۰هـ/۱۹۸۸م. ۱۷۵ عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الخيّر، مراجعة: هاني الخير، دار الفتاة، دمشق، ۲۰۰۵م. ۱۷۲ علماء دمشق وأعيانها في القرن (۱۳۳هـ): د. محمد مطيع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ۲۱۲هـ/۱۹۹۱م. ۱۷۷ علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ۱۹۷٥م. ۱۷۷ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ۱۳۰۰هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الطناحي، و د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، مصر، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.                          |       |
| ۱۷۳ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م. ۱۷۶ عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٤٠٣هـ/١٩٨٩م. ۱۷۵ عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الخيِّر، مراجعة: هاني الخير، دار الفتاة، دمشق، ٢٠٠٥م. ۱۷۵ علماء دمشق وأعيانها في القرن (٣١هـ): د. محمد مطبع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ٢١٤١هـ/١٩٩١م. ۱۷۷ علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥م. ۱۷۷ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ. ۱۷۸ العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | طبقات الشافعية: ابن قاضي شبهة، ت: د. عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ٤٠٧ هـ.      | ۱۷۱   |
| ۱۷۳ العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م. ۱۷۶ عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٤٠٣هـ/١٩٨٩م. ۱۷۵ عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الخيّر، مراجعة: هاني الخير، دار الفتاة، دمشق، ٢٠٠٥م. ۱۷۲ علماء دمشق وأعيانها في القرن (١٣هـ): د. محمد مطيع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ١٢١هـ/١٩٩١م. ۱۷۷ علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥م. ۱۷۷ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ. ۱۷۸ العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري، ت: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،           | ١٧٢   |
| المعدد الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣/٥. عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الخيّر، مراجعة: هاني الخير، دار الفتاة، دمشق، ٢٠٠٥م. الخير، دار الفتاة، دمشق وأعيانها في القرن (٣١هـ): د. محمد مطيع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ٢١٤هـ/١٩٩١م. الفكر، دمشق، ٢١٤هـ/١٩٩١م. المكر، دمشق، تا١٤هـ/١٩٩١م. المهرد على ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٥م. المهرد على المعروض، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ. المهرد المعروض، دار البشائر العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٤١هـ/١٩٩٠م.                                                                         |       |
| الخير، دار الفتاة، دمشق، ٢٠٠٥م.  الخير، دار الفتاة، دمشق، ٢٠٠٥م.  الخير، دار الفتاة، دمشق وأعيانها في القرن (١٣هـ): د. محمد مطبع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ١٤١٢هـ/١٩٩١م.  الفكر، دمشق، ١٤١٢هـ/١٩٩١م.  الفكر، دمشق، ١٤١٢هـ/١٩٩١م.  المحم الأصول في ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥م.  المحرا علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العبر في خبر من عبر: شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م. | 177   |
| الخير، دار الفتاة، دمشق، ٢٠٠٥م.  علماء دمشق وأعيانها في القرن (٣١هـ): د. محمد مطيع الحافظ، د. نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ٢١٤١هـ/١٩٩١م.  الفكر، دمشق، ٢١٤١هـ/١٩٩١م.  ١٧٧١ علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥م.  ١٧٨١ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ.  ١٧٩١ العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدة الأصول: الطوسي، مؤسسة آل البيت للطباعة، قم، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.                        | ۱۷٤   |
| الفكر، دمشق وأعيانها في القرن (١٣هـ): د. محمد مطيع الحافظ، د. نزار أباطة، دار الفكر، دمشق، ١٤١٢هـ/١٩٩١م. الفكر، دمشق، ١٤١٢هـ/١٩٩١م. الفكر، دمشق، ١٤١٢هـ/١٩٩١م. الفكر، دمشق، ١٤١٩هـ/١٩٩١م. المعم المحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ. المعراصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين): عبد الرحمن الخيِّر، مراجعة: هاني  | 170   |
| الفكر، دمشق، ١٤١٢هـ/١٩٩١م.  ۱۷۷ علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥م.  ۱۷۸ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ.  ۱۷۹ العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الخير، دار الفتاة، دمشق، ٢٠٠٥م.                                                      |       |
| ۱۷۷ علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد حواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥م. المدين علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ. العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علماء دمشق وأعيانها في القرن (١٣هـ): د. محمد مطيع الحافظ، د. نزار أباظة، دار         | 177   |
| ۱۷۸ علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ. المعواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفكر، دمشق، ١٤١٢هـ/١٩٩١م.                                                           |       |
| ١٧٩ العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | علم الأصول في ثوبه الجديد: محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥م.        | ۱۷۷   |
| J . J J J 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | علوم الحديث: ابن الصلاح، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٥٠هـ.                               | ١٧٨   |
| الإسلامية، بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي، ت: شعيب الأرناؤوط، دار البشائر               | 1 / 9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الإسلامية، بيروت.                                                                    |       |

| المصادر والمراجع                                                                           | ٩   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| العواصم والقواصم: ابن الوزير الصنعاني، ت: الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.      | ١٨٠ |
| الفتاوى الواضحة: محمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط(٧)، ١٤٠١هـ/١٩٨١م.        | ١٨١ |
| فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، ت: محب                        | ١٨٢ |
| الدين الخطيب، وفؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.                    |     |
| فتح القدير وتكملته: كمال الدين، محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، دار الفكر، بيروت.           | ١٨٣ |
| <b>فتح المجيد:</b> لابن القيم.                                                             | ١٨٤ |
| <b>فروع الكافي</b> : للكليني. انظر الكافي.                                                 | ١٨٥ |
| الفروع: ابن مفلح المقدسي الحنبلي، راجعه: عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب،                 | ١٨٦ |
| بيروت، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.                                                                       |     |
| الفصل في الملل والنحل: ابن حزم، تحقيق د. إبراهيم نصر، د. عبد الرحمن ابن عمير، دار          | ١٨٧ |
| عكاظ، حدة.                                                                                 |     |
| الفصول المهمة في معرفة أحوال الأمة: ابن الصباغ المالكي، دار الأضواء، بيروت، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨ م. | ١٨٨ |
| الفقه الإسلامي وأدلته: الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ٤١٨ هـ/٩٨٤ م.                | ١٨٩ |
| فقه الإمام جعفر الصادق: محمد جواد مغنية، دار الاعتصام، ومؤسسة أنصاريات، قم.                | 19. |
| <b>فقه الزكاة</b> : د. يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، ١٤١٣هـ/٩٩٣م.                          | 191 |
| الفقه على المذاهب الأربعة، ومذهب آل البيت: للحزيري للغروي ومازح، دار الثقلين،              | 197 |
| بيروت، ۱۶۱۹هـ/۱۹۹۸م.                                                                       |     |
| الفقه على المذاهب الخمسة: محمد جواد مغنية، دار الجواد، بيروت، ٤٠٤ هـ/١٩٨٤م.                | 198 |
| الفكر السامي: الحجوي، دار الكتب العلمية، بيروت.                                            | 198 |
| الفهرست: ابن النديم، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.                                     | 190 |
| الفوائد البهية في تراجم الحنفية: اللكنوي، مطبعة السعادة، ٣٣٤ هـ.                           | 197 |
| فيض القدير شوح الجامع الصغير: عبد الرؤوف بن علي المناوي، بيروت، ط(٢)، ١٩٧٢م.               | 197 |
| قاموس الرجال: الغضائري،                                                                    | ١٩٨ |
| القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية: د. محمد حبش، دار              | 199 |
| الفكر، دمشق.                                                                               |     |
|                                                                                            |     |

| المصادر والمراجع                                                                | ٩     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| قواعد الحديث: محيي الدين الموسوي الغريقي، دار الأضواء، بيروت، ١٩٨٦م.            | ۲     |
| القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي، دار القلم، بيروت، دون تاريخ نشر. | 7.1   |
| الكافي: أبو جعفر الكليني، ت: محمد جواد الفقيه، د. يوسف البقاعي، دار الأضواء،    | 7.7   |
| بيروت ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.                                                             |       |
| الكامل في التاريخ: عز الدين، على ابن الأثير الجزري، ت: د. عمر تدمري، دار الكتاب | 7.4   |
| العربي، بيروت، ١٤١٧هــ/١٩٩٧م.                                                   |       |
| الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله ابن عدي الجرجاني، ت: عادل عبد الموجود، وعلى    | ۲٠٤   |
| محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.                              |       |
| الكشاف: الإمام جار الله الزمخشري، ت: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي معوض، مكتبة    | 7.0   |
| العبيكان، الرياض، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.                                                 |       |
| كشاف القناع على من الإقناع: منصور بن يوسن بن إدريس البهوتي، تحقيق: محمد         | 7.7   |
| أمين الضنَّاوي، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.                                |       |
| كشف الأستار وتبرئة الأئمة الأطهار: حسين الموسوي، دار الأمل، القاهرة.            | 7.7   |
| كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز البخاري، طبع الأستانة، ١٣٠٧هـ.         | ۲۰۸   |
| كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل محمد    | 7.9   |
| العجلوني الجراحي، مؤسسة مناهل العرفان، ومكتبة الغزالي، دمشق، دون تاريخ نشر.     |       |
| كفاية الأثر: الصدوق ابن بابويه.                                                 | ۲۱.   |
| كفاية الأخيار في حلِّ غاية الاختصار: للحصني الدمشقي، دار الإيمان، بيروت.        | 711   |
| الكفاية في علم الرواية: أبو بكر، أحمد بن على الخطيب البغدادي، ت: د. أحمد عمر    | 717   |
| هاشم، دار الکتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.                                   |       |
| كنز العمال: المتقي، حسام الدين الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.      | . 717 |
| كُنْو الفوائد: الشيخ الكراجي، طبعة حجرية في إيران، سنة (١٣٢٢هـ).                | 715   |
| اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: حلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت،   | 710   |
| ۳ . ۶ ۱ هـ/۱۹۸۳ م .                                                             |       |

|                                                                                                | 7   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| المصادر والمراجع                                                                               | ٩   |
| لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث: يوسف بن أحمد البحراني، ت:                        | 717 |
| محمد صادق بحر العلوم، دار الأضواء، بيروت، ١٩٨٦م.                                               |     |
| <b>اللباب في أصول الفقه</b> : صفوان الداوودي، دار القلم، بيروت، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.                  | 717 |
| اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني الغُنيَّمي الميداني، تحقيق: محمود أمين النواوي، دار            | 717 |
| الكتاب المنير، دون تاريخ نشر.                                                                  |     |
| <b>لسان العرب:</b> محمد ابن منظور الإفريقي، دار صادر، بيروت، دون تاريخ نشر.                    | 719 |
| لسان الميزان: شهاب الدين، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، ت: محمد عبد الرحمن                    | 77. |
| المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.                                        |     |
| اللمع في أصول الفقه: أبو إسحاق الشيرازي، ت: محمد بدر الدين النعساني، دار الندوة                | 771 |
| الإسلامية، بيروت.                                                                              |     |
| المبسوط: أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخسي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.        | 777 |
| المجتبى: للنسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.         | 777 |
| <b>المجروحين:</b> ابن حبان البستي، دار الوعي، حلب، ت: محمود إبراهيم زايد.                      | 772 |
| مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.                          | 770 |
| مجمع البيان: أبو علي، الفضل الطبرسي، دار إحياء التراث، ١٣٧٩هـ.                                 | 777 |
| مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي،              | 777 |
| بیروت، ۱۶۰۲هـ/۱۹۸۲م.                                                                           |     |
| المجموع شرح المُهَدَّب للشيرازي: محي الدين، يحيى بن شرف النووي، تحقيق: محمد                    | ۸۲۲ |
| نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، دون تاريخ.                                              |     |
| مجموع الفتاوي الكبرى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن                     | 779 |
| العاصمي، وابنه محمد، مطابع الرياض، ١٣٨١هـ.                                                     |     |
| <b>محاسن التأويل:</b> محمد جمال الدين القاسمي، مطبعة عيسى الحلبي، تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي. | 77. |
| المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية: حسين آل عصفور، دار المشرق العربي، ١٩٧٩م.        | 771 |
| المحصول في علم أصول الفقه: فخر الدين محمد بن عمر الرازي، ت: د. طه جابر فياض                    | 777 |
| العلواتي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.                                                  |     |
|                                                                                                |     |

| المصادر والمراجع                                                                      | ٩     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المحلمي بالآثار: أبو محمد، علي بن حزم الأندلسي، تحقيق: د. عبد الغفار البنداري، دار    | ۲۳۳   |
| الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ نشر.                                                 |       |
| مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، ١٩٨٧م.                             | ۲۳٤   |
| مختصر تاريخ دمشق: الحافظ ابن عساكر، دار الفكر، دمشق، ٤٠٩ هـ/١٩٨٩م.                    | 740   |
| مختصر سيدي خليل: الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.         | ۲۳٦   |
| المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر ابن بدران، دار إحياء الرّاث           | 727   |
| العربي، بيروت.                                                                        |       |
| المدخل الفقهي العام: أ د. مصطفى الزرقا، مطبعة جامعة دمشق، ط(٧)، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.         | ۲۳۸   |
| المدخل للفقه الإسلامي: د. عبد الله دركان، مكتبة التوبة، الرياض، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.         | 739   |
| المذاهب الإسلامية الخمسة: مجموعة من العلماء، دار الغدير، بيروت.                       | 78.   |
| مدينة للعلم، آل قدامة: د. شاكر مصطفى، دار طلاس، دمشق، ١٩٩٧م.                          | 7 2 1 |
| مرآة العقول: العلامة المحلسي، ت: هاشم الرسولي، على الأحوندي، دار الكتب                | 757   |
| الإسلامية، طهران، ١٩٧٣م.                                                              |       |
| المراسيل: سليمان ابن الأشعث السجستاني، أبو داود، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة             | 754   |
| الرسالة، بيروت، ٤٠٨ هـ.                                                               | -     |
| مراقي الفلاح: حسن بن عمار الشرنبلاني، ت: محمود عبد الوهاب فايد، المكتبة الأدبية، حلب. | 7     |
| مسائل خلافية حار فيه أهل السنة: علي آل محسن، دار الهادي، ط(۲)، ۱٤۲۱هـ/۲۰۰۱م.          | 7 8 0 |
| مسائل فقهية: الحسين شرف الدين الموسوي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ١٩٨٣م.                    | 7 5 7 |
| المسالك = مسالك الأفهام شرح شرائع الإسلام: الشهيد الثاني العاملي، طبعة حجرية، قم.     | 7 2 7 |
| المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله النيسابوري، المعروف             | 7 £ A |
| بالحاكم، إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.               |       |
| مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي التميمي، ت: حسين أسد، دار المأمون، دمشق،           | 7 2 9 |
| ٤٠٤١هـ/١٩٨٤م.                                                                         |       |
| مسند الإمام أحمد بن حنبل: الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني، المكتب الإسلامي، بيروت،      | 70.   |
| وبهامشه كنز العمال.                                                                   |       |

| المصادر والمراجع                                                                            | ř   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مسند البزار، البحر الزخار: أبو بكر البزار، ت: د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة               | 701 |
| علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، المدينة، ١٤٠٩هـ.                                   |     |
| <b>مسند الفردوس</b> : الديلمي، ت: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦م.  | 707 |
| مصباح الزجاجة، زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر البوصيري، ت: محمد المنتقى                    | 707 |
| الكشناوي، دار العربية، بيروت، ط(٢) ١٤٠٣هـ، دار الكتب الحديثة، مصر.                          |     |
| الْمُصَنَّف: أبو بكر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،              | 708 |
| المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.                                                       |     |
| المصنَّف في الأحاديث والآثار: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي، ت: عامر العمري الأعظمي. | 700 |
| مع الدكتور الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح: للدكتور علاء الدين السيد أمير محمد             | 707 |
| القزويني، دار الغدير.                                                                       |     |
| معالم السُّنن: أبو سليمان، حمد بن إبراهيم الخطابي، تحقيق أحمد شاكر، ومحمد حامد              | 707 |
| الفقي، دار المعرفة، دون تاريخ نشر.                                                          |     |
| معجم الأعلام: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي، ط(١)، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.                   | 707 |
| المعجم الأوسط: أبو القاسم الطبراني، ت: طارق بن عوض الله بن محمد، بن عبد المحسن              | 709 |
| بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ.                                           | ,   |
| معجم البلدان: شهاب الدين، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي، ت:                | ۲٦. |
| فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.                               |     |
| المعجم الصغير: أبنو القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني، ت: محمد شكور محمود الحاج               | 771 |
| أمرير، المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت ـ عمان، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.                               |     |
| المعجم الكبير: الطبراني، ت: حمدي بن عبد الجميد السلفي، مكتبة العلوم والحكم،                 | 777 |
| الموصل، ١٤٠٤هـ/١٩٨٣م.                                                                       |     |
| معجم مصطلحات أصول الفقه: د. سانو، دار الفكر، دمشق.                                          | 774 |
| معرفة السُّنن والآثار: أبو بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، توثيق: عبد المعطي قلعجي، دار        | 775 |
| الوعي، حلب والقاهرة، ودار قتيبة، دمشق، ١٤١٢هـ/١٩٩١م.                                        |     |
| المعونة على مذهب عالم المدينة: القاضي عبد الوهاب البغدادي، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٥م.          | 770 |

| الصادر والواجع                                                                               | •        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشّربيني، دار الفكر، بيروت، دون           | 777      |
| تاريخ نشر.                                                                                   |          |
| المغنى في الضعفاء: شمس المدين، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: د. نور الدين العتر، دار           | 777      |
| المعارف حلب، ١٣٩١هـ/١٩٧١م.                                                                   | Í        |
| المغنى والشرح الكبير: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، الجُمَّاعيلي، دار الكتب            | 777      |
| العلمية، بيروت، دون تاريخ نشر.                                                               |          |
| المغني في أصول الفقه: حلال الدين، عمر بن محمد الخبازي، ت: محمد مظهر بقا، جامعة               | 779      |
| أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.                                                         |          |
| مفاتيح الشوائع: الفيض محسن لكاشاني، مجمع الذخائر الإسلامية.                                  | 44.      |
| مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٠م.                      | 771      |
| مقاتل الطالبين: أبي الفرج الأصفهاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ٤٠٨ ١هـ/١٩٨٧م.          | 777      |
| المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: ابن المفلح الحنبلي.                                  | 777      |
| المقنعة: للشيخ المفيد، مؤسسة النشر الإسلامي، ط(٢)، منشورات مكتبة المرعشي                     | 44.5     |
| النجفي، قم، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٧م.                                                                   |          |
| الملل والنحل: أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، ت: محمد سيد                  | 770      |
| كيلاني، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ نشر.                                                   |          |
| من لا يحضره الفقيه: للصدوق ابن بابويه، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ٤٠٦هـ/١٩٨٦م.                    | 777      |
| <b>مناقب الإمام أبي حنيفة:</b> الموفق بن أحمد المكي الكردي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨١م. | 777      |
| مناقب الإمام الشافعي: البيهقي، ت: السيد أحمد صقر، دار التراث.                                | 777      |
| مناقب الإمام الشافعي: فحر الدين الرازي، ت: أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات                   | 779      |
| الأزهرية، القاهرة، ١٤٠٦هـ.                                                                   |          |
| مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني، تخريج وضبط أحمد شمس                  | ۲۸.      |
| الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.                                               |          |
| المنتخب من مسند عبد بن حُميد: أبو محمد، عبد بن حُميد بن نصر الكسبي، مراجعة: صبحي             | 177      |
| البدري السامرائي، ومحمد حليل الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.                    | <u> </u> |